## خولته المنازية المنازية

نابف محمّدعَبندُ لَدَّغِینَانِ

العَصِرُ الرَّامِعِ مَهُ أَيْنُ الْأَرْبُ لِلْمِرْثِ عَلَيْ الْمِرْثِ فَيْ الْمِرْثِ فَيْ الْمِرْثِ فَيْ الْمِنْتُ فَيْرِينَ وَتَادِجُ الْعِسَرَبُ الْمِنْتَصِرِينَ

النايشر مكتبذا كخانجي بالفاهرة

## حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الرابعة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع: 90/8988

الترقيم الدولى : 4-505-507

## بسسالندالرحمن ارحيم

### مقددمة(١)

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة ١٩٤٩، وصدرت طبعته الثانية فى سنة ١٩٥٨، مدعمة بكثير من المراجع والوثائق التى أتيح لى أن أجمعها خلال رحلاتى وبحوثى العديدة فى أسبانيا والمغرب وغيرهما .

وقد قمت حتى اليوم باثنتى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبانية ، وزرت سائر المدن الأندلسية القديمة فى اسبانيا والبرتغال ، وعنيت بدراسة سائر ما بها من الآثار والأطلال والنقوش الأندلسية ، كما زرت سائر المدن الإسبانية النصرانية التى لها علاقة بتاريخ الأندلس ، فى قشتالة ، وناقار ، وليون وجليقية ، ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة ، على كثير من خواصها وطبائعها الحغرافية والإقليمية ، وكثير من تقاليدها وخواصها الاجتماعية والأدبية ، وقد كان لذلك كله ، أعمق الأثر فى نفسى ، وفى إمدادى بكثير من الآراء والفكر الحديدة ، المتعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية .

وهناك حقيقة سبق أن نوهت بها فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وهى أن المصادر الإسلامية بالنسبة لهذه المراحل الأخيرة ، من حياة الأمة الأندلسية قليلة ضنينة . أجل لقد انتهث إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحوالها طائفة من المراجع القيمة ، فى مقدمتها كتب الوزير ابن الحطيب ، وماكتبه عنها ابن خلدون حتى حوادث عصره ؛ وكذلك انتهت إلينا طائفة حسنة أخرى ، عن تاريخ مملكة بنى مرين ، قرينة مملكة غرناطة، وعضدها الأيمن فى الحهاد . ولكن هذه المراجع الإسلامية تقف بنا عند أواخر القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) ، ولا نكاد نظفر بعد ذلك ، خلال القرن التاسع الهجرى ، وهو بالنسبة لمملكة غرناطة ، عصر الانحلال والسقوط النهائى ، بأية مراجع إسلامية ذات شأن ، غرناطة ، عصر الانحلال والسقوط النهائى ، بأية مراجع إسلامية ذات شأن ،

<sup>(</sup>١) هذه هي مقدمة الطبعة الثانية مع تعديلات يسيرة.

وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة ، من تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس ، سوى رواية صاحب « أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر» عن سقوط غرناطة ، وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة ، فى نفح الطيب، وفى أزهار الرياض ، عن تلك المرحلة الأخيرة من حياة غرناطة .

أما عن مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين ، وهم بقايا الأمة المغلوبة ، فلسنا نظفر من الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسبرة ، معظمها أيضاً مما نقل إلينا المقرى في كتابيه السابقين . ولهذا كان جل اعهادنا في استعراض هذه المرحلة الأخيرة، من حياة الأمة الأندلسية، على المصادر الغربية ، والإسبانية بنوع خاص، ومنها بعض المصادر المعاصرة ، التي تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ وإذا كانت المصادر الإسبانية ، يفيض معظمها بالمؤثرات القومية والدينية ، فإنه لما يشهد للبحث الغربي بالاعتدال والروبة ، وروح الإنصاف ، ما يبديه في مواطن كثيرة ، من تقدير مؤثر لعبقرية الأمة المغلوبة وحضارتها، وروعة كفاحها للنود عن حياتها وكرامتها وتراثها ، وما يبديه بالأخص من عطف على محنتها وآلامها ، ومن استنكار لخطط السياسة الإسبانية ، وأساليب محاكم التحقيق في العمل على إبادتها . ويكفي أن ننقل في هذا الموطن تلك العبارة الموجزةُ القوية ، التي مجمل فيها الدكتور « لي » ، وهو من أحدث الباحثين في هذا الموضوع ، مأساة للعرب المتنصرين ، إذ يقول في مقدمة كتابه : « إن تاريخ الموريسكيين لايتضمن فقط مأساة تشر أبلغ عطف ، ولكنه أيضاً خلاصة لحديع الأخطاء والأهواء ، التي اتحدت لتنحدر بإسبانيا في خلال قرن ، من عظمتها أيام شارل الحامس ، إلى ذلتها في عصر كارلوس الثاني ، .

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر وسعاً ، فى تقصى المصادر والوثائق المتعلقة بهذه المرحلة الغامضة القائمة ، من تاريخ الأمة الأندلسية – مرحلة الإنحلال والفناء – والسعى وراءها أينما وجدت ، سواء منها العربية أو القشتالية ؛ وأعتقد أننى بذلت فى هذا السبيل جهد المستطاع ، ووفقت إلى نتائج ذات شأن ، سواء بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة ، أو تاريخ الموريسكين . فنى خلال الرحلات العديدة التى قمت بها حتى اليوم فى شبه الحزيرة الإسبانية ، لم أترك موطناً من

مواطن البحث والدرس ، أومستودعاً من مستودعات المصادر والوثائق المخطوطة أو المطبوعة إلا قصدته ، ونهلت منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة في البحث في المحموعات العربية المخطوطة ، التي تحتفظ بها مكتبة مدريد الوطنية ، وأكاديمية التاريخ ، والإسكوريال ، وغرناطة ، وأنفقت كذلك أوقاتاً أوفي في البحث والتنقيب وراء الوثائق المخطوطة ، الأندلسية ، والمغربية ، والمدجنية ، والمستعربية العربية ، والوثائق المخطوطة القشتالية ، وذلك سواء في دار المحفوظات التاريخية عمديد ، أو الإسكوريال ، أو دار المحفوظات العامة في شنت منكش Simancas ، أو بلدية غوظات التاج الأرجوني ببرشلونة ، أو محفوظات مملكة بلنسية ، أو بلدية غرناطة ، وكتدرائية سرقسطة ، وبلدية بنبلونة ، وغيرها من المحموعات المحلية الحاصة ، وقد ظفرت من وراء ذلك كله بمجموعة زاخرة من الوثائق التي تلقي أعظم ضوء ، على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الأمة الأندلسية ، ومنها وثائق أعظم ضوء ، على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الأمة الأندلسية ، ومنها وثائق عديدة لم تر الضياء من قبل ، وهي تمدنا بكثير من الحقائق والتفاصيل .

وقد ألفيت بغينى بنوع خاص ، فى دار المحفوظات الإسبانية العامة ، فى شنت منكش (سيانقا) ؛ وشنت منكش هى قلعة أنداسية قديمة تحيط بها محلة صغيرة ، وتقع جنوب غربى مدينة بلد الوليد Valladolid ، على قيد عشرة كيلومترات منها ، وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا المحفوظات الملكية الإسبانية ، وهى ما تزال إلى يومنا مستودع هذه المحفوظات الشهيرة ، التى تضم مجموعات عديدة زاخرة من أهم وأنفس الوثائق التاريخية والسياسية والقضائية ، ومنها عدد من الوثائق الأندلسية والمغربية النادرة . وقد اطلعت فيها على عدد كبير من الوثائق الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاريخ مملكة غرناطة ، ومجموعة كبيرة من المراسيم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين ، ومن وثائق ديوان التحقيق من المراسيم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين ، ومن وثائق ديوان التحقيق المتعلقة بهم و عجاكما تهم ، وحصلت على صور فوتوغرافية لهذه الوثائق ، التي استقينا من محتوياتها خلال هذا الكتاب ، كثيراً من الحقائق والتفاصيل ، ونشرنا لوحات من بعضها .

كما أوردت كثيراً من محتويات الوثائق المدجنية والمستعربية ، التي استطعت الحصول عليها من مختلف المحموعات الإسبانية التي سبق ذكرها ، وهي تلقيضوءاً كبيراً على حياة المدجنين وأحوالهم في العصور المتأخرة ، التي انقطعت فيها كل

صلاتهم بماضيهم القديم ، وبدينهم ولغتهم ، وأمتهم الأصيلة .

وبالرغم من أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية ، لا تحتوى فيا يتعلق بتاريخ ممن أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية ، لا تحتوى فيا يتعلق بتاريخ مملكة غرناطة ، عدا كتب ابن الحطيب ، على كثير من الآثار ، ولم يكن بها من قبل عن المرحلة الأخيرة سوى نسخة مخطوطة من كتاب « أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر » الذى عنى بنشره المستشرق ميللر ، ثم فقد بعد نشره ، فإنى وقفت خلال بحوثى بها على طائفة من النصوص الهامة ، وردت فى بعض الرسائل المغمورة ، مثل رسالة « أسنى المتاجر» عن هجرة المدجنين ، ورسالة ابن خاتمة عن الوباء الكبير . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن الحطيب – ومنها بالإسكوريال عدة – مادة نفيسة ، وانتفعت بها فى كثير من المواطن . بيد أنى بالإسكوريال عدة – مادة نفيسة ، وانتفعت بها فى كثير من المواطن . بيد أنى لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالموريسكيين أو العرب المتنصرين .

ووقفت خلال بحوثى بمكتبة الثاتيكان الرسولية برومة ، على مؤلف مخطوط هام لرحالة ومؤرخ مصرى ، هو عبد الباسط بن خليل الحنبى ، عنوانه « الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث غرناطة الأخيرة ، وقد شهدها الرحالة المذكور ، أو وقف عليها خلال زيارته لغرناطة أيام السلطان أبى الحسن . وعثرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية هامة بها نصائح وتوجهات دينية للعرب المتنصرين ، وقد نشرت برمتها فى موضعها من الكتاب .

كما وقفت خلال بحوثى بالمغرب على بعض النصوص المفيدة ، ومنها رواية مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية منهم ، كتبها موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسكى .

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة، وما تلقيه من أضواء هامة على كثير من الحوادث والتطورات ، المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من تاريخ مملكة غرناطة وتاريخ العرب المتنصرين ، وحياتهم فى ظل الإستعباد الإسبانى المرهق ، المدنى والدينى ، نحو مائة عام —كان لذلك كله أثره العميق فى تصحيح كثير من النصوص والروايات المتواترة ، وفى إخراج قصة سقوط الأندلس، وقصة العرب المتنصرين واستشهادهم المؤثر ، فى ثوبها التاريخى الحق ، المدعم بالأدلة والنصوص الى لا شك فها .

ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التاريخية ، أن أتقصى المصادر القشتالية الكلاسيكية ، ومنها بعض الروايات المعاصرة للمأساة أو القريبة منها ، ولم أشأ أن أترك آراء المؤرخين القشتالين وأحكامهم جانباً ، بالرغم مما يشوب هذه الآراء والأحكام في كثير من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت بنمار مراجعة دقيقة شاملة لأهم المصادر القشتالية ، ونحص فيا يتعلق بالرواية التاريخية بالذكر ثلاثة منها هى : رواية هرناندو دى بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غرناطة ، ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عن سقوط غرناطة ، وثورة العرب المتنصرين وقد كتب روايته بعد سقوط غرناطة بنحو ثمانين عاماً ، وشهد ثورة العرب المتنصرين منذ بدايتها إلى نهايتها ، وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطي لافونتي ألفنطرة ، وقد كتب في القرن الماضي ، وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة ، ورجعت كتب في القرن الماضي ، وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة ، ورجعت فيا يتعلق بالعرب المتنصرين ونفيهم ، إلى عدة من أكابر المفكرين والمؤرخين الإسبان فيا يتعلق بالرائهم في هذا الميدان ، وفي مقدمتهم موديستو لافونتي ، وخانير ، فيا يتعلق بالرائهم في هذا الميدان ، وفي مقدمتهم موديستو لافونتي ، وخانير ، ونقلت من تعليقاتهم على مأساة الذي ونتائجها المؤيدين والمعارضين على السواء .

وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال في مملكة غرناطة القديمة ، فزرت سائر مدتها : غرناطة ، وألمرية ، والمنكب ، وبسطة ، ووادى آش ، ومالقة ، وبلش ، ولوشة ، والحامة ، ورندة ، وأركش ، والحزيرة ، وطريف ، وجبل طارق ، كما زرت كثيراً من بلدانها وقراها ، وزرت مدينة غرناطة ذاتها عشر مرات ، وشهدت في بسائطها ونجودها وأحيائها ، كثيراً من الأماكن التي كانت مسرحاً لكثير من الحوادث والوقائع الشهيرة ، وتجولت في مرجها الشهير ، وعلى ضفاف نهرها التمديم شكيل ، وصعدت إلى جبال سيرًا نفاذا ذات الآكام الناصعة ، مهرها التمديم شكيل ، وصعدت إلى جبال سيرًا نفاذا ذات الآكام الناصعة ، وشهدت بمدينة الحمراء – وهي التي ما زال قصرها المنيف ، وأبهاؤها الرائعة ، عنواناً لمحد غرناطة الإسلامية وحضارتها العظيمة – سائر الأماكن التي اختتمت عنواناً لمحد غرناطة الإسلامية وحضارتها الواية في كثير من المناسبات المشجية . فيها المأساة الأندلسية ، والتي تذكرها الرواية في كثير من المناسبات المشجية . وشعلت مدى أعوام ، بدراسة هذه المحموعة الزاخرة من الوثائق والمصادر ، وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس » ، أو بعبارة أخرى بكتابة وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس » ، أو بعبارة أخرى بكتابة

الكتاب من جديد ، بعد أن اجتمعت لدى سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان لهذا التجوال المستفيض في مواطن الحوادث ، وهذه المشاهدات العديدة ، للديار والربوع ، أعمق الأثر في نفسي ، وفي ذهني ، وفي تكييف قلمي ، حتى لقد كنت أشعر ، حين تدوين الحوادث ، وأمام محيلتي تلك الأماكن والمشاهد ، أنني كأنما قد عشت في تلك الأيام ، وفي تلك الربوع ، وبين أولئك الناس أبطال المأساة ، الذين أتتبع سيرهم ومصايرهم .

ولهذا كله ، وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق والنصوص ، العربية والقشتالية ، التى اجتمعت لى منها أغزر مادة ، يمكن أن تجتمع لباحث فى هذا الميدان ، أرجو أن أكون قد وفقت لأن أضع اليوم بين يدى القارئ ، أوفى وأوثق رواية كتبت عن نهاية الأندلس ، وعن مأساة العرب المتنصرين .

وانى لأنهز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى الآباء المحترمين القائمين على إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيت من حميل عونهم وعنايهم خلال زياراتى العديدة لهذه المكتبة الحليلة . وإنى ما زلت أذكر بالأخص بعميق العرفان ما قدمه إلى صديقى المرحوم الأب الحليل تمسيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق ، من معاونات قيمة ، كما أقدم وافر شكرى لمديرى وأمناء دور المحفوظات في سيانقا ومدريد وبرشلونة وبلنسية وغرناطة ، ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية ، لما لقيت من معاوناتهم القيمة خلال بحوثى بها مدى أعوام طويلة . وأود أخيراً أن أعرب عن وافر امتنانى وعرفانى ، لإخوانى القائمين على معهدنا المصرى بمدريد ، لما أسدوا إلى في مختلف المناسبات من معاونات قيمة ، كان لها أكبر الأثر في تسهيل مهمى .

مخدع الندعنان

صفـــر ســـنة ١٣٧٨ الموافق أغسطس سنة ١٩٥٨ صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في سنة ١٩٥٨ ، أعنى منذ نحو سبعة أعوام . والآن ، وقد أنجزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسي ،التي تسبق مرحلة الإمهار والسقوط ، وهي تاريخ «عصر المرابطين والموحدين » وتمت بذلك سلسلة تاريخ الأندلس ، منذ الفتح حتى إخراج بقايا الأمة الأندلس ة نهائياً من الأراضي الإسبانية ، فاني أقدم هذه الطبعة الثالثة من ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » .

وقد كان في مقدمة ما عنينا به في هذه الطبعة الحديدة ، هوأن نراجع فصول الكتاب الأولى ، المتعلقة بسقوط القواعد الأندلسية الكبرى ، وبهوض محمد اين يوسف بن الأحمر ، ونشوء مملكة غرناطة ، وأن نصل وأن ننسق بين هذه المفصول ، وبين ماورد عن نفس الموضوعات في القسم الثاني من كتابنا «عصر المرابطين والموحدين » ، وهو «عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى » . وقد اقتضى هذا التنسيق بعض التكرار في سرد هذه الحوادث ، وهو تكرار يقصد به قبل كل شيء ، المحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس ، بيد أننا توخينا الإنجاز في استعراض هذه الحوادث ، تمهيداً لموضوعنا الأساسي ، وهو نشوء مملكة غرناطة ، آخر دول الإسلام بالأندلس ، وتاريخها خلال حياتها الطويلة ، هذا بينا تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكبرى وسقوط قواعدها ، في كثير من الإسهاب والإفاضة في كتابنا « عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » وهو الذي يسبق مباشرة كتاب « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ، وهو الحلقة الختامية في هذه السلسلة الكبرى من تاريخ « دولة الإسلام في الأندلس »

وقد أتبح لنا فى نفس الوقت ، أن نقوم بكثير من التعديلات والإضافات الجديدة ، الني استطعنا أن نفيد الكثير منها ، خلال بحوثنا فى الأعوام الأخيرة

فى مدريد وفى المغرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات ، ليست كثيرة ، فإنها مع ذلك تضنى على الكتاب قيما وفوائد جديدة .

وإنا لنرجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من «نهاية الأندلس » ذلك المجهود الطويل المضنى الذى بذلناه مدى خسة وعشرين عاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ـــ تاريخ الأمة الأندلسية ــ منذ بدايتها حتى نهايتها .

محمد عبد اللّہ عناں

ربيع الأول سنة ١٣٨٦ الموافق يوليه سنة ١٩٦٦

صفحتان من كتاب و الإحاطة في أخبار غوناطة ، لابن المطيب ، من ترجمه لنفسه . مخطوط الإحكوريال رقم ١٩٧٣ الغزيرى .

الصفعنان الأوليان من رسانة «أسنى المناجر فيمن غلب النصارى عل وطنه ولم يهاجر » وهي توجد فسمن مجموعة غطوطة بالإمكوريال رقم ١٩٧٨ النؤيرى

فارىج مملكة غرباطة ١٤٩٢ - ١٢٣٨ : ١٤٩٢



## الكِناب لاول

مملكة غهناطة منذ قيامهاحتى ولاية السلطان أبى ألحسن

٥٣٢ - ٨٢٨ ه : ٨٣٢١ - ٣٢٤١ م

## الفضلالأول

### الأندلس الغــــارية

دول الطوائف . المرابطون والموحدون . سياسة الإسترداد النصرانية . سقوط القواعد الأندلسية في يد النصارى . موجة الاسترداد النامرة في القرن السابع . شعور أهل الأندلس بمصيرهم . مدينة غرناطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بتى من خططها ومعالمها الأندلسية .

#### - 1 -

يقدم إلينا تاريخ الأندلس في مراحله الأولى ، صفحات باهرات من ضروب المحد الحربي والسياسي ، وآيات ساطعات من ضروب التمدن والعرفان . ولكنه يقدم إلينا في مراحله الأخيرة ، صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الحدود ، وتعاقب المحن ، والانحدار البطىء المؤلم ، إلى معترك الهزيمة ، والذلة والسقوط .

ولا تمثل قصة الأندلس ، سوى الحقيقة التاريخية الحالدة . وليس مجرى المتاريخ سوى تعاقب الأجيال والأمم ، وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع الطويل المضطرم ، الذى خاضته الأمة الإسلامية فى الأندلس ، قبل أن تستسلم إلى قدرها المحتوم ، يبدو فضلا عما يحف به من ألوان البطولة الحالدة ، صفحة رائعة من الاستشهاد المؤثر ، قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأمم ، التى اشتهرت بالذود عن حياتها وحرياتها .

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة ، في سلسلة من المعارك والمحن الطاحنة ، التي تقلبت فيها الأمة الأندلسية ، منذ انهار صرح الحلافة الأموية في الأندلس، في أواخر القرن الرابع الهجرى ، وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة ، على أنقاض دولة عظيمة شامخة . وكان سقوط كل قاعدة من هذه القواعد الشهيرة التي كانت تسطع بمجتمعاتها وحضارتها الزاهرة ، خلال حلك العصور الوسطى ، عثل ضربة مميتة للدولة الإسلامية في الأندلس ، وكدث أعمق صدى في جنبات الدول الإسلامية في الشرب ، وينتزع من وسمى النثر والنظم أروع المراتى وكانت الأمة الأندلسية ، كلما سقطت قاعدة من قواعدها الشهيرة ، في يد عدوتها القدعة المتربصة بها به إسبانيا النصرانية به ألفت عزاءها في قواعدها الأخرى ،

وهرع معظم السكان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية ، إستبقاء لحرياتهم ودينهم وكرامهم ، حتى لم يبق من تلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة وأعمالها ، تؤلف مملكة إسلامية صغيرة ، واكن أبية ساطعة ، استطاعت عبقرية بناتها النصرين ، أن تسر بها خلال العاصفة أكثر من مائتي عام .

والحقيقة أن مصير الأندلس ، كان يهتز في يد القدر ، مذ فشلت ريح دول الطوائف ، وغلب علمها الحلاف والتفرق ، وانحدرت إلى معترك الحربالأهلية ، تفسح لعدوها الخطر مجال التفوق علمها ، والضرب والتفريق بينها . وقد استطاع بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس ، حتى في ذلك العصر ، الذي كان الإسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء شبه الجزيرة الإسبانية ، أنَّ يستشفوا ما وراء هذا التفرق من الخطر الداهم . فنرى ابن حيان مو رخ الأندلس في القرن الحامس الهجرى ، يقول لنا بعد أنْ يصف حوادث سقوط بربشتر ، من أعمال الثغر الأعلى (أراجون) ، في يد النصاري (النورمان) في سنة ٤٥٦هـ (١٠٦٣م) وما اقترن بسقوطها من القتل والسبى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة ، مؤذنة يوشك القلعة ، طالما حذر أسلافنا لحاقها ، بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب، أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع ، وقد أخذنا بالتواصل والألفة ، فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادى عليه ، على شفا جرف يوَّدى إلى الهلكة لا محالة ، إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في القرن الذي سلخه من آخر أمد الحاعة ، على إدراك مالحق الذي قبله، فمثل دهرنا هذا ــ لا قدس ــ بهيم الشبه ، ما أن يباهي بعرجه ، فضلا عن نزوح خبره ، قد غربل ضائرهم، فاحتوى عليهم الحهل ، فليسوا في سبيل الرشد بأتقِياء ، ولا على معالى الغي بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل ، من أول الدلائل على فرط جهلهم ، اغترارهم بزمانهم ، وبعادهم عن طاعة خالقهم ، ورفضهم وصية نبيهم ، وغفلتهم عن سد ثغرهم ، حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء نورهم ، يتبجح عراص دورهم ، ويستقرى بسائط بقاعهم ، يقطع كل يوم طرفا ، ويبيد أمة ، ومن لدينا وحُوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهم ، لحاة عن بثهم »(١) ، ولم يكن هذا التنديد من

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الفقرة من تعليقات ابن حيان على نكبة بربشتر ، عن اللخيرة لابن بسام ، التسم الثالث المخطوط المحنوظ بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد (لوحات ٣٤ – ٣٦) . ونقل المقرى بعض هذه التعليقات في نفح الطيب (مصر ) ج ٢ ص ٧٦ .

جانب المؤرخ الأندلسي الكبير ، بتواكل أهل الأندلس ، وتخاذلهم عن نصرة دينهم وإخوانهم ، إلا معبراً عن حقيقة راسخة مؤلمة ، ظهرت بأروع مظاهرها ، في عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة ، حيمًا سقطت طليطلة أول قاعدة إسلامية كبيرة ، في يد اسبانيا النصرانية في سنة ٤٧٨ هـ (١٠٨٥ م) ، أن الأندلس أضَّحت على وشك الفناء ، وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة ، سوف تسقط تباعاً في يد عدوها القوى ، وأن دولة الإسلام في اسبانيا سوف تطوى وتختتم حياتها المحيدة فى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس يومثذ جنبات الأندأس كلها ، حتى قال شاعرهم حينها سقطت طليطلة :

يا أهل أندلس شدوا رحالكم فما المقسام بها إلا من الغلط

السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثوراً من الوسط من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سفط

ولكن الدرسكان عميق الأثر ، فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد ، وحمعتُ المحنة منهم الكلمة ، وارتدوا إلى ما وراء البحر ، يلتمسون الغوث إلى « المرابطين » إخوانهم في الدين . وكان المرابطون يومئذ في عنفوان دولتهم ، وأميرهم يوسُّف ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى على أمم المغرب ، من المحيط غرباً حتى تونس شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف ، وعبروا البحر إلى الأندلس في قوات ضخمة ، والتقت الحيوش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفين ، بالحيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو السادس زعيم اسبانيا النصرانية ، في سُهُولُ الزُّلاَّقَةُ فَى رَجِبُ سُنَّةً ٢٧٩ هـ (أكتوبُر سُنَّة ١٠٨٦ م) فأحرز المسلمون نصراً عظيما حاسما . وكانت موقعة الزلاّقة من أيام الأندلس المشهورة ، وانتعشت دول الطوَّائف، وقويت نفوس الأمة الأندلسية ، وبدأت الأنداس حياة جديدة . ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخوانهم وحلفائهم ، واجتذبتهم نعاء الأندلس وثرواتها ، فحطموا دول الطوائف ، وبسطوا حَكُمهم على الأندلس زهاء نصف قرن . ولما سقطت دولتهم في المغرب ، وقاءت على أنقاضها دولة الموحدين ، جاشت مختلف القواعد الأندلسية بالثورة على المرابطين ، وعبر الموحدون البحر إلى اسبانيا، واستولوا تباعا على القواعد الأنداسية الكبرى وبسطوا على الأندلس حكمهم زهاء قرن آخر . وفي ظل الموحدين أحرزت الحيوش الإسلامية كما أحرزت في الزلاقة أيام المرابطين ، نصرها الحاسم على اسبانيا

النصرانية ، بقيادة الحليفة الموحدى. يعقوب المنصور ، وذلك فى موقعة الأرك الشهيرة ( ٩٣٠ هـ – ١١٩٥ م ) (١) . ولكنها ما لبثت أن لقيت هزيمها الحاسمة ، بعد ذلك بقليل على يد اسبانيا النصرانية ، فى عهد الحليفة محمد الناصر ولد المنصور فى موقعة العقاب المشئومة التى فنى فيها معظم الحيوش الموحدية والأندلسية (٢٠٩هـ ١٢١٢ م ) (٢) . وكانت هزيمة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا المسلمة ، فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منذراً ، وسرى هذا التوجس إلى كتاب العصر وشعرائه ، وظهر واضحاً فى رسائلهم وقصائدهم . ومن ذلك ما قاله أبو اسحق ابراهيم بن الدباغ الإشبيلي معلقاً على موقعة العقاب :

وقائلة أراك تطيل تفسكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب فقلت له ألفكر في عقاب غسدا سبباً لمعركة العقاب فما في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب (٢) وفي خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفتن ، والقواعد والثغور يتناوبها الزعماء والمتغلبون ، واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس ضرباتها المتوالية ، وتستولى تباعاً على القواعد والثغور .

والحقيقة أن الجهد المضطرم الذي بذلته اسبانيا النصرانية يومئذ ، لانتزاع القواعد الأندلسية لم يكن سوى المدروة في مرحلة طال أمدها ، من حركة الفتح والاسترداد النصرانية La Reconquista . وقد بدأ هذا الاسترداد من جانب اسبانيا النصرانية لأراضيها المفتوحة منذ عصر مبكر جداً ، أعنى مذ قامت المملكة النصرانية الشهالية عقب الفتح الإسلامي بقليل في حمى الجبال الشهالية ، واشتد ساعدها بسرعة ، واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادي أن تدفع حدودها تباعاً نحو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية التي سقطت هي « لمك » في تأخو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية التي سقطت هي « لمك » في أقصى الشهال الغربي لشبه الحزيرة ، وأسترقة في شهال نهر دويرة ، وسمورة وشلمنقة وشقوبية وآبلة في الناحية الأخرى من دويرة . ولم تتأثر الأندلس المسلمة

<sup>(</sup>١) وتعرف في الاسبانية بموقعة Alarcos . وتراجع تفاصيلها في كتابي «عصر المرابطين والموحدين ۽ القمم الثاني ص ٢٠٠ – ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) وتعرف في الاسبانية بموقعة Las Navas de Tolosa . وتراجع تفاصيلها في الكتاب السالف الذكر القيم الثاني ص ٢٩٣ ــ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٨٢٥ .

كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأيها وقربها من المملكة النصرانية . ولكن الأندلس شعرت بالحطر الحقيقي منذ استطاع النصاري عبور نهر التاجه متوسط شبه الحزيرة في غزوات قوية ، واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الكبرى بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلاقة ، وقيام سلطان المرابطين في شبه الحزيرة ، حداً مؤقتاً لتقدم النصاري في وسط شبه الحزيرة وشرقيها . ولكن موجة جديدة من الغزو النصراني اجتاحت شهال شرقي الأندلس منذ بداية القرن السادس الهجرى ، فسقطت سرقسطة في يد النصاري ( ٢١٥ ه – ١١١٨ م ) ، وكانت تطيلة حصنها الأملى قد سقطت قبل ذلك بعام، ثم تلتها بقية قواعد الثغر الأعلى، لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ٣١٥ه – ١١٤٨ م ) ؛ ولاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ٣١٥ه – ١١٤٨ م ) ؛ في تلك الآونة ذاتها بدأ سقوط القواعد الإسلامية في غرب شبه الحزيرة أعنى ولي البرتغال ، فسقطت أشبونة وشنترة وشنترين في يد النصاري في سنة ١١٤٧ م ( ٥٥٠ م ) ، وسقطت باجة بعد ذلك بقليل في سنة ١١٦١ م ( ٥٥٠ م ) ، ثم تلتها يابرة في سنة ١١٦٠ م ( ٥٠ م )

ولما توطد سلطان الموحدين بالأندلس في أواخر القرن السادس الهجرى ، توقفت حركة الإسترداد النصراني مدى حين ، ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز اسبانيا النصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين في موقعة العتماب ( ٢٠٩ه) . ومنذ أواثل القرن السابع الهجرى تجتاح اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصراني وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً في يد النصارى . وهكذا سقطت جزيرة ميورقة ( ٢٢٧ه – ١٢٢٩ م ) ، وبياسة ( ٣٦٣ه – ١٢٢٦ م ) وأبدة ( ٣٣٠ه – ١٢٣١ م ) وأبدة وأبدة والمدور (٣٣٠ه – ١٢٣٠ م ) ووانية والمدور (٣٣٠ه – ١٢٣٠ م ) وجيان ( ٢٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) وأبدة وأوريولة وقرطاجة ( ٣٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) وشاطبة ( ٤٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) ومرسية ( ٢٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) وجيان ( ٣٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) ، ثم إشبيلية ومرسية ( ٢٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) وجيان ( ٣٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) ، ثم إشبيلية من الغزو النصراني ، فسقطت بطليوس ( ٢٧٠ ه – ١٢٤٠ م ) وماردة ( ٢٨٠ ه – ١٢٤٠ م ) وشلب ( ٢٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) وشلتمرية الغرب في سنة ١٢٠١ م ) وشلت قادس ( ٢٤٠ ه – ١٢٤٠ م ) ولمبة وولبة ( ٢٥٥ ه – ١٢٤٠ م ) و منتصف القرن في سنة ١٢٠١ م ، وتلتها شريش في سنة ١٢٦٤ م . وهكذا لم يأت منتصف القرن في سنة ١٢٦٠ م . وهكذا لم يأت منتصف القرن

السابع الهجرى (القرن الثالث عشر الميلادى) حتى كانث ولايات الأنداس الشرقية والوسطى كلها ، قد سقطت فى يد اسبانيا النصرانية ، ولم يبق من تراث الدولة الإسلامية بالأندلس ، سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الحنوبى .

وأخذت الأندلس عندئذ، تواجه شبح الفناء مرة أخرى ، وطافت بالأمة الأندلسية التى احتشدت يومئذ فى الجنوب فى بسيطها الضيق ، ريح من التوجس والفزع ، وعاد النذير بهيب بالمسلمين ، أن يغادروا ذلك الوطن الحطر ، الذى يتخاطف العدو أشلاءه الدامية ، وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق ممصرها المحتوم .

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى ، وشاء أن يسبغ على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة في ظل مملكة غرناطة ، التي استطاعت أن تبرز من غمر الفوضي ضئيلة في البداية ، وأن توطد دعائم قوتها شيئاً فشيئاً ، وأن تدود عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح ، أكثر من قرنين . وكان من حسن طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ، أن شغلت عدوتها القوية اسبانيا النصرانية مدى حين ، عنازعاتها وحروبها الداخلية ، فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكبرى ، وهي القضاء على دولة الإسلام في الأندلس ، وعلى الأمة الأندلسية بصورة نهائية ، إلا بعد أن تهيأت اذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتين وخمسين عاماً ، عاشتها مملكة غرناطة الصغيرة أبية كريمة ، ترفع لواء الإسلام عالياً في تلك الربوع ، التي افتتحها الإسلام قبلي ذلك بعدة قرون ، وأنشأ بها علياً في تلك الربوع ، التي افتتحها الإسلام قبلي ذلك بعدة قرون ، وأنشأ بها المسلمون حضارتهم العظيمة التي حفلت بأرق نظم للحياة المادية والأدبية ، وأرفع ضروب العلوم والفنون التي عرفت في العصور الوسطى .

#### - Y -

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس، مدينة صغيرة من أعمال ولاية (إلبيرة » تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية ، من الناحية الحنوبية (۱) ، افتتحها المسلمون عقب انتصارهم على القوط ، بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس ، في موقعة شريش في رمضان سنة ٩٢ هـ (يوليه سنة ٧١١م) . ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس ، ودب الحلاف بين القبائل ، عقب موقعة بلاط الشهداء (٧٣٢م)

<sup>(</sup>١) إلبيرة وبالاسبانية Elvira هي مدينة رومانية قديمة كانت تسمى أيام الرومانIliboris وكانت عاصمة للولاية التي تسمى بهذا الاسم ، وكانت أيام الفتح الإسلامي مدينة كبيرة عامرة .

واشتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية ، والعرب والبربر من ناحية أخرى ، رأى أمير الأندلس أبو الحطار حسام بن ضرار الكلبى ، أن يعمل على تهدئة الفتنة بتمزيق عصبة الشاميين ، ففرقهم فى أنحاء الأندلس ، وأنزل جند الشام بكورة إلبيرة ، وجند حمص بإشبيلية ، وجند فلسطين بشذونه والحزيرة ، وجند الأردن بريه ، وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية إلبيرة ، وغدوا بمضى الزمن كثرة فيها . واستمرت مدينة إلبيرة قاعدة لهذه الولاية ومركز قضائها في ظل الدولة الأموية ، حتى أواخر القرن الرابع حينما انهارت الحلافة الأموية وتعاقبت الفتن ، وعاث البربر فى النواحى ، وخربت مدينة إلبيرة شيئاً فشيئاً ، وعنى غدت غرناطة قاعدة الولاية مكانها ، وغلب اسم غرناطة على الولاية نفسها ، ومن ذلك الحين نحتنى اسم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلس ، ويذكر مكانها اسم غرناطة . والواقع أن إلبيرة وغرناطة تعتبران فى معظم الأحيان ولاسيا فى المراحل الأولى لتاريخ الأندلس ، إسمين لمكان واحد ، وقد جرى كثير من المؤرخين والحغرافيين على المزج بينهما (۱) .

وغرناطة أو إغرناطة اسم قديم يرجع إلى عهد الرومان والقوط ، وقد اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية ، فيرى البعض أنه مشتق من الكلمة الرومانية Granara أى الرمانة ، وأنها سميت كذلك لحمالها ، ولكثرة حدائق الرمان التي تحيط بها (٢) ، ويرى البعض الآخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطى أو أنها ترجع إلى أصل بربرى مشتق من اسم إحدى القبائل (٢) . والواقع أن غرناطة تتمتع بموقع فائق في الحسن ، فهي تقع في واد عميق يمتد من المنحدر

<sup>(</sup>١) كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة ، لابن الخطيب (القاهرة ١٩٥٦) ج ١ ص ٩٩-١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) المستشرق سيبولد في Ency. de l'Islame: Grenade ؛ وكذلك في معجم ياقوت حيث يقول إن معنى غرفاطة « الرمانة » بلسان عجيم الأنداس سمى البلد كذلك لحسنه (راجع معجم ياقوت تحت كلمة غرفاطة). وقيل إنها سميت كذلك لانها أنشئت على البقعة التي زرع فيها الرمان لأول مرة عند نقله من إفريقية اليها ، وقيل أيضاً إنها سميت كذلك لأنها بموقعها وانقسامها على انتلين تشبه بمنازلها الكثيفة الرمانة المشقوقة. راجع كتاب: (Prescott: Ferdinand and Isabella, p. 190, Note) وأن الاسم قوطي الأصل ، وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو اسم ترية قديمة كانت تقع على مقربة من إلبيرة و « غار» وهو المقطع وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو اسم ترية قديمة كانت تقع على مقربة من إلبيرة و « غار» وهو المقطع الذي أضافه المسلمون إليهافصارت «غرناطة ». أو أن البربر سموها كذلك عند نزو هم بها وهو اسم أحدقبائلهم وراجع : ( المجاد الإحاطة في أخبار غرناطة ( القاهرة ١٩٥٦ ) ج ١ ص ٩٩ الهامش .

الشهالى الغربي لحبال سيرًا نقادا ، وتظللها الآكام العالية من الشرق والحنوب ، ويحدها من الحنوب بهر شكيل فرع الوادى الكبير (۱) ، وهو ينبع من جبال سيرًا نقادا ، ونحترقها فرعه المسمى بهر حدره أو هدره EI-Darro ، ويلتي به عند جنوبي الماءينة . وقد كان شنيل و فرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالماء ، ولاسيا في الصيف حين تذوب الثلوج ، وكانت ضفافهما خضراء يانعة تغص بالحدائق الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل ، وقلما بجرى فيه الماء سوى القليل أيام الشتاء . وأما فرعه حدره فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل الذي تقع عليه الشتاء . وأما فرعه حدره فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل الذي تقع عليه والحمراء » ويتصل بشنيل عند القنطرة الأندلسية القديمة . وهو يكاد نحتني اليوم ولم يبق من مجراه سوى الحزء الصغير المحاور لتل لحمراء . وأما جزوه الذي كان يخترق وسط المدينة فقد غطى اليوم بشارعها الرئيسي الأوسط المسمى « شارع غترق وسط المدينة فقد غطى اليوم بشارعها الرئيسي الأوسط المسمى « شارع الملكين الكاثوليكيين » ، وامتداده في الميدان الكبير حتى قنطرة شنيل .

وتشرف غرناطة من الجنوب الغربي ، على بسيط شاسع أخضر وافر الخصب ، هو المرج أو الفحص الشهير كلام الذي يمتد غرباً حتى مدينة لتوشة ، ومن الجنوب الشرقي على جبال سيرًا نقادا Sierra Nevada ( جبل شُلِير أو جبل الثلج ) (٢) التي تعطى آكامها الثلوج الناصعة .

وكانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية ، جنة من جنات الدنيا ، تغص بالغياض والبساتين البانعة ، التي كانت لوفرة خصبها وروعة نضرتها ، تعرف « بالحنات» ، فيقال للمزرعة أو البستان « جنة كذا » أو جنة فلان ، مثل جنة الحرف ، وجنة العرض ، وجنة الحفرة ، ومدرج نجد ، ومدرج السبيكة ، وجنة ابن عمران وجنة العريف وغيرها . وقد ذكر ابن الخطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشهيرة كانت تبلغ في عصره زهاء المائة ، كما ذكر لنا أن منطقة غرناطة ، كانت تقم زهاء ثلاثمائة قرية عامرة ، مها ماكان يبلغ سكانه الألوف ومنها ماكان يملكه

<sup>(</sup>١) شنيل هو بالاسبانية Xenil أو Genil ، ويسمى أيضاً عند الأندلسيين بنهر سنجيل مشتقاً من اسمه اللاتيني Singilis .

<sup>(</sup> ٢ ) وهي كلمة إسبانية معناها المرج . و لعلها مِشتقة من كلمة « فحص » العربية .

<sup>(</sup>٣) يطلق الجنرافيون الأندلسيون اسم شلير أو جبل الثلج على جبال « سييرا نقادا » . فأما « شلير » فهو محرف عن اللاتينية Solarius ومعناها جبل الشمس ، وذلك لأن الشمس تسلط أشعتها المساطعة على تلك الحبال فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصعة التى تغطيها . وأما تسميتها بجبل الثلج ، فهى ترجمة عربية مطابقة لاسمها القشتالي Sierra Nevada .

مالك واحد أوملاك قلائل. هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون (١). وبذلك نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة ، كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة الإسلامية ، أكثر من نصف مليون من الأنفس. وأما خارج المدينة فيصفه ابن الخطيب في قوله :

و ويحف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى ، البساتين العريضة المستخلصة ، والأدواح الملتفة ، فيصير سورها خلف ذلك كأنه من دون سياج كثيفة ، تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه ، فليس تعرى جنباته من الكروم والحنات جهة » . وأما المرج الشهير أو الفحص La Vega فقد كان بسيطاً رائع الحضرة بشهونه بغوطة دمشتى ، وتخترقه الحداول والأنهار ، ويغص بالقرى والحنات ، ويهرع إليه الرواد في ليالي الربيع والصيف فيغدو مسرح الأسمار والأنس .

وكانت المدينة ذاتها نموذجاً بديعاً للعارة الإسلامية ، تغص بالصروح والأبنية الهخمة ، وتتخللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت مدينة الحمراء أو دار الملك أروع ما فيها ، تطل على أحيائها « في سمت من القبلة ، تشرف عليه منها الشرفات البيض ، والأبراج السامية والمعاقل المنيعة ، والقصور الرفيعة ، تغشى العيون ، وتمر العقول »(٢).

وقد أشاد بذكر محاسن غرناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعراؤها ؛ وانتهت إلينا من منظومهم ومنثورهم فيها تراث حافل ، يتم بالرغم مما يحمله أحياناً من طابع المبالغة ، عماكانت تئيره غرناطة في نفوسهم من عميق الإعجاب والحب . وقد أورد لنا ابن الحطيب في « الإحاطة » والمقرى في « نفح الطيب» ، و « أز هار الرياض » كثيراً من هذه القصائد والرسائل ، وإليك بعض نماذج منها:

قال ابن الخطيب:

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة ١٩٥٦) ج ١ ص ١٢٢ و١٢٣ . ويقدم لنا ابن الخطيب بياناً وافياً عن القرى الغرناطية . (راجع ص ١٣١ – ١٣٨ والهوامش حيث تبين مواقع هذه القرى وأمهاؤها الاسبانية الحالية) .

<sup>(</sup>٢) راجع الإحاطة في أخبار غرناطة ج ١ ص ١٢١ . واللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصراية لابن الخطيب أيضاً ص ١٣ و١٤ .

وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد :

أغرناطة العلياء بالله خسرى وما شاقى إلا نضارة منظر تأمل إذا أملت وحوز مؤمل (١) وأعلامه نجد والسبيكة قد علت وقد سل شكيل فرندا مهندا وقال آخو:

أللهائم الباكى إليك طريق وبهجة واد للعيون تروق ومد من الحمراء عليك شقيق وللشفق الأعلى تلوح بروق يضىء فوق درًّ ذرً فيه عقيق

غرناطــــة ما لهــــا نظـــــير ما ه**ی إلا العرو**س تجـــــلی

ما مصر ما الشام ما العراق والأرض من جمسلة الصداق

أما اليوم فقد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على مائة وثلاثين ألفاً. وهي عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة بنفس الإسم. وبالرغم من أنها قد فقدت بهاءها السالف، فإنها ما زالت تتشح بطابع خاص من التحفظ والنبل المؤثر. وقد اختفت معظم خططها الإسلامية، وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة. بيد أن غرناطة ما زالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالمها الأندلسية. وتجتمع هذه البقية بالأخص في قسمها الشرق حيث تربض أبراج «الحمراء» فوق هضبتها العالية، وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الحمراء الملكى الذي ما زال محتفظ بكثير من روعته القديمة، وقصر «جنة العريف» الملكى الذي ما زال محتفظ بكثير من روعته القديمة، وقد كان مصيفاً لملوك غرناطة، وبقية ضئيلة من «قصر شنيل» و«الحان» وقد كان مصيفاً لملوك ضاحية أرملة (أرمليا على مقربة من دار البريد القديمة. أما المسجد الحامع وبقية عربي رائع، ويقع على مقربة من دار البريد القديمة. أما المسجد الحامع وبقية المساجد الآخرى فقد هدمت جميعاً وقامت على أنقاضها الكنائس. وأما ما بق من خططها الإسلامية، فهوظاهر بالأخص في «حي البيازين» Albaicia الواقع في شمالها الإسلامية، فهوظاهر بالأخص في «حي البيازين» Albaicia الواقع في شمالها

<sup>(</sup>۱) هو اسم مكان بغرناطة الاسلامية كان يشتهر بنضرته ورياضه ، ويحتل مكانه اليوم الحي الغرناطي المسمى Campo del Principe (راجع الإحاطة ج ۱ ص ٤٤٩ و الهامش).

<sup>(</sup>۲) هو القسر الذي يعرف في تاريخ غرناطة بقصر السيد ، وقد أنشى، في عصر الموحدين ، أنشأه السيد أبو إبراهيم إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن و المغرناطة ، وذلك في سنة ١٦٤ه (٢١٧م) و عرف عندنذ بقصر السيد . وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قصرا للضيافة الملكية (راجع كتابي حصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٣٣١) .

الغربي ، والميدان الكبير الذي ما زال محمل اسمه القديم « رحبة باب الرملة ، Plaza de Bibrambla ، وإلى جواره القيسرية القديمة Alcaicaria . هذا فضلا عما يبدو في كثير من دروبها الضيقة الصاعدة ، ومنازلها العديدة ذات الطراز الأندلسي ، من الملامح الأندلسية الواضحة .

كذلك بقيت قطعة كبيرة من أسوار غرناطة الإسلامية ، وبضعة من أبوابها القديمة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص اللوز ، وباب الشريعة وهو مدخل الحمراء الرئيسي . هذا وما زالت «قنطرة شنيل» ، قائمة على النهر عند التقائه بفرعه «حدره »، وتحمل اسمها الإسلامي القديم Puente del .

وتوجد فى متحف غرناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش والتحف الأندلسية .

ولغرناطة منزلة خاصة فى نفوس الإسبان وفى التاريخ الإسبانى . فهى إلى كونهاخاتمة الفتوح المظفرة التى توجت حروب الإسترداد الإسبانية الفتوح المظفرة التى توجت حروب الإسترداد الإسبان فاتحة تعتبر بتاريخها المؤثر أنبل المدن الأندلسية ، ويعتبر سقوطها فى أيدى الإسبان فاتحة عصر اسبانيا الذهبى . ومن ثم فقد اتخذت مثوى أبدياً لفاتحها الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيسابيلا ، حيث يرقدان فى كنيستها العظمى التى أقيمت فوق موقع المسجد الحامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسبانيا المتوالين فحبوها محتلف المنشآت وضروب الإصلاح والتجميل ؛ وحرص الإسبان على أن تبقى عاصمة الأندلس القديمة كما كانت مركز العلوم فى جنوبى اسبانيا ، فأنشئت عاصمة الأندلس القديمة كما كانت مركز العلوم فى جنوبى اسبانيا ، فأنشئت جامعة غرناطة الشهيرة فى سنة ١٩٣١م ، فى عصر الإمبراطور شرلكان ، وهى اليوم من أهم وأقدم الحامعات الإسبانية ، ويوجد ضمن معاهدها الحاصة ، معهد الدراسة عصر الملكين الكاثوليكيين فاتحى غرناطة ، ومدرسة للدراسات العربية . لدراسة عصر الملكين الكاثوليكيين فاتحى غرناطة ، ومدرسة للدراسات العربية .

# الفصل اليانى نشاة ملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية

غرناطة منذ عهد الفتنة حتى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب . النزاع حول عرش الخلافة الموحدية . قيام العادل ثم المأمون . ظهور ابن هود وثورته على الموحدين . استيلاؤه على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . المهيار اللولة الموحدية . الحرب بين ابن هود وبين النصارى . هزيمة ابن هود . زحف النصارى على قرطبة . استغاثتها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها في يد النصاري . وفاة ابن هود . غزو ملك أراجون البلنسية واستيلا**ؤ.** عليها . استيلاء القشتاليين على مرسية . أحوال جنوبي الأندلس . ظهور محمد بن الأحمر . طاعة القواعد الجنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه مع الباجي وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش في طاعته . الثورة في غرناطة . دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه عليها . استيلاؤه على ألمرية . بنوأشقيلولة أصهار ابن الأحمر . قيام مملكة غرناطة . افتراق كامة الأندلس . خضوع القواعد الشرقية للنصاري. غزو ابن الأحمر لمرتش . غزو فرناندو الثالث لأراضي ابن الأحمر وحصاره لغرناطة . خضوع ابن الأحمر لفرناندو وتعهده بأداء الحزية . سقوط القواعد الغربية في يد النصاري . تأهب فرناندو لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه على قرمونة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الأحمر للنصاري . قصيدة ابن سهل في استصراخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية في يد النصاري. سقوط باقي القواعد الغربية . ابن الأحمر و دقة مرقفه . اتجاهه إلى عون بني مرين . الحرب بينه وبين النصاري. سقوط إستجة . هزيمة ابنالأحمر. صدى صريخ الأندلس في المغرب . نزول ابن الأحمر عن شريش والقلعة وغير هما . صدى سقوط القواعد الأندلسية . مرثية أبى الطيب الرندى . ثورة بنى أشقيلولة بمالقة . غزو النصارى للجزيرة الخضراء. صفات ابن الأحمر وخلاله . كيف يصورها النقد الحديث . وفاة ابن الأحمر .

لبثت غرناطة فى ظل الدولة الأموية ، قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس الحنوبية ، وهى تحتل مكان إلبرة شيئاً فشيئاً ، حتى كانت أيام الفتنة عقب انهيار الدولة الأموية فى أواخر القرن الرابع ، فأخذت القواعد الحنوبية تغدو ، بعد تخريب قرطبة ، ونأى القواعد والثغور الشرقية والشالية ، مركز التجاذب والتنافس بن زعماء الفتنة . ووقعت غرناطة يومئذ فى نصيب البربر ، واستولى عليها زعيم صهاجة زاوى بن زيرى واتخذها دار ملكه ، وقامت فى قرطبة دولة بنى حمود الإدريسية . واستمرت الحرب والفتنة مدى حين ، سيالابين المتغلبين من فلول بنى أمية وبنى عامر ، وفتيانهم وموالهم ، وبين زعماء البربر . ولما ظهر المرتضى ، وهو من عقب

بني أمية ، ودعا لنفسه بالحلافة ، سار في عصبة الأمويين والموالي إلى غرناطة ، لانتراعها واتخاذها دار ملكه ، فرده عنها صاحيها زاوى الصنهاجي في موقعة دموية ( ٤٠٨ ه ) . واستقر زاوى في حكم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام ، ثم غادرها إلى دار قومه في تونس ، واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ماكسن ، فحكمها حتى توفى في سنة ٤٢٩ ه . وخلفه في ولايتها ولده باديس وتلقب بالمظفر ، واستولى على مالقة من يد الأدارسة ( بني حمود ) ، واتسع ملكه ، ولبث طول حكمه الذى استطال حتى سنة ٤٦٧ ه ، في قتال استمر مع بني عباد أمراء إشبيلية ، أعظم وأقوى ملوك الطوائف يومئذ . ولما توفى باديس المظفر ، خلفه في حكم غرناطة وأعمالها ، حفيده عبد الله بن أبلكت بن باديس، واستمر في حكمها إلى أن عبر المرابطون البحر إلى الأندلس في سنة ٤٨٣ه ، بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفن ، واستولوا عندئذ على غرناطة ، كما استولوا على قواعد الأندلس الأخرى ، وانتهت بذلك دول الطوائف ، التي قامت على أنقاض الحلافة الأموية ، وحاشت زهاء متن عاماً .

واستمر المرابطون فى حكم الأندلس وقواعدها ، زهاء ستين عاماً أخرى ؟ وتعاقب فى حكم غرناطة عدة من أمراء اللمتونيين (١) وسادتهم ، من قرابة يوسف بن تاشفين . فلما الهارت دولتهم فى المغرب ، جاز الموحدون المتغلبون على دولتهم إلى الأندلس فى سنة ٤١٥ ه (١١٤٧م) ، وأخذوا يستولون تباعاً على القواعد والثغور ، فاستولوا أولا على قواعد الغرب ، شلب ومبرتلة وباجة ، ثم استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة ٤١٥ ه ، فقرطبة فى سنة ٣٤٥ ه ، واعتصم المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى ، ثم اضطروا أخيراً إلى تسليمها إلى الموحدين وذلك فى سنة ٥٥١ ه (١١٥٦م) .

ولبثت غرناطة كباقى القواعد الأندلسية فى أيدى الموحدين ، يتناوب حكمها الأمراء والسادة من بنى عبد المؤمن وقرابته ، حتى كانت ثورة أبى عبد الله محمد ابن يوسف بن هود سليل بنى هود أمراء سرقسطة السابقين ، على الموحدين ، وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من أيديهم .

وذلك أنه لما توفى أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله خليفة الموحدين ، في سنة ٦٢٠ ه دون عقب ، أقام الموحدون مكانه السيد أبا محمد عبد الواحد

<sup>(</sup>١) لمتونة هو اسم القبيلة التي ينتمي إليها المرابطون ، ولذا يسمون أحياناً باللمتونيين .



ابن يوسف بن عبد المؤمن ، الملقب بالمخلوع ، ولكن الأمور لم تهدأ بذلك ولم تستقر ، إذ ظهر بالأندلس ، مدع جديد للخلافة ، هو السيد أبو محمد عبد الله ابن يعقوب المنصور ، والى مرسية ، وأعلن نفسه خليفة للموحدين باسم العادل ، وذلك فى شهر صفر سنة ٢٢١ ه . وأيدته فى دعوته معظم القواعد الكبرى ، وكان ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة ، وإشبيلية ، يومئذ من أخوته ، أولاد المنصور . ثم سار العادل إلى إشبيلية ، وهنالك وصلته بيعات أهل مراكش وبلاد المغرب . وقام أشياخ الموحدين بمراكش يخلع الخليفة أبى محمد عبد الواحد ، ثم دبروا قتله غيلة (شعبان ٢٢١ ه) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب ، وترك أخاه السيد أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية ، وهي يومئذ قاعدة الحكم الموحدي بالأندلس .

وعبر العادل البحر إلى المغرب في أواخر سنة ٦٢٢ ﻫ . وتربع على كرسي الخلافة . وكانتأحوال الدولة الموحدية قد ساءت يومئذ ومزقتها الأهواء والفتن ، وتضعضع سلطانها في معظم انحاء المغرب والأندلس . ولم يمض قليل على قيام العادل في الخلافة حتى خرج عليه بالأنداس ، أخوه أبو العلاء إدريس والي إشبيلية ، ودعا لنفسه ، وتسمى بالمأمون ، وكان من أصداء هذه الحركة الحديدة في مراكش أن قام الموحدون بقتل العادل ، ولكنهم لم يعلنوا بيعة المأمون ، بل أقاموا مكانه في الحلافة ولد أخيه ، يحيي بن الناصر ( شوال ٦٢٤ ه ) واا علم المأمون بذلك ، استشاط سخطاً ، وقصد إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وطاب إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيه، وقدم إليه عدداً من الحصونالأندلسية الهامة ، ودفع إليه مبلغاً طائلًا من المال ، وتعهد بأن يمنح النصارى في مراكش امتيازات عديدة ، وأن يسمح لهم ببناء كنيسة لهم ، وفي نظير ذلك أمده ملك قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين بها على مقاتلة خصمه. وعبر المأمون إلى المغرب فى حشوده من العرب والموحدين والقشتاليين ، وذلك فى أواخر سنة ٦٢٦ ﻫ ( ١٢٢٨ م ) ، وقصد تواً إلى مراكش . وخرج الحليفة يحيى بن الناصر للقائه فى قواته . ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحيى ، وفر ناجياً بنفسه ،ودخل المأمون مراكش ، وتربع على كرسى الحلافة .

وكان المأمون ، أميراً وافر الهمة والعزم ؛ يجيش بمشاريع وأطاع عظيمة . فقضي الأعوام القلائل التالية في العمل على توطيد سلطانه بالمغرب ، واستبد بالحكم واستعمل الشدة والعنف ، فى قمع كل نزعة إلى الحروج ، وقضى بمرسومه الشهير ، على رسوم المهدى ابن تومرت وتعاليمه ونظام حكومته ، باعتبارها نظماً رجعية ، لا تتفق مع روح الدين الصحيح ، وفتك بخصومه والناكثين لبيعته من الموحدين وغيرهم . فسرت روح السخط إلى معظم القبائل ، وأخذ الزعماء المتوثبون يرقبون الفرص . ثم مرض المأمون وتوفى فجأة ، وهو فى إبان سلطانه ومشاريعه ، وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ٦٢٩ ه (١٢٣٢ م) ، فخلفه ولده الفتى أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد .

وبينها كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو ، وكرسى الحلافة الموحدية مهتز إزاء أطاع الخوارج والمتوثبين ، كان سلطان الموحدين بالأندلس يهتز في الوقت نفسه ، ويتداعى بسرعة ، وينهار حكمهم تباعاً . ففي تلك الآونة ، ظهر زعيم أندلسي جديد ، ينتمي إلى بيت عريق في الزعامة والملوكية ، هو محمد بن يوسف بن هود الحذامي ، وهو سليل بني هود ماوك سرقسطة القدماء ، وكان يومئذ فتى منواضعاً من أهل مرسية من طوائف الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة ، تمثل فيها روح الأندلس الحقيقية ، وهي وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصاري معا . وكان تحالف المأمون مع ملك قشتالة ، وتنازله له عنّ الحصون الأندلسية ، وتعهده بأن يمنح النصارى في أراضيه امتيازات خاصة ، وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة خصومه : كان ذلك يسبغ على دعوة ابن هود ترة خاصة ، ويدفع الأندلسيين إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة في أحواز مرسية في سة ٦٢٥ هـ (١٢٢٨ م) ، في الوقت الذي أخذ فيه سلطان الموحدين ، يضطرب وبتصدع فى الثغور والنواحى ، ثم أغار على مرسية فى عصبته القليلة، واستطاع أن ينتزعها من يد حاكمها الموحدي السيد أبي العباس. وأخذ نجمه يتألق من ذلك الحين ، فأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى معاً ، والعمل على إحياء الشريعة وسننها ، ودعا للخلافة العباسية ، وكاتب الخليفة المستنصر العباسي ببغداد ، فبعث إليه بالحلع والمراسيم ، وتلقب بالمتوكل عملي الله . ولم يمض سوى قليل حتى دخلتِ في طاعته عدة من قواعد الأندلس ، ومنها جيان وقرطبة وماردة وبطليوس . ثم استطاع أن ينتزع غرناطة

قصبة الأندلس الحنوبية ، من المأمون وذلك في سنة ٦٢٨ هـ (١٧٣١م)(١).

وفى العام التالى ( ٢٠٩ ه ) توفى المأمون خليفة الموحدين حسيا تقدم ، وهو فى طريقه إلى مراكش ، ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغلبين عليه . وبيبا كان سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعاً من نهايته ، كانت دولتهم بالمغرب تدخل فى دور الانحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبالرغم من أنه لاح مدى لحظة ، فى ظل الخليفة أبى الحسن على السعيد ( ٠٤٠ – ٢٤٦ ه ) ، الذى خلف الرشيد، أن الدولة الموحدية سوف تنهض من كبوتها، وتسترد قوتها، وتصمد أمام هجات بنى مرين المتوالية ، فإن مصرع السعيد الفجائى فى الحرب ضد أمير تلمسان ، قضى على هذه البارقة . ثم جاء الخليفة المرتضى بالله ( ٢٤٦ – ٣٦٥ ه ) ، فضت الخلافة للموحدية فى ظله سراعاً إلى المنحدر ، ثم اختتمت حياتها ، بعد ذلك بقليل فى فاتحة سنة ٢٦٨ ه ( سبتمبر ١٢٦٩ م ) ، على يد آخر خلفائها الواثق بقليل فى فاتحة سنة ٢٦٨ ه ( سبتمبر ١٢٦٩ م ) ، على يد آخر خلفائها الواثق أنى ديرس ، لتقوم على أنقاضها دولة بنى مرين الفتية الشامخة ،

وقد خاض ابن هود ، قبل أن تستقر دعوته ، مع الموحدين والنصارى معارك متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين ، فقد بذل الحليفة المأمون قبل عبوره إلى المغرب محاولة لإخماد حركة ابن هود في المشرق ، فلم يفلح ( ٢٦٦ه) ، وكان من أثر هذا الفشل ، أن تمكنت دعوة ابن هود ، وقامت إشبيلية عاصمة الأندلس الموحدية بالدخول في طاعته . على أن ابن هود لم محرز مثل ذلك التوفيق في محاربة النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون ، رأى أن ينتهز فرصة اضطراب الأحوال في الأندلس ، وانهيار سلطان الموحدين في شبه الحزيرة ، فخرج في قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية ، وزحف على مديئة ماردة ، وضرب حولها الحصار . ولما علم ابن هود بذلك ، سار في بعض قواته نحو الغرب لينقذ المدينة الحصورة ، واشتبك مع الليونيين في معركة هزم فيها ، واستولى الليونيون على ماردة ، ثم احتلوا بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس ، وذلك في أواسط سنة ٢٢٧ ماردة ، ثم احتلوا بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس ، وذلك في أواسط سنة ٢٢٧ ماردة ، ثم احتلوا بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس ، وذلك في أواسط سنة ٢٢٧ ماردة ، يرقب الفرصة في نفس الوقت ، لينتزع ما ممكن انتزاعه من أراضي ليون ، يرقب الفرصة في نفس الوقت ، لينتزع ما ممكن انتزاعه من أراضي للون ، يرقب الفرصة في نفس الوقت ، لينتزع ما ممكن انتزاعه من أراضي للون ، يرقب الفرصة في نفس الوقت ، لينتزع ما ممكن انتزاعه من أراضي للون ، يرقب الفرصة في نفس قواته لمقاتلة ابن هود ، وقد كان يبدو في نظره المناخة لقشتالة . فسر قواته لمقاتلة ابن هود ، وقد كان يبدو في نظره المنافية المن

<sup>(</sup>١) تحدثنا عن ظهور ابن هود تفصيلا في كتابنا ( عصر المرابطين والموحدين ) القسم الثاني ص ٩٨٩ – ٣٩٣ .

ومئذ زعيم الأندلس الحقيقى . وكان ابن هود قد استطاع فى تلك الآونة ، أن يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء الجنوبية ، فيما بين الجزيرة الخضراء وألمرية ، وفيما بين قرطبة وغرناطة ، وكان يرى فى مقاتلة النصارى عاملا لتدعيم دعوته وسلطانه . فسار للقائهم والتقى الجيشان فى فحص شريش على ضفاف نهر وادى لكه ، ولكن ابن هود هزم للمرة الثانية بالرغم من تفوقه فى العدد (أواخر ٦٣٠ هـ ١٢٣٣م) ، وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أبدة ، فسقطت فى يده بعد حصار قصير ( ٦٣١ هـ ١٢٣٤م) .

على أن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالأندلس . وكان ابن هود عقب هزيمته في شريش ، قد حمع قواته ، وسار لقنال خصمه ومنافسه الحديد محمد بن الأحمر في أحواز غرناطة ، وألني النصاري منجانبهم الفرصة سانحة ' للزحف على قرطبة . وكانت عاصمة الخلافة القديمة ، بالرغم من دخولها في طاعة ' ابن هود ، تعانى من حالة مؤلمة من الاضطراب والفوضي ، ولم يكن لها حاكم أو زعيم بجمع الكلمة أو يتزعم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون في الحصون القريبة ، يشعرون بضعف العاصَمة التالدة ، وإمكان مهاحمها ، فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة في حصون الحدود ، وسارت نحو قرطبة ، وهاحمت قسمها الشرقي المسمى « بالشرقية » ، واقتحمته ليلا ، وعلى غرة من أهله ، واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه ، ولكنهم رأوا أن الاستيلاء على المدينة ذاتها ليس بالأمر السهل، ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة . وعلم فرناندو الثالث ، وهو في طريقه إلى ليون بما تم من استيلاء قواته على بعض أبراج المدينة ، وبما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها ، فارتد اليها مسرعاً تلاحقه قواته من سائر الأنُّحاء ، وضرب الحصار حول المَّدينة ، وبادر أهلُّ قرطبة بالتأهب للدفاع عن مدينتهم ، وأرسلوا إلى ابن هود أميرهم الشرعى ، يطلبون الغوث والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف ، واعتزم في الحال أن يسبر إلى إنجاد المدينة المحصورة ، فسار في قواته نحو قرطبة ، ونزل في إستجة على مقربة منها ، ولكنه لبث جامداً لا محاول الاشتباك مع النصارى. وفي بعض الروايات أن ابن هو د رأى جيش القشتاليين يفوقه في الأهبة والكثرة ، فنكل عن الاشتباك معه . وفي بالبعض الآخر ، أنَّ ابن هود ، وصله وهو على مقربة قرطبة صريخ أبي جميل زيان زعيم بلنسية لمعاونته ضد خامي (١) ملك أراجون ، الذي اشتد في مناوأته وإرهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلنسية التي كان يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدى ، فترك قرطبة لمصيرها ، مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنها ، أويستطيع إنقاذها فيما يعد . ولبث النصاري على حصار قرطبة بضعة أشهر ، ودافع القرطبيون عن مدينتهم وعن دينهم وحرياتهم ، أعنف دفاع وأروعه ، ولكنهم اضطروا في النهاية ، وبعد أن أرهقهم الحصار ، وفقدوا كل أمل في الغوث والإنقاذ ، إلى التسليم . ودخل القشتاليون قرطبة في ٢٦ شوال سنة ٣٣٣ ه ( ٢٩ يونيه سنة التسليم . ودخل القشتاليون قرطبة في ٣٧ شوال سنة ٣٣٣ ه ( ٢٩ يونيه سنة سمارهم كلما دخلوا قاعدة أندلسية ، وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام . وكان لسقوط العاصمة الحلافية التالدة ، أعظم وقع في الأندلس وفي سائرجنبات العالم الإسلامي ، وكان ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية ، إلى قلب الأندلس المفككة المنهوكة القوى (٣) .

ولم يلبث ابن هود أن توفى بعد ذلك بقليل فى أوائل سنة ٦٣٥ ه (١٢٣٧م). وكانت وفاته فى ثغر ألمرية ، فى ظروف غامضة . وكان قد سار إليها معتزماً أن ينقل بعض قواته فى البحر لإنجاد أمير بلنسية ، فقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه فى قصره ، ودبر قتله غيلة ، وزعم فى اليوم التالى أنه توفى مصروعاً . وكان الرميمى قد قام بدعوته فى ألمرية ووفد عليه فى مرسية ، فقدر ابن هود عونه ، وولاه وزارته وعينه حاكماً لألمرية ، ثم تغير

<sup>(</sup>١) خايمي Jaime وهو الرسم الإسباني لاسم يعقوب .

<sup>(</sup>٢) وما زال جامع قرطبة العظيم قائماً إلى يومناً بأروقته وعقوده.و أعمدته الإسلامية كاملا كما كان أيام المسلمين . بيد أنه حول إلى كنيسة قرطبة الجامعة ، وأقيمت الحياكل في سائر جوانبه تحت عقوده القديمة ، وأقيم في وسطه مصلى كبير على شكل صليب Crucéro ؛ وقد أزيلت قبابه ونقوشه الإسلامية . ولم يتى محتفظاً بنقوشه القديمة سوى محاريبه الثلاثة . وما زال هذا الأثر الأندلسي العظيم إلى جانب تسميته بكتدرائية قرطبة يحمل اسمه الإسلامي القديم « المسجد الجامع » La Mezquita Aljama . راجع كتابي الأثرار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص ٢٠ - ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع فى سقوط قرطبة، ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩ و ١٨٣ ؛ ونفح الطبب ج ٢ص ١٨٥ حيث يشير إليه إشارة عابرة مع تحريف فى التاريخ ، إذ يذكر أن سقوطها كان فى سنة ٣٣٦ ه. وراجع التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ٢٠٢ . وقد تحدثنا عن سقوط قرطبة تفصيلا فى كتابنا م عصر المرابطين و الموحدين » القسم الثاني ( ص ٤١٨ – ٢٢٥ ) .

عليه فيما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن، كان يودعها لديه وقد أغراها الرميمي واستأثر بها ، فسار إلى ألمرية لمعاقبته ، وخشى الرميمي العاقبة فدبر مصرعه، ولحأ إلى الجريمة احتفاظاً بسلطانه . وكان مصرع ابن هود على هذا النحوف الرابع والعشرين من جمادي الأولى سنة ٦٣٥ ه (٢١ يناير ١١٣٨ م) (١) .

وهكذا توفى ابن هودوهو فى ذروة سلطانه ومشاريعه ، ولم تطل وثبته التى بثت إلى الأندلس مدى لحظة قصيرة أملا خلباً ، سوى بضعة أعوام ، فانهارت بوفاته دولته التى لم يتح لهاكثىر من أسباب الاستقرار والتوطد ٢٠٠٠.

وكان المتوكل بن هود أميراً شجاعاً ، كريم الصفات ، يضطرم إخلاصاً وغيرة للقضية التي نصب نفسه للاضطلاع بها ، ولكنه لم يكن بصفاته وموارده كفوا لتلك المهمة العظيمة ، وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة التي كانت تصدع دائماً من جهود الزعماء الأندلسيين ، والتي تتلخص في مصانعة النصاري ، ومداراتهم ، ومساومهم على حساب المصالح القومية .

وعلى أثر وفاة ابن هود وانهيار دولته ، بادر خايمي ملك أراجون بانهاز الفرصة السانحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على الجزائر الشرقية ( جزائر البليار ) في سنة ١٦٣٠–١٣٣٦ ه ( ١٢٣٠–١٢٣٥م ) . وكانت بلنسية ، في الوقت الذي اضطرم فيه شرقى الأندلس بثورة ابن هود ، ما تزال في أيدى الموحدين ، ويحكمها واليها السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن يوسف بن عبد المؤمن . ولما استولى ابن هود على مرسية ، خرج السيد أبو زيد في قواته لمحاربته ، ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان لذلك وقع عميق في بلنسية في قواته لمحاربته ، ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان لذلك وقع عميق في بلنسية ذاتها ، ونهض الشعب البلنسي ليحطم نير الموحدين ، وشعر السيد أبو زيد بحرج الموقف ، ونهض في نفس الوقت زعيم من آل مردنيش ، زعماء بلنسية السابقين ، هو الأمير أبو جميل زيان بن مردنيش ، يحاول انتزاع السلطة ، والتف حوله الشعب البلنسي ، وعندئذ بادر السيد أبو زيد ، وغادر بلنسية في أهله وأمواله والتجأ إلى أحد الحصون القريبة ، ولكنه لما رأى تفاقم الموقف ، اعتزم أمره والتجأ إلى أحد الحصون القريبة ، ولكنه لما رأى تفاقم الموقف ، اعتزم أمره

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٨٨٥ و٨٨٥ ؛ والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢٣٥ و٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع في ثورة ابن هود ووفاته ، ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٨ – ١٧٠ ؛ والإحاطة ج ٢ ص ٩٠ – ٩٤ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٨١١ – ٨٨٥ .

وسار ملتجئاً إلىخايمي الأول ملك أراجون ( ٦٢٦ ه ) ، وعقد معه معاهدة تعهد فها بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضي الإسلامية التي يستردها أويفتتحها ، ثم زاد على ذلك ، بأن اعتنق النصرانية ، وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه ، وأخذ يسير مع حلفائه النصارى في غزواتهم المتواليَّة لأراضي بلنسية . وأخذ الملك خاعمي يستولى تباعا علىحصون بلنسية الأمامية ، ثم هزم البلنسيين ، بقيادة أمير هم زيان ، هزيمة شديدة في موقعة أنيشة ( ذي الحجة ٦٣٤ – أغسطس ١٢٣٧) . ولم تمض على ذلك أشهر قلائل ، حتى سار خايمي في قواته صوب بلنسية وضرب حولها الحصار ( رمضان ٦٣٥ ه ) ، وأخذ يضربها بالآلات المخربة . ودافع البلنسيون عن مدينتهم أشد دفاع ، وبعث الأمير أبوجميل كاتبه الفقيه الشاعر المؤرخ ، ابن الأبار القضاعي بصرمخه سفراً إلى الأمر أنى زكريا الحفصي عاهل إفريقية ، وألتى ابن الأبار بن يديه قصيدته السينية الرائعة التي نشير إلها فيما بعد، وبعث الأمير أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا للمدينة المحصورة ولكنّها لم تستطع اختراق الحصار ، واضطر البلنسيون آخر الأمر إلى التسليم بعد أن استنفدواكل وسائل الدفاع ، وسقطت بلنسية في أيدى الأرجونيين ، وذلك في الميوم السابع والعشرين من شهر صفر سنة ٦٣٦ ه ( ٩ أكتوبر سنة ١٢٣٨ م)(١)، وانهارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرقى الأندلس. وأتبع خاتمي فتح بلنسية بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاجنة ، وذَّلك في سنة ٦٤١ – ٣٤٤ ه . وأما ولاية مرسية فقد استولى علمها في البداية الأمير أبو جميل زيان ، عقب فقده لبلنسية ، ولكن الزعماء المحليين آثروا الانضواء تحت حماية ملك قشتالة ، فتقد وا إليه يلتمسون مهادنته ومحالفته على الوضع المأثور ، وهو أن يسمح لهم باستبقاء مدنهم في طاعته وتحت جمايته ، فأجابهم فرناندو ملك قشتالة إلى ملتمسهم ، وبعث إليهم ولده ألفونسو . ودخل النصارى مرسية صلحاً سنة ٠٤٠ ه (١٢٤٣ م) . وبذلك سقطت ولاية بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس كله في أيدى النصاري في أعوام قلائل فقط، وكانت نفس المأساة تتكرر في ذلك الوقت نفسه، بصورها وأوضاعها المحزنة، في غربي الأندلس حسما نفصل بعد(٢).

<sup>(</sup>١) أبن خلدون ج ٤ ص ١٦٧ . والحلة السيراء لابن الأبار ص ١٩٠

 <sup>(</sup>۲) تناولنا حصار بلنسية وافتتاحها ، وسقوط باق قواعد الشرق تفصيلا في كتابنا وعصر
 المرابطين والموحدين » القمم الثاني ص ٤٣٧ - ٤٦٤ .

#### - Y -

وفى تلك الآونة العصيبة ، التي أخذت فها قواعد الأندلس العظيمة : قرطبة ، وبلنسية ومرسية وإشبيلية، تسقط تباعاً في يد النصارى، والتي أخذت الأندلس تواجه فها شبح الفناء من جديد كما واجهته أيام الطوائف، كانتعناصر الفتنة والفوضي تتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة في جنوبي الأندلس هي مملكة غرناطة . وقيام هذه المملكة في الطرف الحنوني للدولة الإسلامية القديمة ، يرجع إلى عوامل جغرافية وتاريخية واضحة . ذلكأن القواعد والثغور الحنوبية التي تقع فيما وراء نهر الوادى الكبير آخر الحواجز الطبيعية ، بن اسبانيا النصر انية وبن الأنداس المسلمة . كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها ، وكانت في الوقت نفسه أقربها إلى الضفة الأخرى من البحر ، إلى عُدُوة المغرب وشمال إفريقية حيث تقوم دول إسلامية شقيقة ، وحيث تستطيع الأندلس وقت الحطر الداهم ، أن تستمد الغوث والعون من إخوانها في الدين . وقد كان لها في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة ، بل لقد كان صريخ الأندلس يتردد في تلك الآونة ذاتها على اسأن شاعر هاوسفير ها ابن الأبار القضاعي ، حيمًا دهم العدو بلنسية في سنة ٦٣٥هـ (١٢٣٧م) ، وكان الصريخ موجهاً من أميرها أبي جميل زيان ، إلى أبي زكريا الحفصي ملك إفريقية (تونس) ، وهو الذي ردده الشاعر في قصيدته الشهيرة التي مطلعها: (١)

تثنى الأمان حذاراً والسرورأسي إلا عقائلها المحجوبة الأنسا ما ينسف النفس أوماينز ف النَّفسا جذلان وارتحل الإممان مبتئسا يستوحش الطرف منهاضعفما أنسا

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصرما التمست فلم يزل عز النصر منك ملتمسا وحاش مما تعانيه خشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً للحادثات وأمسى جدها تعسا فى كل شارقة إلىام بائقة يعود مأتمها عند العدا عرسا وكل غاربة إجحـاف نائبـــة تقاسم الروم لانالت مقاسمهم وفى بلنسية منها وقرطبـــة مدائن حلها الإشراك مبتسما وصبرتها العوادى العابثات لهسا

<sup>(</sup>١) تراجع هذه القصيدة في نفح الطيب ج ٢ ص ٧٨ه رما بعدها ؛ وفي أزهار الرياض ج ٣ ص ٢٠٧ وما بعدها ، وهي من غرر القصائد الأندلسية السياسية .

وفى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التاريخى . الذى لبث أحقاباً يربط بين الأندلس وبين الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة المغرب، وقد كان يتمثل واضحاً كلما اشتد الخطر بالأمة الأندلسية، ولاح لهاشبح الفناء فى جزيرتها المنقطعة قوياً رهيباً . وقد قامت مملكة غرناطة، التى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة الأندلسية دهراً طويلا آخر، فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس، وخرج عليهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل كما قدمنا، وأخذت قواعد الأندلس تخرج من قبضتهم تباعاً ، ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى، والبعض الآخر ينتزعه النصارى ، كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن يوسف النصرى المعروف بابن الأهرسليل بنى نصر ، وهم فى الأصل سادة حصن أرجونة (١) من أعمال ولاية جيّان . وهو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خيس بن نصر ابن قيس الخزرجى . ويشرجع بنو نصر نسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج

ابن قيس الخزرجي . ويرجع بنو نصر نسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج وأحد أكابر الصحابة ، فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه النسبة بعض مؤرخي الأندلس ومهم الرازي (٢) . وكان لبني نصر وجاهة وعصية . وولد محمد بن يوسف في أرجونة سنة ٥٩٥ ه ( ١٩٩٨م ) ونشأ في مهاد الفضيلة والتقشف جندياً وافر الحرأة والعزم ، يتزعم قومه ، ويقودهم إلى مواطن النضال ، وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه بحيش بأطماع كبيرة ، وكانت حوادث الأندلس يومثذ تقدم لأولى العزم والإقدام كثيراً من فرص الظهور والمغامرة ، فلما تفاقت الفتنة ، واضطربت الشئون في الثغور والنواحي ، وكثرت غزوات النصاري لقواعد الأندلس ، وظهر ابن هود على الموحدين في الثغور الشرقية ، لاحت لمحمد ابن يوسف فرصة العمل . وكان هذا الزعم المتواضع الموهوب معاً ، يبدو لكثير من الزعماء وذوى الرأى ، معقد الآمال في إنقاذ ما بتي من تراث الأندلس ، فالتفت حوله الصحب والأنصار ، أولا في أرجونة موطن أسرته وعصبته ، وفي فالتفت حوله الصحب والأنصار ، أولا في أرجونة موطن أسرته وعصبته ، وفي الحهات الحاورة لها . وبينها كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه في شرقى الأندلس وجنوبها ،كان محمد بن يوسف يعمل من جانبه في الأنحاء الوسطى ، ولم يلبث

<sup>(</sup>۱) ومكانه اليوم بلدة أرجونه Arjona وهي بلدة صغيرة تقع شمال غربي مدينة جيان، وجنوبي بلدة أندوجر .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧٠ ؛ والإحاطة ج ١ ص ١٥٨ وج ٢ ص ٥٩ و ٢٠ ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ١٦٧ .

أن أطاعته جيَّان وبسطة ووادي آش وما حولها من البلاد والحصون ، وبسط حكمه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود . ثم اتجه ببصره إلى القواعد والثغور الحنوبية باعتبارها أقرب ميدان للعمل ، وأبعد الأماكن عن متناولالعدو ، ورأى في الوقت نفسه ، أن يستظل بدعوة أحد الأمراء المسلمين الظاهرين ، فدعا للأمير أى زكريا الحفصي صاحب إفريقية (تونس) وتلقى منه بعض العون. وقيل أيضاً إنه حذا حذو ابن هو د في الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسي ؛ ونادت قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك فى أواسط سنة ٦٢٩ ه ، ثم عادلت قرطبة وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولما اضطرمت الثورة في إشبيلية، واستطاع زعيمها القاضي أبو مروان الباجي أن يبسط حكمه علمها ، وأن نخرج منها عامل ابن هود ، بادر محمد بن يوسف إلى محالفته على معارضة ابن هود ومقاتلته ، وهزماه سوياً فى بعض المواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم يمض قليل على ذلك حتى أطاعته شَريش ومالقة ، وكثير من القواعد والحصون القريبة (سنة ٣٠٠هـ). أما إشبيلية وقواعد غربي الأندلس فقد احتفظت باستقلالها في ظل بعض اازعماء المحليين. وهرع إلى لوائه كثير من المسلمين الذين غادروا المدن التي وقعت في يد النصارى ، واستطاع أن بحشاءٌ جيشاً كبيراً من الفرسان والرِجالة ، يؤازره في تنفيذ خططه ومشاريعه(١)

ولما قويت دعوة ابن هود ، وامتد سلطانه نحوالغرب والحنوب ، واستولى على غرناطة وأقره الحليفة العباسي على دعوته ، رأى محمد بن يوسف (ابنالأحمر) مصانعته والانضواء تحت لوائه، فانحاز إليه وجاهر بطاعته (١٣٦هم) ولكن ابن هود ما لبث أن توفى في أوائل سنة ١٣٥٥ ه وانهارت دولته كما قدمنا . وعندئذ بادر محمد بن يوسف إلى العمل ، لاجتناء تراثه في الأنحاء الوسطى. وكان ابن هود قد ولى على غرناطة عتبة بن يحيى المغيلي ، وكان خصا لابن الأحمر يأمر بسبه على المنابر ، وكان ظاوماً جائراً ، فلما اشتدت وطأته على أهل غرناطة ، ثار عليه حماعة من أشرافها بزعامة ابن خالد ، واقتحموا القصبة والقصر في عصبهم ، وقتلوا عتبة وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر ، وبعثوا إليه يستدعونه ؛ فسار ابن الأحمر إلى غرناطة و دخلها عند مغيب الشمس في يوم من أواخر رمضان فسار ابن الأحمر إلى غرناطة و دخلها عند مغيب الشمس في يوم من أواخر رمضان

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢٧٩ ، و ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩ ، و اللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطيب ص ٣١ .

مينة ٩٣٥ هـ (أبريل سنة ١٣٣٨ م) ، وهو يرتدى ثياباً خشنة وحلة مرقعة ، ونزل بجامع القصبة وأم الناس لصلاة المغرب ، ثم خرج من المسجد إلى قصر باديس ، والشموع بين يديه ، ونزل فيه مع خاصته ، وبذا غدت غرناطة حاضرته ومقر حكمه ، وكان ذلك لأشهر قلائل فقط من وفاة ابن هود (١) . وما كاد ابن الأحمر يستقر في حاضرته الجديدة ، حتى عول على افتتاح ألمرية وصحق ابن الرميمي وزير ابن هود وقاتله ، فسار إليها في بعض قواته وحاصرها مدة ، فلما اشتد عليها الحصار غادرها الرميمي من جهة البحر بأهله وماله في سفينة خاصة ، وسار إلى تونس مستظلا بجاية أميرها أبي زكريا الحفصي ، وملك ابن الأحمر ألمرية وامتد بذلك سلطانه إلى سائر الشواطيء الحنوبية .

وكان من أعظم أعوان محمد بن يوسف في تلك المعركة التي انتهت بتحقيق رياسته ، أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نامة من المولدين . وكان كبرهم أبو الحسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة ، وكان من خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته ، فانحاز إلى محمد بن يوسف منذ الساعة الأولى ، وعاونه على مقاومة خصومه ، وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة ، إذ تزوج أبوالحسن أخت محمد بن يوسف وتزوج ولده أبو محمد عبدالله بن أشقيلولة من ابنته . ولما استقام الأمر لابن الأحمر ، ندب صهره أبا الحسن لحكم وادى آش ، وندب أبا محمد لحكم مالقة . ولما توفى أبو الحسن خلفه في حكم وادى آش ولده أبو إسحق . وتمكن نفوذ بني أشقيلولة في الرياسة وكانوا عضداً لابن الأحمر ، ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حكم المدن ، وكان ابن الأحمر في أواخر عهده ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حكم المدن ، وكان ابن الأحمر في أواخر عهده ويغشى بأسهم ، وقد ظهرت أعراض انتقاضهم غير بعيد (٢) .

ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخيجاس ، أن قيام مملكة غرناطة في ظل بنى نصر ، يبدو لغزاً حقيقياً . ذلك أنها ولدت في ظروف غير ملائمة ، بل ضعيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأخر ، لاكابن هود أو ابن مردنيش ؛ وكلاهما ينتمى إلى أسرة حكمت ولاياتها منذ أيام الموحدين ، ولكن وحيداً في بلده أرجونة

<sup>(</sup>١) اللمحة البدرية ص ٣٥؛ وراجع الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، وهو لمؤلف مجهول (طبع الجزائرسنة ١٩٢٠) ص ٣٠، وفيه أن دخول ابن الأحمر مدينة غرناطة كان في آخر مضان سنة ٣٣٦. هـ. ولكن معظم الروايات على أن دخوله كان في ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) ابن محلدون ج ۷ مس ۱۹۷ ه .

كحدث غير عادى ، بل ودون رسوخ محلى . وقد كانت قوته الحقيقية ، فضلا عن جرأة حركته ، تتركز فى أسرته الحاصة ، وفى جمع من الأصدقاء والحلفاء مثل بنى أشقيلولة المولدين .

ثم يبدى دهشته من أن مملكة غرناطة بالرغم من تكوينها من هضاب وبسائط يغلب عليها القفر أكثر مما يغلب الحصب، وامتداد رقعتها من جيّان شهالا إلى الجزيرة جنوباً، وبالرغم من أن الجند النصارى كانوا فى أحيان كثيرة يخترقونها بسهولة حتى مرج غرناطة ، فإن هذه العوامل كلها لم تكن شيئاً إزاء الحوادث المستقبلة . ولم يمنع تردد مؤسسها وتقلبه ، ولا ظروفها الجغرافية والاقتصادية السيئة ، من تقدمها وازدهارها، ومن بقائها مدى قرنين ونصف سليمة موطدة ، وهي خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى الفتحية . ثم يقول : وحقاً إن ذلك كله لغريب ، بل إنه لينبو عن الإيضاح ، (1).

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة ، من غمر الفوضى التي سادت الأندلس ، على أثر انهيار سلطان الموحدين ، ولكنهاكانت فيحاجة إلى الاستقرار والتوطد ، وكان محمد بن يوسف يواجه في سبيل هذه المهمة كثيراً من الصعاب، وكانت الأندلس قد مزقتها الحرب الأهلية شيعاً ، وانتثرت إلى حَّكومات ومناطق عليلة ، وكان ابن الأحمر عظى بتأييد حمهرة كبرة من الشعب الأنداسي ولاسها في الجنوب. ولم يك ثمة ما عنع من التفاف الأمة الأندلسية كلها حول أواء هذا الزعيم المنقذ ، ولكن روح التفرق والتنافسكانت متأصلة في نفوس المتغلبين والطَّامْعين ، وكان أصاغر الزعماء والحكام يؤثرون الانضواء تحت لواء ملَّك النصاري ، والاحتفاظ في ظله بمدنهم وقواعدهم ، على عظاهرة ابن الأحمر والانضواء تحت لوائه . وحدث ذلك بنوع خاص في مرسية وشرقي الأندلس حسم أشرنا من قبل ، حيث ارتضى والى مرسية محمد بن على بن هود وحكام لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرها ، أن يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة على أن يعترفوا بطاعته ويؤدوا له الحزية ، وأن يبقوا متمتعين في ظله محكم مدنهم ومواردهم . وعلى أثر ذلك سلمت مرسية ودخلها ألفونسو ولد فرناندو الثالثُ ملك قشتالة في احتفال فخم (شوال ٦٤٠ هـ أبريل ١٢٤٣ م). وهكذا كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة ، يذهب إلى حد التضحية

Isidro de la Cagicas: Los Mudéjares (Madrid 1918) P. 425 & 426. (1)

بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات ، وكانت وشائج القومية والدين والحطر المشترك كلها ، تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة ، وكان فرناندو الثالث يرى فى ابن الأحمر بعد اختفاء ابن هود ، زعيم الأندلس الحقيقي والحصم الذي بجب تحطيمه . وكان ابن الأحمر من جانبه يقدرُ خطورة المهمة التي ألقاها القدر على عاتقه ، وكان يضطرم عزماً وإقداما لمحاربة النصارى ، واستخلاص تراث الوطن من أيديهم ، فما كأد يستقر في غرناطة حتى نشط إلى محاربة النصارى وكانوا قد عاثوًا في أحواز جيان وخربوها ، وسار إلى قلعة مرتش(١) في قوة كبيرة ، وضرب حولها الحصار (٦٣٦ هـ) ، ولكن النصارى قدموا لإنجادها بسرعة ، واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصار ، ثم اشتبك في معركة حامية مع النصارى ، وكان يقودهم ردربجو ألونسو وهو أخ غير شرعى لفرناندو الثالث ، وهزمهم هزيمة شديدة ،' قتل فيها قائد مرتش ، وعدةً من أكابر الفرسان وأحبار قلعة رباح . على أن مثل هذه المعارك المحلية لم تكن حاسمة في سبر الحوادث . وكان فرناندو الثالث يرقب نهوض هذه القوة الأندلسية الحديدة بعن التوجس ويتأهب لمقارعتها ، فما كاد ينتهي من إخضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مرسية ، حتى عمد إلى مهاجمة ابن الأحمر ، وكان يتوق إلى الانتقام لموقعة مرتش، وبعث لقتاله جيشاً قوياً بقيادة و لده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستولوا على حصن أرجونة موطن بني نصر ، وعدة حصون وأماكن أخرى من أملاك أمير غرناطة ، ثم حاصروا غرناطة نفسها (٦٤٢ هــ١٧٤٤ م ) ، ولكنهم ردوا عن أسوارها نخسائر فادحة . وفي العام التالي زحف النصاري على جيان وحاصروها، حتى كادت تسقط في أيدمهم . فلما رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة، آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته، فسار إلى لقائه فى معسكره ، وقدم إليه طاعته، ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرناندو ، إنماكان تنفيذاً لاتفاق سابق ، تم فيه التفاهم على تحديد مملكة غرناطة ٢٦) . وعلى أى حال فقد تم الاتفاق على أن يحكم ابن الأحمر مملكته وأراضيه باسم ملك قشتالة وفي طاعته، وأن يؤديله جزية سنوية ، فقدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب (دوبلاس)، وأن يعاونه في حروبه ضد أعدائه ، فيقدم إليه عدداً من الحند أينما طلب منه ذلك،

<sup>(</sup> ١ ) مرتش ، و بالاسبانية Martos ، بلدة حصينة تقع على مقر بة من جنوب غربي مدينة جيان .

Prieto y Vives : De como debió nacer el Reino de Cranada p. 14. ( Y )

وأن يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس) ، باعتباره من الأمراء التابعين للمرش (١). وسلم ابن الأحمر إلى فرناندو جيّان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار وقلعة جابر (٢) رهينة بحسن طاعته ، ونزل له عن أرض الفرنتيرة لعجزه عن الاحتفاظ بها (٣). وفي مقابل هذا التمن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحمر لمدة عشرين سنة ، وأقره على ما بتى بيده من القواعد والحصون (٣٤٣هـ ١٢٤٥ م) (١٤٠ . وهكذا أمنت غرناطة شر العدوان مدى حين ، وقبل ابن الأحمر أن يضحى استقلاله السياسي وهيبته الأدبية احتفاظاً بأراضيه ، وتطلعاً إلى ظروف أفضل يستطيع فيها النضال والصمود .

وفى تلك الفترة العصيبة ، كانت الفتنة تمزق ما بقى من أوصال الأندلس ، ويهرع الزعماء المسلمون الأصاغر ، إلى مصانعة ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه ، وكمانت اسبانيا النصرانية قد انتهت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كلها ، ولم يبق عليها سوى التهام الولايات الغربية . ولم يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظم زعماء الأندلس يومئذ ، مشجعاً على غير هذا المسلك المؤلم . فنى سنة ١٤٥ه (١٢٤٧م ) نزل القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب لملك قشتالة عن مدينة طبيرة ، والعلى ، وشلب ، والخزانة ، ومرشوشة ، وبطرنا ، والحرة (٥) . وكان فرناندو الثالث يتأهب فى تلك الآونة ذاتها ، لافتتاح إشبيلية أعظم القواعد الأندلسية . وكان قد استطاع قبل ذلك بأشهر أن يستولى على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامى ، وذلك معاونة محمد بن الأحمر ، وفقاً للتحالف المعقود بينهما ، ثم عمد

Crónica General (Ed. Pidal) Vol. I. p. 74 (1)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ٣٦٧، والذخيرة السنية ص ٧٧. وجيان وبالاسبانية Jáen من قواعد الأندلس القديمة وتقع جنوب شرق قرطبة ، وشمال غرناطة . وأرجونة سبق التعريف بها . وبركونة Porcuna تقع جنوب غربي أرجونة ؟ والحجار Higuera تقع جنوب بركونة وكلتاهما من أعمال مدينة جيان ، وبيغ أو بيغو Priego وتقع جنوب شرقى قرطبة .

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٧ ص ١٩٠ ، والفرنتيرة La Frontera هي المنطقة الساحلية الواقعة غربي الجزيرة الخضراء والممتدة من ثغر قادس جنوباً حتى طرف الغار .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة الستية ص ٧٣ ؛ واللمحة البدرية ص ٣٦ ، والإحاطة ج ٢ ص ٢٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) الذخيرة السنية ص ٧٦ . وتقع هذه الأماكن كلها فى ولاية «الغرب Aigarve» فى جنوبى البرتغال ، ويحدد موقعها طبيرة Tavira وهى تقع على المحيط على مقربة من الحدود الإسبانية ؛ وشلب Silvee.

بعد ذلك إلى افتتاح باقى الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله ، أن يقنع معظم أصحابها بتسليمها لملك قشتالة ، مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين ، وأن بمنحهم شروطاً سخية . ولم تأت أواسط سنة ١٢٤٧ م ( ١٦٤٥ على حتى كان ملك قشتالة ، قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية ، وانتسف سائر البسائط والضياع القريبة منها .

وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ١٧٤٧م ( جمادى الأولى سنة ١٤٥هـ). وحشد فرناندو حول المدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت في سائر أنحاء قشتالة ، وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار النصارى ، فيالاشتراك. في هذه الحملة الصليبية الخطيرة، ورابط أسطول قشتالي قوى في نهرالوادي الكبير إحكاماً لمحاصرة المدينة منجهة البحر، واضطر ابن الأحمر أن يقدم وفقاً لتعهده قوّة من الفرسان للمعاونة في حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء عليها . وهكذا أرغم هذا الزعيم المسلم على أن يشرب الكأس المرة إلى الثمالة ، في محالفة أعداء وطنه . ودينه . وتقول بعض الروايات الإسلامية ، إن ابن الأحمر كان يرمى ععاونة النصارى على هذا النحو ، إلى الانتقام من أهل إشبيلية لخذلهم إياه ونكولهم عن. طاعته(١). وصمم أهل إشبيلية على الدفاع عن مدينتهم جهد الاستطاعة ، ولكن الموقف داخل المدينة كان غامضاً ومضطرباً . ذلك أنْ إشبيلية ، مذ خلعت طاعة الموحدين ، عند اضطراب أمرهم ، وانهيار سلطانهم ، كباقى الفواعد الأنداسية ، لم تقم بها زعامة موحدة ، ولا تُحدثنا الرواية الإسلامية عن أولئك الزعماء الذين أَلْتِي القَدر إليهم مهمة الدفاع عن إشبيلية في تلك الآونة العصيبة ، ولكنا نعرف بعض الأسهاء من الرواية النصرانية المعاصرة ، ومن بعض إشارات عابرة فىالرواية الإسلامية ، فهي تذكر لنا قائد الفحص شقّاف ، والرئيس ابن شعيب ، ويحيي ابن خلدون ، ومسعود بن خيار . وكان القائد شقاف ، في الواقع ، هو الزُّعْيم الحقيقي الذي يتولى أمر الدفاع ، وعليه تعقد الآمال . وطال الحصار حول إشبيلية وأخذ يشتد يوماً بعد يوم ، وكانت المدينة المحصورة تتاتى من وقت إلى آخرمن عُمُدُوةَ المغرب، بعض المؤنَّ عن طريق الوادى الكبير. ولما تفاقمت أهوال الحصار وضع شاعر إشبيلية يومئذ إبر اهيم بن سهل الإشبيلي الإسرائيلي، قصيدة مؤثرة يستصرخ فها أهل العدوة، ويستحثهم على المبادرة إلى نصرة إخوانهم في الدينوفها يقول: ـ

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ .

هى عزة الدنيا وفوز المحشر يبدونكم بين القنسا والضّمر عبر العجاج إلى النعيم الأخضر ترووا بماء الحوض غير مكدر شيم الحمية كابراً عن أكسر بيعوا ويهنئكم وفاء المشترى ولكم تمهسد في قديم الأعصر ذاك البناء بكل لدن أسمر (۱)

ورداً فمضمون نجاح المصدر نادى الجهاد بكم بنصر مضمر خلوا الديار لدار عز واركبوا وتسوغواكدر المناهل فى السرى يا معشر العرب الذين توارثوا إن الإله قد اشترى أرواحكم أنتم أحق بنصر دين نبيكم أنتم بئيتم ركنسه فلتسدعموا

وطال حصار إشبيلية زهاء ثمانية عشر شهراً ، وأبدى المسلمون آيات من البسالة والحلد في الدفاع عن حاضرتهم ، ولكن هذه البسالة لم تغن شيئاً أمام عزم النصارى وتصميمهم . وأخيراً اضطر الإشبيليون إلى قبول مصيرهم المحتوم ، وارتضوا تسليم المدينة ، على أن يؤمن المسلمون في أنفسهم وأموالهم ، وأن يمهلوا شهراً لتسوية شئونهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل ، ووضع ملك قشتالة الترتيبات اللازمة لنقل أهل المدينة بالبر والبحر إلى الجهات التي يقصدونها . وفي ٢٤٦ هـ دخل فرناندو الثالث مدينة إشبيلية في موكب فخم ، وذلك بعد أن حكمها المسلمون أكثر من خمسة قرون ، إشبيلية في موكب فخم ، وذلك بعد أن حكمها المسلمون أكثر من خمسة قرون ، وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة ، وتفرق معظم أهلها المسلمين في الحواضر وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة ، وتفرق معظم أهلها المسلمين في الحواضر وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة ، وتفرق معظم أهلها المسلمين في الحواضر الإسلامية الواقعة فيما بينها وبين مصب الوادى الكبير وفي المناطق المحاورة . وهكذا استولى للنصارى تباعاً على شريش وشذونة وقادس وشلوقة وغليانة وروضة أوروطة وأركش وثغر شنتمرية (٢) ، وغيرها من قواعد الوادى وغليانة وروضة أوروطة وأركش وثغر شنتمرية (٢) ، وغيرها من قواعد الوادى وغليانة وروضة أوروطة وأركش وثغر شنتمرية (٢) ، وغيرها من قواعد الوادى الكبير وفي المناطق

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها في الذخيرة السنية ص ٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) شريش وبالإسبانية Jerez تقع على مقربة من مصب نهر وادى لكه شال ثغر قادس ، وشذونة Medina Sidonia تقع جنوب شرقى قادس وسط أرض الفرنتيرة ، وقد اشتهرت بالموقعة التى حدثت على مقربة منها بين طارق فاتح الأندلس والقوط وانتهت بفتح اسبانيا ، وقادس Cadiz، تقع جنوب شريش على المحيط الأطلنطي ، وشلوقة وهي الآن مدينة Sam Lucar ، وتقع شالى شريش على المحيط ، وأركش Rata ، وأركش Arcos على المحيط ، وروضة هي Rata أو Roda ، وتقع على مقربة من شلوقة على المحيط ، وأركش Arcos على المحيط ،

وحصونه ؛ وسلم ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة وشنتل والحصين وشلطيش ، على أن يستبقى حكم لبلة وأحوازها<sup>(۱)</sup>. وعاون ابن الأحمر النصارى فى الاستيلاء على ثغر قادس . وهكذا بسط القشتاليون سلطانهم على سائر الأراضى الإسلامية الواقعة غربى ولاية الأندلس ، وأخذت رقعة الدولة الإسلامية تنكمش بسرعة مروعة (۲) .

وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحوادث موقفاً شاذاً موئاً ، فقد كان يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه ، وكان يبذك الشصارى ما استطاع من العون المادى والأدنى ، وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية ، وقد أيقنوا بأنهيار سلطان الإسلام فى الأندلس، يهرعون إلى احتذاء مثاله . وإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة ، وكانت هذه المناظر المؤلمة تتكرر فى تاريخ الأندلس منذ الطوائف ، حيث نرى كثيراً من الأمراء المسلمين يظاهرون النصارى على إخوانهم فى الدين ، احتفاظاً بالملك والسلطان . ولكن أبن الأحمر كان يقبل هذا الوضع الموئم إنقاذاً لتراث لم يكتمل الرسوخ بعد ، وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جمع كامة الأندلس تحت لوائه . وإدماج ما تبقى من تراثها وأراضيها فى مملكة موحدة ، تكون ملكاً له ولعقبه . ولم تكن علموه رغبة فى توسع بجعله إلى الأبد أسيراً لحلفائه النصارى ، مثلما كان يفعل أسلافه زعماء الطوائف . بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال ، والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية فى ولاية غرناطة والولايات المحاورة ، وهو يصانع النصارى ويتجنب الاشتباك ولاية غرناطة والولايات المحاورة ، وهو يصانع النصارى ويتجنب الاشتباك معهم ، ويشهد التهامهم لأشلاء الوطن الممزق ، وقلبه يتفطر حزناً وأسى .

<sup>=</sup> تقع شمال شرقى شريش وسط المثلث الإسبانى، وشنتمرية هى ثغر شنتمرية الغرب Sta Maria de Algarve و تقم جنوبى البرتغال على المحيط ، ومكانها اليوم مدينة فارو البرتغالية .

<sup>( )</sup> الذخيرة السنية ص ٨٥ . وتقع هذه الأماكن فى ولاية الغرب على مقربة من مدينة أونية (ولبة Huelva الحديثة) شرقى نهر أوديل .

<sup>(</sup>٢) راجع حوادث حصار إشبيلية وسقوطها في البيان المغرب القسم الثالث ص ٣٨١ و ٣٨٢ و ٣٨٢ و ٣٨١ و ٢٨ . ومن المراجع القشتانية وابن خلدون ج ٤ ص ١٩٠ ، واللخيرة السنية ص ٧١ – ٧٦ . ومن المراجع القشتانية بالأخص : Crónica General (Ed. Pidal) Vol. 1, No. 1080 - 1125 ، وقد أفر دنا لسقوط إشبيلية ، في كتابنا «عصر المرابطين والموحدين» فصلا كبيراً ، ويراجع في القسم الثاني منه ص

على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى في ذلك المسلك الموتم المهين إلى النهاية ، فقد كانت نفسه الوثابة تحدثه من وقت إلى آخر ، بأن يحطم هذه الأغلال الشائنة التي صفدته مها محالفة النصارى ، وكان كلما آنس از ديَّاد فوته ورسوخ سلطانه صلبت قناته وذكا عزمه ، وكان يتجه ببصره إلى ما وراء البحر ، إلى إخوانه فى الدين فى عدوة المغرب ، وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى فى ملوك العدوة ، عضداً له قيمته في مغالبة النصاري ، وكانت حوادث المغرب تتمخض في ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هي دولة بني مرين. ومع أن الكفاح بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئة(١)، كَانَ بحول دون إنجَاد الأندلس بصورة فعالة ، فإنَّ كتائب المحاهدين من بني مرين والمتطُّوعة من أهل المغرب ، لم تلبث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعبر القائد أبو معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر ، البحر فى نحو ثلاثة آلاف مقاتل ، جهزهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين . وكانت حوادث الأندلسُ المؤسية تحدث وقعها العميق في المغرب ، وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم ، والاستنصار بأهل العدوَّة إخوانهم في الدين، وكان علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد ، ومن ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبو الحكم مالك بن المُرَحِّل، وقرئت في جامع القرويين بفاس في يوم جمعة من أيام سنة ٦٦٢ هـ ، وبكى الناس تأثراً لسهاعها ومما جاء فمها:

استنصر الدين بكم فاستقدموا فإنكم إن تسلموه يسلم لاذت بكم أندلس ناشرة برحم الدين ونعم الرحم فاسترحمتكم فارحموها إنه لايرحم الرحمن من لايرحم ماهى إلا قطعة من أرضكم وأهلها منكم وأنتم منهم (٢)

وُكان لاهمام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . وكان ابن الأحمر قد بدأ فى الوقت نفسه يشعر بمقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعمهم ، وحماية مملكته الفتية من عدوانهم . ولما فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة مملكته الفتية من عدوانهم ) ، استطاع بمعاونة قوات من المتطوعة والمحاهدين الذين

<sup>(</sup>١) سنعود إلى التحدث عن قيام دولة بني مرين في موضع آخر .

<sup>(</sup>٢) راجع الذخيرة السنية ص ١٠٨ – ١١٢ حيث يورد القصيدة بأكملها .

وفدوا من وراء البحر ، أن يهزمهم وأن يردهم عن أراضيه ، وبذلك ظهرت الأندلس على عدوها في ميدان الحرب لأول مرة منذ انهيار دولة الموحدين. ولما عبرت الكتائب المرينية بعد ذلك بقليل ( ٦٦٢ه ) ، استطاع قائدهم الفارس عامر ابن إدريس أن ينتزع مدينة شريشمن يد النصارى ، ولكن لمدى قُصير فقط (١)، وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما لبثت أن تجهمت للأندلس مرة أخرى. ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشر) خشى هذه البادرة على خططه وغزواته ، وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر فيشتد ساعد أمير غرناطة ، ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على القواعد الأندلسية الباقية . فني أواخر سنة ٦٦٢ هـ (١٢٦٣م) نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصاري(٢) ، و دخلها دون خيل قائد القشتاليين، فأخرج أهلها المسلمين منها ، وقتل وسبى كثيراً منهم وذلك بالرغم من تسليمها بالأمان . وفي العام التالي ( ٣٦٦٣هـ ) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على افتتاح ما بقى من التمواعد الأندلسية ، وسرى الحوف إلى نواحي الأندلس ، وعادت الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه ، بالمبادرة إلى إمداد الأندلس ، وإغاثتها قبل أن يفوت الوقت ، خصوصاً وقد بدأ عدوان النصارى يحدث أثره، وبدأت هزائم قوات ابن الأحر في ذلك الوقت على يد دون نونيودي لارا ( دوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكبر (٦٦٣ هـ ١٢٦٤ م ) . وكتب الفقيه أبو التماسم العزفي صاحب سبتة رسالة طُويلة إلى قبائل المغرب ، يستنصرهم فيها ويحبُّهم على الحهاد في سبيل الأندلس ، وفها يقول : « ولاتخلدوا بركون إلى سكون ، والدين يدعوكم لنصره ، وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره ، والصليب قد أوعب في حشده ، فالبدار البدار ، بإرهاب الحد وأعمال الحهاد في نيل الحد.. »(<sup>17)</sup>. وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية ، وأعلن ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصي صاحب تونس، فبعث إليه المستنصر

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة في يد النصارى سنة ١٢٣٧ م ، أعنى قبل ذلك بخسة وعشرين عاماً (ص ٢٠). والظاهر أنها بقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حماية ملك فشتالة على نسق كثير من المدن الأندلسية الأخرى ، التي لبثت حيناً بيد حكامها المسلمين بعد تسليمها صلحاً للنصارى .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الرسالة في الذخيرة السنية ص ١١٣ – ١٢٢ .

هدية ومالا لمعاونته (١). ولكن هذه المساعى لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة ، وبقيت الأندلس أعواماً أخرى تواجه عدوها القوى بمفردها وتتوجس من سوء المصير. ولما تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم ، لم ير ابن الأحمر مناصاً من أن يخطو خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته ، فنزل له في أو اخر سنة ١٦٥ هـ (١٢٦٧ م) عن عدد كبير من البلاد والحصون ، منها شريش والمدينة والقلعة وغيرها . وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر يومئذ من البلاد والحصون المسورة للنصارى بلغ أكثر من مائة موضع ، ومعظمها في غرب الأندلس (٢) ، وبذا عقد السلم بن الفريقين مرة أخرى (٢) .

وهكذاً فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقط (٢٧٧- ٢٥٥ هـ) فى وابل مروع من الأحداث والمجن ، واستحال الوطن الأندلسى الذى كان قبل قرن فقط ، يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية ، إلى رقعة متواضعة هى مملكة غرناطة . وقد أثارت هذه المحن التي توالت على الأندلس ، فى تلك الفترة المظلمة من تاريخها لوعة الشعر والأدب ، ونظم شاعر العصر أبو الطيب صالح بن شريف الرندى ، مرثيته الشهيرة ، التي مازالت تعتبر حتى اليوم من أروع المراثى القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس ، وفها يبكى قواعد الأندلس أروع المراثى القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس ، وفها يبكى قواعد الأندلس بعض ما جاء ، هذه المرثية الشهيرة التي خلدت ذكر ناظمها على كر الأحقاب :

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سرّة زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان عزق الدهر حمّا كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع الذخيرة السنية ص ١٢٧ . وقد سبق أن أشرنا إلى تنازل ابن الأحمر لملك قشتالة عن أرض الفرنتيرة ، وفيها تقع شريش وقادس وغيرهما ، ولكن هذا التنازل كان اسميا ، واضطر النصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعلية . وكان سقوط شريش وقادس فى يد ألفونسو العاشر سنة النصارى إلى افتتاح هذه المدتصود هنا مصادقة ابن الأحمر على استيلاء النصارى على هذه القواعد .

<sup>(</sup>٣) يضع ابن الخطيب تاريخ عقد ابن الأحمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية في سنة ٣٦٦٢ .

فجائع الدهسر أنواع منوعة وللحوادث سلوان يهونها دهى الجزيرة أمر لاعزاء له فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين قرطبة دار العلوم فكم وأين حمص وما تحويه من نزه قواعد كن أركان البلاد فسا تبكى الحنيفية البيضاء من أسف على ديار من الإسلام خالية حيث المساجد قدصارت كنائس ما حتى المحاريب تبكى وهي جامدة

وللزمان مسرّات وأحــزان وما لمـا حل بالإسلام سلوان هوى له أحد وانهد بهلان وأين شاطبة أم أين جيـّان من عالم قد سا فيا له شان ونهرها العذب فيـّاض وملآن عسى البقاء إذا لم تبق أركان كما بكى لفراق الإلف هيان قد أقفرت ولحا بالكفر عمران فين إلا نواقيس وصلبـان فين المنابر ترثى وهي عيــدان

أعندكم نبأ من أهل أندلس كم يستغيث بنا المستضعفون وهم ماذا التقاطع في الإسلام بينكم

فقد سری بحدیث القوم رکبان أسری وقتلی فما بهتز إنسان وأنتم یا عبساد الله إخوان(۱)

## وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية منحكمه ، في توطيد مملكته وإصلاح

<sup>(</sup>۱) راجع هذه المرثية البليغة بأكلهافي نفح الطيب ج ۲ ص ۹۹ و ۹۹ ه، وفي أزهار الرياض ج ۱ ص ۷۶ – ۵۰. وقد التبس الأمر على المقرى في تعيين العصر الذي قيلت فيه هذه القصيدة والذي عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتمة أدباء الأندلس (أزهار الرياض ج ۱ ص ۷۶). وذكر في نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغيرهما ليست من نظم صاحبها لأنه توفي قبل سقوطها (أي غرناطة) مما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا الطيب عاش في أو اخر أيام مملكة غرناطة (أو اخر القرن التاسع الهجرى). بيد أنه و اضح من سياق القصيدة. وذكر القواعد الأندلسية التي تبكيها وهي بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية ، وهي التي سقطت كلها في يد النصارى بين سنة ه ٦٣ ه و ٥٠ م ه ، أن الشاعر قد عاش في هذا العصر . ومن جهة أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة أنها نظمت حيثا نزل ابن الأحمر النصارى سنة ه ٢٠ ه عن عدد كبير من القواعد الأندلسية . وقد توفي أبو الطيب الرندي بمد هذه الأحداث بنحو عشرين عاماً في سنة ٢٨ ه . وسنعود إلى ترجمته في الكتاب الرابع .

شئونها ؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور في مملكته ، قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أبا سعيد فرج بن مجمد بن يوسف ، ولكن هذا الأمير توفى في سنة ١٦٥٧ ، فاختار مكانه لولاية العهد ولده مجمداً أكبر أولاده من بعده . وهكذا أسبغ ابن الأحمر على رياسة بنى نصر صفة الملوكية الوراثية (١) . ولم تقع فى تلك الفترة حوادث ذات شأن ، فقد لزم النصارى السكينة حيناً . ولكن ظهرت عندئذ أعراض الانتقاض على بنى أشقيلولة أصهار ابن الأحمر ومعاونيه ؛ وكان ابن الأحمر قد زوج في سنة ١٦٦ هم إحدى بناته لابن عمه الرئيس أبى سعيد بن اسهاعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة ، فنمى دلك إلى واليها أبى محمد بن أشقيلولة ، وهو أيضاً زوج ابنته ، فغضب لذلك وأعلن العصيان وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر ، ولكنهم ارتدوا عنها خائبن ( ٥٦٠ هـ وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر ، ولكنهم ارتدوا عنها خائبن ( ٥٦٠ هـ وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر ، ولكنهم ارتدوا عنها خائبن ( ٥٦٠ هـ ولكنه لم ينل منها مأرباً (٢) .

وفى تلك الآونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية ، وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الجزيرة الخضراء فعاث فيها ، وعاد ابن الأحمر يتوجس شراً من نيات النصارى ، فبعث إلى أمير المسلمين السلطان أبي يوسف المريني ملك المغرب يطلب منه الغوث والإثجاد ، ونصرة إخوانه المسلمين فيا وراء البحر ، ويخبره بما بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس ، ولكن ابن الأحمر لم يعش ليرى نتيجة هذه الدعوة ، إذ توفي بعد ذلك بقليل .

وكان محمد بن الأحمر يتمتع بخلال باهرة من الشجاعة والإقدام ، وشغف الجهاد ، والمقدرة على التنظيم ، إلى جم التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن الحطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة المؤثرة : «كان هذا الرجل آية من آيات الله في السذاجة والسلامة والحمهورية ، جندياً ثغرياً ، شهماً ، أيداً ، عظيم التجلد ، رافضاً للدعة والراحة ، مؤثراً للتقشف والاجتزاء باليسير ، متبلغاً بالقليل ، بعيداً عن التصنع ، جافي السلاح ، شديد العزم ، مرهوب الإقدام ،

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ٢ ص ٦٥ ، واللمحة البدرية ص ٣٦ ، والذخيرة السنية ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة آلسنية ص ١٢٥ و٩٢٩.

عظيم التشمير ، محتقراً للعظيمة ، مصطعناً لأهل بيته ، فضاً فى طلب حظه ، حامياً لقرابته وأقرانه وجيرانه ، مباشراً للحروب بنفسه ، تتغالى الحكايات فى سلاحه وزينة ديابوزه ، يخصف النعل ، ويلبس الحشن ، ويؤثر البداوة ، ويستشعر الحد فى أموره »(١).

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمر المسلمين ، وهو اللقب الذي غلب على سلاطين غرناطة فيما بعد . وهو الذي ابتني حصن الحمراء الشهير ، وجعله دار الملك، وجلب له الماء، وسكنه بأهله وولده . وأما تسميته بابن الأحمر فقد اختلفت فى شأنها الرواية . ويقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ·· ويرى البعض أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نرى عند الكلام على تاريخ الحمراء ، أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون، وأنه لا صلة بن هذا الإسم الذي أطلق على الحصن والقصور الملكية ، التي أنشأها محمد بن يوسف وبنوه من بعده ، وبين تلقيهم ببني الأحمر ، كما أنه ليس ثمة بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب ، ويمكن أن ينسب إليها بيت غرناطة الملكي(٢). وكان ابن الأحمر يباشر الأموربنفسه، ويدقق في حمع الأموال والحبايات حتى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح . وكان يعقد للناس مجالس عامة يومىن فى الأسبوع ، يستمع فيها إلى الظلامات وذوى الحاجات ، ويستقبل الوفود ، وينشده الشعراء. وكان بجرى في تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى، فيعقد مجالس يحضرها الأعيان والقضاة ومن إليهم من ذوى الرأى ، للاسترشاد برأيهم ، ونصحهم (٢). وكان في مقدمة وزرائه أبومروان عبد الملك بن يوسف بن صناديد زعيم جيَّان ، وهو الذي مكنه من التغلب عليها ، والقائد أبوعبد الله محمد بن محمد الرميمي ولد صاحب المرية السابق . وكان بن كتابه المحدث الشهير أبو الحسن على بن محمد بن سعيد اليحصبي اللوشي . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندي

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup> ۲ ) راجع مقدمة أطلس« الحمراء Alhambra الذي وضعه Jules Goury الخمراء Alhambra الذي وضعه الدولة النصرية على الأغلب وكتبها المستشرق جاينجوس (London 1842) ض ه الهامش . وتسمى الدولة النصرية على الأغلب بدولة بنى الأحمر ، ويؤثر ابن خلدون تسميتها بذلك الاسم (ج ٤ ص ١٧٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٧ ص ١٩٠ ؛ واللمحة البدرية ص ٣١ .

صاحب المرثية الشهيرة ، وهو الذي سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لديه ، وقد نظم في مدحه بعض غرر قصائده .

وإليك كيف يصور النقد الغربى الحديثخلال منشيء مملكة غرناطة وظروف مملكته : «كان محمد بن الأخمر من أبرع أولئك الأمراء الذين كان لهم فضل خلال العصور المضطربة ، في الدفاع عن الإسلام ومجد المسلمين ، وكان جريئاً بعيد الغور ، ولكن مكره لم يكنّ راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة ،ولكن إلى خلق خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فني العصور الوسطى كان قانون الأمم وعقد المعاهدات ، ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف ، تفهم بطريقة ناقصة ، وكثيراً ما تنتهك بعمد ، وكانت معظم نقائص هذا الأمير العظيم، ترجع إلى أخلاق العصر المنحلة ، وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط لسياسة محكمة التدبير ، أقدم علمها لإحراز ملكه وتوطيد سلطانه ، وكان تقدم الغزو المستمر يرهقُ مملكته ، ولكنهاكانت تغدو أقوى ويغدو الدفاع عنها أيسر، كلما انكمشت حدودها . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة ، هرعت منها حمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة ، فتزيد سكانها كثرة على كثرة ، يحملون معهم ثروات عظيمة ، وصفات هي أثمن من الثروة لدولة منحلة : النشاط والاقتصاد ، والمقدرة على هضم الظروف الجديدة ، وذكرى المظالم السابقة ، وآلام المطاردة المحزنة ، وأمل الانتصاف ، وشعور لا يقهر ببغض النصرانية . وكان الاندماج السياسي لهذه الحماعات المنفية المضطهدة ، في حماية الحبال التي تظلل ملاذها الأخر ، هو الذي عاون في حفظ مماكة غرناطة الزاهرة لمحدها المستقبل ومحنتها الغامرة »(١).

وتوفى محمد بن الأحمر فى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة ٦٧١ هـ ( ديسمبر ١٢٧٢ م ) على أثر سقطة من جواده ، حين عوده من معركة رد فيها جمعاً من الخوارج الذين حاولوا الزحف على الحمراء فى منتصف جمادى الثانية من العام المذكور ، فحمل جريحاً إلى القصر وتوفى بعد ذلك بأسبوعين ، وقد قارب الثمانين من عمره ، ودفن بالمقيرة العتيقة بأرض السبيكة (٢). وكانت مملكة

Scott: The Moorish Empire in Europe, V. II p. 433-34 (1)

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ج ٢ ص ٦٦. وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذي يقع جنوب شرقى الحمراء.

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاً ، واستقر بها ملك بنى نصر الفتى على أسس ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر في مملكة غرناطة في بداية أمرها زعماء خوارج ينازعون بنى نصر زعامتهم . ولذا لم نشهد في هذه الأندلس الحديدة مأساة الطوائف مرة أخرى ، وإن كان تاريخ الدولة النصرية لم يحل من ثورات وانقلابات محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ، استطاعت غير بعيد ، أن تعيد لمحة من مجد الأندلس الذاهب ، كما استطاعت بكثير من الشجاعة والحلد ، أن تسهر على تراث الإسلام في الأندلس ، زهاء مائتين وخمسين عاماً أخرى .

# الفصل الثيالث

### طوائف الأمـــة الأندلسية

### في عصر الانحلال

مملكة غرناطة وحدودها . عناصر سكانها . المدجنون . تاريخهم وحياتهم فى ظل المهالك النصرانية . وثائق هامة تلتى ضوءاً على أحوالهم . الأحكام الشرعية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم وتفوقهم . النصارى المعاهدون وأحوالهم فى ظل الحكومة الإسلامية . تعصبهم وخياناتهم . هجرة الأندلسيين من تلف القواعد إلى غرناطة . عناصر الأمة الأندلسية . المولدون . اليهود . الشعب الأندلسية . المولدون . اليهود . الشعب

كانت مملكة غرناطة عند قيامها في أواسط القرن السابع الهجرى تشمل القسم الجنوبي من الأندلس القديمة ، وتمتد فيا وراء نهر الوادى الكبير إلى الجنوب ، حتى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق ، ويحدها من الشهال ولايات جيّان وقرطبة وإشبيلية ، ومن الشرق ولاية مرسية وشاطئ البحر المتوسط الممتد منها إلى الجنوب ، ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة . وكانت تشتمل عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة ، وهي ولاية غرناطة الواقعة في الوسط ، والممتدة جنوباً حتى البحر ، وأهم مدنها العاصمة غرناطة ، ووادى آش وبسطة وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية . وولاية ألمرية وهي تمتد من ولاية مرسية حتى البحر ، وأهم مدنها ثغر ألمرية وبيرة والمنصورة وبرشانة وبرجة ودلاية وأندرش . وولاية مالقة ، وهي تقع على البحر غربي غرناطة ، وأهم مدنها ثغر مالقة ، وبل ش وأرشدونة وأنتقيرة ورندة ومربلة . ويلحق بها منطقة جبل طارق والحزيره الخضراء وطريف .

وتخترق مملكة غرناطة من الوسط جبال سيرًا نقادا (جبل شلير) الشاهقة ، وهضاب البشرّات الوعرة وبسائطها الخضراء ، كما تخترقها عدة أنّهار منها شكيل فرع الوادى الكبير ونهر أندرش الصغير ، وفى الشرق نهر المنصورة . وكانت خواصها الطبيعية التى تجمع بين مزيج مدهش من المروج والوديان الخصبة ، والحبال والهضاب الوعرة ، تمدها بثروات زراعية ومعدنية حسنة ، ينميها

ويضاعفها الشعب الأندلسي الموهوب، بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة. وهكذا كانت مملكة غرناطة الصغيرة ، تستمد من مواردها الطبيعية ، أسباب القوة والمنعة والرخاء.

وقد رأينا فيما تقدم أن كورة إلبرة ، وهي التي غدت فيما بعد كورة غرناطة ، كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام ، وقد لبثت أعقاب هذه البطون مدى عصور كثيرة فى تلك الولاية . ولما اضطرمت الفتن بالأندلس عقب انهيار الدولة الأموية ، تقاطر البربر من الضفة الأخرى من البحر على قواعد غرناطة ، ثم غدت مدينة غرناطة مدى حين إمارة بربرية ، وأصبح البربرع:صراً بارزاً في سكان هذه المقاطعة . وكانت الثغور الحنوبية بطبيعة الحال ، منزل البربر كلما عبروا إلى الأندلس ، وخصوصاً أيام المرابطين والموحدين . وكانت طوائف كبيرة من الغزاة ، تتخلف في هاتيك الوديان النضرة وتستقر فها ، بحذيهم خصبها ونعاؤها. ولما أخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقطُ تباعًا في أيدى النصارى ، كان بهرع إلى القواعد والثغور الحنوبية كثير من الأسر المسلمة الكريمة ، التي آثرتُ الهجرة إلى أرض الإسلام ، على التدجيُّن والبقاء تحت سلطان النصارى. على أنه بقيت في القواعد والثغور التي استولى عليها النصاري جموع كبيرة من المسلمين ، الذين حملتهم ظروف الأسرة ودواعيّ العيش على البقّاء فيّ الوطن القديم، تحت حكم الإسبان سادتهم الحدد . وأولئك هم المدجَّنون(١)( أوبالإسبانية Mudéjares ﴾ أو أهل الدجن . وقد شاع استعمال هذا اللفظ بالأندلس منذ أواثل القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) أو بعبارة أخرى مذكَّرة استيلاء النصارى ، على أراضي المسلمين ، وكثر عدد الرعايا المسلمين الذين تضمهم اسبانيا النصرانية فني هذه الفترة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس في أيدىالنصاري، وسقطت منها فيالشرق، يلنسية وشاطبة ودانية ، ولقنت، وأوريولة، ثم مرسية ، وسقطت في الوسط قرطبة وجيان ، وسقطت في الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية وقرمونة ولبلة وغرها ــ سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها في أيدى النصارى فى النصفُ الأول من القرن السابع الهجرى ، وبقيت من أهالها المسلمين طوائف كبيرة تحت حكم الإسبان ، وهي آتي غدت مجتمع المدجنين . وكانأكثر

<sup>(</sup>١) من دجن وتدجن أى أقام ، ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهى طيوب وحيوانات أليفة مقيمة .

المدجنين احتشاداً في شرقي الأندلس في منطقتي بلنسية ومرسية. ولهذا المحتمع الإسلامي الإسباني تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث المدجنون عصراً ، يتمتعون في ظل ملوك قشتالة وأراجون ، بنوع من الطمأنينة والرخاء والأمن ، فكان يسمح لهم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم ومساجدهم ومدارسهم ، وكان لهم في العصور الأولى قضاة منهم محكمون في سائر المنازعات التي تقع فيما بينهم وفقاً للشريعة الإسلامية ؛ أما المنازعات التي تقع بين مسلم ونصراني ، فكان ينظرها أحياناً قاض نصراني أو تنظرها محكمة محتلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتياز اتهم، أن لا يدفعوا من الضرائب غير ماكانوا يؤدونه من قبل لملوكهم ، ثم ترك هذا الامتياز بمضى الزمن ، وأصدر الفونسو العاشر في سنة ١٢٥٤ م لسكان إشبيلية ، امتيازاً يخولهم حق شراء الأراضي من المسلمين في منطقتهم ، مما يدل على أنه قد سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضيهم ، وكانّ لهم حق البيع والشراء في العقارات. فلما تطورت الحوادث ، وغلبت النزعة الرجعية في أواخر القرن الثالث عشر ، صدر قانون يحرم على المسلمين واليهود شراء الأراضي من النصاري ، ولكن ترك هذا القانون فيما بعد . وكان يسمح للمدجنين أيضاً كمل السلاح ، ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية ، ويعتبر الإعفاء منها امتيازاً خاصاً . ثم أعنى المدجنون بعد ذلك من الخدمة العسكرية نظير جزية سنوية يؤدونها، وكان انضامهم إلى الجيوش النصرانية يقع في حدود نسبتهم العددية . ولما توالى استيلاء الإسبان على القواعد والثغور الأندلسية ، كان يخصص للمدجنين في كل مدينة مفتوحة حي خاص لإقامتهم ، يفصل بينه وبين أحياء النصاري سور ضخم ، وكان هذا هو شأن اليهود أيضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة في حي خاص بهم (١).

وتوجد فى كتدرائية سرقسطة مجموعة من وثائق عربية تلقى ضوءاً على تاريخ المدجنين وأحوالهم فى مملكة أراجون منذ القرن العاشر الميلادى إلى القرن الخامس عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغيرها التى عقدت بين أفراد من المدجنين وبين المدجنين والنصارى ، وفيها وثائق محررة فى تواريخ متأخرة فى سنة ١٤٨٢ ، وسنة ١٤٩٦ . ويستفاد من تلاوتها أن المدجنين فى مملكة أراجون ، كانوا إلى هذا العصر المتأخر ، حتى بعد سقوط غرناطة فى يد الإسبان ،

Dr. H. Ch. Lea: History of the Inquisition in Spain, V. I. p. 62-64. (1)

يحتفظون بديهم الإسلامي ، وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمة في بعض أنحاء ولاية سرقسطة .

(١) ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شهر ربيع الأول سنة ٦٤٤ ه (١٢٤٦م) تبدأ بالبسملة والصلاة على النبى ، وهى عقد شراء ، يشترى بمقتضاه « أحمد المران » من « محمد بن سلمة البرتيالى » حميع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دنيراً قناشر من القناشر الحارية بسرقسطة... وذلك كله على سنة المسلمين فى طيبات بيوعاتهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك البيعة المذكورة الشنيور من القرية المذكورة القسيس الأجل دون برتُلهاوو شنت جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة المذكورة ، شهد على إشهاد المتيايعان المذكوران من أشهداه ، وسمع منهما ، وعرفهم ، والحميع بحالة الصحة والحواز فى شهر ربيع الأول من سنة أربعة وأربعين وسمائة » .

( Y ) ووثيقة مؤرخة في ٩ أغسطس سنة ١٤٨٤، ورد فيها ما يأتي :

« الحمد لله وحده ، أشهد على نفسه الكريم فرج الطليطلى الساكن بموضع قلعة التراب شهداء هذا الكتاب قولا بالحق وانقياداً إليه، أن عليه وفى ذمته وماله من المكرمان برول وكبتلة من شنت مرى لميور والسبداد ذاسرغوس وديعة محضة وأمان مؤتمن وذلك خمسون قفزاً قمح طيباً نقباً من مكايل مدينة سرقسطة... » . وكتب هذه الوثيقة : « محمد بن محمد الأزقة فقيه وخادم مسجد قلعة التراب »

(٣) ووثيقة مؤرخة فى شهر فبراير عام احدى وتسعائة (١٤٩٦م) تبدأ أيضاً بالبسملة والصلاة على النبى . وهى عبارة عن إقرار كل من «موسى الحسن وابن عبد الله محمد بن فرج المجه الساكنون فى بلدة الحهام بأنهم يحبسون وديعة قمح » لمن يدعى « أبو باكر ابن أبو باكر ، من أهل قاعة التراب» .

وكاتب الوثيقة هو : « ابراهيم البساتني اليني هليجي خديم جامع البله المذكور  $^{(1)}$ .

وعثر نا فى متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى « التاسع من شهر أبريل عام احدى وثمانمائة » ( ١٣٩٨ م ) وهى عبارة عن إشهاد بالدين

ان بحث عنوانه R. Garcia di Linares في بحث عنوانه R. Garcia di Linares في بحث عنوانه المرابعة هذه الوثائق المستشرق الإسباني Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza Homenaje a Francisco Codera (Zaragoza 1904) p. 171-197

الهاموس ميم احد الالا يليم المسدالم حورة للوطر عود شدة إم للواحوردة اعلاة و اورنا سداد السودار والحد وربعه مراع المالم مسور و أفا محمد ادر الم معمد الراح معمد الراح معمد الراح معمد المرا مرا المهدمان المودور والحد مع المراء عداد والمواسسا عروا فالمداد علما المالية والمواسسا عروا فالمنافذ الم

وثيقة ملاجنية Mudéjar محفوظة بمتحف بلدية بنبلونة وهي عبارة عن إشهاد بالدين ومؤرخة في سنة ٨٠١ ه ( ١٣٩٨ م )

مستهلة بالبسملة والصلاة على النبي ومحررة أمام « القاضى الأروع الأورع أى الحسن على القريشي». وقد جاء فها ما يأتى :

«أشهدوا على أنفسهم أبو الحجاج يوسف الحضرى ومحمد بن محمد بن مجمد بن جعفر الزهرى ، ويوسف بن زيد ، وأحمد بن المكحل، ويوسف شداد بن دجنبر مسلمان ساكنان في ربض المسلمين ببلدة برجة حاضرون بغايبون كل واحد مهم عنه وعن الكل، بأنهم دانوا الاشتراك الشابلي إسراييل ساكن بلدة المذكورة أولمن ظهر هذا العقد عنده ثلثماية واثنين وثلثين فلريناش ذهباً قالب أرغون من سكة طيبة موزونة ... الخ » وفي ذيلها عدة من أسهاء الشهود المسلمين .

وفيها أوردناه من نص هذه الوثيقة ، ما يدل على أنه كانت توجد فى تلك المنطقة النائية من شهال اسبانيا ، فى بلاد ناڤار ، أقليات مسلمة لها أحياء خاصة حيث وجدت ، وتتمتع بالتعامل بلغتها القومية أمام قاضيها الحاص، وذلك فى هذا العصر المتأخر ، فى أو اخر القرن الرابع عشر ، أعنى بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء .

وكانت مسألة التدجن هذه وبقاء المسلمين في الأرض التي يفتتحها النصارى تثير كثيراً من المسائل الفقهية ، وكان بعض الفقهاء يرمى أولئك المدجنين بالمروق عن الإسلام لبقائهم تحت حكم النصارى . وقد عثرت خلال بحوثى في مكتبة الإسكوريال على رسالة مخطوطة تتناول هذه المسألة ، وهي عبارة عن فتوى طلما أحد الفقهاء عن حكم الشرع فيمن آثر من المسلمين الأندلسيين الهجرة من دأر الإسلام إلى الأراضي المفتوحة ليعيش تحت حكم النصارى ، والمقصود بهؤلاء بنوع خاص أولئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية المفتوحة إلى بلاد المغرب ، ثم يجدوا بها ما أملوا من رخاء ويسر في العيش ، وترتب على ذلك أنهم ندموا على هجرتهم ، وتمنوا العودة إلى ديارهم القديمة تحت حكم ملك قشتالة ، وتتضمن الرسالة الأسئلة الآتية :

«ما حكم من تمادى من المسلمين فى ذلك ؟ وما حكم من عاد مهم إلى دار الكفر بعد حصوله فى دار الإسلام ؟ وهل بجب وعظ هؤلاء أو يعرض عهم ويترك كل واحد مهم لما اختاره ؟ وهل من شرط الهجرة أن لا يهاجر أحد إلا إلى دنيا مضمونة يصيها عاجلا عند وصوله ، جارية على وفق غرضه حيث حل من نواحى الإسلام ، أو ليس ذلك بشرط بل تجب عليهم الهجرة من دار الكفر إلى دار

الإسلام، إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا ، وإنما القصد بها سلامة الدين والأهل والولد ، والخروج من حكم الملة الكافرة إلى حكم الملة المسلمة، إلا ما شاء الله من حلو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونحو ذلك من أحوال الدنيا .

وقد رد الفقيه المسئول ، وهو أحمد بن يحيى التلمسانى الونشريشى عن هذه المسائل مما خلاصته :

١ - ان الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة ،
 وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يؤيد قوله بطائفة من الأحاديث النبوية .

٧ – ولا يُسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية على معاقلهم وبلادهم ، ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال ، لا الوطن ولا المال ، فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع . وأما المستطيع بأى وجه كان وبأى حيلة تمكنت ، فهو غير معذور وظالم لنفسه إن أقام . والظالمون أنفسهم إنما هم التاركون الهجرة مع القدرة عليها حسبا تضمنه قوله تعالى : «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة.

٣ - وتحريم هذه الإقامة تحريم مقطوع به من الدين ، كتحريم الميتة والدم وحم الخنزير وقتل النفس بغير حق ... ومن جوز هذه الإقامة واستخف أمرها ، واستسهل حكمها فهو مارق من الدين ، ومفارق لحماعة المسلمين ، ومحجوج ما لا مدفع فيه لمسلم ، ومنبوذ بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في أول «كتاب التجارة ، إلى أرض الحرب » ، من مقدماته : فرض الهجرة غير ساقط بل الهجرة باقية لا زمة إلى يوم القيامة ، وأجاب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام المشركين ، وأن يهجره ويلمحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم .

٤ - ثم لما نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية الحامسة وما بعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاءين النصارى دمر هم الله على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس ، سئل فيها بعض الفقهاء ، واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبها ، فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم يهاجر ، وألحقوا بمرتكبها ، فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم يهاجر ، وألحقوا بمرتكبها .

هؤلاء المسئول عنهم والسكوت عن حكمهم بهم ، وسووا بينالطائفتين في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم ولم يروا فيها فرقاً بين الفريقين»(١).

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين في الأراضي التي يقتطعها النصاري تباعاً من الوطن الأندلسي . وكَانت الإعتبار أت الدنيوية ، وظروف الأسرة ، ودواعي العيش ، تغلب على كل الاعتبارات الأخرى. وكان تسامح النصاري في البداية، وتركهم رعاياهم المسلمين ، يتمتعون بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيما بينهم حسيما تقدم ، نخفف عن أو لئك المدجَّنين مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم ، والانتاء إلى المحتمع النصراني. وهكَّذا لبث المدجنون عصراً ، يتمتعون في ظل الحكم الإسباني بامتيازات كثيرة ، ويعيشون في نوع من الأمن والدعة، بعيداً عن عصف الأهواء السياسية والقومية العنيفة . ولكن هذه الحال أخذت في التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية في أراضي الأندلس ، وزاد بذلك عدد المدجنين في مختلف المناطق المفتوحة . وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية ، القائمة في قلب المحتمع النصر اني، وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح، وترى في احتفاظهم بدينهم ولغتهم نوعاً من التحدي المذموم، وتأخذ علىملوك قشتالة وأراجون تسامحهم في معاملتهم، وتسغى جاهدة لتحريضهم على اتباع سياسة الإنتقام والعنف، إزاء أولئك الرعايا المسالمين . ومنذ أوائل القرن الثالث عشر ، تتوالى أوامر البابوية وقراراتها ضد المدجنين ، والحض على استرقاقهم أوتنصير هم، ومن ذلك ما أمر به البابا إنوسان الرابع في سنة ١٢٤٨م ، ملك أراجون خاتمي الأول من وجوب استرقاق المسلمين فى الحزائر الشرقية . ولكن خايمي لم يأبه لذلك الأمر ، ولما فتح ثغر بلنسية في سنة ٦٣٦ه (١٢٣٨م) ، سمح للمسلمين أن يبقو ا فيها كمدجنين. وكان ماوك قشتاله وأراجون يعارضون هذه السياسة العنيفة، لبواعث وأسباب تتعلق بمصالحهم القومية ورخاء بلادهم . ذلك لأن المدجنين كانوا بين رعاياهم، أفضل العناصر وأنشطها ،

<sup>(</sup>۱) عنوان هذه الرسالة المخطوطة هو : «كتاب أسى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب على ذلك من العقوبات والزواجر »، وهى تقع فى عشر لوحات مزدوجة وتوجد ضمن مجموعة أطوطة لا عنوان لها ، وتحفظ بمكتبة دير الإسكوريال برقم ١٧٥٨ الغزيرى، وفى نهاية هذه المجموعة أنها كتب سنة ١٨٥٨ (١٤٩٠م) . وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيرا الدكتور حسين مؤنس ، وذلك فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( المجلد الحامس ص ١٢٩ – ١٩١) .

وأكثرها دأبا ومثابرة ، وأوفرها تأدية للضرائب ، وكانوا ساعد النيلاء الأبمن فى زراعة أراضهم واستغلالها . وكانوا يستأثرون بالتفوق فى العلوم والفنون والمهن . وكانوا أَبرُع الأطباء والمهندسين والبنائين . وكان لهم الفضل الأول ، في إدخال محاصيل عديدة في اسبانيا النصرآنية، مثل القصب والقطن والأرز والحرير والتين والبرتقال واللوز وغيرها ، وما زالت مشاريع الري التي أنشأوها، ولاسما في مناطق اسبانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقريتهم في هذا المضهار . وهم الذين وضعوا أسس الصناعة الإسبانية ، وكانوا أساتذة الصناعات الدقيقة ،' وكانت صناعاتهم ولاسها المنسوجات القطنية والحريرية ، والفخار والخزف والحلود ، نماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية ، فلم يك ثمة أشهر من خزف مالقة، ولا أقمشة مرسية، ولا حرير ألمرية وغرناطة، ولا أسلحة طليطلة، ولا منتجات قرطبة الحلدية . وكانت بلنسية التي تضم كتلة كبيرة من المدجنين ، تعتبر من أغني ثغور أوربا بما تنتجه من السكر والنبيذ وغرهما من المنتجات العديدة . وكان المدجَّنون مثال النشاط والدأب ، يزاولُون التجارة بنجاح وشرف ، وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة ، ولم يكن بينهم متسولون إذكانوا يعولون فقراءهم . وكانوا مثلًا للنظام والسكينة ، محسمون منازعاتهم بأنفسهم . وعلى الحملة فقد كانوا يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذين بمكن أن تحتومهم أي البلاد(١) .

ويلخص لنا المؤرخ الإسبانى خانير أحوال المدجَّنين في عصور التسامح والتزمت معاً على النحو الآتى :

«كان ثمة معاهدات من كل ضرب، تحترم بإخلاص في سائر نقطها الحوهرية وتعتبر أساساً للحقوق والتعهدات المدنية للأندلسين المدجنين ، ويختلف بعضها عن بعض، سواء في قشتالة أو أراجون، وفقاً لتباين النقط التي تتعلق بالامتيازات المختلفة . فهنا مثلا تطبق بنوع من التوسع ، أو بروح يقل أو يكثر من الحرية أو التزمت ، وذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقات تُطيلة أوطرطوشة ، وقوانين قيجاطة أو عسقلونة ، أوقلعة أيوب أو طليطلة ، أوامتيازات بلنسية أو قرطبة أو إشبيلية ، أوامتيازات القرى أو المزايا التي منحت للأحياء أو الضياع التي

Dr. Lea: History of the Inquisition in Spain, V. II. p. 66, 67; (1) Dr. Lea: The Moriscos of Spain p. 57.

يسكنها كلها المسلمون. ومن أمثال التوسع والتسامح التى يقدمها إلينا التاريخ ، وهو واحد من عدة كثيرة ، الإمتياز الذى منحه خابمى الفاتح إلى مسلمى « وادى أوشو » ، بأن يسكنوا فيه ، وأن يقيلهم من الحرائم التى ار تكبت فيه ، والعقوبات التى وقعت بسببها ، ومن الديون التى عليهم للهود ، وأن يستمروا فى تطبيق شريعتهم ، وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهم ، وأن يقوموا جهراً بسائر شعائرهم الإسلامية ، وأن يتعاملوا فى كل شىء داخل المنطقة كلها ، ويدفعوا الضرائب المعتادة ، باستثناء السنة الأولى حيث يعفون منها ، وأخيراً بأن عكموا فى قضاياهم المعتادة ، وأن يقوموا بإدارة إيراد المساجد، وتعيين القضاة والعلماء وفقاً لتقاليدهم القديمة ، ثم ولا يسمح لنصراني أومتنصر أن يقيم بينهم دون إذن خاص منهم ، وأن يحملوا على عهد بتأمين أنفسهم وأموالهم ، سواء بالنسبة لمم أوبالنسبة لأعقابهم ، وهم يتعهدون من جانبهم بأن يؤدوا العشور ، وأن يتعاونوا مع الدولة ومع باقى الرعايا من جبرانهم ، وألا يقتربوا مطلقاً من الأماكن التى توجد بها الحرب ، وألا يساعدوا أعداء ملوك أراجون .

بيد أنه كان ثمة طوائف أخرى من المدجنين أقل حظاً ، فى بعض القرى الذي أخضعت لبعض الفروض؛ ذلك أنه بالرغم من منجهم حرية التعبد، وضمان أملاكهم ، فإنه نص مع ذلك على ألا يتخذوا الرقيق أو الحدم من النصارى ، وألا يأكلوا أو يستحموا مع النصارى ، وألا يقوموا بعلاجهم حال المرض ، وألا يدفنوهم فى مدافنهم ؛ كذلك حرم عليهم أن يقوموا علناً بشعائر ديهم ، وألا يتخذوا مسائل الدين المسيحى موضعاً للمناقشة . ويلاحظ ، أنه خلال هذه القيود العادلة التي كانت تقتضيها كرامتنا ، فى عصر كانت الحروب الدينية تلهب فيه حماسة الكافة ، أن حالة المدجنين كانت أفضل بكثير من حالة اليهود . وأن المدجنين قد استحقوا الثقة فى عهودهم . وقد كان المدجنون واليهود كلاهما يعاونون الدولة بدفع العشور من مواردهم ، وكان هذا مما يرضى العرش ، أو السادة ، أو الأحبار الذين يتبعونهم .

ونحن متى تدبرنا ذلك التنوع الدى يقدمه لنا التشريع النصرانى للجنس المغلوب خلال عصر الإسترداد ، بجب ألا نعتقد أننا نستطيع أن نكتشف نظاماً سياسياً معيناً ، يقصد إلى استغراق السكان المسلمين مباشرة ، سواء بالقوة أو بالمصانعة ، ويفضى تدريجياً إلى الوحدة ، التى حققت فى النهاية فى المملكة ، وكان واجباً أن

تحققها الأمة الإسبانية في الدين كما تحققت في شكل الحكومة . والواقع أنه إذا لم يكن ثمة نظام معين ـ كان من المستحيل تحقيقه أيام الاسترداد ـ فإنا نجد مع ذلك من خلال التعامل السلمي بين النصاري والمدجنين ، والحرية المطلقة في التعبد ، ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان بن الأجناس دون قوة ودون عنف. وهكذا فإنه مع ترك المساجد للمسلمين ، كأن الظافرون يخصصون أحدها فقط ، وهو المسجد الحامع للعبادة النصرانية ، كما حدث في جيَّان وقرطبة وإشبيلية . ولنفس هذه الغاية أنشأ الفونسو العالم في سنة ١٧٤٥م في إشبيلية دراسات لاتينية وعربية، وأمر أن تُرفع بعض الضرائب عن الأشخاص الذين ينتظمون في دراسها . ويكني للتدليل على روح التسامح التي كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية التي أداها ملك غرناطة المسلم لذكري وفاة سان فرناندو ، حيث أرسل في سنة ١٢٦٠ م ، إلى الاحتفالات الدينية التي أقيمت بهذه المناسبة في كتدرائية إشبيلية ، طائفة من الفرسان من حاشيته ، ومائة من المسلمين ، حملوا في أيديهم مع كثيرين آخرين شموعاً بيضاء . وفي خلال حرب غرناطة ، أيام الملكين الكاثوليكيين ، وهو عصر عظم في تا ريخنا ، كانت فيه القسوة تمتزج بالبطولة ، سقطت أماكن كثيرة في أيدي النصاري ، بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكمة السياسية ، وما منحاه من ضروب الرحمة، والمنح الاخرى إلى المغلوبين ، الذين فتحوا أبوابهم طوعاً ، في حين أنهم لو قاوموا حتى النهاية ، لفرض الأسر على السكان ، وبيعواكالرقيق ، ولم بمنحوا عهداً ما ١٠٠٠ .

وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنين وحمايهم و ونستطيع أن نقول على ضوء الوثائق التي سبقت الإشارة إليها إنه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن الحامس عشر ، تعيش في أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية محتفظة بدينها ولغنها وتقاليدها (٢). وكانت البابوية تسير على خطتها ، من التحريض

Florecio Janer: Condición Social de los Moriscos de Espana (Madrid ( ) )
1857) p. 13 & 14.

<sup>(</sup>٢) نشر المستشرق ديرنبور صورة وثيقة عربية إسانية مؤرخة في سنة ١٣١٢ م بعنوان :

: Une Charte Hispano-Arabe de l'aunée 1812 ، وقد عقدت بين حمامة من المدجنين المقيمين بناڤار و بين رئيس مستشني يوهان دي أو رشليم النصراني . وفيها تبين حقوق كل طرف و و اجباته . ومما رتب فيها على المدجنين « أن تعطوا للاشبطال Hospital المذكور الثلث من كل ما تجمعوا من طمام ومن عنب ومن زيتون ومن فول ، ومن كل نوع من كل ما تجمعوا من كل فاكهة . وهذا حد

عليهم والمطالبة بتجريدهم من دينهم ، والعمل على تنصيرهم بطريق الاضطهاد والعنف ، وتردد الكنيسة الإسبانية من جانبها هذا التحريض . ولكن هذه السياسة الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطىء ، ولم يتسع نطاقها إلا في أواخر القرن الحامس عشر عندما أشرفت الدولة الإسلامية في غرناطة على نهايتها . وكان قيام مملكة غرناطة في ذاته ، عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنين . ذلك أن ملوك اسبانيا فوق ماكان يحلوهم من رغبة المحافظة على مصالحهم وسكينة بلادهم بإيئار الرفق في معاملة المدجنين ، كانوا أيضاً يخشون سياسة الانتقام من النصاري المقيمين في غرناطة ، وفيا وراء البحر في بلاد المغرب ، بل وفي الممالك الإسلامية الأخرى مثل مصر وتركيا . على أن العوامل الاجتماعية والمحلية كانت من جهة أخرى تحدث أثرها في مجتمع المدجنين . ذلك أنه بالرغم من جميع الفوارق التي كانت تفصل بينهم وبين النصاري ، فقد جنح الكثير منهم إلى التشبه بجير انهم ، وانتهوا بمضى الزمن وأثر الاختلاط والتراوج إلى فقد دينهم ولغتهم ، ومميز انهم الحنسية والقومية ، والاندماج شيئاً فشيئاً في المحتمع الذي يعيشون فيه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج والاندماج شيئاً فشيئاً في المحتمع الذي يعيشون فيه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج وشتالين ونصارى ، وأضحى علماؤهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية وشتالين ونصارى ، وأضحى علماؤهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية وشتالين ونصارى ، وأضحى علماؤهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية

و أن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزهم في فرن الإشبطال المذكور عن دايم الدهر ، وأن يعطوا من ستة عشر خبزة واحدة ، ولا يقطعوا أشجار ، ولا يقلعواكرمان دون أمر قائد أسران ..

«يكون جميع خصاتكم لحكه (أى القمندور) وإن كان تريدوا تعملوا عند حكه ارتفاع (استثناف) أن تعملوا أمام كل قاضى أن يكون مسلم من تطيلة كما هو سنتكم وشرعتكم ، وأن تكونوا أجساءكم وأموالكم ملتزمة للاشبطال المذكور ، وذلك بشرط أن لا يكون لأحد منكم أن يخرج من الموضع المذكور ، وكل واحد منكم لا يبيع ولا يرهن ميراث الاشبطال لنصرانى أو يهودى . ونص فى نهاية الوثيقة أنها ختمت بخاتم دون بطره غرسيس ملك نبره (ناقار) ، وأرخت فى الثامن عشر من فبراير سنة أحد عشر وسبعائة هجرية وهي توافق سنة ١٣١١ م . ووقعها من المدجنين صبعة منهم موسى الليلي المجتى والمراتب بن وليد وعيسى بن موسى ولب يا رس دريس . ووضعت أصولها الاسبانية فوق كل عبارة عربية .

و يبدو من مضمون هذه الوثيقة العربية الإسبانية ومن ركاكتها أن المدجنين في هذه المنطقة من ناڤار كانوا اقلاحتفاظاً بلغتهمو امتيازاتهم وأنهم كانوا قدبدأوا يومئذ يفقدون كيانهم الاجتماعي وامتيازاتهم القديمة .

صكله أن يعملوه فى عهد وميثاق وصدق . وكل مسلم أن يحبس دارونار فى أسران المذكور أن يقدم لقائد أسران الذى يكون على الإشبطال المذكور ربع من قمع ، النصافة من قمع والنصافة من شعير فى شهر أغشت من كل عام طول الأبد ، وكل دار أن يعطى للاشبطال المذكور أربعة مرافق من تين فى كل عام ، وكل عامر مسلم ومسلمين فى الموضع المذكور أى يعمله اكل نفقة أن يحناج فى الموضع المذكور .. » ثم تقول الوثيقة :

للرجوع إليها . وقام أيضاً بين المدجنين أدب قشتالى ، استمر عصوراً حتى بعد إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا (أ) . على أن المدجنين لبثوا بالرغم من هذا الاندماج الاجماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بينهم وبين الحتمع النصرانى القديم (ا) .

كان نظائر هؤلاء الأندلسيين المدجنين، حمهرة من النصاري الإسبان يعيشون في القواعد والثغور الإسلامية ، ويعرفون بالنصاري المعاهدين أو المستعربين ( وبالإسبانية Mozárabes ) . وقد لبثوا عصوراً يتمتعون في ظل الحكم الإسلامي بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية ، حتى في أزهي عصورها ، تحافظ على سياسة التسامح التي اتبعت إزاءهم منذ الفتح ، وتعاملهم بالرفق، وتحترم شعائرهم الدينية ونقاليدهم القومية ، وتجانب أية محاولة لإرغامهم على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هٰذه الرعاية ، أن أنشيء في ظل حكومة قرطبة منذعهد الحكم بنهشام، ديوان خاص للنظر في شئون أهل النمة ( النصارى واليهود) ، يتولاه كبير من الأحبار النصاري يطلق عليه « قومس أهل اللمة » . وهكذا استطاعوا داءماً أن يحتفظوا بدينهم ولغتهم ، ومميزاتهم القومية والاجتماعية. وكانت حال النصاري في ظل الحكم الإسلامي ، أفضل بكثير مماكانت عليه أيام القوط ، وكثيراً ماكان يعهد إليهم مناصب القيادة والوزارة ، أو ينتظمون في البلاط والحرس الملكي . ومع ذلك فقد كانت منهم دائمًا طوائف متعصبة تسيء استعال هذا التسامح ، وتحاول بمختلف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته ومن ذلك ماحدث في عهد عبد الرحمن بن الحكم (أواسط القرن التاسع الميلادي) من الحوادث الدموية التي أثارها تعصب النصاري(٣). وهكذا فإن النصاري المعاهدين ، لم يشعروا دائماً بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . التي يعيشون في ظلها ، والتي توليهم كثيراً من رعايتها ورفقها ، وكانوا دائماً يتربصون بها ، وينتهزون الفرص لمناوأتها والكيد لها ، ويستعدون عليها الوطن القديم ، كلما اضطربت شئونها . وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الأهلية . وكانت أعظم

<sup>(</sup>١) المقصود هنا أدب الألخميادو Aljamiado وهو عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية المحرفة بحروف عربية مشكلة . وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى كتابة كتبهم الدينية بهذه اللغة بعد أن حرمت عليهم لغتهم العربية ، وسنعود إلى التحدت عن ذلك فيها بعد .

Dr. Lez: History of the Inquisition, V. I. p. 65 (Y)

<sup>(</sup> ٣ ) راجع كتابي a دولة الإسلام في الأندلس ۽ (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص ٢٦٤– ٢٧٠ ـ

خيانة ارتكبوها من هذا النوع ، في أواخر أيام المرابطين ، حينها دعوا ألفونسو الأول ملك أراجون الملقب بالمحارب عقب استيلائه على سرقسطة ، إلى أن يسير إلى غزو الأندلس ، بعد ما لاح من انحلال سلطان المرابطين فيها ، واستجاب ملك أراجون لتحريضهم ، وسار مخترقاً الأندلس بجيوشه ، والنصارى المعاهدون في كل قاعدة ينهضون إلى معاونته بوسائلهم ، وذلك في سنة ١٩٥ه ( ١١٢٥م ) ، حتى انتهى إلى فحصٌ غرناطة وحاصرها حيناً ، ثم غادرها إلى الحنوب ، ونشب القتال بينه وبين المرابطين فهزمهم . ولبث حيناً يعيث في تلك الأنحاء ، والنصاري المعاهدون مهرعون إلى شد أزره ، وبمدونه بالأقوات والمؤن . ثم عاد ثانية إلى اختراق الأندلس إلى أراجون، وقد انضم إلى جيشه آلاف من النصارى المعاهدين. ولفتتهذه الغزوة أنظار المسلمين إلى خطر بقاء أولئك المعاهدين في الثغور والقواعد الأندلسية ، فانقلبت الحكومة الإسلامية إلى مطاردتهم ، وأفتى القاضى أبو الوليد ابن رشد الجد بإدانتهم في نقض العهد والحروج على الذمة ، ووجوب تغريبهم وإجلائهم عن الأندلس ، وأخذ أمير المرابطين على بن يوسف مهذه الفتوى ، وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية ، وفرقوا هنالك في أماكن مختلفة ، وهلك الكثير منهم بسبب الطقس وتغير وسائلاالتغذية،وضم السلطان كثيراً منهم إلى حرسه الحاص، وكانت هذه المحنة سبباً في تمزيق عصبتهم و إضعاف شوكتهم (أ). وقدكان مجتمع المستعربين أو النصارى المعاهدين ، حتى في القواعدالأندلسية التي سقطت في يد أسبانبا النصرانية، وبسط علمها النصاري حكمهم، يتأثر بمجتمع المدجنين ، وبأحواله وتقاليده ، حتى أنهم كانوا يتخذون اللغة العربية لغة التعامل، ولغة التخاطب أحياناً ، إلى جانب لسانهم القومى. وقد قمنا بدراسة مجموعة من الوثائق العربية المحفوظة بدار المحفوظات التاريخية عمدريد، والمنقولة المها من ديرسان كلميمنتي بطليطلة ، وهي مجموعة ضخمة ، كلها عقود تعامل من بيع وشراء وهبة وإنجار ووصية وغيرها ، ومعظمها مكتوب في القرن الثالث عشر الميلادي، وبعضها في القرن الثاني عَشر . وهي محررة على الأغلب بن المستعربين وأحياناً بينهم وبين المدجنين ، بأسلوب عربي لا بأس به ، وكلها تستهل بالبسملة مقرونة أحياناً بعبّارة « وبه نستعن » أو « الحمد لله وحده »، وعلى كثير منها شهو د مسلمون

<sup>(</sup>١) راجع الإحاطة ج ١ ص ١١٥ و ١٢٠ ؛ والحلل الموشية ص ٧٠ و ٨١ ؛ . وراجع كتاب « عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأفدلس » القسم الأول – ص ١٠٨ – ١١٢٠ .

مدجنون إلى جانب الشهود النصارى ، ومما يلفت النظر أن أسهاء المستعربين النصرانية قد عربت فيها تعريباً حسناً ، وإليك ملخص لبعض ما جاء فيها :

(۱) من ذلك وثيقة مؤرخة في «شهر دجنبر من عام سبعة وثمانين وماية وألف من تاريخ الصفر » (۱۱۸۷ م) وبمقتضاها « باعت الراهبة دونة بويابيه وأختها كرشتينة بنتى تمام الرطلقي ومرتين ودمنغة إبنى بشتة بنت تمام الرطلقي ومرية ولوقاذة بنتى دمنغة بنت تمام الرطلقي من دون رد ريق مينوس ومن زوجته دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة لتمام الرطلقي بقرية دليش مالمزنوفه من عمل طليطلة حرسها الله وذلك سهم ونصف والحنان كله الذي فيه البير إذ تبقت عواضه البيوت المعلومة لتمام المذكور بالقرية المذكورة .. بثمن عدته عشرون مثقالاو نصف ذهباً مرابطية دفع المبتاعان مجميع الثمن إلى البائعين وقبضوه منهما ... » وعلى الوثيقة أسهاء شهود مدجنين مثل دمنغة بن عبد العزيز ، واشتامن بن حسان ، وشهود من النصاري .

(٢) ووثيقة مؤرخة فى شهر «أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف لتاريخ الصفر» (١١٧٣م) بمقتضاها «اشترى الوزير دون ميقايال بيطس أعزه الله من بهلول وأخيه بيطرة أبنى مرتين بن بهلول رحمه الله جميع الدار الكبيرة ، والقرال المتصل بها من جهة الغرب والقبلاريسة المتصلة بها أيضاً من جهة القبلة حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه يشرع الباب ، وفى الغرب دار ابن طورينه المسلم أمين الفخارين ، وفى القبلة دار بيطرة البنا بن بهلول ، وفى الجوف دار تبقت بيد البائعين ، ودارسلمة بن حسان ... بشمن عدته ثمانون مثقال ذهباً مرابطية ... » وتحمل الوثيقة أسهاء عدة شهود مسلمين مثل عبد الله ابن داود ، وعامر بن تمام ، وعلى بن عياش .

(٣) ووثيقة مؤرخة في «العشر الأخر من شهر أكتوبر سنة خمس وأربعين ومايتين وألف للصفر» بمقتضاها «اشترى الوزير دون شانجه شقورة الفرايلي أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بنت تيان بيطر من حميع الكرم الكبير الذى لها بحومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة حرسها الله ، وحده في الشرق كرم لورثة دون أندراش البرحمانس وفي الغرب مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وفي القبلة أرض بنضل لمدون فرنندة بن بوارى عبد الملك وفي الجوف كرم كان للوزير المتشرف أبي عمر بن جوفار

ومنزل الآن للقاضى دون يليان اڤمانس ... والثمن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهباً من الذهب الأذفونشي الضرب دفع المبتاع المذكور جميع الثمن للبايعين المذكورين وقبضاه منه ... وخلص بذلك للمبتاع المذكور ملك جميع المبيع الموصوف ... الخهوعلى الوثيقة شهوذ مسلمون ونصارى .

ونحن نكتنى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق. وهذه العقود تدلى بكثير من الحقائق التاريخية ، فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حتى أواخر القرن الثالث عشر، أقلية مسلمة هامة من المدجنين. ونحن نعرف أن طليطلة سقطت في أيدى النصارى منذ سنة ٤٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) . ومنها نعرف الكثير عن خطط طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ، ومنسوب أثمان العقارات ، ونوع العملة المستعملة في التعامل ، وفيها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة والتفاهم بين المدجنين والنصارى (١) .

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين في القواعد الأندلسية الذاهبة ، كانت توثر الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت مملكة غرناطة ، تموج منذ أواسط القرن السابع الهجرى بسيول الوافدين عليها ، من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها ، وهكذا غدت المملكة الصغيرة تضيق بسكانها المسلمين ، بعد أن احتشدت بقايا الأمة الأندلسية المتداعية في تلك المنطقة الضيقة . ومن المرجح أن مملكة غرناطة كانت تضم في عصورها الأخيرة ، زهاء خمسة أو ستة ملايين من الأنفس ، وكانت غرناطة وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس ، وقد كانت هذه الهجرة الغامرة من عتلف القواعد الأندلسية في الشرق والغرب ، إلى ذلك الوطن الأندلسي الجديد ، عني على التكوين العنصرى لسكان مملكة غرناطة طابعاً خاصاً . وبالرغم من أن العناصر الأساسية التي تتكون منها الأمة الأندلسية ، وهي العرب والبربر والمولدون — وهم أعقاب الإسبان الذين أسلمو امنذ الفتح — لبثت على كر العصور والمولدون — وهم أعقاب الإسبان الذين أسلمو امنذ الفتح — لبثت على كر العصور

<sup>(</sup>۱) تحفظ هذه الوثائق في قسم Archivos Historicos الملحق بالمكتبة الوطنية بمدريد . وقد نشر معظم وثائق هذه المجموعة المستشرق الإسباني الكبير كونثالث بالنثيا Los Mozárabes de Toledo en los Sigles بترجمته الإسبانية في أربعة مجلدات كبيرة تحت عنوان XII y XIII (Madrid 1926-1930) P.Boigues: Escrituras Mozárabes

من وقع السيطال المعلق عبد المالول العالم المنطق ال المعنى المالية والمهد يعرفون النبع واستعلقه ومنسو بملل وعا مساليا و هوري المهرعفات

وثيقة مستمربية Mozárabe من مجموعة ديرسا ن كلميمنى بطليطلة ، وهي عبارة عن عقد شراه مؤرخ في شهر وأغشت » سنة ١١٧٣م ، وقدوقع عليها شهود مسلمون مدجنون إلى جانب المتعاقدين النصارى

دون تغيير ، فانه يلاحظ أن الجموع الوافدة على المملكة الإسلامية الجديدة ، كانت تضم كثيراً من العناصر التي صقلتها حضارة أرقى ، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأمة الأندلسية الحديدة ، كانت تمثل أطيب وأثمن ما بتي من القيم العنصرية والحضارية للأندلس القدعة .

وكان المولدون بمثلون في المحتمع الأندلسي الجديد مثولا قوياً . وكان أولئك المولدون قد نموا بمضى الزمن حتى غدوا عنصراً هاماً بين سكان الأمة الأنداسية . وكان العرب والبربر ينظرون إليهم بشيء من الريب. وكانوا بالرغم من تمتعهم في ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقى المسلمين ، ينزعون إلى الثورة في أحيان كثيرة ، وقد كان لهم شأن يذكُّر ، في إضرام بعض الثورات الخطيرة التي اضطرمت ضد حكومة قرطبة، مثل ثورة الربض ، وثورة طليطلة أيام الحكم بن هشام ، وثورة بني قسى في الثغر الأعلى ، وقدكان جدهم الكونت قسى قوطياً نصرانياً . وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظم وأخطر ثوار الأندلس ، وهو الذي استطاع بمؤازرتهم ومؤازرة النصاري المعاهدين ، أن ينشئ مدى حن مملكة مستقلة في منطقة رندة (أو اخر القرن التاسع الميلادي). وكان ابن حفصون مولداً يرجع إلى أصل نصراني . على أن المولدين كان لهم موقف آخر ضد الغزاة القادمين من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مواطنهم الأندلسين ضد المرابطين ثم الموحدين ، وكان عماد الثورة ضد المرابطين في غربي الأندلس زعيم من المولدين هو الفقيه المتصوف أحمد بن قسى شيخ المريدين ، وكان زعيم الثورة ضد الموحدين في شرقى الاندلس زعيم من المولدين هو محمد بن سعد بن مردنيش أمىر بلنسية ومرسية . وكان يتحدث القشتالية ويلبس الملابس الإفرنجية ، وعشد في جيشه كثيراً من الضباط والحند النصاري(١). ولم يكن للعاطفة الدينية في تلك العصور وفي تلك الظروف داعماً كبير أثر ، بل كانت تغلب في معظم الأحيان عواطف القومية والمصلحة الحاصة . ويبدو ذلك بنوع خاص في سياسة زعيم مثل ابن مردنیش کانت سیاسته تقوم علی مصادقة النصاری ، والاستعانة بهم علی تنفيذ خططه (٢) . كذلك كان يمثل بين سكان غرناطة أقلية يهودية قوية ، معظمهم من طائفة « السفرديم » القديمة أو اليهود الإسبان . وكان لليهود فى ظل معظم

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ٢ ص ١٧

Dr. Lea: History of the Inquisition, V. I. p. 50 ( Y )

الحكومات الإسلامية نفوذ يذكر . وكان منهم أعلام فى العلوم والآداب مثل الرئيس موسى بن ميمون القرطبى ، الذى غادر الأندلس إلى المشرق فى أواسط القرن السادس الهجرى ، فراراً من اضطهاد الموحدين ، وكان لهم مثل هذا النقوذ فى مملكة غرناطة ، ومنهم معظم أطباء البلاط والخاصة .

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين في مملكة غرناطة ، ولاسيا بعد أن نزح اليها على أثر سقوط القواعد الأندلسية في أيدى النصارى ، كثير من سادة البطون العربية القديمة . ويذكر لنا ابن الخطيب عشرات من الأنساب العربية العريقة التي كان ينتمى اليها أهل غرناطة . بيد أنهاكانت عروبة من نوع خاص ، صقلها الأمة الأندلسية ، وأضفت عليها طابعها وألوانها الخاصة . ويصف ابن الخطيب الغرناطيين بوسامة الوجوه ، واعتدال القدود ، وسواد الشعر ، ونضرة اللون ، وإناقة الملبس ، وحسن الطاعة والإباء ، يتحدثون بعربية فصيحة تغلب عليها الإمالة . ويصف نساءهم بالحمال والرشاقة والسحر ، ونبل الحلال ، ولكنه يعي عليهن المبالغة في التفنن في الزينة والتبهرج في عصره . أما الحند فكانت فيهم كثيرة ظاهرة من البربر ، ولا سيا من قبائل زنانة ومغراوة وبني مرين . ويرجع ذلك كثرة ظاهرة من البربراتي تخلفت منذعهد المرابطين والموحدين بالأنداس ، كان أغلبها من الحند؛ وقد بقيت على عهدها توثر الحندية على الزراعة والمهن والفنون المدنية (١٠) . وهكذا كان الشعب الأندلسي حين آذنت شمسيه بالمغيب ، كما كان يوم بعده ، يتكون من هذا المزيج العربي الإفريقي الإسباني الذي أطلق عليه الغربيون

عبارة « عرب الأندلس » أو « مسلمي الأندلس » (٢) .
وكانت الأمة الأندلسية تتمتع حتى في عصورها الأخيرة بحضارة زاهرة ،
كانت مثار التقدير والإعجاب في سائر الأمم الأوربية ، وكان يحج إلى معاهدها
العلمية كثير من الطلاب من مختلف أنحاء أوربا .

وكان الشعب الغرناطي من أهل السنة يدين بمذهب مالك ، وهو المذهب الذي غلب على الأمة الأندلسية منذ أواخر القرن الثاني الهجرى، أعنى منذ عصر هشام بن عبد الرحمن الداخل ، ولم تتأثر غرناطة في نزعتها المذهبية ولا تقاليدها الدينية السمحة ، بما توالى عليها من سيادة المرابطين والموحدين حيناً من الدهر.

<sup>(</sup>١) راجع الإحاطة في أخبار غرناطة ( القاهرة ١٩٥٦ ) ج ١ ص ١٤٠ - ١٤٠ ؟ واللمحة البدرية ، ص ٢٧ و ٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Los Moros ،و بالإنجليزية The Moors ،و بالفرنسية Les Maures

## الفضالرابع

## طبيمة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية

المعركة الخالدة بين الأندلس واسبانيا النصرانية . تضاؤل قوة الأندلس . قيام مملكة غرناطة . مرحلة جديدة في الصراع . طبيعة هذا الصراع . العوامل القومية والدينية . نزعة الجهادعند المسلمين . النزعة الصليبية عند النصارى . قيام الجهاعات الدينية المحاربة في اسبانيا . ضعف العامل الديني في بداية النصال . السيد الكبيادور . المرتزقة النصارى في الجيوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حماية الملوك المسلمين . واج الأمراء المسلمين بنساء من النصارى . ابن مردنيش . التحالف بين المسلمين والنصارى . التعاون بينهما أيام السلم. الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الإسترداد . صبغها الدينية في مراحلها الأخيرة.

يبدأ بقيام مملكة غرناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكبرى فى اسبانيا ، طور جديد من أطوار الصراع الحالد بين الأندلس واسبانيا النصرانية ، أو بعبارة أخرى طور جديد فيا يمكن أن نسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس حرب الإسترداد القومية .

وقد بدآت اسبانيا النصرانية حرب الاسترداد القومية المسلامية القوية ، منتصف القرن الحامس الهجرى، أعنى حيا انهارت الدولة الإسلامية القوية ، وانترت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هي دول الطوائف . وبلغت الأندلس أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغاً عظيا ، حتى لاح لاسبانيا النصرانية أن عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال ، وأن الفرصة قد سنحت لتضرب ضربها الحاجمة . وكانت مملكة قشتالة تتزعم اسبانيا النصرانية ، وتقودها في ميدان الصراع مع المسلمين ، وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس ، يعمل بذكاء لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كلمتها ، ويغلب أميراً على أمير ، حتى انتهى بالاستيلاء على مدينة طليطلة من يد صاحبها يحيى بن ذى النون ، وذلك في صفر سنة ١٠٨٨ ه ( مايو سنة ١٠٨٥ م ) . وكانت طليطلة أول قاعدة إسلامية عظيمة تسقط في يد اسبانيا النصرانية . ويعتبر بعض الباحثين سقوطها ختام مرحلة التفوق السياسي الذي احتفظت به الدولة الإسلامية في شبه الحزيرة منذ الفتح ، وبدأ مرحلة التفوق السياسي لإسبانيا النصرانية () وعلى أي حال فقد كان سقوط وبدأ مرحلة التفوق السياسي لإسبانيا النصرانية ()

Isidro de las Cagigas : Los Mudéjares, p. 45 ( )

ظليطلة نذيراً خطراً للأمة الأندلسية ، يذكرها بقوة العدو المتربص يها ، ويحذرها عاقبة التنابذ والتفرق ، فاجتمعت كلمة أمراء الطوائف يومثذ على الاستعانة بإخوانهم فيما وراء البحر ، فى عدوة المغرب . وكان المرابطون يومثذ قد بسطوا سلطانهم على ساثر بلاد المغرب ، وبدت دولتهم قوية شامخة ، فاستجاب زعيمهم يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس، وعبر البحر بقواته إلى الأندلس. وكانت هزيمة اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس في موقعة الزلاقة ( ١٠٨٦ هـ ١٠٨٦م) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية. وبالرغم من أن المرا يطين استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم علمها ، فقد استمد الإسلام في اسبانيا من قوتهم قوة جديدة ، وعاد الصراع الحالد بين الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية ، يضطرم في نوع من تكافىء القوى. ولما اضمحل سلطان المرا بطين في الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عاماً ، وخلفهم الموحدون في ملك المغرب والأندلس ، لبئت الدولة الإسلامية حقبة أخرى في شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعاً ، وإن كاتت قد فقدت في تلك الفترة بعض قواعدها التالدة ، مثل سَرقُسطة التي سقطت في يد النصاريسنة ١٢٥ (١١١٨ م) وبقية قواعد الثغر الأعلى التي سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة . وأحرز الإسلام للمرة الثانية على النصرانية نصراً حاسها في موقعة الأرك الشهرَّة ، التي انتصرت فيها جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحدين على جيوش ألفونسو الثامن ملك قشتالة ( ١٩٥هـ – ١١٩٥م ) ، وانكمشت اسبانيا النصر انية مدىحين، ولكنها عادت فاجتمعت كلمتها تحت لواء ألفونسو الثامن ، وسارت الحيوش النصرانية المتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة خليفةالموحدين محمد الناصر ولد يعقوب المنصور ، وأصيب المسلمون في موقعة العقاب مهزمة فادحة (٢٠٩هـ ١٢١٢ م ) وأخذ سلطان الموحدين في الأندلس يتداعي من ذلك الحين ، وبدأ مصير الأندلس يهتز في يد القدر ، وبدت اسبانيا النصرانية يومئذ في أوج سلطانها وقوتها . ولم تمضّ فترة وجيزة أخرى حتى بدأت قواعد الأندلس العظيمة ، تسقط تباعاً في يد النصارى : قرطبة (٦٣٣ه) فبلنسية (٦٣٦ه) فمرسية (٦٤١ه) فشاطبة ودانية ( ٦٤٤ ه ) فإشبيلية ( ٦٤٦ ه ) . وهكذا سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة ومنها عاصمة الحلافة القديمة في يد اسبانيا النصر انية في مدى عشرة أعوام فقط ، ولقيت الأندلس أعظم محنها في تلك الفترة العصيبة ، ولاح لاسبانيا

النصرانية ان حرب الإسترداد القومية لن تلبث حتى تتوج فى أعوام قلائل أخرى، بالقضاء على ما بقى من تراث الإسلام فى الأندلس .

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه المحنة ، التى غمرت الأنداس فى أوائل القرن السابع الهجرى ، عن قيام مملكة إسلامية جديدة هى مملكة غرناطة ، تتمتع بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية . وفى الوقت الذى خيل فيه لاسبانيا النصرانية أنها أضحت على وشك الإجهاز على المملكة الإسلامية ، كانت بنور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد ، وإذا بالنهاية المرجوة تستحيل إلى بداية جديدة . ولقد استطالت هذه المرحاة الأخيرة من حرب الاسترداد زهاء مائتين وخسين عاماً ، صمدت فيها المملكة الإسلامية لهجمات اسبانيا النصرانية المستمرة ، وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة ، وأبدت فى المنضال على صغر رقعتها وضآلة مواردها ، بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت بالحطر الداهم يكاد ينقض عليها ويودى عياتها ، استغاثت بجارتها المسلمة من بالحر ، أو عصفت باسبانيا النصرانية ربح الحلاف والتفرق فشغلها عن إرهاق المملكة الإسلامية حيناً ، حتى شاء القدر بعد طول النضال أن تنهى هذه المعركة الإسلامية المي المحتومة ، وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغيرة المعركة القاهرة ، وأن تختم حياتها المحيدة أبية كرعة .

وهنا يجدر بنا أن نحاول أن نلقى شيئاً من الضياء ، على طبيعة هذا النضال ، الذى استمر قروناً بين الأمة الأندلسية وبين اسبانيا النصرانية ، وإلى أى حد كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية .

كانت العوامل القومية والدينية ، تمتزج بأدوار هذا النضال في معظم أطواره ، وكانت تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولما افتتح العرب اسبانيا ، وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائها ، قامت المملكة الإسبانية النصرانية الناشئة في قاصية الشهال ، ترقب الفرص للتوطد والتوسع . بيد أنها لم تجرؤ على تحدى المملكة الإسلامية والنزول إلى ميدان النضال قبل أواخر القرن التاسع ، في ذلك الحين اضطرمت الأندلس بالفتن والثورات الداخلية ، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثوار والنواحي . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية يومئذ غزوات عيث يغلب عليها حب الانتقام والغنم . ولم يكن يطبعها شيء من تلك الروح الدينية العميقة ، التي جمعت أوربا النصرانية تحت لواء كارل مارتل

لمحاربة العرب على ضفاف اللوار ، والتي حفزت شارلمان فيما بعد إلى عبور جبال البرنيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما اشته ساعه الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر ( أو ائل القرن العاشر الميلادي ) وظهرت المملكة الإسلامية في أوج قوتها وظفرها ، ونفذت الحيوش الإسلامية غير مرة إلى أعماق المملكة النصرانية ، وشعر النصارى بالخطر الداهم على كيانهم ، أخذت العوامل الدينية والقومية تستيقظ من سباتها ، واتحدت المملكتان النصرانيتان ليون وناڤار ( نيرّة ) على مقاومة الحطر الإسلامي . وكانت المعارك التي نشبت في تلك الفّترة في عهد أردونيو الثاني وولده رامبرو بن المسلمين والنصاري ، تحدوها من الجانبين ، فوق نزعتها القومية ، نزعة دينية واضحَّة ؛ فكانت غزوات المسلمين تحمل طابع الجهاد ، ويهرع أهل الثغور إلى مرافقة الحيش لمقاتلة النصارى ، وكان يرافق الحند النصارى إلى القتال حموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين ، يسقطون إلى جانب الفرسان في ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو كلما اشتد الخطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فني أواخر القرن العاشر في عهد الحاجب المنصور ، حيثًا اشتدت وطأة الأندلس على اسبانيا النصرانية ، وغزا المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشهالية ، اتحدت الممالك النصرانية الثلاثة ليون وقشتالة وناڤار ضد المسلمين في جهة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذلك موحدة الرأى والقوى ، حينما عبرت جموع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين ، لتنقذ الأندلس منخطر الفناء الذي كان مهددها، من جراء تفرق ملوك الطوائف. وكانت موقعة الزلاَّقة تحمل في نظر المسلمين طابع الجهاد في سبيل الله ، وتطبعها فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة ، ولم يكن نصر الزلاَّقة نصراً للأندلس على خصيمتها اسبانيا فقط ، ولكنه كان نصر الإسلام على النصرانية أيضاً . وكذا كان نصر الموحدين في موقعة الأرك ، ثم هزيمتهم بعد ذلك في موقعة العقاب ، يحمل كلاهما من الحانبين هذا الطابع الديني العميق .ويجب أن نذكر أن الحروبُ الصليبية ، قد بدأت في المشرق بعد موقعة الزلاَّقة بقليل ، واستمرت تضطرم بين المسلمين والنصارى في مصر والشأم زهاء قرنين ، وبلغت ذروتها آيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الخليفة يعقوب المنصور الظافر في معركة الأرك . ولم يك ثمة شك في أن النزعة الصليبية التي دفعت مجحافل الغرب إلى الشرق الإسلامي ، كانت تحدث صداها قوياً في اسبانيا النصرانية وفي الغرب الإسلامي.

وفى الوقت الذى كانت جيوش الصليبين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام في المشرق ، فى أوائل القرن السابع الهجرى ، كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط فى أيدى النصارى ، وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس ، موحدة الرأى والقوى ، كما كانت الجيوش الأوربية الصليبية تسير إلى المشرق متحدة لتحقيق الغرض المشترك .

وقد ظهر صدى النزعة الصليبية في اسبانيا في شكل آخر ، هو قيام الحماعات الدينية المحاربة. ونحن نعرف أن جماعات الفرسان الدينية قامت في المشرق في ظل الصليبين ، واشهر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو « الداوية » كما تسميهم الرواية العربية ، وفرسان القديس يوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه الحاعاتُ الدينية المحاربة، تشد أزر الأمراء النصارىوتوُّدى للصليبيين أثناء الحرب والسلم خدمات جليلة . وكما أن قيامها في المشرق كان أثراً من آثار المعارك الصليبية ، فكذلك كان قيامها في اسبانيا أثرا من آثار النضال بن اسبانيا النصرانية وبين اسبانيا المسلمة . ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين ، كان يحزنهم تفرق الملوك النصارى وتخاذلهم أحياناً في مقاتلة المسلّمين ، وكانوا يرون أنه لابد من قيام جماعات غيورة مخلصة من الفرسان، تنذر نفسها للدفاع عن الدين وعن الأراضي النصرانية . وكانت قدوتهم في ذلك جماعات المسلمين من أهل الثغور والمرابطة ، فقد كانت هذه الحاعات المحاهدة التي ترابط عند حدود الأراضي الإسلامية ، تبدي في محاربة النصاري بسالة منقطعة النظير ، وتودي للجيوش الإسلامية أجل الحدمات . فلما أنشئت حماعة فرسان المعبد (الداوية) فى بيت المقدس سنة ١١١٩ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل ، كان لقيامها صدى عظيم في اسبانيا ، ولم تمض أعوام قلائل حتى قامت أول جمعية محاربة دينية في أراجونًا في عهد ألفونسو المحارب، في صورة فرع لجاعة فرسان المعبد، وأبدى ألفونسو فى تأييدها حماسة ، وانتظم فى سلكها الكونت ريمون برنجار أمير برشلونة ، وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون ، كمااحتلت عدداً من الحصون في قشتالة ، ونمت بسرعة وأخذت تضطلع من ذلك الحين مِلُور هَامَ فَي سَائَزُ الْمُواقِعُ الَّتِي تَنْشُبُ بِينَ النَّصَارِي والمُسلِّمِينَ .

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظم الحمعيات الدينية المحاربة ، فني أو اخر

عصر القيصر ألفونسو رعونديس أو ألفونسو السابع(١) ملك قشتالة ، قامت حول سنة ١١٥٠ م جمعية فرسان دينية قوية في بعض أديار منطقة شلمنقة ؛ وسميت مجمعية القديس يوليان ، ثم ميميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وفي سنة ـ ١١٥٨م قامت جمعية دينية محاربة أخرى، رىماكانت أشهر وأقوى حماعات الفرسان التي ظهرت في اسبانيا في هذا العصر ، وهي جمعية « فرسان قلعة رباح » ، ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعن المتحمسن الذين عملوا على حشد الحند النصاري للتطوع للدفاع عن تلك القلعة الحصينة ضد المسلمين، واتخذت قلعة رباح وركزاً لها(٢٠) . وقامت أيضاً في البرتغال عدة فروع لفرسان المعبد ( اللهاوية ) وفرسان القديس يوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه الحمعيات الدينية المحاربة ولاسيما فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح في كثير من المعارك ، التي نشبت في تلك العصور بين المسلمين والنصارى ، وكان تدخلهم في كثير من الأحيان من عوامل النصرو الإنقاذ للجيوش النصرانية ، بيد أنهم بالرغم من صفتهم الدينية والصليبية كانت تحدوهم بواعث وأطاع دنيوية، وكان ظمأ الكُسب واجتناء المغانم روحهم المسرة ، وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة ، ويعيشون في بذخ وترف ، بما محصلون عليه من الإقطاعات والهبات والنذور الوفيرة ، وكان تدخلهم في شئون السياسة والعرش يشتد أحياناً ، ويفضى إلى أحداث وتطورات خطىرة .

كانت اسبانيا النصرانية حينها بدأت حرب الإسترداد الحقيقية الكبيرة ، في أواسط القرن الثالث عشر ، عقب سقوط القواعد الأندلسية الكبيرة ، تجيش إلى جانب نزعتها القومية بهذه النزعة الصليبية الواضحة . على أنه يمكن القول أن ظهور هذه النزعة القومية والدينية العميقة في حروب اسبانيا النصرانية مع المسلمين ، لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة ، حينها كان التفوق في القوة لإسبانيا المسلمة أيام الدولة الأموية ، وحينها كان ثمة نوع من توازن القوى السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين وتدل حوادث التاريخ الأندلسي حتى أواخر القرن الثاني عشر على أن التعصب

<sup>(</sup>١) Alfonso Raimundez وتمرفه الرواية الإسلامية باسم أدفنش بن رمند أو السليطين (٢) تناولنا قيام الجماعات الدينية النصرانية ، ونشأة جمية فرسان قلمة رباح تفصيلا في

<sup>«</sup> عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول ص ١٨ ٥ - ٥٢٠ .

القومى أو الديني لم يكن دائماً ظاهرة بارزة ، في حروب المسلمين والنصارى. فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم يحرم بعضهم بعضاً ، وكان التعصب الديني قاصراً على حماعات الفقهاء من ناحية ، وعلى القساوسة والأحبار من جهة أخرى ؛ ويوصفُ المسلمون في الأناشيد الإسبانية القدعة بأنهم خصوم شرقاء ، ولا يجيش النصاري نحوهم ببغض أكثر مما كان يجيش به المسلمون أنفسهم ، بعضهم نحو بعض في الحروب الأهلية التي كانت تنشّب فيا بينهم <sup>(١)</sup> . يقول العلامة دوزى : ﴿ إِنَّ الْفَاوِسُ الْإِسْبَانَى فَى الْعُصُورِ الْوَسْطَى لَمْ يَكُنْ مُحَارِبُ مِنْ أَجِلُ دينه أو وطنه ، بل كان مثل « السِّيد » محارب لكسب عيشه ، سواء في ظل أمىر مسلم أو أمر نصراني . ولتدكان «السيد» نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى الكاثوليكي، (٣). وفي حياة السيد الكمبيادور ( الكنبيطور) (٣) نفسه أوضح مثل لاتجاهاتِ الفروسة الإسبانية في تلك العصور، فقد نشأ السيد وظهر في كنف أمير مسلم ، وتقلب في خدمة الأمراء المسلمين والنصاري على السواء ، بل لقد خدّم الأمراء المسلمين أكثر مما خدم الأمراء النصارى ، ولو لم عت وهو في خدمة الحانب النصراني لما حفلت به الأساطر الإسبانية ، ورفعته إلى مرتبة البطل . القومي(٤). وفي أحيان كثيرة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصاري يعملون في الجيوش الإسلامية . وفي مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية ، نرى اللوك والأمراء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون محماية الأمراء المسلمين . فقد لحأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينها استأثر أخوه أردونيو بالملك دونه ، ولجأ ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون

Dr. Lea: History of the Inquisition in Spain; V. I..p. 51. ( )

Dozy : Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne pendant ( Y ) le moyen âge ; V. II. p. 203 & 283.

<sup>(</sup>٣) وبالإسبانية Ei Cid Campeador ؛ ومعناها « السيد الباسل جدا » .

أمر طليطلة ، حينها تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش في بلاطه حتى توفى أخوه ؛ فلمَّ ارتبى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن ينتزع طليطلة من يد القادر بن ذى النون ولد المحسن إليه . وفى 'سنة ٩٩٠ م قد"م برمودو ( برمند ) الثانى أخته زوجة لحاكم طليطلة المسلم . ولم يكن زواج الأمراء المسلمين من الأميرات والعقائل النصارى أمراً نادراً . وريما كان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر أسطع مثل لهذا الامتزاج والتفاهم بين الفريقين المتحاربين ، ففيه يكثر التحالف بين المسلمين والنصارى ولاسيما أيام «السيد» وبعدها . وقد كان أمير بلنسية فى أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين محمد بنسعد المعروف بابن مردنيش ينتمي حسما قدممنا إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصراني ، وكان يرتدى الثياب القشتالية ، ويعتمد في جيشه على الضباط والحند النصاري . ولم يحجم أمراء المرابطين في الأندلس حيبًا انهارت دولتهم في المغرب ، وبدأ الموحدونُ في أنتزاع الأندلس من أيديهم ، عن الإستعانة بألفونسو ريمونديس ملك قشتالة وحليفه غرسية ملك ناڤار علىمحاربة الموحدين . وهذا ما فعلَّه بالأخص الأمير يحيى بنغانية آخر زعماء المرابطين بالأندلس حينما استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله أيضاً الخليفة الموحدىأبو العلاء المأمون حينما اتفق مع فرناندو الثالث ملك قشتالة ، على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى يستعىن بُهَا على استراد العرش من خصومه . ولم ينقطع هذا التعاون بين المسلمين والنصارى حتى بعد أن بدأت مرحلة الإسترداد الأخرة ؛ فقد كان مؤسس مماكة غرناطة محمد بن الأحمر في بداية أمره ، ينضوى حسما رأينا تحت حماية ملك قشتالة ، ويتعهد بمعاونته في حروبه ضد خصومه من المسلمين والنصارى . ونجد من الجانب الآخر أمراء النصارى ، يلوذون من وقت إلى آخر بحماية المسلمين حتى في ذلك العصر الذي تضاءلت فيه المملكة الإسلامية ، فنرى الإنفانت فيليب حينما ثار على أخيه الملك ألفونسو العاشر ، يلتجيء مع جماعة من النبلاء إلى حماية السلطان أنى يوسف المنصور المريني ملك المغرب ، ويستقرون ضيوفاً في بلاط غرناطة ، حتى انتهى ملك قشتالة إلى مصالحتهم واسترضائهم ( ١٢٧٠ م ). وفي سنة ١٢٨٢ م اضطر ألفونسى العاشر نفسه حيناً ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه العرش ، إلى الاستعانة بالسلطان أبي يوسف ، وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه على معاونته ، فاستجاب إليه وأمده بالمال والحند . وفي سنة ١٣٣٢ م ثار حاكم والفرنتيرة والنصراني ضد مليكه ألفونسو الحادي عشر ، وتحالف مع سلطان غرناطة وعاون بذلك في رد النصاري عن جبل طارق ، وكانوا على وشك الاستيلاء عليه . ولما نشبت الثورة ضد ولده پيدرو القاسي (دون بطره) ونزع عن عرشه ، ونشبت بينه وبين خصومه موقعة مونتيل الفاصلة سنة ١٣٦٧ م ، كان إلى جانبه فرقة من الفرسان المسلمين ، أمده بها حليفه الغني بالله ملك غرناطة (۱) . وهكذا كان التعاون السياسي والحربي مجرى بين الفريقين من آونة إلى أخرى ، حتى في تلك العصور التي مال فيها نجم الأندلس إلى الأفول ، ولم تكن تحول دون عقده عوامل القومية أو الدين ، وكانت العلائق التجارية أيام السلم تجرى بانتظام ، وتنظم بمعاهدات ودية بين الفريقين ، ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف التي عقدها محمد بن يوسف ملك غرناطة مع مرتين ملك أراجون لتنظيم العلائق والمبادلات الحرة ، وتنظيم العدائق السياسي بين المملكتين (سنة ١٤٠٥ م) (٢) .

هذا و يجب ألا ننسى ، ماكان هنالك من علائق المودة والتفاهم بين جماعات الفرسان من الفريقين ، وقد كانت الفروسية الإسبانية فى العصور الوسطى تقتبس كثيراً من تقاليد الفروسية الإسلامية وخلالها الرفيعة ، وتنظر إليها بعين التقدير والاحترام . وكانت مباريات الفروسية تجمع بين أنبل الفرسان من الجانبين ، وكثيراً ماكانت تعقد فى العاصمة الإسلامية فى جو من العطف والحاسة ، ويهرع إلى شهودها ألوف من المسلمين والنصارى ؛ وكانت هذه الاجتماعات المثالية البهجة التى تجمع بين العنصرين الحصيمين ، أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية والدينية ، وقد كانت غرناطة التى اشهرت بفروستها النبيلة البارعة ، مسرحاً لكثير من هذه المباريات الشهرة .

تلك هي الصورة المتباينة ، التي تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة ، ومعركة الحياة والموت ، والحرية والاستعباد ، بين الأندلس واسبانيا النصرانية . ذلك أن بواعث الدين والقومية ، لم تكن دائما كل شيء ، في هذا الصراع المضطرم الطويل الأمد . ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصليبية ، تبدو كلما لاح شبح الحطر الداهم على كيان أحد الفريقين ، أو كلما اتخذ النضال بين الفريقين صبغة حاسمة . ولما شعرت اسبانيا النصرانية أنها أضحت بعد الاستيلاء على القواعد

<sup>(</sup>١) سوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث في مواضعها بعد .

Dr. Lea: History of the Inquisition; V. I. p. 52-55 (Y)

الأندلسية الكبيرة ، وتضاوئل المملكة الإسلامية ، في مركز التفوق والغلبة ، لم يكن ثمة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإسترداد التي تلت بعد ذلك ، بين اسبانيا النصرانية وبن مملكة غرناطة ، ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة السلطان قد بت فيها نهائيا بظفر اسبانيا النصرانية، وأضحى القضاء على الأندلس مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تحقيق هذه الغاية القومية الخطيرة ، عاقتها المنازعات والثورات الداخلية ، أو ردها تدخل الدولة الإسلامية القوية فيما وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة الإسلامية قويا واضحاً ، وماكادت حرب الإسترداد تدخل في طورها الأخر ، حتى بدت النزعة القومية والدينية واضحة قوية ، في جهود اسبانيا النصرانية للقضاء على مملكة غرناطة . ولما اتحدت اسبانيا النصرانية نهائيا ، وتم اندماجها في مملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإيسابيلا ملكة قشتالة ، اتخذت حروب غرناطة الأخرة لوناً صليبياً عميقاً ، يذكها ويزيد في ضرامها حماسة هذه الملكة الورعة المتعصبة ، ومن حولها الأحبار المتعصبون ، وأسبغ على فرناندو لقب « الكاثوليكي » وعلى إيسابيلا لقب « الكاثوليكية » ، وكان أول عمل قام به الحند القشتاليون حيبًا دخلوا غرناطة في الثاني من يناير سنة ١٤٩٢ ، أن رفعوا الصليب فوق أبراج الحمراء ، ورفعوا إلى جانب علم قشتالة علم القديس ياقب ، وأقام الرهبان القدَّاس داخل قصر الحمراء ، ودفنت الملكة أيسابيلا وزوجها الملك فرناندو في كتدرائية غرناطة التي أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع ، تنويهاً بظفرهما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية المغلوبة ، منذ إكراهها على التنصر في عصر فرناندو حتى مأساة النبي اللهائي في عصر فيليب الثالث ، تقوم على بواعث دينية وصليبية محضة ، يصوغها وبمليها أحبار الكنيسة ، ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسي المروع ووسائله الدَّوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبانيا النصرانية في القضاء على الأمة الأندلسية ، تمثل منذ بدايتها إلى نهايتها مأساة من أروع وأشنع مآسي التعصب الديني والقومي التي عرفها التاريخ .

وتلك المأساة التي استطالت منذ قيام مملكة غرناطة زهاء مائتين وخمسين عاماً هي التي نستعرض حوادثها وظروفها فيما يلي من فصول هذا الكتاب .

# الفضال نحامس

## تاریخ اسببانیا النصرانیة منذ أوائل القرن الحادی عشر حتی قیام مملكة غرناطة

انقسام اسبانيا النصرانية في القرن الحادي عشر. تنافس الإمارات النصرانية . القضاء على مملكة فاقار وعودها . اتحاد تطلونية وأراجون . المهالك النصرانية خلال القرن الثانى عشر . تنافسها وتنابذها . اجتماع كلمتها في الصراع ضد المسلمين . قشتالة وأراجون . القيصر الفونسو ريمونديس . تحالف تشتالة وأراجون ضد ناقار . اختفاؤها كملكة مستقلة . فرناندو الثالث ملك قشتالة . اندماج مملكة ليون في قشتالة . غزو فرناندو الثالث للأراضي الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية . غزوه لأراضي ابنالأحمر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس . مملكة أراجون . ملكها خايمي . غزوه للجزائر الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسقوطها . استيلاؤه على دانية . وفاته وتلقيبه بالمفاتح .

#### - 1 -

لما انهارت الدولة الإسلامية الكبرى بالأندلس ، في أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ، وانتثرت إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هي دول الطوائف ، كانت اسبانيا النصرانية تجوز حالة مماثلة من تعدد الإمارات والدول ، وإن لم تبلغ ما بلغته اسبانيا المسلمة من الإنقسام والتفرق . والحقيقة أن اسبانيا النصرانية كانت قد اتحدت في أوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى ، هو سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير (شانجه ) ملك ناڤار ( نبر الو البشكنس) ، وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذ ، من جبال البرنيه شرقاً إلى شانت ياقب غرباً ، ومن خليج بسكونية شهالا إلى نهر دويرة جنوباً . فلما توفى سانشو في سنة بغرباً ، ومن خليج بسكونية شهالا إلى نهر دويرة جنوباً . فلما توفى سانشو في سنة بقشتالة وغرسية بناڤار ؛ وحكم راميرو رقعة ضيقة تمتد جنوباً بشرق باسم مملكة أراجون ، فكان هذا مولد هذه المملكة النصرانية التي نمت بسرعة ولعبت فيا بعد أعظم دور في تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية . وحكم ولده الرابع كونئالو ولاية سوبراني في أواسط البرنيه . وأما مملكة ليون وجليقية في الغرب فكان يحكمها صهره برمودو الثالث . وكانت تقوم ثمة في الشرق على في الغرب فكان يحكمها صهره برمودو الثالث . وكانت تقوم ثمة في الشرق على في الغرب فكان يحكمها صهره برمودو الثالث . وكانت تقوم ثمة في الشرق على الغرب فكان يحكمها صهره برمودو الثالث . وكانت تقوم ثمة في الشرق على

شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة ومحكمها آل برنجبر (١) . وهكذا انقسمت المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من حسن طالع المسلمين أن يقع هذا الإنقسام ، في الوقت الذي انهارت فيه الدولة الإسلامية الكرى ، وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة ، وبذا قام مدى حين نوع من التوازن بن القوتين المتداعيتين. على أنه بينما استمرت الأندلس فريسة الإضطراب والتفرق، إِذَا بِاسْبَانِيا النَصْرَانِيَة تَسْبُر نُخْطُوات متعاقبة في سبيل الإتحاد والتوطد. ومع أن هذه الخطوات لم تكن دائمًا ثابتة الأثر ، فإنها كانت تعمل بمضى الزمن على توحيد قوى الممالك النصرانية لمواجهة العدو المشترك أعنى اسبانيا المسلمة . وكانت قشتالة تعمل باستمرار لضم مملكة ليون اليها ، وقد نجحت غير مرة في تحقيق مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أراجون تتوق إلى ضم إمارة قطلونية التي كانت تحجها عن البحر ، وكانت المملكتان تعملان معا للقضاء على مملكة ناقار الصغيرة ، وقد ائتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف ، فاستولت قشتالة على القسيم المحاذي لهر إيبرو، واستولت أراجون على القسم الواقع على جبال البرنيه، وبذلك اختفت مملكة ناڤار مدى حن (١٠٧٦م). ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة عادت فاستردت استقلالها بعد ذلك بنحو ستين عاماً . وذلك أنه حيمًا توفي ألفونسو المحارب ملك أراجون وتولى الملك مكانه أخوه الراهب رامبرو سنة ١١٣٤ م ، رفع الناڤاريون على العرش أمراً من سلالة ملوكهم القدّماء هو غرسية راميرس ، وانفصلت ناڤار بذلك عن أراجون وقشتالة ، واستأنفت-حياتها المستقلة حقبة أخرى. ولكن أراجون وقطلونية أتيح لهما أن يتحدا غير بعيد في مملكة موحدة ، وذلك أن ربمون برنجير أمير قطلونية تزوج بترونلا ابنة راميرو ملك أراجون ، ولما توفى رامبرو دون عقب تولى ريمون برنجير أيضاً ملك أراجون واتحدت المملكنان تحت تاج واحد ، وقامت مملكة أراجون الكبيرة من ذلك الحن (۱۱۳۷م)(۲)

كانت الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثاني عشر خمساً ، هي قشتالة

<sup>(</sup>١) سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير ، في كتابتا «عصر المرابطين والموحدين » – القسم الأول – ص ٤٩٩ – ٥٠٢ .

<sup>(</sup>١) ذكرنا تفاصيلُ اتحاد قطلونية وأراجون فى « عصر المرابطين والموحدين » – القسم الأول ص ٤٩٨ و١٠٠٠.

وليون وأراجون وناڤار والمرتغال ، وكانت المرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات جلَّيْقية أو إمارة تخضع لها ، ولم تفز باستقلالها إلا في منتصفالقرن الثاني عشر ، في عهد أول ملوكها المستقلين ألفونسو هنريكنز (١). وكانت هذه الممالك النصرانية الخمس دائمة الخلاف والتنافس ، هذا فضلاً عماكان يعانيه كل منها من الثورات والحروب الداخلية حول وراثة العرش. بيد أن هذه الممالك المتنافسة ، كانت تجتمع دائماً تحت علم واحد هو علم النضال ضد اسبانيا المسلمة ، فنرى جيوشها تجتمع متحدة في موقعة الزلاَّقة للقاء ألحيوش الإسلامية المتحدة (٤٧٩هـــ١٠٨٦). وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن ، لقيت بمفردها جيوش الموحدين بقيادة يعقوب المنصور في موقعة الأرك الشهيرة (٩٣٣هـ -١١٩٥م) ، وهي التي ظفر الموحدون فيها بالنصر الباهر ، فإنه لم تمض خمسة عشر عاما أخرى ، حتى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد ، هو شعور الخطر المشترك إزاء العدو المشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب ( ٢٠٩هـ ١٢١٢ م) وهي ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية في اسبانيا منذ الزلاقة ، اجتمعت جيوش المالك الاسبانية النصرانية كلها – قشتالة وأراجون وناڤار ــ فى قواتهم ، ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال ، للقاء الحيوش الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور ، وفيها أُصيب المسلمون بهزيمة مروعة ، كانت بدء الإنحلال العام في قوى الموحدين وقوى الأندلس. وهكُّذا كانت اسبانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا المسلمة ، كلما جد الخطر ، موحدة الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك ، أن هذا التقسيم الجغرافي المتعدد يفت في قواها ، ولا يلائم مصالحها القومية . وكانت قشتالَّة وجارتها الشرقية أراجون ، هما أقوى الممالك النصرانية وأكبرهما رقعة ، وكانت كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما يليها من أراضي الممالك الصغرى ، فكانت أراجون تطمح بعد انضمام قطلونية إليها ، إلى انتزاع ولايات ناڤار المجاورة لها ، وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قرينتها وجارتها القديمة ليون ، وإلى انتزاع ما بقى من ولايات ناڤار المجاورة لها ، وهي ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة البرتغال

<sup>(</sup>٢) تحدثنا تفصيلا عن قيام مملكة البرتغال وملكها ألفونسو هنريكيز في «عصرالمرابطين والموحدين » القسم الأول - ص ٧١٠ - ٥٢٥ . ويعرف الفونسو هنريكيز في الرواية العربية ، بابن الرتق أو ابن الرثك تحريفاً لهنريكيز أو إنريكي الإسبانية .

الصغيرة الناشئة تدافع عن كيانها واستقلالها بصعوبة ، خلال هذه الأطماع المضطرمة ، وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو ريمونديس (١١١٧ – ١١٥٧ م) الذي تلقب بالقيصر ، أن يبسط على اسبانيا النصرانية في أواخر حكمه حماية عامة ، على أنه لم يحكم بالقعل سوى قشتالة وليون وجليقية .

وفي أواخر القرن الثاني عشر ، عادت الحرب الأهلية تعصف بالممالك النصرانية، وتضطرم بين ناڤار وبين قشتالة وأراجون. ونراها تضطرم عقبموقعة الأرك ، بين قشتالة وبين ناڤار وليون المتحالفين على قتالها . وكانت ناڤار المملكة الصغيرة الباسلة تدافع عن استقلالها إزاء أطماع جبر انها الأقوياء دفاعاً متواصلا ، ولاسيا في عهد ملكُها سانشو السابع آخر ملوكها الأقوياء ، وكان سانشو ينظر إلى تحالف جارتيه قشتالة وأراجون بعين الجزع ، ويستشعر منه الخطرالداهم على ملكه واستقلال أمته، ولم يكتف بالتحالف مع ليون وهي المملكة الصغيرة الأخرى التي تخشي على استقلالها من أطماع قشتالة ، بل حاول أن يستمد عون سلطان خاليفة الموحدين الظافر يعقوب المنصور ، وأن يعقد معه محالفة دفاعية ، وسار في بطانته إلى إشبيلية محاول لقاءه، ولكن الخليفة المنصوركان قد توفى فى ذلك الحين. ولما عاد سانشو ألَّقي جاريه القويين پيدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثَّامن ملك قشتالة ، قد انقضا في غيابة على ناڤار يحاولان اقتسامها ؛ وبالرغم مما أبداه الناڤاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفونسو أن ينتزع ولايات بسكُونية وأن يضمها إلى مملكته (سنة ١٢٠٠ م)، واستطاع بيدرو أن ينتزع بعض الأراضي المجاورة لأراجون ، ولم يبق من مملكة ناڤار القديمة سوىجزئها الشمالي . ولم تمض فترة قصيرة أخرى حتى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حكام فرنسا الحنوبيين بطريق المصاهرة والوراثة (١٢٣٤م). وبذلك اختفت هذه المملكة الصغرة الباسلة من بين ممالك اسبانيا النصرانية .

ولم يمض قليل على ذلك حتى اختفت مملكة ليون القديمة ، جارة قشتالة من الغرب . وذلك أنه لما توفى ألفونسو الثامن (النبيل) ملك قشتالة فى سنة ١٢١٤م ، خلفه ولده الطفل هنرى ، وكانت كبرى بناته الأميرة برنجبريا قد تزوجت بألفونسو التاسع ملك ليون ، ثم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة أولاد أكبرهم فرناندو . وثار فى قشتالة مدى حين نزاع على وصاية الملك الطفل هنرى ، ثم توفى قبل أن يبلغ رشده قبيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا انقرض يبلغ رشده قبيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا انقرض

عقبه من الذكور، فإن العرش يؤول عندئذ إلى ابنته الكبرى برنجيريا بم إلى أعقابها الشرعيين، وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجيريا من ألفونسو التاسع ملك ليون، أن يرقى عرش قشتالة باسم فرناندو الثالث، وهو الذى غدا فيا بعد من أعظم ملوك قشتالة . ولما توفى أبوه ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سنة ١٢٣٠م، خلفه أيضاً فى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى، وبذلك اتحدت مملكتا قشتالة وليون تحت تاج واحد، واختفت مملكة ليون وجليقية القديمة من عداد الممالك الإسبانية النصرانية ، وأضحت قشتالة بهذا الاتحاد أقوى الممالك الإسبانية ، وأوسعها رقعة وأغناها موارد ، واستطاع فرناندو الثالث بفضله أن يحرز التفوق على المسلمين، وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية ، وهي التي عجز عن افتتاحها جميع أسلافه من الملوك النصارى .

وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشر، ثلاثا فقط، هي قشتالة وأراجون والبرتغال؛ وبينا قنعت البرتغال بالعمل على توطيد استقلالها وافتتاح الأراضي الإسلامية الواقعة في جنوبها، وهي التي تعرف بولاية الغرب، إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا للمضي في تحقيق الغاية القومية والدينية الكرى، التي تعمل لها اسبانيا النصرانية منذ قرون، وهي القضاء على الدولة الإسلامية بالأندلس واستخلاص تراث الوطن القدم.

#### \_ Y \_

فى الوقت الذى انهارت فيه دولة الموحدين بالأندلس ، على أثر انهيارها فى المغرب ، وملك ابن هود مرسية وشرقى الأندلس ، وغلب ابن الأحمر على بعض القواعد الحنوبية والوسطى ، مثل وادى آش وبسطة وجيان ، وغلب بعض الزعماء على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب ، وأخذ هؤلاء الزعماء المسلمون يتربص بعضهم ببعض ويحاول كل منهم أن ينتزع ما فى يد الآخر من القواعد والحصون ، شعرت مملكة قشتالة المتحدة القوية بأن الفرصة قد سنحت لتسديد ضربتها المميتة إلى الأندلس وبادر ملكها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الإسلامية . وكانت معظم القواعد والحصون المتاخة لقشتالة دون دفاع يذكر ، فافتتح عدداً من الحصون واستولى على مدينة أبندة فى سنة ١٢٣٢م ( ١٣٦ه ) . وفى أو ائل سنة ١٢٣٣ م سار فرناندو لغزو قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت لغزو قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت لواء ابن هود و نادت بطاعته ، وهاجم القشتاليون قصبتها الشرقية بشدة ، وضربوا

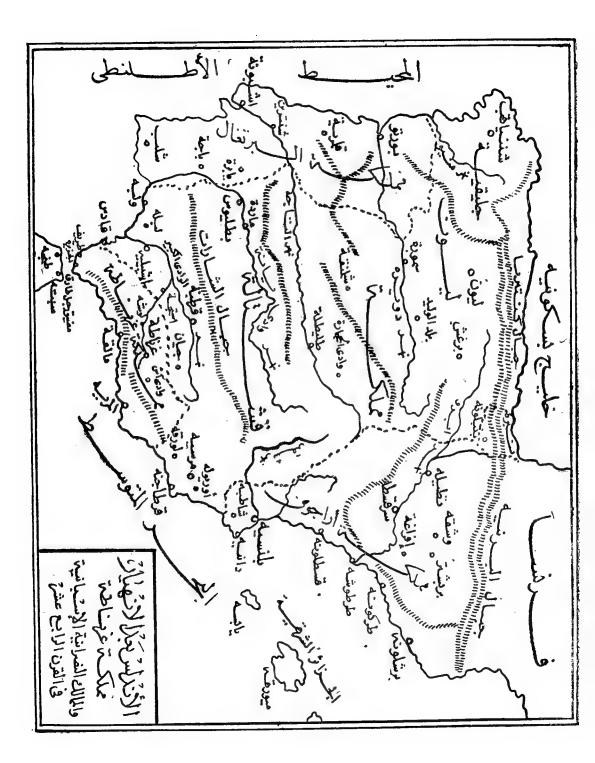

حولها الحصار، وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندئذ صريخ أميرها زيان حينها هاجمه خايمي ملك أراجون، فلم يشأ إنجاد المدينة المحصورة بالرعم من مسيره إليها ، خصوصاً وقد علم أن النصارى هاجموها بقوات كبيرة ، فترك قرطبة لمصيرها ، ودافع أهل قرطبة عن مدينتهم أعظم دفاع ، واشتبكوا مع النصارى خارج المدينة وفي داخلها في عدة معارك دموية شديدة ، ولكن هذه البسالة لم تغن شيئاً ، وسقطت عاصمة الأندلس القديمة ، ودخلها القشتاليون في ٢٩ يونيه سنة ١٢٣٦ م (٣٣ شوال سنة ٣٣٣ه ) ورفعوا الصليب في الحال فوق مسجدها الحامع تنويها بظفر النصرانية ، وكان سقوط قرطبة نذيراً بما انتهت إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضي .

ولما اشتدت الحرب الأهلية بين المسلمين في شرقى الأندلس ، بعث فرناندو الثالث ولده ألفونسو إلى مرسية ، واستولى عليها صلحا في سنة ١٢٤٣ م ( ٩٤٠ ه ) . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة التي أخذت تنمو ويشتد ساعدها في ظل ابن الأحمر فانتزع منها حصن أرجونة وعدة حصون أخرى ، ووصلت قواته إلى أحواز غرناطة ، ثم أرسل جيشه لمحاصرة جيّان في العام التالي ( سنة ١٢٤٥ م ) ، وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف ، فاضطر إلى عقد الصلح والانضواء تحت حماية ملك قشتالة حسبا فصلنا من قبل ، وبلغ فرناندو الثالث بذلك ذروة القوة والسلطان ، وأضحت الأندلس الجنوبية كلها تحت حمايته ورهن مشيئته .

وأخذ فرناندو في الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظم قواعد الأندلس ، وفي سنة ١٧٤٧ م ( ١٤٤ ه ) بث قواته في أحواز إشبيلية فاستولت على معظم الحصون القريبة منها ، وسير فرناندو في الوقت نفسه أسطولا في مياه الوادى الكبير لكي يحول دون وصول الأمداد والمؤن إلى المدينة من ناحية البحر ؛ وكان يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدى المسلمون إصراراً وجلداً في الدفاع عن مدينتهم ، ولكن النصارى أحكموا حصارها ، واستمر الحصار طول الشتاء ، ثم حشد فرناندو في العام التالي حولها قوات جديدة ، وسارع إلى نجدته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال ومنهم كثير من الأحبار والرهبان ، واضطر ابن الأحمر صاحب غرناطة إلى معاونة حليفه وحاميه فرناندو ببعض قواته ، وذلك كله حسما فصلناه من قبل . وفي النهاية اضطرت الحاضرة

الإسلامية الكبيرة إلى التسليم ، ودخلها النصارى فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٧٤٨ م (أوائل رمضان سنة ٦٤٦ه) ، وفى الحال حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة جرياً على سنتهم، وبذلك وقعت معظم القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى ، ولاح شبح الفناء للأندلس واضحا منذراً .

وتوفى فرناندو الثالث فى مايو سنة ١٢٥٧ م ، بعد أن حكم قشتالة خمسة وثلاثين عاما ، ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه ، وقد غدت منذ افتتاحها عاصمة لقشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسبغت عليه فيما بعد صفة القداسة ، فسمى بسان فرناندو (القديس فرناندو) وذلك تنويها بما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية .

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرينتها قشتالة في مناهضة المسلمين ، وكان ملكها پيدرو الثاني ، الذي خلف أباه ألفونسو على العرش في سنة ١١٩٦ م ، أميراً وافر الشجاعة والفروسة ، ولكنه شغل بتنظيم شئون مملكته الداخلية ومقاومة سلطان الأشراف ، ثم حج إلى رومة ليتلقى تاجه من يد البابا . ولما عاد إلى أراجون شغل حينا بمحاربة الألبيين وغيرهم من الملاحدة في جنوب فرنسا ، وتوفى قتيلا في إحدى المعارك (سنة ١٢٢٤ م) . فخلفه ولده خايمي (يعقوب) طفلا بالرغم من معارضة عميه سانشو وفرناندو ، وثارت من جراء ذلك في أراجون حرب أهلية استمرت عدة أعوام ، ولكنها انتهت بفوز خايمي وحزبه على الثوار ، فعاد إلى الجلوس على العرش دون منازع وذلك في سنة ١٢٢٧ م .

وماكاد خايمي(١) يستقر في عرشه ، حتى اعتزم أن ينزل ميدان الحرب ضد المسلمين ، وأن يحاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية ، فبدأ بغزو الحزائر الشرقية (جزائر البليار) القريبة من شواطىء أراجون ، وسير اليها في سنة ١٢٢٩م ( ٦٢٦ه م) حملة بحرية قوية . وكانت ميورقة وباقى الحزائر الشرقية يومئذ تابعة لإمارة بلنسية التي يسيطر عليها الأمير أبو حميل زيان بن مدافع بن مردنيش ، ويحكمها من قبله أبو يحيى بن يحيى أو محمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى ، فنزل النصارى إلى الحزيرة ، ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة ، ودافع المسلمون فنزل النصارى إلى الحزيرة ، ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة ، ودافع المسلمون

<sup>(</sup>١) خايمى وبالإسبانية Jaime ، تكتب أحياناً فى الرواية العربية «چايمس» (ابنالخطيب: الإحاطة ج ١ ص ٥٤٨ و ٥٥٩ و ٥٧٦ ، واللمحة البدرية ص ٨٣ و ١٠٧ ). ورأيناها فى كثير من الوثائق العربية المحفوظة بمحفوظات أراجون تكتب هكذا: دون جيمى ، دون جقمى، دون جاقمة .

عن جزيرتهم بمنهى الشدة والبسالة ، ولكنهم اضطروا فى النهاية إلى التسليم (صفر سنة ٢٧٧ه) . ومع ذلك فقد استمرت المقاومة فى شُعَب الجزيرة بعد ذلك حينا ، واضطرخايمى أن يعود إليها مرتين حتى أتم إخضاعها فى سنة ١٢٣٣ م ؛ وسلمت منورقة وهى ثانية الجزائر للنصارى بعد ذلك ببضع سنين (١) .

وماكاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حتى وجه عنايته إلى فتح. بلنسية ، وسار إلى غزوها فى جيشضخم فى سنة ١٢٣٨م ، (رمضان سنة ١٣٥٥م) واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حولها تباعا . وكانت بلنسية قد سادها الإضطراب والفوضى من جراء الحرب الأهلية ، ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة أميرها أبى جميل زيان لمقاومة النصارى، وطوق النصارى المدينة من البر والبحر، وبعث الأمير أبو جميل وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعى إلى أمير إفريقية (تونس) أبى زكريا الحفصى يستغيث به ، وألتى ابن الأبار بين يديه قصيدته الشهرة التى مطلعها :

أدرك عيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا

وبادر الأمر أبو زكريا بإغاثة بلنسية ، وبعث إليهم بعض الأمداد والمؤن في عدة سفن ، ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة ؛ واستمر الحصار أشهراً واشتد الكرب بالمسلمين ، وضاعف النصارى هجماتهم حتى اضطرت المدينة المحصورة في النهاية إلى التسليم بشرط أن يؤمّن أهلها في النفس والمال ، وأن يغادرها من شاء منهم ؛ وكان سقوط بلنسية في يد النصارى في ٢٨ سبتمبر منة ١٢٣٨ م ( ١٧ صفر سنة ٢٣٦ ه ) .

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع خايمي غزواته لباقى الأراضى الإسلامية المحاورة لها ، واستولى على دانية ولقنت فى سنة ١٢٤٤ م ( ٦٤١ ه ) . ثم استولى على شاطبة وأوريولة فى سنة ١٢٤٦ م ( آخر سنة ١٤٤ ه ) . وقرر خايمي أن بجلى حميع السكان المسلمين عن الأراضى التي تم افتتاحها ، فهرعت منهم مموع غفيرة إلى مملكة غرناطة حتى ضاقت بسكانها ، وهاجر الكثير منهم إلى إفريقية ،

<sup>(</sup>١) تناولنا فتح الأرجونيين للجزائر الشرقية تفصيلاً في «عصر المرابطين والموحدين » القسم الثاني ص ٢٠٢ – ٤٠٩.

وأخذت القواعد والثغور الإسلامية القديمة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية ، وأخذت الكثرة المسلمة تتحول بسرعة إلى أقلية من المدجنين، تعيش في ظل الحكم الإسباني في ذلة وخضوع .

وعنى خايمى بعد ذلك بإصلاح الشئون الداخلية ، وتمت فى عهده عدة إصلاحات تشريعية خطيرة . ووضع مشروعا لتقسيم الممكة بعد وفاته بين أولاده الأربعة ، ولكنه لم يتحقّق لوفاة أكبر أولاده ألفونسو ، ولما أثاره من أضطراب فى أنحاء المملكة . وتوفى خايمى بعد حكم طويل حافل فى سنة ١٢٧٤م ، وقد أسبغت عليه فتوحاته فى الأراضى الإسلامية لقب «الفاتح» .

# الفضالانادس

# مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وبني مرين وعصر الجهاد المشترك بين بني الأحمر وبني مرين

ولاية محمد الفقيه . تربص النصارى بالأندلس . بنو مرين ومبدأ أمرهم . القتال بينهم وبين الموحدين . ولاية أبي يحيى المريني . ولاية أبييوسف يعقوب . انهيار دولة الموحدين . استغاثة الأندلس ببني مرين . استجابة السلطان أبي يوسف لصريخ الأندلس . إرساله حملة إلى الأندلس ثم عبوره إليها . موقف بني أشقيلولة . غزو أبي يوسف لبسائط الفرنتيرة . موقعة إستجة وغزوات أبي يوسف . عوده إلى المغرب . توجس ابن الأحمر وعتابه لأبي يوسف . عبور أبي يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية . توغله في أر اضي النصاري . اللقاء بينه و بين ابن الأحمر . استيلاء ابن الأحمر على مالقة . تفاهمه مع ملك قشتالة . افتصار المغاربة في البحر . زحفهم على مربلة . القتال بينهم وبين ابن الأحمر . توجس أبي يوسف من العواقب . عود التفاهم بينه وبين ابن الأحمر . أثر غرناطة وبني مرين في شئون قشتالة . ألفونسو العالم ملك قشتالة . ثورة و لده سانشو عليه . التجاؤه إلى السلطان أبي يوسف المنصور . عبه رالمنصور لنصرته وغزوه لأراضي قشتالة . تفاهم ابن الأحمر مع سانشو .عود التفاهم بين ابن الأحمر والمنصور . توجس ابن الأحمر من المغاربة . عبور المنصور إلى الاندلس للمرة الرابعة . غزواته في أرض النصاري . سانشو ملك قشتالة يذعن للصلح . خطة مشيخة الغزاة . وفاة المنصور وولاية ولده أبي يعقوب . خروج أبي الحسن بن أشقيلولة في وادى آش . استرداد ابن الأحمر لوادى آش . إغارة ملك قشتالة على أراضي الأندلس . سير الجيوش المغربية إلى الأندلس . هزيمة المغاربة فى البحر . عبور السلطان أبي يعقوب إلى الأندلس . غزوه لأراضي النصاري . توجس ابن الأخمر من نيات أبي يعقوب وتفاهمه مع ملك قشتالة . انتزاع سانشو لطريف من المغاربة . نكثه لعهوده لابن الأحمر . سعيه للتفاهم مع أبي يعقوب وعبوره إلى المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون . وفاة ابن الأحمر وخلاله . ولاية محمد الملقب بالمخلوع . غلبة وزيره ابن الحكيم عليه . اضطراب العلائق بين محمد والسلطان أبى يعقوب . استيلاء محمد على سبتة . مصرع أبي يعقوب . زحف عثمان بن أبي العلاء على المغرب . ولاية السلطان أبي ثابت لعرش المغرب . مسيره إلى الثهال ووفاته . ولاية السلطان أبي الربيع . هزيمة الأندلسيين ومقتل عثمان . الثورة في غرناطة . اضطراب الأحوال في عهد نصر . غزو القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لنزو جبل طارق . حصار ألمرية وهزيمة النصارى . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبني م ين . مصانعة نصر لملك قشتالة . تعهده بأداء الجزية . الثورة في غرناطة . هزيمة نصر وعزله .

لما توفى محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة، خلفه فى الملك ولده وولى عهده أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه . وكان مولده بغرناطة سنة ٣٣٥ ه ( ١٢٣٥ م ) . وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية ،

ووضع ألقاب خدمتها ، ونظم دواوينها وجبايتها ، وخلع عليها بذلك صفتها الملوكية الزاهية . وكان يتمتع بكثير من الحلال الحسنة ، من قوة العزم ، وبعد الهمة وسعة الأفق ، والبراعة السياسية . وكان عالماً أديبا يقرض الشعر ، ويؤثر مجالس العلماء ، والأدباء (۱) . ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أوالحكيم إلى محاربة المسلمين ، وكان مثل أبيه فرناندو الثالث ، يرى أن دولة الإسلام بالأندلس قد دنت نهايتها ، ويتربص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية ، وحاول أن يعمل كأبيه للقضاء عليها قبل استفحال أمرها . ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن الحطر الذي يتهدده من مشاريع قشتالة . وكان محمد بن الأحرقد أوصى ولده بالحرص على محالفة بني مترين ، ملوك العُدوة والاستنجاد بهم كلما لاح شبح الحطر الداهم (۲) . وكان بنو مترين وهم الذين استولوا على ملك الموحدين بعد ذهاب دولته المرابطين ثم دولة الموحدين ، يومئذ في عنفوان قوتهم ، وكانت مملكتهم الفتية ، تشغل في نظر الأندلس ونظر اسبانيا النصرانية ، نفس الفراغ الذي تركه ذهاب دولة المرابطين ثم دولة الموحدين ، وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الدولة الحديدة في ميدان السياسة والحرب نحو وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الدولة الحديدة في ميدان السياسة والحرب نحو وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الدولة الحديدة في ميدان السياسة والحرب نحو الحزيرة الإسبانية ، نفس الدور الذي أدته المملكتان المغربيتان الذهبتان المناهبتان المناهبين المناه المناهبة ا

وبنو مرين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة ، التي ينتمي إليها عدة من القبائل التي لعبت أدواراً بارزة في تاريخ المغرب ، مثل مغراوة ومغيلة ومديونة وجراوة وعبد الواد وغيرهم . ومع ذلك فإن بني مرين يرجعون نسبتهم إلى العرب المضرية ، وذلك بالانتساب إلى بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار . وجدهم الأعلى جرماط بن مرين بن ورتاجي بن ماخوخ (٢) . وكانت القبائل المرينية في بداية أمرها من العشائر البدوية المتنقلة ، تجول في صحارى المغرب الأوسط وهضابه وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف . وفي فاتحة القرن السابع الهجرى ، نشبت الحرب بينهم وبين بني عبد الواد ، فتوغلوا في هضاب المغرب ، ونزلوا بوادى ملوية الواقع بين المغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين منذ موقعة العقاب ( ٢٠٩ ه )(١) ، وسرت إلى دولهم عوامل قد تضعضعت منذ موقعة العقاب ( ٢٠٩ ه )(١)

<sup>(</sup>١) الإحاطة (١٩٥٦)ج ١ ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ١٦٣ ؛ وابن خلدون ج ٧ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١٠ و١١ و١٦.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة السنية ص ٥ و ٥ و و ١٥ و و الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ٢ ص٣وه .

التفكك والانحلال. ولما توفى ملكهم الناصر، وهو المهزوم فى موقعة العقاب، سنة ٦١٠ ه، ولى بعده ولده يوسف المستنصر، وكان فتى حدثاً ضعيف الهمة والحلال، فانكب على لهوه وساءت أمور المملكة وسرت إليها الفوضى. فنى تلك الآونة التى بدأ فيها ملك الموحدين يهتز فى يد القدر، نفذ بنو مرين إلى المغرب، وتوغلوا فى جنباته، واشتبكوا مع الموحدين لأول مرة فى سنة ٦١٣ ه، إذ حاول الملك المستنصر أن يقضى عليهم، فأرسل جيوشه لقتالهم ولكنها هزمت، ووصل بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير بنى مرين يومئذ أبو محمد عبد الحق بن خالد ابن محيو، ولكنه قتل فى بعض المواقع فى سنة ١٦٤ ه، فخلفه فى الإمارة ولده أبو سعيد عبان، واستمر يقود قومه فى ميدان النضال ضد الموحدين (١).

وفى سنة ٦٣٩ه ( ١٧٤١م ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بنى مرين فهزم الموحدون هزيمة شديدة ، واستولى المرينيون على معسكرهم . وتوفى الرشيد في العام التالى . فخلفه فى الملك أخوه أبو الحسن السعيد ، واعزم أن يضاعف الحهد للقضاء على بنى مرين ، فسير لقتالمم فى سنة ٣٤٢ه (١٧٤٤م ) جيشاً ضخماً ونشبت بن الموحدين وبين بنى مرين موقعة هائلة ، هزم فيها بنو مرين وقتل أميرهم أبو معرف محمد بن عبد الحق ، وكانت ضربة شديدة هدت من عزائمهم مدى حين .

وتولى إمارة بنى مرين بعد مقتل أبى معرف ، أخوه أبو بكر بن عبد الحق الملقب بأبى يحيى . وفي عهد اشتد ساعد بنى مرين واستولوا على مكناسة (٣٤٣هـ) ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد (٣٤٨هـ - ١٢٥٠م) . وكان سقوط فاس حاضرة المغرب القديمة ، أعظم ضربة أصابت دولة الموحدين ، وكان فذير الإنهيار النهائى . ثم استولوا على سجلاسة و درعة ( ٣٥٥ه ) . ولما توفى أبويجي سنة ٣٥٦ه ، تولى أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحقمن بعده رياسة بنى مرين وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وفى سنة ٣٥٧ ه نشبت الحرب بين بنى مرين وبين الأمير يتغمر اسن بن زيان ملك المغرب الأوسط وزعيم بنى عبد المواد، فهزم وبن الأمير يتغمر اسن وارتد إلى تلمسان . وفى العام التالى (٣٥٨ه) هاجم النصارى ( الإسبان ) في سفهم ثغر سلا فجأة ، وقتلوا وسبواكثيراً من أهله ، فبادر أبو يوسف بإنجاده ، وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلواً عنه .

ثم كانت الموقعة الحاسمة بين الموحدين وبني مرين ، فني أواخر سنة ٦٦٧ هـ

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ، ص ٩٣ و ٩٤ .

(۱۲۲۹ م) سار الواثق بالله المعروف بأبي دبوس خليفة الموحدين من مراكش القتال بني مرين ، والتي الجمعان في وادى غفو بين فاس ومراكش ، فهزم الموحدون بعد معركة شديدة ، وقتل منهم عدد جم في مقدمتهم الواثق ، واستولى أبو يوسف على معسكرهم ومؤنهم وخزائنهم ، ثم سار إلى مراكش فدخلها في المتاسع من المحرم سنة ٦٦٨ ه ، وتسمى بأمير المسلمين ، وبذلك انتهت دولة الموحدين في المغرب ، كما انتهت في الأندلس ، بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث قرن ، وقامت مكانها دولة بني مرين تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله ، وتستقبل عهداً جديداً من القوة والسلطان (١) .

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية ، كانت تتجه أنظار الأندلس كلما لاح لها شبح الحطر الداهم . وقد شاء القدر أن تلعب دولة بنى مرين وريثة المرابطين والموحدين ، فى حوادث الأندلس الداخلية والحارجية أعظم دور . ولم تفت مؤسس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع بنى مرين والاستنصار بهم ، فبعث قبيل وفاته بقليل حسبا رأينا إلى السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادها . وكان السلطان أبو يوسف حيما وصله صريخ ابن الأحمر فى سنة ١٧٠ ه يسمر إلى غزو تلمسان ، فلما وقف من الرسل على حال الاندلس وما يهددها من الأخطار ، جمع أشياخ القبائل ، واتفق الحميع على وجوب الجاد الأندلس والحهاد فى سبيل الله ، وأرسل السلطان إلى الأمير ينغم أراسن صاحب تلمسان يعرض عليه عقد الصلح ، لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس ، فأبى تلمسان يعرض عليه عقد الصلح ، لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس ، فأبى واقتتل الفريقان على مقربة من وجدة ، فى شهر رجب سنة ١٧٠ ه (١٢٧٢م ) فهزم يغمراسن وفرجر بجا٢٠) ، وعاد أبو يوسف مظفراً إلى المغرب ، وهو يعتزم استجابة دعوة الأندلس وإنجادها .

على أنه مضى أكثر من عامين، قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة. فلما تولى محمد الفقيه، أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر الأندلس إلى ملك

<sup>(</sup>١) راجع في أصل بني مرين ونشأتهم ، الذخيرة السنية ص ١٠ و١٦ و ٩٤ و ٩٩ و ١٦٣ و ١٢٣ و ١٢٣ و ١٢٣ و ١٢٣ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٤ ؛ والاستقصاء ج ٢ ص ١٣ و ١٤ ؛ وابن خلدون ج ٧ ص ١٦٦ -- ١٨٠ . هذا وقد عثر نا في مكتبة مدريد الوطنية على قطعة صغيرة من مخطوطة عنوانها « ذكر الياقوتة الحلية في الذرية السميدية المرينية المباركة العبدالحقية » وهي في أربعة عشرة صفحة تتناول نشأة بني مرين وسيرتهم حتى بداية السلطان أبي يوسف ، و لا يخرج ما ورد فيها عما قدمنا خلاصته .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ١٤٨ ؛ والاستقصاء ج ٣ ص ١٦ .

المغرب يحمل إليه رسالة استغاثة مؤثرة ، فشرحوا له حال الأندلس من الضعف ونقص الأهبة ، وتكالب العدو القوى عليها ، واستصرخوه للغوث والحهاد ومما جاء فى رسالة ابن الأحمر إلى أبى يوسف بعد الديباجة :

مرين جنود الله أكبر عصبة فهم فى بنى أعصارهم كالمواسم مشسئفة أساعهم لمسدائح مسورة إيمسانهم بالصوارم

«تطول علينا بمعلوم حدك ومشهود جدك ، قد جعلك الله رحمة تحيى عبشها بجيوشك السريعة ، وخلفك سكما إلى الحير و ذريعة ، فقاء تطاول العدو النصرانى على الإسلام ، واهتضم جناحه كل الإهتضام ، وقد استخلص قواعدها ، ومزق بلدانها ، وقتل رجالها وسبى ذراريها ونساءها ، وغنم أموالها . وقد جاء بإبراقه وإرعاده ، وعدده وإيعاده ، وطلب منا أن نسلم له ما بتى بأيدينا من المنابر والصوامع والمحاريب والحوامع ، ليقيم بها الصلبان ، ويثبت بها الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله لك ملكا عظيما شكرك الله على جهادك فى سبيله ، وقيامك بحقه ، وإجهادك فى نصر دينه وتحميله ، ولديك من نية الحير ، فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره ، واقتباس دينه وتحميله ، وحندك من جنود الله من يشترى الحنات بنفسه . فإن شأت الدنيا فالأندلس قطوفها دانية ، وجناتها عالية ، وإن أردت الآخرة بها جهاد لا يفتر ، وهذه الحنة ادخرها الله لظلال سيوفكم ، واحتال معروفكم ، ونحن نستعين بالله العظيم و مملائكته المسومين ، ثم بكم على الكافرين »(۱) .

ثم تتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلولة إلى السلطان أبي يوسف ، ينوهون بالخطر الداهم الذى مهدد الأندلس ، ويلتمسون إليه المبادرة بالإسعاف والإمداد ، فاستجاب السلطان أخيراً لدعوتهم ، وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنه ، ويعرب عن عزمه على الجواز إلى الأندلس في فاتحة سنة أربع وسبعين ، ومما جاء في رسالته :

« وإنا لنرجو أن نصلكم بنفوس صلح جهرها وسرها ، ونستى بماء الثلج واليقين غرها ، ونقدم عليكم بما يبسط نفوسكم ويسرها ، ويطلع لها الفرح من المكاره ويذهب عسرها ، فلتطب نفوسكم برحمة الله وعونه ، ولتفرحوا بفضل الله وصونه ، ونحن قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله ، ووعدنا بوفاء يعين الله على أعدائه »(٢).

<sup>(</sup>١) راجع هذه الرسالة بأكلها في الذخيرة السنية ص ١٥٩ – ١٦١.

<sup>(</sup>٢) راجع نص رسالة السلطان أبي يوسف بأكمله في الذخيرة السنية ص ١٦٢ و١٦٣.

وهكذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤدي رسالة المغرب التاريخية في إنجاد الأندلس ونصرتها ،وكان بنومرين في عنفوان دولتهم يجيشون بنزعة الحهاد الفتية . وخرج السلطان من فاس في رمضان سنة ٣٧٣هـ برسم الحهاد في الأندلس، وأرسل للمرة الثانية إلى الأمر يعَمْمُ اسن صاحب تلمسان ، يعرض الصلح توحيداً للكلمة وتعضيداً للجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصلح . وبادر السُلطان فجهز ولده أبا زيان(١) في خمسة آلاف مقاتل ، فعير البحر من قصر المحاز (قصر مصمودة ) إلى الأندلس ، ونزل بثغر طريف في شهو ذي الحجة سنة ٣٧٣هـ ( ١٢٧٥ م ) ، ونفذ إلى أرض النصارى حتى شَريش ، وعاث فيها وعاد مثقلا بالسبي والغنائم ، وقداً م إليه ابن هشام وزير ابن الأحمر ثغر الحزيرة فنزل فيه ، وجاز ابن هشام إلى العدوة فلقى السلطان أبا يوسف في معسكره على مقربة من طنجة . وكان السلطان قد استكمل أهبته ، فعير من قصر المحاز إلى الأندلس في صفر سنة ٣٧٤هـ ( يوليه ١٢٧٥ م ) ، في جيش كثيف من البربر ، داعيا إلى الحهاد على سنة أسلافه المرابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينما استنجد به ، أن ينزل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية ، لتنزل مها جنوده في الذهاب والإياب. فنزل له عن رندة وطريف والحزيرة ، ونزل أبو يوسف بجيشه في طريف ، وهرع ابن الأحمر وبنو أشقيلولة إلى لقائه ، واهتزت الأندلس كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا 1 رأى من تدخله في شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بني أشقيلولة أصهار بثي الأحمر ، وفى مقدمتهم محمد بن أشقيلولة زعيم الأسرة وزوج أخت محمد بن الأحمر ، وأخوه أبو الحسن زوج ابنته ، كانوا بجيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية . وكان أبو محمد ممتنعاً بمالقة مغاضبا لملك غرناطة حسما قدمنا . فلما عبر أبويوسف إلى الأندلس ، سار إليه وانضوى تحت لوائه ، ولم يفلح أبو يوسف في التوفيق بين ابن الأحمر وبين أصهاره ، وخشى ابن الأحمر عاقبة هذا التحالف بين أصهاره وبين أنى يوسف ، فارتد إلى غرناطة حذرا متوجسا .

ونَفُذُ السَّلْطَانُ أَبُو يُوسُّفُ مِيشَّهُ إِلَى بِسَائِطُ الفرنتيرِ وَ ۖ وَكَانِتُ فِي يَدَالنَّصَارِي

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٦٤ ، ولكن ابن خلدون يقول إن السلطان بعث الجند مع ولده منديل (ج ٧ ص ١١٩) ومنديل حفيد السلطان أبي يوسف .

<sup>(</sup> ٢ ) الفرنتير ه La Frontera هي السهل الواقع في غربي مثلث إسبانيا الحنوبي ( الحزيرة ) و يمتد من قادس جنوباً حتى طرف النار .

وعاث فها . ثم توغل غازيا ينتسف الضياع والمروج ويسبى السكان ، حتى وصل إلىحصن المقورة وأبدة على مقربة من شرقى قرطبة . وعندئذ عول القشتاليون على لقائه دفاعا عن أراضيهم . وخرج القشتاليون في جيش ضخم ، تقدره الرواية الإسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل(١)، وعلى رأسهم قائدهم الأشهر صهر ملك قشتالة الدون نونيو دىلارًا، الذي تسميه الرواية الإسلامية « دونونه أو دننه أوذنونه » . وكان أبو يوسف قله ارتد عندئذ بجيشه إلىظاهر إستجة، ومعهحشد عظيم من الغنائم والأسرى ، فأغلقت المدينة أبواها ، واستعدت للقتال ، ووضع أبويوسف الغنائم فى ناحية تحت إمرة حرسخاص حتى لا تعيق حركاته، وعقد لولده أبى يعقوب على مقدمته ، وخطب جنده وحثهم على الحهاد والموت في سبيل الله . ثم تقدم لملاقاة النصارى ، ومعه بعض قوات الأندلس برياسة بني أشقيلولة . ووقع اللقاء بن المسلمين والنصارى ، على مقربة من إستجة جنوب غربي قرطبة ، في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٧٤ ه ( ٩ سبتمبر ١٢٧٥ م ) ، فنشبت بين الفريقين معركة سريعة هائلة ، هزم النصارى على أثرها هزيمة شديدة ، وقتل قائدهم الدون نونيو دى لارا وعدة كبيرة منهم (٢). وكان نصراً عظها أعاد إلى الأذهان ، ذكريات موقعة الزلاَّقة وموَّقعة الأرك ، وكان أول نصر بَّاهر محرزه المسلمون على النصارى ، منذ موقعة العقاب ، ومنذ انهيار الدولة الإسلامية بِالْأَنْدُلُسُ ، وَسُتُوطُ قُواعِدُهَا الْعَظْيِمَةُ . وتبالغ الرواية الإسلامية في تقدير خسائر النصارى ، فتقول إنه قتل منهم في الموقعة ثمانية عشر ألفاً ، حمعت رؤوسهم وأذَّن عليها المؤذن لصلاة العصر ، هذا في حن أنه وفقاً لقولها أيضاً ، لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين رجلا(٣) .

وبعث السلطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر ، فقيل إنه بعثها يدوره إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب ،مصانعة له وتوددا إليه . وكتب أبويوسف إلى العُدوة رسالة يشرح فيها حوادث الموقعة ، وما انتهت إليه من نصر باهر ، فقر ثت على المنابر ، وكتب رسالة مماثلة إلى ابن الأحمر ، فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٦٩ و١٧٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٧ ص ١٩١ ؛ واللمحة البدرية ص ٤٤ ؛ والإحاطة ج ١ ص ٧٧٥ ؛
 والذخيرة السنية ص ١٧٠ – ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١٧٣.

ابن أشقيلولة إلى أمير المسلمين أني يوسف ، قصيدة يهنئه فيها بالنصر جاء فيها :
هبت بنصركم الرياح الأربع وسرت بسعدكم النجوم الطلع
وأتت لنصركم الملائك سيفا حتى أضاق بها الفضاء الأوسع
واستبشر الفلك الأثير تيقنا أن الأمور إلى مرادك ترجع
وأمدك الرحمن بالفتح الذى ملأ البسيطة نوره المتشعشع

ولبثت أبو يوسف بالحزيرة الخضراء بضعة أسبيع، قسمت فيها الغنائم واستراحت الحند . ثم خرج للمرة الثانية في حمادى الأولى سنة ٢٧٤ه ، وتوغل غازيا في أراضى قشتالة حتى وصل إلى أحواز إشبيلية ؛ فأغلقت المدينة أبوابها .وعاث أبويوسف في تلك الأنحاء، ثم سار إلى شريش فضرب حولها الحصار، فخرج إليه زعماء المدينة ورهبانها وطلبوا إليه الأمان والصلح ، فأجابهم إلى طلبهم وعاد إلى قواعده مثقلا بالغنائم والسبى . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالحزيرة الخضراء ، ثم عبر البحر إلى المغرب في أواخر شهر رجب ٢٧٤ه ، بعد أن قضى بالأندلس زهاء خمسة أشهر .

على أن هذا النصر الباهر ، الذى أحرزه السلطان أبو يوسف المريبي على النصارى ، لم يحدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس . ذلك أن محمد بن الأحمر ، جنح إلى الارتياب فى نيات ملك المغرب ، وخصوصاً مذ أسبغ السلطان حمايته على بنى أشقيلولة ، وغيرهم من الحوارج على ملك غرناطة ، ومثلت بذهنه مأساة الطوائف وغدر المرابطين بهم (١) . وبعث ابن الأحمر إلى السلطان قبيل مغادرته الحزيرة ، يعاتبه على تصرفه فى حقه بقصائد مؤثرة يستعطفه فيها ويستنصره ، والسلطان يجيبه عنها بقصائد مثلها . ومن ذلك قصيدة من نظم أبى عمران بن المرابط كاتب ابن الأحمر هذا مطلعها :

هل من معيني في الهوى أو منجدى من متهم في الأرض أو من منجد هذا الهوى داع فهل من مسعف بإجابة وإنابة أو مسعد ومنها في الاستغاثة :

مما دهانا من ردًى أو من ردى من حرمة ومحبة وتودد وسيوفكم للشار لم تتقلد أفلا تذوب قلوبكم إخوانسا أفلا تراعون الأذمة بينسسا أكذا يعيث الروم في إخوانكم

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۸ و ۳۲۷ .

خمدت وكانت من قبل ذا تتوقد وأحق من فى صرخة بهم ابتدى فى المغرب الأدنى لنا والأبعد منه إلى القرض الأحق الأوكد تأسون للدين الغريب المفرد(1)

یا حسرتی لحمیة الإسلام قد أبنی مرین أنتم جیرانسا أبنی مرین والقبائل كلها كتب الجهاد علیكم فتبادروا أنتم جیوش الله ملیء فضائه

وفى أوائل سنة ٢٧٦ ه توفى أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة ، فعبر ولده محمد إلى المغرب ونزل عنها للسلطان ، فبعث إليها السلطان حاكما من قبله ، فزاد ذلك فى توجس ابن الأحمر ، وأرسل وزيره أبا سلطان عزيز الدانى فى بعض قواته إلى مالقة ، ليحاول الاستيلاء عليها ، فلم يوفق . ولم تمض أشهر قلائل على ذلك حتى عبر السلطان أبو يوسف المنصور البحر إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة ٢٧٧ ه ( ١٢٧٨ م ) ، ونزل بمالقة فاحتفل به أهلها ، ثم توغل بجيشه فى أرض النصارى يعيث فيها ، ومعه بنو أشقيلولة فى جندهم ، حتى أحواز إشبيلية . واجتنب القشتاليون لقاء ه . ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه ، فوافاه عند قرطبة والريب يملأ نفسه ، وتبادل الملكان عبارات العتاب والتعاطف ، ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه ، وعاد السلطان إلى المغرب دون أن تصفو القلوب .

وزاد توجس ابن الأحمر لحوادث مالقة وانحيازها إلى السلطان ، وجال بخاطره أن التفاهم مع ملك قشتالة خير وأبقى . وفى أواخر سنة ٢٧٧ ه استطاع ابن الأحمر أن يستولى أخيراً على مالقة ، وذلك بإغراء صاحبها بالنزول عنها ، والاستعاضة بالمنكتب وشلوبانية (٢) ثم سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه ، على منع السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى الجزيرة . وكاتب ابن الأحمر أيضاً الأمير يتخمر اسن ملك المغرب الأوسط ، وخصم السلطان المنصور ، يسأله العون والتحالف. وعلم المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى السلطان المنصور ، يسأله العون والتحالف. وعلم المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى

<sup>(</sup>۱) نقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة بأكلها (ج ۷ ص ۱۹۸ – ۲۰۰ ) وفيها كئير من المعانى التي وردت في مرثية أبى البقاء الرندى ، كما أشار إلى ردود السلطان أبي يوسف إشارة عابرة (ص ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المنكب، وبالإسبانية Almunecar ، وشلوبانية وبالإسبانية Salobrena، ثغران صغير ان من ثغور مملكة غرناطة القديمة ، يقيع كلاهما جنوبي غرناطة على البحر الأبيض المتوسط وتفصلهما عن بعضهما مسافة صغيرة .

الأندلس ، ولكن عاقته حوادث المغرب حينا . وفي أوائل سنة ٦٧٨ﻫـ (١٢٧٩م ) بعث ولَّده الأمر أبا يعقوب إلى الأندلس في أسطول ضخم ، ونشبت بينه وبين أسطول النصاري المرابط شرقى المضيق معركة هائلة ، هزم النصاري على أثرها واستولى المسلمون على سفنهم ، ونزلوا بالجزيرة ، فغادرها النصارى فى الحال . وأراد الأمر أبو يعتموب أن يتبع نصره ، بعقد الصلح مع ملك قشتالة والتحالف معه على قتال ابن الأحر ومهاجمة غرناطة ، فأنكر عليه أبوه السلطان ذلك ، ثم زحف جند المغرب على ثغر مربائة ، وهو من أملاك ابن الأحمر تريد الاستيلاء عليه ، فامتنع عليهم . وانتهز القشتاليون تلك الفرصة ، فزحفوا على غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة ، فلقبهم ابن الأحمر وردهم على أعقابهم ( ٣٧٩ م ) . بيد أنه بالرغم من هذا النصر المؤقَّت أخذ يشعر بدقة موثَّفه ، وخطُورة القوى الَّتي يواجهها ، سُواء من جانب القشتاليين ، أو من جانب الحيوش المغربية ، التي استدعيت في الأصل لتكون له سنداً وغوثاً ، فانقلبت إلى مناوأته وقتاله . ومن جهة أخرى فقد كان السلطان المنصور بخشى عاقبة هذا التصرف على مصر المسلمن ؟ وعلى ذلك فقد بعث إلى ابن الأحمر في وجوب عقد المودة والتفاهم ، فلَّتي لديه مثل رغبته ، وبادر السلطان إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين ، على أن ينزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصور ، لتكون له قاعدة للعبور والغزو . وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبني مرين ، وشغل السلطان المنصور حينا بمحاربة الخوارج عليه .

\* \* \*

ولم يمض قليل على ذلك، حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اهمام المنصور؛ وكانت شئون الأندلس قد غدت في الواقع عنصراً بارزا في سياسة بني مرين، وكانت مملكة غرناطة حتى في ذلك الوقت الذي انكمشت فيه الدولة الإسلامية في الأندلس، تلعب دورها في شئون اسبانيا النصرانية كلما اضطربت فيها الحوادث. ولما سطع نجم الدولة المرينية فيما وراء البحر، اتجه إليها اهمام النصاري، وكانت كلما وقعت في قشتالة حرب أهلية، لجأ هذا الفريق أوذاك إلى موازرة غرناطة أو بني مرين، على غرار ماكان خدث في الماضي. ومن ذلك ماحدث في سنة ٩٦٩ه (١٢٧٠م) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع جماعة من النبلاء، والتجائهم إلى السلطان المنصور في طلب العون واستجابته

للاعوتهم، واتخاذهم غرناطة قاعدة لجهودهم. وكادت تنشب من جراء ذلك حرب بين المسلمين والنصارى، لولا تلخل ڤيولا ملكة قشتالة، واسترضائها للخوارج بمختلف المنح. ولابد لنا أن نذكر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا، هو ألفونسو العالم أو الحكيم El Sabio، وكانت له صلات وثيقة بعلماء الأندلس، ومنهم تلتى الكثير وتأثر بمناهجهم في التفكير والدرس. وقد وضع ألفونسوجداوله الفلكية الشهيرة المساة بالحداول « الألفونسية » ، على يد جماعة من العلماء المسلمين واليهود



الملك ألفرنسو العسالم

والنصارى، كما وضع تاريخاً عنوانه Ccónica Gene al de España «تاريخ اسبانيا العام» وقد اعتمد فيه على مصادر عربية كثيرة. ومع أنه لا يخلو من كثير من الأساطير والروايات المغرقة، فإنه يعتبر من أهم مصادر التاريخ الإسباني في العصور الوسطى. وكان ألفونسو العاشر بحب جيرانه المسلمين، ويقدر علمهم ورفيع ثقافتهم، وكان هذا من أسباب السخط عليه في مملكته. وكان من جراء اشتغاله بالعلوم والآداب، في عصر لا تنهض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة، أن اضطربت شئون المملكة.

وفى سنة ١٢٨٢م (أوائل ٦٨١ هـ) ثار عليه ولده سانشو وآزره معظم النبلاء ، واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه . فاتجه أبوه الملك المخلوع إلى السلطان أنى يوسف المنصور ، وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضه ولده . فاستجاب السلطان لصريخه ، وعبر البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع الثانى سنة ٦٨١ﻫ ، وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالجزيرة على مقربة منرندة ، مستجيراً به ، ملتمساً لنصرته ، وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . فأمده السلطان بماثة ألف من الذهب ، ليستعين بها على حشد الجند . قال ابن خلدون ، وقد رأى هذا التاج ببلاط بني مرين أيام أن كان في خدمتهم : « وبتى بيدهم فخراً للأعقاب لهذا العهد »(١). وغزا أبو يوسف أراضي قشتالة وحاصر قرطبة، ثم زحف على طليطلة، وعاث فى نواحيها ، ووصل فى زحفه إلى حصن مجريط (٢) . وتحاشى ابن الأحمر فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بينهما ، ولتوجسه من محالفته لألفونسو ، ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك قشتالة الجديد ، وزحف على المنكتَّب وهي من الثغور التي تحتلها قوات المغرب، فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت تنشب بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة ، لولا أن خشى ابن الأحمر العاقبة ، وعاد إلى التفاهم مع المنصور ، وصفا الَّحو بينهما نوعاً . وعاث المنصور في أراضي قشتالة مرة أخرى ، وغص جيشه بالسبي والغنائم ، ثم عاد إلى المغرب بعد أن ولى على الحزيرة حاكما من قبله .

واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الإبن والأب ، ولبث هذا النضال الدموى زهاء عامن ، حتى توفى ألفونسو العاشر طريداً مهزوما فى سنة ١٢٨٤م (٦٨٣ هر) ، فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والمغرب، وأرسلكل من الملكين المسلمين عزاءه فى الملك العالم المنكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف المملكتين الإسلاميتين غريباً إزاء حوادث قشتالة ، إذكان ملك المغرب يوازر الملك المخلوع ، وكان ملك غرناطة بالرغم من عطفه على ألفونسو العاشر ، يوازر ولده الخارج عليه . والحقيقة أن ابن الأحمركان يشهد تقاطر الحيوش البربرية إلى

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٧ ص ٢٠٥ ؛ والإحاطة ج ١ ص ٧٧٥ ؛ واللمحة البدرية ص٣٦ ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) كانَّت محلة مجريط الإسلامية الحصينة تشغل موقعاً يقع بجوار موقع العاصمة الإسبانية الحديثة مدريد .

الجزيرة الخضراء بعين الجزع ، ويتوجس شراً من وجودهم بها ، وقد كانوا يحتلون معاقلها وثغورها ، ويظاهرون الخوارج عليه في مالقة والمنكب وغيرهما من القواعد الجنوبية ، وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب في شئون الأندلس على هذا النحو ، وكان مثل المرابطين ومأساة الطوائف عبرة خالدة . تساوره دائماً ، وتذكى جزعه . على أن موت ألفونسو العاشر ، وأنهاء الحرب الأهلية في قشتالة ، خفف من هذا التوتر بين المملكتين . وكان ابن الأحمر يذكر في الوقت نفسه ، غدر ملك قشتالة ، وخطر النصاري على مملكته ، فيجنح بعد التأمل إلى إيثار التفاهم مع ملك المسلمين .

وفي صفر سنة ٦٨٤ هـ ( ١٢٨٥ م ) عبر السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة ، وزحف على أراضي النصاري ، وغزا مدينة شَريش ؛ وسار ولده أبو يعقوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فيها . ثم زحف المنصور على قرمونة والوادى الكبير ، وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرنتيره . وسر ابنالأحمر إ لاجتَّياح أراضي قشتالة على هذا النحو ، وبعث الى السلطانُ مددا من غرناطة ، وجاءتُ الأساطيل المغربية ، فطاردت أساطيل العدو في مياه المضيق واحتلته . ورأى سانشو ملك قشتالة تفاقم الأمر وعقم المقاومة ، فجنح إلى طلب السلم ، وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح ، ويفوض السلطان في اشتراط ما يراه ، فاستجاب السلطان لرغبتهم ، واشترط علمهم مسالمة المسلمين كافة ، وأن يمتنع النصارى عن كل اعتداء على الأندلس ، وعلى أراضي المسلمين ومرافقهم ، وأن ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب (بلاد الأعداء) ، وأن تنبذ قشتالة سياسة الدس بن الأمراء المسلّمين ، فقبل النصارى حميع الشروط المطلوبة ، وتعهدوا بتنفيذها . وقدم سانشو بنفُّسه إلى معسكر السلطَّان ، فاستقبله المنصور بحفاوة ، وقدم إليه طائفة من الهدايا، وتعهد سانشو بتحقيق شروط الصلح كاملة . وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية ، التي استولى علمها النصارى من التمواعد الأندلسية ، فأرسل إليه « ثلاثة عشر حملا » منها ، وأرسلها السلطان إلى فاس ، فكانت نواة المكتبة السلطانية . واتخذ المنصور أهباته الأخبرة نحو شئون الأندلس ، وندب ابنه الأمير أبا زيان للنظر على الثغور الأندلسية ، وأوصاه بألا يتدخل فى شئون ابن الأحمر . وكان من آثارالتفاهم بين ابنالأحمر والمنصور، أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بني مرين النازَحين إلى الأندلس مجال

السلطان والنفوذ في بلاطه . وكان عدة من هؤلاء من خاصة الفرسان ومشاهير الغزاة ، فأسند ابن الأحمر إليهم رياسة الحند في منصب عرف في الحطط الغرناطية « بمشيخة الغزاة » ، ويحتله بالأخص رئيس من بني العلاء المرينيين يسمى « شيخ الغزاة » ، وتولى بنو العلاء قيادة الحيوش الأندلسية عصراً ، وكانت لهم في ميدان الحرب والحهاد مواقف مشكورة (١) .

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه ، الني لبثت عصراً أهم المناصب العسكرية في مملكة غرناطة ، ولبثت في الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة من بني مرين . وذلك أنه لما اتجه بنو الأحمر إلى الاستنجاد بإخوانهم فيا وراء البحر ، ملوك بني مرين ، جريا على سنة الأندلس القديمة منذ عهد المرابطين ، استجاب لندائهم عاهل بني مرين السلطان أبو يوسف بن عبد الحق ، وعبرت إلى الأندلس النجدات المرينية الأولى بقيادة أبي معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق وأخيه عامر ، وهما من خاصة قرابة السلطان ، وانتزعت مدينة شريش من النصارى ، وذلك حسيا تقدم ذكره . وكان السلطان أبو يوسف يخشى من انتقاض فريق من القرابة وأبناء العمومة ، تجديداً للخصومة القديمة بين فرعى بني مرين الملكيين ، وهما بنو عسكر وبنو حمامة ، فلم يجد خبراً من إرسال من يخشى بأسهم من هوالاء إلى الأندلس باسم الحهاد ، وكان ابن الأحمر يستقبلهم بترحاب ومودة ، فاجتمع لديه عدة من أولاد بني عبد الحق ، وكان أول من عقد له القيادة منهم ، موسى المخاهدين من زناتة ، وبني مرين . وكان أول من عقد له القيادة منهم ، موسى ابن رحبو ، ثم عقد لأخيه عبد الحق ، ثم لغيرهما من القرابة (كان أول من عمد بن الأحمر الملقب بالفقيه . المن المناس مقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان محمد بن الأحمر الملقب بالفقيه .

ثم توالى عبور هؤلاء القادة إلى الأندلس . وكان معظمهم من قرابة السلطان والحارجين عليه . وكان في مقدمة من نزح إلى شبه الحزيرة ، أبو العلاء ورحو ابنا عبدالحق، وأولاد أبي يحيى بن عبدالحق وأولاد عمان بن عبد الحق . واستقروا، جميعاً بالأندلس في كنف سلطان غرناطة ، وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كبير هم عبد الله بن أبي العلاء .وعقد له ابن الأحمر محمد الفقيه على جند زناتة إلى أن هلك في إحدى الغزوات ضد النصاري وذلك في سنة ١٩٣ه ، ثم عقد ابن الأحمر ،

<sup>(</sup> ۱ ) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص ۲۳۹.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ۷ ص ٣٦٧ و ٣٦٨ .

السلطان أبو عبد الله المخلوع ، القيادة لأخيه عثمان بن أبى العلاء على حامية مالقة وغربها ، وكانت لنظر الرئيس أبى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه إلى أن وقع الحلاف بين سلطان غرناطة وسلطان المغرب أبى يوسف المريبي ، وقام عثمان بن أبى العلاء فى ذلك بدور كبير ، سوف نأتى على تفاصيله فى موضعه (١) .

وقفل السلطان المنصور راجعاً إلى الجزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب، ولكن لم تمض أشهر قلائل حتى أدركه المرض، وتوفى بالجزيرة فى المحرم سنة ٩٨٥ هـ ( مارس سنة ١٢٨٥م) ، بعد حياة حافلة بصنوف الجهاد المستمر، سواء بالمغرب أو الأندلس .

وكان السلطان أبو يوسف المنصور من أعظم ملوك المغرب قاطبة ، وكان يعيد بشغفه بالجهاد ، ووفرة جيوشه وأهبته الحربية ، ذكرى أسلافه العظام ، من أمثال يوسف بن تاشفين ، وعبد المؤمن ، ويعقوب المنصور . وقد وصفه مؤرخ معاصر فيا يلى : « أبيض اللون ، تام القد ، معتدل الجسم ، حسن الوجه ، واسع المنكبين ، كامل اللحية ، معتدلها ، أشيب ، كأن لحيته من بياضها قطعة ثلج ، سمح الوجه ، كريم اللقاء ، شديد الصفح ، كثير العفو ، حليا ، متواضعا شفيعاً كريماً ، سمحاً ، جواداً ، مظفراً ، منصور الراية »(٢) .

\* \* \*

فخلفه على عرش المغرب ولده الأمير أبو يعقوب ، وكان مثل أبيه معنياً بشئون الأندلس خبيراً بها . واستمرت علائق بلاط غرناطة وبني مرين أعواماً أخرى على حالها من المودة والصفاء ، وزادت توطداً حينها قبل سلطان المغرب ، أن ينزل لابن الأحمر طوعاً عن وادى آش . وذلك أن محمداً الفقيه كان قد عين صهره أبا إسحاق ابن أبي الحسن بن أشقيلولة حاكماً على قُمارش ووادى آش ، قلما توفى أبوإسحاق سنة ٢٨٢ ه استرد ابن الأحمر قمارش ، وخرج عليه أبوالحسن والد أبي إسحاق فى وادى آش ، وتحالف أولا مع قشتالة ، فلما عقد السلم بين المسلمين والنصارى ، وأعلن أبو الحسن انضواءه تحت لواء ملك المغرب ، وأغضى ابن الأحمر حيناً عن أعلن أبو الحسن وشائج المودة من جديد ، بينه وبين السلطان أبي يعقوب ، سأله التنازل عن وادى آش ، فأجابه إلى سؤله ، ورحل عنها الثائر أبو الحسن إلى المغرب

<sup>(</sup>١) كتاب العبر ج ٧ ص ٣٧٠ – ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نقلنا هذا الوَصف من المخطوط المعنون : ﴿ الياقوتة الحلية ﴾ الذي سبقت الإشارة إليه .

ملتجثاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن الأحمر أن يبسط سلطانه على الأندلس كلها (١) . وفي أو ائل سنة ، ٦٩ ه ( ١٢٩١ م ) أغار سانشو ملك قشتالة غلى النغور الأندلسية ناكثاً لعهده ، فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على النغور أن يغزو شريش وأرض النصارى ، فزحف عليها وعاث فيها . وأعلن أبو يعقوب الجهاد ، وتقاطرت بعوث المجاهدين إلى الأندلس ، فبعث سانشو أسطوله إلى مياه المضيق ليحول دون وصول الأمداد ، فبعث السلطان أسطوله لمهاجمة السفن القشتالية ، ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة بحرية هزم فيها المسلمون ( أغسطس سنة ونشبت بن المسلمين والنصارى معركة بحرية هزم فيها المسلمون ( أغسطس سنة المولا م ) . ولكن هذه الهزيمة لم تثن ملك المغرب عن عزمه ، فبعث أسطولا آخر لمقاتلة النصارى ، وانسحب النصارى هذه المرة . وعبر السلطان أبويعقوب الى الأندلس في قواته في رمضان سنة ، ٦٩ ه ، واقتحم أرض النصارى ، وغزا شريش ووصل في زحفه حتى أحواز إشبيلية وعاث فيها ، ثم عاد إلى الجزيرة ، وارتد عائداً إلى المغرب في أو ائل سنة ، ٦٩ ه .

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب، فسعى إلى محالفة ابن الأحمر وحذره من نيات المغاربة، واستيلائهم على الثغور الأندلسية، ولاسيا ثغر طريف مدخل الجزيرة، وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر من المغاربة، واشترط ابن الأحمر أن تسلم إليه طريف عقب انتزاعها. وسير سانشو أسطوله إلى مياه المضيق ليحاصر طريف من ناحية البحر، وليحول دون وصول الأمداد إليها. وعسكر ابن الأحمر في قواته بمالقة على مقربة منها، يعاون النصارى بالأمداد والمؤن، وصمدت حامية طريف أربعة أشهر، ولكنها اضطرت في النهاية إلى التسليم للنصارى (سبتمبر سنة ١٢٩٢م). وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأبي وأعرض عنه، مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون الهامة ؛ فأدرك ملك غرناطة عند ثلا خطأه في الركون إلى وعود ملك قشتالة، وفي مغاضبة ملك المغرب حليفه الطبيعي، وسنده المخلص في رد عدوان النصارى.

وعاد ابن الأحمر نخطب ود بنى مرين مرة أخرى ، وأوفد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل ووزيره أبا سلطان عزيز الدانى على رأس وفد من كبراء الأندلس ، إلى السلطان أبى يعقوب فى طلب المودة ، وتجديد العهد، والاعتذار عن مسلكه فى شأن طريفٍ ، فأكرم السلطان وفادتهم ، وأجابهم إلى طلب الصلح ،

<sup>(</sup>١) أبن خلدون ج ٧ ص ٢١٢ و٢١٣ .

ولما عاد الوفد الى غرناطة، سرً ابن الأحمر من كرم السلطان ونبل مسلكه، واعترم الرحلة للقائه بنفسه ، وتأكيد المودة والاعتذار ؛ فعبر البحر إلى العدوة في أو اخر سنة ٢٩٢ه (١٢٩٢م) ومعه طائفة من الهدايا الفخمة ، ونزل بطنجة حيث استقبله بعض أبناء السلطان ، ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة ، وتلقاه بمنتهى الإكرام والحفاوة ، ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية ، وعدة من الحصون كانت من قبل في طاعة ملك المغرب . وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بنجاح مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود ، فحاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر بافتتاحها (١) .

وكان لمحمد الفقيه ، بالرغم من سمته العلمية ، وقائع طيبة فى ميدان الجهاد ضد النصاري . فنى المحرم سنة ٦٩٥ ه (أواخر ١٢٩٥ م) على أثر وفاة سانشو ملك قشتالة ، زحف جيشه على أراضى قشتالة ، وغزا منطقة جيان ، ونازل مدينة قيجاطة (١) واستولى عليها ، وعلى عدة من الحصون التابعة لها ، وأسكن بها المسلمين . وفى صيف سنة ٦٩٩ ه (١٢٩٩م) ، غزا أراضى قشتالة مرة أخرى ، وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غربى جيان ، ودخل قصبتها وتملكها ، وأسكن بها المسلمين مها المسلمين .

واستمر محمد بن محمد بن الأحمر أو محمد الفقيه في حكم غرناطة أعواماً أخرى ، وهو ثابت العهد مقيم على صداقة بني مرين . ومما هو جدير بالذكر أنه قبيل وفاته بقليل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خايمي الثاني ضد قشتالة ، وذلك تجديداً وتعديلا لمعاهدة صلح سابقة عقدت بينهما في سنة ٦٩٥ ه (١٢٩٩م) . وقد نص في هذه المعاهدة الحديدة على عقد «صلح ثابت وصحبة صادقة » وأن يلتزم كل من الفريقين عدم الإضرار بالآخر على يد أحد من رعاياه ، وأن تكون أراجون معادية لأعداء غرناطة سواء من المسلمين أو قشتالة ، وأن يفتح بلدكل من الفريقين لمن يقصده من تجار البلد الآخر مؤمنين في أنفسهم وأموالهم ، وأخيراً يتعهد ملك غرناطة معاونة أراجون ضد ملك قشتالة ، وألا يعقد معه صاحاً إلا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۷.

<sup>(</sup> ٢ ) مدينة قيجاطة هي بالإسبانية Quesala وتقع شال شرقى مدينة جيان ، وجنوب شرقى مدينة أبدة . و القبذاق هي بالإسبانية مدينة أبدة . و القبذاق هي بالإسبانية

<sup>(</sup>٣) الإحاطة في أخبار غرناطة ج ١ ص ٥٦٩ .



صورة وثيقة التحالف والصلع المقودة بين محمد بن الأحر (محمد النانى) طك غرناطة وخايمى النانى طك أراجون فى ربيع الثانى سنة ٢٠١ هـ (ديسمبر ٢٠١١م) ومحفوظة بدار محفوظات الناج الأرجونى ببرشلوتة برقم ١٤٨ .

بموافقة حليفه ، وميتعهد ملك أراجون لسلطان غرناطة بمثل ما تقدم ، كما يتعهد السلطان بمعاونة حليفه بفرسان من عنده في أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون ، وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه ولك أراجون من أراضي قشتالة ، إلا المواضع التي كانت لغرناطة ، فهذه ترد إليها . وقد وقعت هذه المعاهدة في آخر ربيع الثاني سنة ٧٠١ ه ( ٣١ ديسمبر سنة ٣٠١١ م ) (١) ؛ ولم يمض على عقدها بضعة أشهر حتى توفي السلطان في شعبان سنة ٧٠١ ه ( مايو سنة ٣٠١ م ) بعد أن حكم أكثر من ثلاثين عاماً ، وقد زاد ملك بني الأحمر في عهده توطداً واستقراراً ، بالرغم مما توالى فيه من الأحداث والحطوب . وكان وزيره في أو اخر عهده الكاتب والشاعر الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم اللخمي وهو من مشايخ رندة ، وكان من قبل من كتابه في ديوان الإنشاء ، وكان رجلا وافر العزم قوى الشكيمة ، ولقب بذي الوزارتين لجمعه بين الكتابة والوزارة ، وكان لحزمه وقوة نفسه أكبر أثر في استقرار الأمور في هذا العهد (٢) .

\_ Y -

وخلف محمداً الفقيه ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع ، وكان ضريراً ، وكان ذا نباهة وعزم ، عالماً شاعراً يوثر مجالس العلماء والشعراء ، ويصغى إليهم ويجزل صلاتهم ، محباً للإصلاح والإنشاء . وكان بين منشآته المسجد الأعظم بالحمراء، فهو الذى أمر ببنائه على أبدع طراز ، وزوده بالعمد والنقوش والثريات الفخمة ، ولكنه لم محسن تدبير شئون الملك والسياسة ، وغلب عليه كاتبه ووزيره ووزير أبيه من قبل أبوعبد الله محمد بن الحكيم اللخمى ، فاستبد بالأمر دونه وحجر عليه ، فاضطربت الأمور ، وأخذت عوامل الانتفاض تجتمع وتبدو في الأفق . وفي عهده القصير ، اضطربت علائق مملكة غرناطة وبني مرين مرة أخرى . والواقع أنه حاول في بداية عهده ، أن يعمل على إحكام المودة بينه وبين بني مرين ،

<sup>(</sup>۱) حصلنا على صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الأخرى التي تتضمن معاهدات أو مراسلات تبودلت بين ملوك غرناطة و ملوك أراجون من دار المحفوظات ببر شلونة المساة «محفوظات التاج الأرجوني» Archivo de la Cerana de Aragón ، وتحفظ هذه الوثيقة بها برقم ۱٤٨ . و من جهة أخرى فقد نشر نصها في مجموعة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرها: : Alarcón و Los Documentos Arabes diplomaticos del Archivo de la Corona بعنوان : معوران « Aragón (No. 3)

<sup>(</sup>٢) يترجم له ابن الحطيب بإفاضة في الإحاطة ج ٢ ص ٣٧٨ وما بعدها (طبعة قديمة).

فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الدانى ووزيره ابن الحكيم إلى سلطان المغرب، ليجددا عهد المودة والصداقة، فوفدا عليه وهو عمسكره محاصراً لتلمسان، فأكرم وفادتهما وطلب إلهما إمداده ببعض جند الأندلس الحبراء في منازلة الحصون ، فأرسلت إليه قوة منهم أدت مهمتها أحسن أداء. ولاح أن أواصر المودة أضحت أشد ما يكون توثقاً بن الفريقين ، ولكن ابن الأحمر عرض له فجأة أن يعدل عن محالفة سلطان المغرّب ، وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة ، فغضب السلطان أبو يعقوب لذلك، ورد جند الأندلس (٧٠٣هـ) . وبدأ ابنالأحمر أعمال العدوان، مِأْنَ أُو عَزِ إِلَى عَمْهُ وَصِهْرِهُ الرئيسُ أَنَّى سَعَيْدُ فَرَجِ بِنَ إِسَهَاعِيلَ صَاحَبُ مَالَقَةً ، أن يحرض أهل سبتة في الضفة الأخرى من البحر ، على خلع طاعة السلطان ، وُ استعاد ابن الأحمر في الوقت نفسه لمحاربة السلطان ، إذا عَنَّ له أن يعبر إلى الأندلس ، وجهز الرئيس أبوسعيد حملة بحرية في مياه مالقة بحجة مدافعة النصاري ، ثم سيرها فجأة إلى سبتة ، وذلك في شوال سنة ٧٠٥ ه (١٣٠٦ م) . وكانت الحملة بقيادة عثمان بن أبي العلاء المريني . فاستولت على سبتة ، وجاء الرئيس أبو سعيد فاستبد بأمرها ، وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمر ، وقبض على ابن العزفي حاكمها من قبل السلطان وآله ، وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان ، فوجد لذلك الغدر ، ويعث حملة بقيادة ولده أبي سالم إلى سبتة فحاصرها حيناً ،، ولكنه أخفق في الاستيلاء عليها وارتد أدراجه ، وخرج في إثره عثمان بن أبي العلاء في جند الأندلس ، وعاث في أحواز سبتة وما جاورها ( سنة ٧٠٦ هـ ) .

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ وقع فى نفس السلطان أى يعقوب؛ قاعترم أن يسير بنفسه إلى استرداد سبتة، ولكن حدث بينا كان بجد فى الأهبة أن اغتاله كبير الحصيان، فى مؤامرة دبرها الحصيان للتخلص منه خوفاً من أن يبطش بهم ، فتوفى قتيلا فى ذى القعدة سنة ٢٠٧ه (أبريل سنة ١٣٠٧م) ؛ ونشبت عقب مصرع السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه أبى ثابت وأبى سالم ، هزم فها أبوسالم وقتل ، واستقر أبو ثابت على العرش .

وفى ذلك الحين كان عثمان بن أبى العلاء المرينى ، يتوغل يجنده فى شهال المغرب ، وكان هذا الجندى الجرىء يتجه بأطماعه نحو عرش المغرب ، ويعتمد فى تحقيق مشروعه على أنه سليل بنى مرين . ولما توغل بجنده جنوبا ، دعا لنفسه بالملك

واستولى على بعض الحصون ، وأيدته بعض القبائل ، وهزم عساكر السلطان أبي يعقوب حيناتصدت لوقفه وانتهز فرصة مصرع السلطان ونشوب الحرب الأهلية بين ولديه ، فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمره ، ولاح الحطر يهدد ملك بني مرين . وماكاد السلطان أبو ثابت يستقر في عرش أبيه ، حتى اعتزم أمره للقضاء على تلك الحركة الحطيرة ، واسترداد سبتة ، فسار إلى الشهال على رأس جيش ضخم في شهر ذي الحجة سنة ٧٠٧ه ، ولما شعر عبان بن أبي العلاء بوفرة قوته وأهبته ، بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه ، وزحف السلطان على الحصون الحارجة عليه فأثخن فيها واستولى عليها ، ثم سار إلى طنجة ، وامتنع عبان بن أبي العلاء بقواته في سبتة ، فسار إليها السلطان وضرب حولها الحصار الصارم ، وأمر ببناء بلدة تيطاوين (تطوان) لنزول عسكره ، ولكنه مرض أثناء ذلك وتوفى في صفر سنة ٧٠٨ه (يوليه سنة ١٣٠٨ م) (ا) .

فخلفه فى الملك أخوه السلطان سليان أبو الربيع ، وارتد بالخيش إلى فاس تاركا سبتة لمصيرها . فخرج فى أثره عُمان بن أبى العلاء فى قواته ، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها عمان ، وقتل من الأندلسيين عدد جم ؛ وخشى عمان العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلس ولحق بغرناطة ، وتابع السلطان أبو الربيع سيره إلى فاس واستقام له الأمر .

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى وقعت بالأندلس حوادث هامة. ذلك أن عوامل الإنتقاض التى لبثت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد المخلوع، تمخضت فى النهاية عن نشوب الثورة. وكان مدبرها ومثير ضرامها أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه، ومن ورائه رهط من أكابر الدولة، سئموا نظام الطغيان الذى فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. واضطرمت الثورة فى يوم صيد الفطر سنة فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. ووثب الحوارج بالوزير ابن الحكيم فقتلوه، واعتقلوا السلطان محمداً، وأرغموه على التنازل عن العرش. وتربع أخوه نصر مكانه فى الملك، ونني السلطان المخلوع إلى حصن المنكب، حيث قضى خسة أعوام فى الملك، ونني السلطان المخلوع إلى حصن المنكب، حيث قضى خسة أعوام فى أصفاد الأسر، ثم أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غرناطة حيث توفى فى سنة تعد سئموا ووقف سلطان المغرب على حوادث الأندلس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد سئموا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۳۷.

 <sup>(</sup>٢) الإحاطة ج ١ ص ٥٠٥ – ١٦٥، واللمحة البدرية ص ٤٨ – ١٥٠.

نير الأندلسين ، فبعث إليها حملة بقيادة تاشفين بن يعقوب ، فلما وصلت إليها ثار أهل البلد ، وطردوا منها جند ابن الأحمر وعماله ، ودخلتها فى الحال جند المغرب واستولوا عليها ، وذلك فى شهر صفر سنة ٧٠٩هـ (يوليه ١٣٠٩م) . واغتبط السلطان لانتهاء هذه المغامرة التى شغلت بنى مرين بضعة أعوام .

وكان سلطان غرناطة الحديد يوم جلوسه فتي في الثالثة والعشرين من عمره ، وكان ولوعاً بالأمهة والمظاهر الملوكية . وكان في الوقت نفيه أديباً عالماً بارعاً في الرياضة والفلك ، وقد وضع جداول فلكية قيمة . ولكنه لم يحسن السيرة ، ولم يوفق في تدبير الأمور. وسرعان ما سخط عليه الشعب كما سخط على أخيه من قبل. فاضطربت الأحوال ، وتوالت الأزمات ، وكانت حوادث سبتة نذيراً بتفاقم التوتر بين بلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة أخرى فقد ساءت العلائق بين غرناطة وقشتالة ، وانتهز القشتاليون كادتهم فرصة اضطرابالأحوال في غرناطة ، فغزوا أرض المسلمين في أوائل سنة ٧٠٩ هـ ( ١٣٠٩ م ) ، ووضع فرناندو الرابع ملك قشتالة مشروعًا جريئاً للاستيلاء على جبل طارق . وكانت الأمداد المغربية قد انقطعت منذ استولى النصارى على طريف ، وشغل بنو مرين بالحوادث ، والثورات الداخلية ، وساءت علائقهم ببني الأحمر . ورأى فرناندو الرابع أن الفرصة سانحة ليضرب ضربته المفاجئة ، فغزا الحزيرة الخضراء ، وبعث أسطوله لحصار حبل طارق من البحر ، وأوعز في الوقت نفسه إلى خابمي ملك أراجون أن يحاصر ثغر ألمرية لكي يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه ، وذلك بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التي كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبدأ حصار ألمرية وجبل طارق في وقت واحد في أوائل سنة ٧٠٩ هـ ، وبذل النصاري للاستيلاء على ألمرية جهوداً فادحة ، ونصبوا على أسوارها الآلات الضخمة ، وحفروا في أسفل السور نفقاً واسعاً لدخولها ، فلقيهم المسلمون تحت الأرض وردوهم نخسارة فادحة ؛ ونشبت على مقربة من ألمريَّة معركة ببن جند الأندلس بقيادة عُمْانِ بن أبي العلاء وجند أراجون ، فهزم النصاري وأضطروا إلى رفع الحصار ، وُنجت ألمرية من خطر السقوط (١) . ولكن ثغر جبل طارق كان أسوأ طالعاً . فقد شدد النصاري حوله الحصار من البر والبحر ، وبالرغم من هزيمهم أمام المسلمين على مقربة من جبل طارق، فقد لبثوا على حصاره بضعة أشهر حتى

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٧ ص ٢٤٠ ؛ واللمحة البدرية ص ٦٢.

أضى الحصار المسلمين وأرغموا على التسليم . وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى فى أواخر سنة ٧٠٩ م ) فكان لسقوطه وقع عميق فى الأندلس والمغرب معا ؛ فقد كان باب الأندلس من الجنوب ، وكان صلة الوصل المباشر بن المملكتين الإسلاميتين .

وأدرك ابن الأحمر على أثر هذه النكبة ، فداحة الحطأ الذى ارتكبه بمجافاة بنى مرين ، فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أبى الربيع يبدى أسفه على ما سلف ، ويسأله الصفح والصلح ؛ فأجابه السلطان إلى طلبه ، ونزل ابن الأحمر للسلطان عن الحزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً فى الجهاد ، واقترن بأخت السلطان توثيقاً لوشائج المودة ، وأرسل السلطان إليه المدد والأموال ، وعادت علائق المتفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها .

على أن هذا التحسن في علائق المملكتين الإسلاميتين ، لم يثن النصاري عن مشاريعهم تجاه غرناطة . ذلك أن الجيوش المغربية لم تعدُّ تعبر إلى الجزيرة بكثرة . وكانت أحوال المغرب تعوق بني مرين عن استثناف الجهاد في الأندلس على نطاق واسع ، وكانت أحوال غرناطة من جهة أخرى تشجع النصارى على المتحرش بها والإغارة على أراضيها . ولما رأى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد بأس النصارى ، لم ير وسيلة لاجتناب الخطر الذي يهدده سوى مصانعة فرناندو المرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الجزية . وكان ذلك مما زاد في سوء سبرته وفي مخط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت في الجنوب حيث أعلن الرئيس أبو سعيد فرج بن إسهاعيل النصري صاحب مالقة وابن عم أبي السلطان ، الخروج والعصيان . ورشح الحوارج للملك مكان نصر ، أبا الوليد اسهاعيل وهو حفيد لإسهاعيل أخى محمد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية . ولم بمض سوى قليل حتى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية وبلَّش وغيرُّهما من القواعد الجنوبية . وَفَى أُوائل سنة ٧١٧ ﻫ ( ١٣١٣ م ) سار في قواته إلى غرناطة ، وهرع السلطان نصر إلى لقائه فكانت الهزيمة على نصر، فلجأ إلى غرناطة ؛ ولكنه لم يلبث أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش ، وسار بأهله إلى وادى آش ، وتولى حَكُمُهَا حَتَّى تُوفِّى سَنَّة ٧٢٧ هـ (١٣٢٢ م )(١) .

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ٣٩٣ و ٣٩٤ ؛ واللمعة البدرية ص ٧٥ – ٦٣ .

# الفضالنيابع

# مملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا النصرانية

ولا ية السلطان أبي الوليد اساعيل . زحف القشتاليين على غرناطة . هزيمتهم ومقتل أمرائهم . سوء الأحوال في قشتالة . تجديد الصلح بين غرناطة وأراجون . غزوات المسلمين في أراضي النصارى . مقتل السلطان إساعيل وخلاله . ولاية ولده أبي عبد الله محمد . بعلشه بوزيره ابن المحروق . الحلاف يبينه وبين شيوخ الغزاة . الحاجب أبو النميم رضوان . استنجاد ملك غرناطة بملك المغرب . أبو الحسن يرسل الأمداد مع ولده . غزو الأندلسيين للجزيرة الحضراه . حصارهم لجبل طارق واسترداده من المنصارى . المؤامرة على السلطان ومصرعه . السلطان أبو الحجاج يوسف . نكبته لبى العلاء . الحاجب رضوان وخلاله . استثناره بالسلطة . نفيه وعوده إلى الوزارة . الوزير ابن الحياب . بداية ظهور ابن الحطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هزيمة المغاربة ومقتل قائدهم . عبور السلطان أبي الحسن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزيمة المسلمين . سقوط طريف والجزيرة الخضراء في يد النصارى . مسير السلطان أبي الحسن المرة الثانية . هزيمته في البر والبحر . تبادل المكاتبة والسفارة بين أبي الحسن وسلطان أمي الحسن وسلطان أبي الحديد الصلح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين إلى الغزو . حصارهم لجبل طارق . تهديد الصلح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين أقوال ابن الحطيب . وصف ابن بطوطة لحوادث الأدلس وأحوالها . مصرع السلطان أبي الحجاج يوسف . وصف ابن الحادث . خلال يوسف . استمراض للعلائق بين بني الأحمر و بني مرين .

جلس السلطان أبو الوليد اسهاعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة ٧١٣ هـ (١٣١٤ م)، وامتاز عصره بتوطد الملك، واستقرار الأمور، واحياء عهد الجهاد. وفى أوائل عهده غزا القشتاليون كعاتهم بسائط غرناطة واستولوا على عدة من القواعد والحصون، وهزموا المسلمين هزيمة شديدة فى وادى فرتونة (٧١٦ ه). ولما رأى القشتاليون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة الجزيرة الخضراء والاستيلاء عليها ليحولوا دون وصول الأمداد إلى المسلمين من عدوة المغرب. ولكن السلطان ليحايم بادر إلى تحصيها وجهز الأساطيل لحمايها من البحر، فعدل القشتاليون عن مشروعهم، وعولوا على مهاجمة الحاضرة الإسلامية ذاتها. وبادر ابن الأحمر بطلب الغوث والإمداد من السلطان أبى سعيد سلطان المغرب، فنكل عن معاونته،

وطالب بتسليم عمَّان بن أبي العلاء لما كان منه في حق بني مرين ، فأبي ابن الأحمر خشية العواقب ؛ وزحف القشتاليون على غرناطة بجيش ضخم ، يقوده الدون پيدرو ( دون بطره) والدونخوان الوصيانعلي ألفونسو الحادي مأشر ملك قشتالة ، ومعهما عدة من الأمراء القشتاليين ، وفرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أمير إنجليزى ، فبادر المسلمون إلى لقائهم في هضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة . وكان الجيش الغرناطي لا يجاوز ستة أو سبعة آلاف جندي مهم نحو ألف وخمسائة فارس، ولكنهم صفوة المقاتلة المسلمين، وكان قائده شيخ الغزاة أبوسعيد عثمان بن أبي العلاء، جنديا جريئاً وافر العزم والبِّسالة ، فلم ترعه كثرة الجيش المهاجم ، وعول في الحال على لقائه في معركة حاسمة . وفي ٢٠ من ربيع الثاني سنة ٧١٨ه (مايو سنة١٣١٨م) التقى فرسان الأندلس بطلائع النصارى وردوهم بخسارة فادحة . ثم زحف أبوسعيد فى نخبة من جنده ، ونشبت بن الفريقين موقعة شديدة ، كانت الدائرة فيها على القشتاليين ، فمزقوا شر ممزق ، وقتل منهم عدد جم ، بينهم دون پيدرو ودون خوان ، ورهط كبير من الأمراء والنبلاء والأحبار ، وغرق مهم عند الفرار في نهر شنيل عدة كبيرة ، وأسر منهم بضعة آلاف ، واستمر القتال والأسر فيهم ثلاثة أيام . وخرج أهل غرناطة فرحين مستبشرين، يجمعون الأسلاب والأسرى، وظفر المسلمون بغنائم عظيمة ، منها مُقادير كبيرة من الذهب والفضة . وكان على العموم نصراً مشهوداً أعاد ذكرى الجهاد المجيّد . وكان معظم الفضل في إحرازه يرمجع إلى الجند المغاربة وإلى شيوخهم بنى العلاء الذين تزعموا ألجيوش الأندلسية، وتولُّوا قيادتُها في تلك الفترة حسيا أسلفنا . ويعلل ابن خلدون ظهور القادة والجند المغاربة في ميدان الجهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون جثة الدون پيدرو في تابوت من ذهب على سور الحمراء تنويهاً بالنصر ، وتخليداً لذكرى الموقعة(١).

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة ، وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال ، بسبب الحروب والثورات المتواصلة ، والمرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الحلائل ، واختلاس الموظفين ، ومطالب رجال الدين ، وجشع الأشراف ، تستنفد الأموال العامة ؛ وكانت

<sup>(</sup>۱) داجع فی تفاصیل هذه الموقعة الشہیرة ، ابن خلدون ج ؛ ص ۱۷۲ ، و ج ۷ص ۲۵۰ ؛ و الإحاطة ج ۱ ص ۲۱۰ .



صورة معاهدة الصلح التي عقدت بين السلطان أبى الوليد اسهاعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة ، وخايمي الثانى ملك أراجون فى ربيع الثانى سنة ٧٢١ ه ( مايو ١٣٢١ م ) وهي محفوظة بدار محفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة برقم ١٥١ .

الإدارة المالية في يد اليهود ورجال الكنيسة وكلاهما يناوئ الآخر، ويعمل على إحباط مساعيه ؛ وكانت الوصايات المتعاقبة ، وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال ، وسوء استعال السلطة ، وفساد القضاء ، وتطاول الحلائل الملكية ، وسحق الحقوق العامة والحاصة ، وتفشى الجريمة ، تثير غضب الشعب وسخطه ؛ وكان اللون الصليبي للحروب الإسبانية في ذلك العصر يوطد نفوذ جماعات الفرسان الدينية العديدة ، وهي التي كانت في الواقع توجه مصاير الحرب والسياسة ، بيد أنها كانت تخني تحت ستار الدين رذائل كثيرة من الفجور والجشع والارتشاء وغيرها (١).

وفي سنة ٧٧١ هـ ( ١٣٢١ م ) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع ملك أراجون خايمي الثاني وذلك تحقيقاً لرغبته ؛ ونص في المعاهدة الجديدة على أن يعقد بين الفرية بن صلح ثابت لمدة خسة أعوام ، تو من خلالها أرض المسلمين بالأندلس وأرض أراجون تأميناً تاماً براً وعراً ، وأن تباح التجارة لرعاياكل من الفريقين في أرض الآخر ، وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر ، وأن لا يأوى له حدواً أو محميه ، وأن تكون سفن كل فريق وشواطئه ومراسيه آمنة ، وأن يسرح كل فريق من يوسر في البحر من رعايا الفريق الآخر. وتضمنت المعاهدة أيضاً نصا خاصاً بتعهد ملك أراجون بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه المدجنون في هذا العصر بوالفون أقليات كبيرة في بلنسية ومرسية وشاطبة وغيرها من القواعد الشرقية ، وكان ملوك أراجون محرصون على بقائهم وعدم هجرتهم من القواعد الشرقية ، وكان ملوك أراجون محرصون على بقائهم وعدم هجرتهم من القواعد الشرقية ، وكان ملوك أراجون محرصون على بقائهم وعدم هجرتهم من القواعد الشرقية وعرائية ().

وعلى أثر موقعة إلبرة تعاقبت غزوات المسلمين فى أراضى النصارى وعادت اللهولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أنها شارفت طور الفناء . فنى سنة ٤٧٧ه (١٣٧٤م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة وحاصرها بشدة ، وأطلق المسلمون عليها الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه المدافع حتى سلمت . وفى رجب من العام التالى ( ٧٧٥ه ) سار اسماعيل إلى مرتش واستولى عليها عنوة ، وكانت أعظم غزواته ، وامتلأت أبدى المسلمين بالسبى والغنائم . ثم عاد السلطان إلى غرناطة مكللا بغار النصر . بيد أنه لم تمض على عوده

Scott: ibid; V. II. p. 476-78: راجم (١)

Archivo de la Corona de Aragón, No. 151 ( Y )

ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة ، وكان قاتله ابن عمه محمد بن إسماعيل صاحب الجزيرة ، وقد حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة الحسن ، ظفر مها فى موقعة مرتش ، وبعث مها إلى حريمه بالقصر . ولما عاتبه محمد رده بجفاء وأنذره بمغادرة البلاط ، فتربص به وطعنه بخنجره وهو بين وزرائه وحشمه ، فحمل جريحاً حيث توفى على الأثر ، وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب منة ٧٢٥ ه (يونيه سنة ١٣٢٥ م) .

وكان السلطان إسماعيل يتمتع بخلال باهرة ، وكان يشتد فى إخماد البدع وإقامة الحدود. وفى عهده حرمت المسكرات وطورد الفساد الأخلاق ، وحرم جلوس الفتيات فى ولائم الرجال ، وعومل اليهود بشىء من الشدة ، وألزموا أن يتخذوا لهم شعاراً خاصاً بهم ،هو عبارة عن العمائم الصفراء(١).

فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فتى يافع لم يجاوز الحادية عشرة من عمره ، وكانت أمه نصرانية تدعى علوة ، وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بن مسعود، وقام بكفالته بضعة أشهر حتى توفى ، ثم خلفه فى الوزارة وكيل أبيه محمد بن أحمد ابن المحروق ، فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه السلطان الفتى وكان رغم حداثته مقداماً قوى النفس ، ولم يلبث أن بطش بوزيره المتغلب عليه، فقتل بأمره فى المحرم سنة ٧٢٩ ه .

وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون ، وكان ملكها خايمي الثانى قد أوفد إليه سفيره يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح والصداقة التي عقاءت بينه وبين أبيه ، وانقضى أجلها المحدد بانقضاء أعوامها الخمسة ، فوافق السلطان على تجديدها بسائر نصوصها وشروطها ، ووقعت المعاهدة الجحديدة في جادى الثانية سنة ٧٢٦ ه (مايو سنة ١٣٢٦ م) (٢).

ولأول عهده نشب الحلاف بينه وبين شيوخ الغزاة المغاربة ، وعلى رأسهم عمّان بن أبى العلاء ، وامتنعوا ببعض الثغور الجنوبية ولاسما ألمرية ، وانضم إليهم عم السلطان ، محمد بن فرج بن إسماعيل ، فقاموا بدعوته ، ونشيت بين الفريقين عدة مواقع محلية ، كان النصر فيها سجالا بينهما . وانتهز القشتاليون كعادتهم تلك

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ٣٩٥ – ٤٠١ ؛ واللمحة البدرية ص ٧١ – ٧٤.

Archivo de la Cerona de Aragón, No. 148 ( Y )

الفرصة، فأثخنوا في الأراضي الإسلامية، واستولوا على ثغربيره وعدة من الحصون(١٠). ولما تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع الحوارج عليه ، وعقدت بينهما الهدنة على أن يستقروا بوادى آش باسمه وتحت طاعته . وتولى تدبير الأمور بعد مقتل ابن المحروق ، الحاجب أبو النعيم رضوان النصرى ، فهدأت الفتنة واستقرت الأمور نوعاً . ولكن ابن الأحمر كأن يتوجس شراً من اضطراب الأحوال في مملكته ومن تربص النصاري بها، ورأىأن يتجه بصريحه إلى بني مرين مرة أخرى، وكانت العلائق يومئذ على صفائها بين غرناطة وفاس . وكان بنو مرين حينما شغلوا يشتونهم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصونها لابن الأحمر ( سنة ٧١٢ ه ) ، فلما اشتدت وطأة النصاري على غرناطة، عاد ابن الأحمر فنزل عن الجزيرة إلى ملك المغرب السلطان أبي سعيد ( سنة ٧٢٩هـ)، لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصونها ، وأضحى طريق الحواز ولاسيا بعد ضياع جبل طارق عسيراً محفوفاً بالمخاطر . وعبر ابن الأحمر البحر في أواخر سنة ٧٣٢ ه إلى عدوة المغرب ، وقصد إلى فاس مستنجداً بملك المغرب ، السلطان أبي الحسن على بن عمان بن أبي يعقوب المريني ، فاستقبله السلطان بمنهى الحفاوة ، وشرح له ابن الأحمر ما انتهت إليه شئون الأندلس ، وما ترتب على سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين، ورجاه الغوث والعون .

والواقع أن استيلاء النصارى على جبل طارق فى سنة ٧٠٩ ه (١٣١٠م) كان أعظم نكبة منيت بها الأندلس منذ سقوط قواعدها الكبرى . وقد شعرت حكومة غرناطة بفداحة النكبة ، وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل . ولقد أتيح لنا أن نزور هذه الصخرة الهائلة ، وأن نشهد مبلغ روعتها ومنعتها . وكان المسلمون قد جددوا تحصيناتها فى منتصف القرن السادس الهجرى حيما عبر إليها خليفة الموحدين عبد المؤمن بن على (٥٥٥ه)، وأسماها جبل الفتح ، وأمر بتجديد حصنها الذى ما يزال قائماً حتى اليوم فوق الصخرة من ناحيتها الشهالية . وكان السلطان غرناطة يتوق إلى استرداد هذا المعقل المنيع درع مملكته من الجنوب . وكان السلطان أبو الحسن مشغوفاً بالجهاد واستئناف ما تصرم من أسبابه . وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد ، يرى خطر اسبانيا النصرانية يلوح داهماً ليس على الأندلس فقط ،

الإحاطة ج ١ ص ٤٤٥ . وبيره Vera بلدة حصينة تقع في شمال شرقى ولاية ألمرية
 على مقربة من البحر .



صورة وثيقة عقدت بين السلطان. أبي عبد انه محهد بن إسهاعيل وخايمي الثاني ملك أراجون بتجديد معاهدة الصلع التي عقدت بين والده وخايمي في سنة ٢٩١ هـ ، مؤرخة في جمادي الثانية سنة ٢٩٧ هـ ( ١٣٣٩ م ) ومحفوظة بدار محفوظات التاج الأرجوني ببرشلونة برقم ١٥٤ .

بل وعلى المغرب أيضاً . ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك الحين جناح المغرب ، وخطه الدفاعي الأول من الشهال ، ولابد من تأمين هذا الحطُّ والسهر على سلامته ، وذلك بدعم قوة الأندلس وتأييدها ، ورد خطر النصارى عنها . ومن ثم فقد استجاب أبو الحسن لدعوة ابن الأحمر وبعث معه الأمداد بقيادة ولده أبي مالك ، لمنازلة جبل طارق وافتتاحها ، وتلاحقت في أثر هم السفن تحمل المدد وُالعُـُدد والمؤنِّ . وحشد ابن الأحمر قواته ، وزحف على الجزيرْة واستولى علمها . وطوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر ، ورابط أسطول المغرب في مياه المضيق ليحول دون وصول الأمداد إلى النصارى ، وهرع ملك قشتالة ( أافونسو الحادى عشر ﴾ في قوة من الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة ، فبادر ابن الأحمر إلى مهاجمة النصارى ، وهزمهم أمام جبل طارق تجاه البرزخ الإسبانى . وكان أكبر الفضل في إحراز هذا النصر راجعاً إلى همة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه وبراعته . ثم شدد المسلمون الحصار على الثغر ، وقطعوا كل صلاته من البر والبحر ، فلم تمض بضعة أسابيع حتى ساءت حال الحامية النصرانية ، واضطرت إلى التسليم قبل مقدم الجيش القشتالي . وبذلك استعاد المسلمون الثغر المنبع في أواخر سنة ٧٣٣هـ ( ١٣٣٣ م ) بعد أن لبث في حوزة النصارى أربعة وعشرين عاماً ، وكان أكبر الفضل في استرداده راجعاً إلى معاونة السلطان أبي الحسن في البر والبحر . ولما رابط المسلمون والنصارى فى الميدان وجهاً لوجه، ورأىماك قشتالة أنه لا أمل في كسب معركة انتهت فعلا بظفر المسلمين ، آثر الصلح ، وانتهى الأمر بعقد الهدنة بين الملكين(١). واعتزم السلطان محمد بن اسماعيل ( ابن الأحمر) العودة بجنده إلى غرناطة ، ولكنه ماكاد يغادر جبل طارق في اليوم التالى عائداً إلى عاصمة ملكه ، حتى اغتاله في الطريق جماعة من المتآمرين بتحريض بني أني العلاء ، ( ذى الحجة سنة ٧٣٣ه ) . وكان أو لئك القواد المغاربة وعلى رأسهم شيخهم عثمان ابن أبى العلاء قد استفحل أمرهم فى الدولة ، وأخذوا ينازعون السلطان فى أمر تصرفاته، ولما توفى شيخ الغزاة عثمان ابن أبى العلاء فى سنة ٧٢٩ ه عين مكانه فى المشيخة ولده أبو ثابت عامر ، فاستمر يمارس سلطان أبيه ونفوذه ، وتدخله في شئون الدولة، وكان يؤازره إخوته إدريس، ومنصور، وساطان . وبدأ ابنالأحمر

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ٥٤٠ – ٥٢ ، و اللمحة البدرية ص ٧٧ – ٨٢ ؛ و ابن خلدون

يتبرم بتدخلهم واستبدادهم ، وكان حينها عبر السلطان أبو الحسن قد خاطبه فى شأنهم وفى سبيل الخلاص منهم، واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراً، فأتمروا به للتخلص منه قبل أن يبطش بهم ، ولحق به المتآمرون حين عوده واغتالوه طعناً بالرماح، وتركت جثته فى العراء حيناً حتى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت مها().

#### - Y -

وولى العرش من بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسهاعيل ، وهو فتى في السادسة عشرة . وكان من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم همة وأرفعهم خلالا . وكان عالماً شاعراً بحمى الآداب والفنون ، وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشآته وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حتى عنى بتتبع بني أبي العلاء قتلة أخيه ، وتجريدهم من وظائفهم وتمزيق عصبتهم والقبض على شيوخهم ، وكان ذلك في الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أبي الحسن . ثم نفاهم في السفن إلى تونس ، وانتهت بذلك رياستهم بالأندلس ، بعد أن طالت زهاء نصف قرن ، ولما نزلوا على سلطان تونس أبي يحيي الحفصى ، طالب السلطان أبو الحسن بتسليمهم فأرسلهم إليه أبو يحيى ولكن مع طلب الشفاعة فيهم ، فعفا عنهم أبو الحسن ، وأكرم مثواهم مدى حين ، ولكن مع طلب الشفاعة فيهم ، فعفا عنهم أبو الحسن ، وأكرم مثواهم مدى حين ، ولكنه عاد فقبض عليهم بتهمة التآمر عليه ، وأو دعهم ظلام السجن (٢) .

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة ، بعد سحق بنى أبي العلاء على النحو المتقدم ، إلى زعيم آخر من قرابة بنى مرين هو يحيى بن عمر بن رحق ، فاضطلع بها على خير وجه ، ولبث مضطلعاً بها طول عصر أبى الحجاج .

وقام بتدبير الأمور للسلطان أبى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعيم رضران ، وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاريخ غرناطة دوراً ذا شأن ، من أصل نصرانى قشتالى أوقطلونى ، وسبى طفلا فى بعض المواقع ، فأخذ إلى الدار السلطانية ، ونشأ فى بلاط السلطان أبى الوليد إسهاعيل (٢). وظهرت نجابته وصفاته الممتازة ، فعهد إليه بتربية ولده أبى عبد الله محمد . ولما تولى محمد الملك بعد أبيه تولى وزارته الحاجب رضوان، فأظهر فى تدبير الشئون كفاية ممتازة ، وقاد بعض

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۹۳ و۲۹۶ و۳۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٧ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة بي أ ص ١٥٥ .

الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى ،فغزا في سنة ٧٣٢ هـ أراضي قشتالة شرقاً حتى لورقة ومرسية وعاث فها ، وفى العام التالىغز ا مدينة باغة واستولى علمها(١). ولما تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة ، واستقرت الأمور في عهده وساد الأمن والرخآء. وينوه ابن الخطيب وهو معاصرا لحاجب وصديقه ــ بصفاته ومواهبه ويسميه «حسنة الدولة النصرية ، وفخر مواليها » ويصفه فما يلي: « وكان أصيل الرأى رصين العقل ، كثير التجمل ، عظيم الصبر ، قليل الخوف في العبهات ، ثابت القدم في الأزمات ، ميمون النقيبة ، عزيز النفس عالى الهمة ، بادى الحشمة ، آية في العفة، مثلا في النزاهة » . وكان من أعظم مآ ثره إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشهيرة . فأقام لها صرحا فخما ، ووقف علمها أوقافا جليلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العلم في الأندلس والمغرب<sup>(٢)</sup>، وأمر ببناء السور الأعظم حُول ربض البيازين ، وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية ، وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولكنه كسائر المتغلبين على السلطان ، استبد بالأمر واستأثر بكل سلطة . فلما شعر السلطان يوسف بأشتداد وطأته ، وكثرت السعايات في حقه، نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إلىألمرية، وذلك في رجب سنة • ٧٤ه. ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر ، حيمًا شعر بالفراغ الذي أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون ، فاستمر في منصبه حتى نهاية عهده (٣).

وكان من بينوزراء السلطان يوسف ، الكاتب والشاعر الكبير الرئيس أبو الحسن على بن الجياب ؛ وقد تقلب في ديوان الإنشاء حتى ظفر برياسته . وكان من زملائه وأعوانه في ديوان الإنشاء عبدالله بن الخطيب والدلسان الدين . ولما توفى عبد الله خلفه في خدمة القصر ولده لسان الدين ، وغدا أميناً لابن الجياب . فلما توفى ابن الجياب سنة ٩٤٧ه في الوباء الكبير خلفه في الوزارة ، وبزغ نجم مجده من ذلك الحين . وفي عهد السلطان يوسف كثرت غزوات النصارى لأراضي المسلمين ، وكان ألفونسو الحادي عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظيمة . ولما شعر يوسف

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ٤٨٥ و٤٩٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) كأنت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد الجامع وراء القيسرية . وقد أقيمت كتدرائية غرناطة مكان المسجد الجامع ، ولبثت المدرسة قائمة حتى القرن الثامن عشر ، ثم هدمت وأقيم مكانها بناء آخر ، ولم يبق منها إلا بعض أبهائها القديمة . ونقلت معظم زخارفها ونقوشها إلى متحف غرناطة . (٣) راجع الإحاطة ج ١ ص ١٨٥ وما بعدها .

باشتداد وطأة القشتاليين ، وضعف وسائله في الدفاع ، أرسل يستنجد بالسلطان أبي الحسن على بن عمّان ملك المغرب، فأرسل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع ولده الأمير أبي مالك ، فاخترق سهول الجزيرة الحضراء معلناً الجهاد . وتوجست اسبانيا النصرانية من مقدم الجيوش المغربية شراً ، واعتزمت أن تواجه الغزاة في قواها المتحدة ، فسار أسطول مشترك من سفن قشتالة وأراجون والبرتغال ، إلى مياه جبل طارق ، بقيادة الدون چوفرى تنوريو ليمنع الأمداد عن جيوش المغرب ، وبارك البابا الحملة ، وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء المسلمين . وكان أبو مالك في تلك الأثناء قد زحف إلى أراضي النصارى ، واجتاح سهل بجانة (١) وحصل على غنائم لا تحصى ؛ وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى أراضي المسلمين ، ونشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة وقتل أبومالك ، وكان ذلك في أواسط سنة ٧٤٠ ه ( ١٣٣٩ م ) .

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس ، ليثأر لتلك الهزيمة الموئلة ، فجهز الحيوش والأساطيل الضخمة ، وبلغ أسطول المغرب يومنذ مائةً وأربعن سفينة منها عدد كبير من السفن الحربية ، وجَاز السلطان البحر إلى الأندلس في أُوائل المحرم سنة ٧٤١ هـ ( يوليه سنة ١٣٤٠م ) ونزل بسهل طريف ولحق به السلطان يوسف في قوات الأندلس . وكانت الحيوش الإسبانية قد نفذت يومئذ إلى أعماق مملكة غرناطة ، ووصلت إلى بسائط الحزيرة الخضراء ، ورابط الأسطول النصراني في مياه المضيق بين المغرب والأندلس، ليمنع قدوم الأمداد والمؤن، وضرب النصاري الحصارحول ثغر طريف وتغلبوا على حاميته، ومضت أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بين المسلمين ، ووهنت قواهم . وكان الحيش الإسلامي يرابط عندئذ في السهل الواقع شهال غربي طريف على مقربة من نهر « سالادو ، الصغير الذي يصب في الحيط الأطلنطي عند بلدة كونيل الَّى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . وفي يوم ٣٠ أكتوبر سنة ١٣٤٠ ( جمادى الأولى سنة ٧٤١ ه ) نشبت بن الفريقين معركة عامة على ضفاف نهر سالادو ، وتولى السلطان أبو الحسن قيادة جيشه بَنفسه ، وتولى السلطان يوسف قيادة فرسان الأندلس ، ويقال إن الأندلسيين كانت لديهم في تلك الموقعة آلات تشبه المدافع ، وهي الآلات التي تطورت فيما بعد وكانت تسمى « بالأنفاظ » .

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Pechina

وتقدم ألفونسو الحادى عشر بجيشه لمهاجمة المغاربة، فصد في البداية بقوة، واشتبك فرسان الأندلس مع جيش البرتغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللت حامية طريف النصرانية من الحنوب وانقضت على مؤخرة الجيش الإسلامي ، فدب الحلل إلى صفوفه ، ونشبت بين الفريقين معركة هائلة سالت فيها الدماء غزيرة ، وقتل من المسلمين عدد جم ، وسقط معسكر سلطان المغرب الحاص في يد النصارى وفيه حريمه وحشمه وبعض أولاده ، فذبحوا جميعاً على الأثر بوحشية مروعة ، وانترت قوات المسلمين وبددت ؛ وفر السلطان أبوالحسن ، واستطاع أن يعبر إلى المغرب مع فلوله ؛ وارتد السلطان يوسف إلى غرناطة ، وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة « العقاب » (1) وكان لها أعمق وقع في المغرب والأندلس (٢).

وانتهز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمين، فغزا قلعة بنى سعيد أوقلعة عصب من أحواز غرناطة واستولى عليها بعد حصار قصير ( ٧٤٢ ه ) (٢٠). وكان ملك المغرب في أثناء ذلك يضطرم ظمأ للانتقام ، ويحشد قواته من جديد . ولما كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق ، وسار بالحيش إلى سبتة ، وبادر ملك قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين ، ونشبت بين الفريقين معركة محرية هزم فيها المسلمون ومزق أسطولم ( ٧٤٣ ه – ١٣٤٢م ) . وحاصر النصارى ثغر الجزيرة الحضراء، وسار السلطان يوسف في جيشه لإنجاد الثغر المحصور ، وكان جيشه مجهزاً بالآلات القاذفة الجديدة التي تشبه المدافع ، ولكنه لم يفلح واضطر المسلمون إلى التسليم ، وبذلك أضحى الثغران الجنوبيان المشرفان على مضيق المسلمون إلى التسليم ، وبذلك أضحى الثغران الجنوبيان المشرفان على مضيق

<sup>(</sup>١) هي الموقعة التي نشبت بين الموحدين والنصارى في الأندلس على مقربة من أبدة في صنة ٢٠٩ هـ (١٢١٢ م) وفيها هزم الموحدون هزيمة شديدة . وتسمى موقعة العقاب وبالإسبانية Las Navas de Tolosa

<sup>(</sup>٢) راجع ابن خلدون ج ٧ ص ٢٦١ و٢٦٢ ؛ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ٢ ص ٦٥ و ٣٦ ، والنسخة للبدرية ص ٩٢ و ٩٣ . ويوجد في متحف كتدراثية مدينة طليطلة علمان كبيران من أعلام السلطان أبي الحسن كانا ضمن غنائم النصارى في هذه الموقعة ، وقد نقشت عليهما آيات قرآنية وأدعية وامم السلطان أبي الحسن .

 <sup>(</sup>٣) قلمة يحصب أوقلمة بني سعيد هي بلدة حصينة تقع ثبال غرناطة ، وجنوب غربي جيان.
 وسميت قلمة بني سعيد لأنها كانت منزل أسرة بني سعيد الكتاب والمؤرخين أصحاب كتاب «المغرب».
 ومكانها اليوم بلاة Alcalá la Real (القلمة الملكية )الإسبانية.

جبل طارق وهما الحزيرة وطريف فى أيدى النصارى، ولم يبق فى يد المسلمين سوى جبل طارق تؤدى مهمة الوصل بين المغرب والأندلس .

وكانت هذه الأحداث الحطيرة التي وقعت بالأندلس بين النصاري والسلطان أبي الحسن، موضوعاً لمكاتبات سياسية، بن بلاط مراكش وبلاط القاهرة. وكان ممة بين ملوك مصر والمغرب منذقيام دولة بني مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. ففي سنة ٧٣٩ هـ أرسل السلطان أبو الحسن إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون ملك مصر والشأم، سفارة من بعض أكابر دولته، وبرفقتهم والدة أخت السلطان الأميرة الحرة تريد الحج ، ومعهم هدية فخمة من عتاق الخيل ونفيس المتاع و الحلىقدرت بأكثر من مائة ألف دينار ، ومصحف كتبه السلطان بيده ، وزين بماء الذهب ووضع في إطار فخم من الأبنوس والصندل ، ليودع في الحرم الشريف ، فاستقبلهم الملك الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بكل ما يلزم ، وأرسل إلى ملك المغرب هدية جليلة (١). ثم عاد السلطان أبو الحسن ، فكتب على أثر هزائمه أمام النصاري في المر والبحر ، إلى سلطان مصر الملك الصالح بن الملك الناصر بن قلاوون ، كتاباً ينوه عماكان بينه وبين والد السلطان من رسائل الود، ويبسط له ما وقع من استغاثة أهل الأندلس به وإعداده الأساطيل لقتال النصاري ، ثم مفاجأة النصاري لسفنه في البحر بأساطيل قوية ، وزحفهم على الحزيرة الخضراء ومحاولة إنجادها عبثاً ، ومعاونته لصاحب الأندلس بالمال والرجال ، واستطالة الحرب ونفاد الأقوات ، واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسليم الحزيرة ، وما فتحه الله من أخذ جبل طارق قبل ذلك ، وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد كتب هذا الكتاب في صفر سنة ٧٤٥ هـ ( ١٣٤٤ م ) .

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب، فى رمضان سنة ٧٤٥ه، بكتاب رقيق يبدى فيه أسفه على سقوط الحزيرة الحضراء، وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل به من هزائم، ويقول إن الحرب سجال، وإن فى سلامته الكفاية، وإن الله قد يمن عليه بالظفر مرة أخرى، ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق (٢).

<sup>(</sup>١) المقريزي في السلوك في ډول الملوك ج ٢ (٢) ص ٤٤٧ و ٤٤٨ ، ويصف المقريزي الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج ٧ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۲) لم ينقل إلينا القلقشندى في صبح الأعشى نص هذين الكتابين . ولكن نقلهما إلينا المقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣٩ – ٥٤٦ .

ولم نخل عصر السلطان أبى الحجاج يوسف من عقد العلائق الدبلوماسية مع الله ول النصر انية . وكان عقدها بالأخص مع مملكة أراجون التى كانت أقرب إلى مسالمة مملكة غرناطة من زميلتها مملكة قشتالة . فنى سنة ٧٣٥ه (١٣٣٥م) أرسل السلطان سفيره القائد أبا الحسن بن كماشه إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ليطلب تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين ، فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة .

وفى أو اخر سنة ٧٤٥ ه ( ١٣٤٥ م ) عقد السلطان يوسف مع پيدرو الرابع ملك أراجون ، معاهدة صلح ومهادنة جديدة ، فى البر والبحر ، لمدة عشرة أعوام على يد سفيره القائد المذكور ، وطلب إلى السلطان أبى الحسن المريني ، ملك المغرب ، أن يو أفق على هذا الصلح فوافق عليه ، وأبرمه من جانبه ، بنفس الشروط ولنفس المدة التى يسرى فيها ، وذلك حسبا يدل عليه عهد الموافقة الذى أصدره بتاريخ صفر سنة ٧٤٦ ه (يونيه ١٣٤٥ م) (١) .

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكبة المروعة التي عصفت بالمشرق والمغرب معا ، ونعني بذلك الوباء الكبير الذي اجتاح سائر الأمم الإسلامية وحوض البحر الأبيض المتوسط في سنة ٩٤٩هـ ، ٥٥ ه (١٣٤٨ م) . وكان بدء ظهوره على ما يرجح في إيطاليا في ربيع هذا العام . وحمل من الأندلس كثيراً من سكانها ، وفي مقدمتهم عدة من رجالها البارزين من الكبراء والعاماء . وقد وصف لنا الوزير ابن الحطيب تلك المحنة التي كان معاصراً لها وشاهد عيان لروعها وفتكها في رسالة عنوانها : « مُتفعة السائل عن المرض الهائل » ، وكذلك وصف لنا عصف الوباء بثغر ألمرية شاعر ألمرية الكبير ابن خاتمة في رسالة عنوانها غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد »(٢) .

ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته من إرهاق المملكة الإملامية والعيث فيها ، والمسلمون يدافعون جهد استطاعتهم ، وأمراء المغرب مشغولون عن نجدتهم بما أصابهم من هزائم متوالية ، وما شجر بينهم من خلاف . وفي سنة ٥٧٥ (١٣٤٩م ) غزا النصارى سهول الحزيرة الحضراء مرة أخرى ، وكان ملك قشتالة يرمى بهذه المغزوة إلى غاية هامة هي الاستيلاء على جبل طارق . وكان هذا

Archivo de la Corena de Aragón No. 52; Alarcôn y Santón: Documentos (1)

Arabes Diplomáticos, Nos. 41, 56, & 96

 <sup>(</sup>۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن تجموعة خطية تحفظ بمكتبة الإسكوريال برقم ١٧٨٥
 وقد نشرت رسالة ابن الخطيب مع ترجمها الألمانية في مجلة أكاديمية العلوم الباقارية (سنة ١٨٦٣).

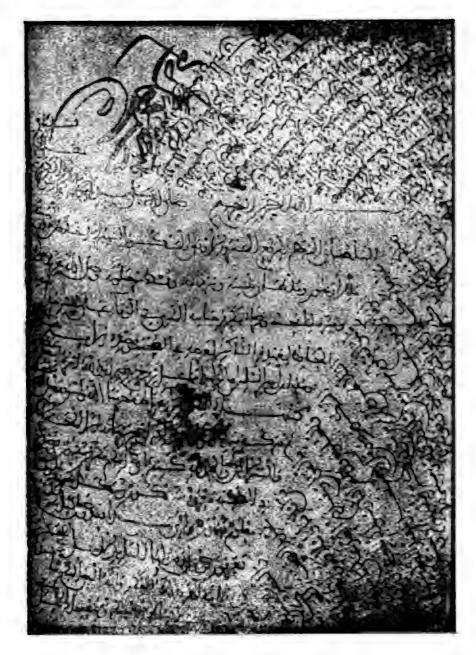

صورة رسالة من السلطان يوسف أبى الحجاج إلى دون الهنشة ( ألفونسو ) ملك أراجون بشكره فيها على حسن لقائه لسفيره ، ويقرر تجديد الصلح المعقود بينهما ، مؤرخة فى ذى الحجة سنة ٧٣٥ هـ ( يوليه ١٣٣٥ م ) ، ومحفوظة بمحفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة برقم ١٣٨ .

الثغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين وأشدها مراسا . فلما رأى النصارى استحالة أخذه عنوة ، ضربوا حوله الحصار الصارم ، وكانت تدافع عنه حامية مغربية قوية ، ورابط ملك غرناطة بجيشه فى مؤخرة النصارى ؛ واستمر حصار جبل طارق زهاء عام كامل والمسلمون صامدون كالصخرة التى يدافعون عنها ، وقد عيل صبر الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . ثم فشا الوباء فى الحيش النصرانى وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده ، فكان ذلك نذيراً بخلاص الثغر وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة ، وأبدى المسلمون بهذه المناسبة ضروبا موثرة من تسامح الفروسة ، فتركوا موكب الملك المتوفى ، يخترق طريقه إلى إشبيلية دون تعرض ، وارتدى كثير من أكابرهم شارة الحداد مجاملة وتكريما ، وخاف دون تعرض ، وارتدى كثير من أكابرهم شارة الحداد مجاملة وتكريما ، وخاف الفونسو على العرش فى الحال ولده پيدرو (بطره) الملقب بالقاسى (۱) .

ووصف ابن الخطيب كاتب الأندلس وشاعرها ، وقد كان يومثذ من كتاب السلطان يوسف ، هذه الأحداث الخطيرة في رسالة بعث بها السلطان إلى ملك المغرب، وفيها يشير إلى مهاجمة العدو لجبل طارق وطمعه في الاستيلاء على الأندلس ويقول: «وانهز الفرصة بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب، والأمور التي لم تجر للمسلمين بالعدوتين على ألوف الحساب، وتكالب التثليث على التوحيد، وساءت الظنون في هذا القطر الوحيد، المنقطع بين الأمة الكافرة، والبحور الزاخرة والمرام البعيد ، ثم يصف كيف تداركت رحمة الله الأندلس بعد ذلك فهزم العدو ولم يبلغ مراما (٢٠). في المغرب وفي أنحاء العالم الإسلامي . ويشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجي في المغرب وفي أنحاء العالم الإسلامي . ويشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجي يتصوره ملك قشتالة ، من أنه أضحى على وشك الاستيلاء على ما بقي من بلاد يتصوره ملك قشتالة ، من أنه أضحى على وشك الاستيلاء على ما بقي من بلاد عقب الأندلس ، فأخذه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوباء ، وقد كان من أشد الناس خوفاً منه ، ثم يصف لنا أهمية جبل طارق الدفاعية وما بدله السلطان أبو الحسن عقب السير داده من جهود فادحة لتحصينه ، وتجديد أسواره وحصونه ، وإنشائه لدار الصناعة ، وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشحنه الصناعة ، وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشحنه الصناعة ، وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشحنه المسلمين المهدون المه ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشحنه المساعة ، وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشعنه به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشعنه وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته ، وشعب و المحدود فاحدة المناس المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والم

<sup>(1)</sup> ابن خلدون ج ٤ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الرَّسالة في نفح الطيب ج ٢ ص ٧٠٥ و٧١٥ .



صورة وثيقة اعبّاد صادرة من السلطان يوسف أبى الحجاج إلى وزيره القائد ابن كماشة للذى أرسله سفيرًا للى يبدرو الرابع(دون بطره) ملك أراجونليقوم بعقد الصلح بينه وبينالسلطان أبى الحسن المريني ملك المغرب مؤرخة في شعبان سنة ١٧٤٥ه ( ديسمبر ١٣٤٤م ) ومحفوظة بمحفوظات التلج الأرجوني ببرشلونة برقم ٥٠٠

بالعدد والأقوات. ويصف لنا ابن بطوطة بعد ذلك ثغور الأندل وقواعدها الأخرى التي طاف بها يومئذ ، مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش ، وماشاهده فيها من الحيرات والصناعات الفريدة ، ولاسيا صناعة الحزف بمالقة ، ثم يعرج على غرناطة وينعتها بعروس الأندلس ، ويصف لنا رياضها وبساتينها الغراء ، ويشير إلى مذكما في عهد دخوله إياها ، وهو السلطان أبوالحجاج يوسف ، ولم يوفق يومئذ إلى لقائه لمرض ألم به .

وتدلى أوصاف ابن بطوطة بأن الأندلس كانت يومئذ ، بالرغم من توالى غارات النصارى عليها وعيثهم فى ربوعها ، بلاداً زاهرة نضرة ، تزخر بالحيرات والنعم ، وتموج بالملايين من سكانها النشطين الأذكياء ، وصناعاتها الممتازة ، وتحتشد فيها جمهرة كبيرة من العلماء والفتهاء والكتاب والشعراء مما يدل على أنهاكانت فى هذا العصر تجوز أيضاً نهضة أدبية زاهرة (١) . ولا غرو فقد كان هذا العصر هو الذى سطع فيه نجم ابن الحطيب أعظم كتاب الأندلس وشعرائها فى المائة الثامنة ، وبلغ فيه الشعر والنرسل يومئذ ذروة الروعة والبهاء .

واستمر أبو الحجاج يوسف في الحكم بضعة أعوام أخرى، ساد فيها السلام والأمن، ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء صلاته بالمسجد الأعظم في يوم عيد الفطر سنة ١٩٥٥ه (أكتوبر سنة ١٣٥٤م)، قتله مخبول لم يفصح عن بواعثه وأغراضه، فزق وأحرق بالنار على الأثر (٢). وكان مقتله وهو في السابعة والثلاثين في عنفوان فتوته ومجده. ويصف لنا ابن الحطيب، وقد كان من شهود هذا المنظر المؤسى، مقتل السلطان، في قوله من رسالة بعث بها إلى السلطان أبي عنان ملك المغرب و ولم يرحه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى القلوب، وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب، يرحه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى القلوب، وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب، عمير ولا مخسوب، وخبيث لم يكن يمتر ولا محسوب، تخلل الصفوف المعقودة، وتجاوز الأبواب المسدودة، وخاض الحموع المحشودة، وإنما هو خبيث ممرور وكلب عقور، وآلة مصرفة لينفذ بها الحدر من مثله أنفة ولا عزة، وإنما هو خبيث ممرور وكلب عقور، وآلة مصرفة لينفذ بها قدر مقدور، فلما طعنه وأثبته وأعلق به شرك الحين، فما أفلته حتى قبض عليه من الحلصان الأولياء، من خير ضميره وأحكم تقريره، فلم يجب عند الاستفهام من الحلصان الأولياء، من خير ضميره وأحكم تقريره، فلم يجب عند الاستفهام من الحلصان الأولياء، من خير ضميره وأحكم تقريره، فلم يجب عند الاستفهام من الحلصان الأولياء، من خير ضميره وأحكم تقريره، فلم يجب عند الاستفهام

<sup>(</sup>۱) راجم رحلة ابن بطوطة (مصر) ج ۲ ص ۱۸۳ – ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) اللمحة البدرية ص ٩٧.

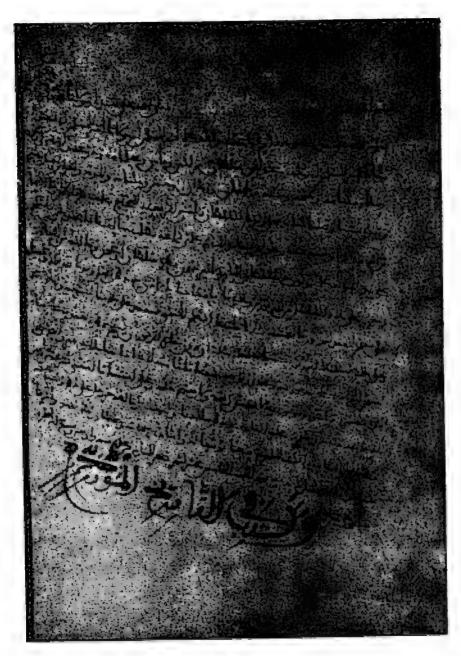

صورة وثيقة صادرة من السلطان أبي الحسن المريني ملك المغرب بالموافقة على الصلح الذي عقده باسمه سلطان غرناطة يوسف أبو الحجاج مع پيدرو الرابع (دون بطره) ملك أراجون مؤرخة في صفر سنة ٧٤٦ هـ (يونيه ١٣٤٥ م ) ومحفوظة بمحفوظات التاج الأرجوني برقم ٥٢ .

جواباً يعتل ولاعثر على شيء عنه ينقل ، لطفاً من الله أفاد براءة الذم ، وتعاورته للحين أيدى التمزيق . وأتبع شلوه بالتحريق »(١). و دفن السلطان الشهيد في مقبرة الحمراء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . وكان السلطان يوسف في الواقع أعظم ملوك غرناطة همة وعزماً ، وأبدعهم خلالا ، وكان فوق فروسته ونجدته عالماً أديباً ، شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الباذخة ، وهو الذي شيد البرج الأعظم بقصر الحمراء ، وأنشأ به أفخم أجنحته وأبدعها ، وهو الذي أسبغ على هذا الصرح العظيم بمنشآته وزخارفه ، بهاءه وروعته التي ما زال يحتفظ بلمحة منها . وفي عصره زهت العلوم والآداب ، وذاعت شهرة العلماء المسلمين ، ولا سها في الفلك والكيمياء .

وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقفمن دولة بني مرين مواقف متناقضة ، ويتردد بين سياسة التحالف والقطيعة ، وبين الثقة والتوجس ؛ وليس من شك في أن بني مرين كانوا عضداً قيما لمملكة غرناطة الناشئة، وقد أدوا لها في ميدان الحهاد وفي مقاتلة النصاري خدمات جليلة ، وبذلوا في ذلك السبيل تضحيات جمة ، وأعادوا بانتصارهم على النصارى في غير موقعة حاسمة، ذكريات الزلاَّقة والأرك؛ ولولا غوث بني مرين، واشتغال مملكة قشتالة بحوادثها الداخلية غير مرة ، لما اشتد ساعد بني الأحمر ، وسطعت دولتهم خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث الحسام ، واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى. وقد كان من سوء الطالع ألا يدرك بلاط غرناطة خطر الخلاف ، مع الحليف الظبيعي الذي رتبه القدر فيما وراء البحر ، لإنجاد الأندلس عند الخطر الداهم ، وأن يجنح من آن لآخر إلى مخاصمة هذا الحليف ومحاربته ، كما حدث حينما أستولى ابن الأحمر على سبتة . كذلك لم تخل سياسة بني مرين إزاء مملكة غرناطة أحياناً ، من الالتواء وبث الشكوك في نفوس أمراء بني نصر ، بما كانت تجنح إليه من مداخلة الحوارج عليهم . وهكذا كانت قوى الإسلام تبدُّد في معارك أهلية ، وقد كان حرياً أن تتضافر على مغالبة العدو المشترك. على أن الدولة المرينية ذاتمها ، تدخل منذ وفاة السلطان أبي الحسن في سنة ٧٥٢ ه (١٣٥١ م) في دور انحلالها ، وتنحدر إلى غمر الحرب الأهلية ، وتشغل بشئونها الداخلية ، وتفقد غرناطة بذلك ، العضد

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٥٦٥ .

الوحيد ، الذي كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بين غرناطة وبني مرين عصراً آخر ، ولكنها غدت غير بعيد علائق بلاط ، تغلب عليها دسائس القصور ، وانقطعت الحيوش المغربية عن العبور إلى الأندلس لمقاتلة النصاري ، كما كانت تفعل أيام أبي يوسف وأبي يعقوب وأبي الحسن ، ولم تعبر بعد ذلك سوى مرة واحدة لمعاونة الحوارج في جبل طارق ضد ملك عرناطة حسما يجيء ؛ وتركت غرناطة من ذلك الحين إلى مصيرها داخل الحزيرة الإسبانية ، تغالب قوى النصرانية بمفردها ، وقدر استطاعتها ، وكان ملاذها الأحير في اختلاف كلمة النصاري ، وانشغالم بذلك الحلاف عن محاربتها .

# الفضالاثامن

### الأندلس بين الميد والجزر

ولاية محمد الغني بالله . وزيره ابن الحطيب . سفارته إلى السلطان أبي عنان . ثورة حاكم جبل طارق المريني . الثورة في غرناطة . مقتل الحاجب رضوان . عزل النيُّ بالله وفراره . ولايةٌ أخيه امهاعيل . جواز النبي بالله وابن الخطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب سما . قصيدة ابن الخطيب . ابن الخطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة . الثورة في غرناطة ومقتلالسلطان اصاعيل . عبور النني بالله و ابن الخطيب إلى الأندلس . استرداد النني بالله العرش . زيارة ابنخلدون للأنداس وسفارته إلى بلاط قشتالة . الحرب الأهلية في قشتالة . موقعة نجارا . موقعةمونتيل . مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنرى . رواية ابن الحطيب عن هذه الحوادث . وزارة ابن الخطيب الثانية . استئثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد . تقلص نفوذه وفراره إلى المغرب . أتهامه بالزندقة ومقتله . بعد نظره السياسي . شعوره بمصير الأندلس . جهود الغي بالله الإنشائية . **توطد الصداقة بينه و بين بلاط مصر . معاهدة صداقة بينه و بين أر اجون . سيادة السلام و الأمن في عصره .** غزواته في أرض النصاري. وفاته وولاية يوسف الثاني . وزيره خالد . عقد السلم بينالأندلسوقشتالة. ثورة محمد ولد يوسف . وفاة يوسف وولاية ولده محمد . اعتقاله لأخيه يوسف . الوزير ابن زمرك ومصرعه . الحرب بن المسلمين والنصاري. استنجاد الأندلس مملوك المغرب . غزو النصاري لأحواز وندة . غزو المسلمين لأراضي قشتالة . الهدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظيم العلائق الدولية بين غرناطة وأراجون . و لاية يوسف الثالث . نقض القشتاليين للمدنة . زحفهم على أراضي غرناطة. سقوط أنتقيرة وهزيمة المسلمين . تجديد الهدنة . ثورة جبل طارق وإخمادها . السلم بين المسلمين والنصارى . حفلات الفروسية الأندلسية . وفاة السلطان يوسف وولاية ولده محمد الأيسر . صرامته وتكبره . الوزير يوسف بن سراج . بنو سراج وأصلهم . تعاقب الفتن في غرناطة . غزوات النصارى . فشوب الثورة وسقوط الأيسر . ولاية محمد الزغير . خلاله وصفاته . مطاردته لبني سراج . التجاؤهم إلى بلاط قشتالة . السمى لإعادة الأيسر . زحفه على غرناطة و دخوله الحمراه . مصرع الزغيرُ وولاية الأيسرالثانية. الحرب بين الأيسر والنصارى . الفتن والدسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن المول بمماونة النصاري. عهده بالخضوع لملك قشتالة . تغلبه على الأيسر وانتزاعه العرش . وفاته وولاية الأيسر الثالثة. الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاجمة النصارى لجبل طارق وهزيمتهم . تطور الحوادث في غرناطة . ثورة محمد الأحنف وولايته . الأمير ابن إسهاعيل وسعيه لانتزاع العرش . تدخل النصارىو دسانسهم. الحرب الأهلية في غرناطة . هزيمة الأحنف وولاية ابن|ساعيل . تضارب الرواية في شأن ولاية العرش . خلال ابن اسهاعيل وصفاته . الحلاف بينه وبين قشتالة . غزو القشتاليين لغرناطة . سقوط جبل طارق . انحلال دولة بنيمرين وقيام دولة بني وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة لقشتالة . الصراع بين العرش والأسر الكبيرة . تفكك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . الخلاف بينه وبين ولده أبي الحسن . رواية رحالة مصرىعن هذه الحوادث . فتح الرُّك لقسطنطينية وصداه في اسبانيا . إحياء النزعة الصليبية .

لم تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أبى الحجاج في صبيحة يوم عيد الفطر سنة ٧٥٥ ه ، حتى خلَّفه في الملك ولده محمَّد الماقب بالغني بالله؛ وكانحاء ثا يافعاً، فاستأثر بشئون الدولةحاجبه ومولى أبيه من قبل أبوالنعيم رضوان. وكانت غرناطة بعد ما توالى علمها من الخطوب والأزمات في أواخر عهد أبيه يوسف ، قد تنفست الصعداء نوَّءاً منذ وفاة ملك قشتالة . وكان من بن كتابه ثم وزرائه لسان الدين بن الخطيب ، مؤرخ الدولة النصرية وأعظم كتاب الأندلس وشعرائها يومئذ . وكان هذا المفكر البارع ، أحد رجلين عظيمنن شغلا يومثذ في المغرب الإسلامي، مركز الصدارة في التفكير والكتابة، هما ابن خلدون و ابن الحطيب. وكان مولد ابن الخطيب في لـوَّشة(٢) من أعمال غرناطة في سنة ٧١٣ هـ (١٣١٣م ) ، ودرس اللغة والأدب والطب والفلسفة ، وبرز فى النثر والنظم(٢)، وخدم الدولة منذ حداثته ، فتولى ديوان الكتابة للسلطان أبى الحجاج ، ثم انتقل إلى خدمة ولده محمد ، فلم يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزارة ، وأوفده بعد ولايته بقليل على رأس وفد من كبراء الأندلس سفيراً من قبله ، إلى ملك المغرب السلطان أنى عنان المريني (أواخر سنة ٧٥٥ه) يستنصره على مغالبة طاغية قشتالة ، وليو كله بينهما عهد الصداقة والمودة ، جرياً على سنة أسلافه من ملوك بني الأحمر ، فاستقبله السلطان محفاوة ، وأنشد بنن يديه قصيدة هذا مطلعها :

خليفة الله ساعد القسدر عُلاك ما لاح في الدجي قمر ودافعت عنك كف قسدرته ما ليس يستطيع دفعة البشر

فتأثر الساطان لقصيدته، ووعد بإجابة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن الخطيب سفارته بنجاح ، وكان له فيما تلا من حوادث الأندلس أعظم نصيب<sup>(7)</sup>.

وفى أواخر سنة ٧٥٦ هـ (أواخر سنة ١٣٥٥ م) ، حاول حاكم جبل طارق المربى عيسى بن الحسن بن أبى منديل أن يشر ضرام الثورة ، وكانت محاولة خطيرة ربما أفسحت للنصارى ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل المغرب، ولكن أهل جبل طارق نكلوا عن مؤازرة الثائر، وأخمدت ثورته فى المهد، وقبض

<sup>(</sup>١) لوشة وبالإسبانية Loja تقع على مسافة خمسة وخمسين كيلومتراً من غربى غرناطة ، وهي اليوم بلدة متواضعة ، وقد كافت أيام الدولة الإسلامية بلدة زاهرة .

<sup>(</sup>٢) سنعود إلى ترجمة ابن الخطيب واستعراض حياته الأدبية بإفاضة في الكتاب الرابع .

<sup>(</sup>٣) راجع الإحاطة (المقدمة ص ٣٧)؛ ونفح الطيب ج ٣ ص ٥٢، ؛ وابنخلدون ج ٧

ص ۳۷۳.

عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان ، لحاية الثغر وتجديد تحصيناته(١) .

وفي أوائل عهد السلطان محمد ، شغلت قشتالة بحرومها الداخلية ، فأمنت غرناطة شر العدوان مدى حنن . ولكن الحوادث الداخلية كانت تؤذن بتطورات جديدة . فني رمضان سنة ٧٦٠ ه ( ١٣٥٩ م ) نشبت في غرناطة ثورة فقد فيها الغنى بالله ملكه . وكان أخوه إسهاعيل المعتقل في بعض أبراج الحمراء ، تؤازره حماعة من الزعماء ، وفي مقدمتهم صهره الرئيس عبد الله، وتدعو له سرًّا ، وتترقب الفرص للوثوب بمحمد ؛ وكانت أمه المقيمة بالقصر تؤيد مشاريعه بالسعى والبذل الوفير ، وكان السلطان محمد قد تحول بوالده إلى سكني قصر جنة العريف الواقع شهال شرقي الحمراء ، فانتهز المتآمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملك ، وهاجموا حصن الحمراء ( ٢٨ رمضان سنة ٧٦٠ ه ) ، ونفذوا إلى قصر الحاجب رضوان وقتلوه بنن أهله وولده ، ونادوا بإسهاعيل أخى الساطان ملكاً مكانه . وشعر محمد بعقم المدافعة ، ففر إلى وادى آش . وحاول ابن الخطيب مصانعة السلطان الحديد ، فاستبقاه في الوزارة لمدى قصير . ثم ارتاب في نياته وأمرباعتقاله ومصادرة أمواله، وكذلك أمر السلطان الحديد بعزل شبخ الغزاة يحيي بن عمر ابن رحُّو من منصبه والقبض عليه ، وعين مكانه في مشيخة الغزاة ، إدريس ابن عَمَانَ بن أَنِي العلاء ، وكان وقت نكبةً أسرته ، قد فر إلى أراجون واحتمى علكها ، فاستدعاه السلطان الحديد ، وأسند إليه منصب أسرته القديم .

وكانت تربط السلطان المخلوع علائق مودة وصداقة بملك المغرب ، السلطان أبي سالم ولد السلطان أبي الحسن . وكان أبوسالم قد لحأ إليه حيمًا تغاب عليه أخوه السلطان أبوعنان ونفاه إلى الأندلس فأكرم محمد مثواه . ولما وقعت الفتنة وخلع محمد ، رعي له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء ، وأرسل إلى غرناطة سفيراً يسعى لدى حكومها ، في إجازة السلطان المخلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب ، فنجح السفير في مهمته ، وعاد إلى المغرب ومعه محمد والوزير ابن الحطيب ( المحرم سنة ٧٦١ ه ) . واستقبلهما أبو سالم في فاس أخل استقبال ، واحتفل بقدومهما في يوم مشهود ، وأنشده ابن الحطيب يومئذ قصيدة رائعة ، يدعوه فيها لنصرة في يوم مشهود ، وأنشده ابن الحطيب يومئذ قصيدة رائعة ، يدعوه فيها لنصرة

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة ج ٢ ص ج ١٨٤.

سلطانه وغوثه ، هذا مطلعها :

سلا هل لديها من مخسرة ذكرُ وهل باكر الوسمى داراً على اللوي بلادى التى عاطيتُ مشمولة الهوى وجوى الذى ربى جناحى وكره ومنها:

مها : قصدناك يا خبر الملوك على النــوى وأنت الذى تُدعى إذا دهم الردى ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا

وهل أعشب الوادى ونم به الزهر عفت آيها إلا التوهم والذكر بأكنافها والعيش فينان مخضر فها أنا ذا مالى جناح ولا وكو

لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر بيالمرين جاءه العــز والنصر

فكان لإنشاده أعظم وقع في النفوس ، وتأثر السلطان لدعوته وندائه أيما تأثر (١) . ولبث السلطان المخلوع في بلاط فاس حيناً ، وتوثقت بينه وبين المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ، وهو يومئذ من أكابر رجال الدولة المرينية، روابط المحبة والصداقة ، وعقدت أيضاً بين المؤرخ وبين قرينه ابن الخطيب أواصر صداقة نمت وتوثقت فها بعد . وكان كلا المفكّرين العظيمين يقدر مواهب صاحبه ومحله أسمى مقام ، وكَان كلاهما أستاذ عصره وقطره في التفكير والكتابة . وكان محمد ابن الأحمرُ يومل أن يستر د ملكه المنزوع بمعا ونة پيدرو الثَّاني ( بطره ) ملك قشتالة تنفيذاً للاتفاق الذي عقد بينهما، ولكنه لم يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل. والواقع أن ملك قشتالة كان مشغولا بشئون مملكته وما يسودها من اضطراب ، فآثر أنَّ يعتمد السلم مع سلطان غرناطة الحديد . وفي أثناء ذلك حدث انقلاب لتى فيه السلطان أبو سالم مصرعه ، واستبد بالدولة الوزير عمر بن عبد الله ، فسعى لديه ابن الأحمر ليعاونه على استرداد ملكه ، فاستجاب إليه الوزير ، وما زال محمد يدبر أمره بمعاونته ، حتى تهيأت الفرصة بوقوع الثورة في غرناطة ، ومقتل منافسه السلطان إساعيل ، على يد المتغلب عليه الرئيس أبي سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس ونزل بمالقة ، ثم سار إلى رندة ، وكانت عندئذ من أملاك بني مرين ، وقد نزل له عنها الوزير عمر بن عبد الله ، وسار منها في صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى علمها ، وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة ، واستر د محمد ملكه (جمادىالآخرة

 <sup>(</sup>١) الإحاطة ، المقدمة ص ٣٨ – ٤٤ ؛ واللمحة البدرية ص ١٠٨ ؛ وابن خلدون
 ج ٧ ص ٣٠٦ وما يعدها ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ١٩٤ و ١٩٥٥ .

منة ٧٦٣ه – ١٣٦١م) وما لبثأن لحق به وزيره ابن الحطيب استجابة لدعوته ، وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قبض على إدريس بن أبى العلاء وقرابته من الغزاة ، وأو دعوا السجن ، ومحا خطة مشيخة الغزاة من بنى مرين ، وأسندها لابنه وولى عهده الأمير يوسف ، فلبث مضطلعا مها زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين بن موسى بن رحو ، مقدما على الغزاة فى منطقة وادى آش ، وكان حيما فقد الغنى بالله ملكه ، قد صحبه فى منفاه . ولما عاد إلى الأندلس ، عاد معه . فلما فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة ، وبحث عمن يسندها إليه ، وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا ، فعينه فيها قرر الغنى بالله أن محو هذه الحطة نهائياً من خطط مملكته ، وصار أمر الغزاة والمجاهدين إلى السلطان مباشرة ، وعنى بشئونهم بنفسه ، وخص القرابة المضطلعين والمجاهدين إلى السلطان مباشرة ، وعنى بشئونهم بنفسه ، وخص القرابة المضطلعين ما بعطفه وتكرمته . وانتهت بذلك رياسة بنى مرين لهذه الحطة الهامة من خطط ، هلكة غرناطة بعد أن اضطلعوا مها زهاء قرن (١) .

ووفد المؤرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل على غرناطة، فاحتنى به السلطان وأكرم مثواه ، وأرسله سفيراً عنه إلى بيدرو ملك قشتالة ليوثق أواصر الصداقة بينهما ( ٧٦٥ هـ ١٣٦٣ م ) ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبيلية ومعه هدية فخمة ، وأدى سفارته ببراعة ، وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لنا حوادث هذه السفارة في « التعريف» بتفصيل شائق ، ويقول لنا إنه عاين آثار أسرته بإشبيلية ، وقد كانت منزل بنى خلدون أيام الدولة الإسلامية ، وفيها سطع نجمهم حيناً ، وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته ، وعرفه به و بمكانته طبيب بمودى في بلاطه يدعي إبراهيم بن زرور ، وكان قد تعرف به في نجاس السلطان بمودى في بلاطه يدعي إبراهيم بن زرور ، وكان قد تعرف به في نجاس السلطان أبي عنان من قبل ، ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يبتى في خدمته ، وأن يسعى لدى زعماء دولته لير د إليه تراث أسرته بإشبيلية ، ولكنه أبي . ولما اعتزم ابن خلدون العودة بعد أن أتم مهمته ، وهبه ملك قشتالة « بغلة فار هة أبي . ولما المنظان لنجاحه و أقطعه عركب ثقيل و لحام ذهبيين » فأهداهما إلى السلطان . وسر السلطان لنجاحه و أقطعه قرية إلبيرة بمرج غرناطة ، وعاش في بلاط السلطان فترة أخرى ، معززاً مكرما (٣) ؛

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب العبر ج ۷ ص ۳۷۷ – ۳۷۹.

<sup>(</sup>٢) راجع تفاصيل هذه السفارة في ابن خلدون ، في ﴿ التعريف ﴾ أو ترجمته لحياته في --

ولم بمض قليل على ذلك حتى شغلت قشتالة مدى حنن بمنازعاتها وحرومها الداخلية ، وتمتعت غرناطة خلال ذلك مهدنة قصيرة ؛ وكان ييدرو ملك قشتالة (دون بطره) الملقب بالقاسي ، الذي خلف أباه ألفُّونسو الحادي عشر في سنة ١٣٥٠م قُد غلا في أستبداده وقسوته ، حتى أنه لم يحجم عن قتل زوجته الملكة بلانش دى بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم ، ليتزوج من خليلته ، فسخط عليه الأمراء والأشراف لما نالهم منعسفه ؛ وخرج عليه أخوه غير الشرعى الكونت هنرى دى تراستمارا ، ولَد إلينورا دى كزمان، وفر إلى فرنسا ، وتحالف مع ماكمها شارل الخامس، على أن بجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيذ المشروع الدوق دى جسكلان زعيم الفروسية الفرنسية يومثذ . وقاد هنرى جيشه إلى قشتالة ( ١٣٦٦م ) ، فلم يقو پيدرو على مقاومته لاشتداد السخط عليه ، وتخلى الشعب عنه ، وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فيما وراء البرنيه ، واستغاث بالأمير إدوارد ولى عهد انجلترا ، وقدكان محكم هذه الأنحاء المحتلة من فرنسا باسم أبيه ، فاستجاب الأمير الإنجليزي لدعوته ، وسار معه إلى قشتالة في قواته ، وأستطاع الكونت هنرى بمعاونة شعبه، ومعاونة ملك أراجون، أن يحشد جيشاً عظيما . والتقي الفريتمان في « نجارا » في الثالث من ابريل سنة ١٣٦٧ ، فهزُّم الكونت هنرَّى بالرغم من وفرة جموعه ، وقتلعدد كبير منجيشه ، واسترد پيدروعرشه . ولكنه لم يف بوعده إلى الأمير الإنجليزي، ولم يؤد إليه الحزية المشترطة ، فسخط عليه وارتد بقواته إلى الشمال . وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام في قشتاله، ووثب الشعب ببيدرو مرة أخرى ، وعاد أخوه الكونت هنرى فغزا قشتالة في أنصاره ، ونشبت بين الفريتمين في« مونتيل » موقعة أخرى هزم فيها پيدرو وقتل ، وجاس أخوه مكانه على العرش ( سنة ١٣٦٨ م )(١) . وكان بين قوات الملك القتيل فرقة من حلفائه المسلمين ، تعاونه وتذود عنه .

وقد كان وراء هذه الحرب الأهلية ، فيما يبدو خطة نصرانية موضوعة للقضاء على المملكة الإسلامية بالأندلس . ولدينا ما يلتى الضياء على ذلك فى رسالة الوزير ابن الخطيب ، بعث مها فى تلك الآونة ، على لسان سلطانه الغنى بالله ، إلى سلطان

كتاب العير ج٧ ص ٢١٢ ، والتمريف (طبعة لجنة التأليف والترجة) ص٨٤ و ٨٥ ؛ والإحاطة:
 ج ٢ ص ١٥ (طبعة قديمة) .

David Hume: History of England (1848) V. II p. 202-205 (1)

تلمسان الأمير أبي حمّو عبد الرحمن بن موسى ، في هذه الرسالة التي وردت على بلاط تلمسان في شهر رمضان سنة ٧٦٧ ه (يونيه سنة ١٣٦٦م) ، والتي وجهها بلاط غرناطة بطلب المعاونة والإنجاد ، يقول لنا ابن الخطيب ، إن كبر دين النصرانية ( يريد البابا ) ، لما أعيته الحيلة في جمع كلمة النصرانية في قشتالة ، حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند ( الكونت ) على أخيه ، فإذا انتصر واستقل بالملكة الإسلامية ( الأندلس ) بين قشتالة وأراجون ، فتختص منها أراجون بما المملكة الإسلامية ( الأندلس ) بين قشتالة وأراجون ، فتختص منها أراجون بما النصرانية فتحتل الساحل الحنوبي حتى ألمرية ، وتختص قشتالة بالباق ، وتجتمع الأساطيل النصرانية فتحتل الساحل الحنوبي ، وتقطع ما بين المغرب والأندلس ، ويقوم النصرانية فتحتل الساحل الحنوبي ، وتقطع ما بين المغرب والأندلس ، ويقوم بلاط غرناطة بعد شرح هذه الحلقة إلى أمير تلمسان بطلب الغوث والإنجاد . وقد استجاب أبو حمو إلى هذا النداء ، وبعث إلى الأندلس بالأموال ، والسفن المشحونة بالحيل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأركية توجيه رسالة أخرى من سلطان غرناطة إلى الأمير أبي حمو معرباً فيها عن خالص الشكر والعرفان (العرفان )

تلك هي الحطة التي يقول لنا ابن الحطيب في رسالته ، إنها وضعت عندند للقضاء على مملكة غرناطة . ولكنها خطة لم يكن لها أي حظ من التنفيذ ، وكانت مملكة غرناطة دائماً يقظة على أهبة الذود والدفاع .

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الفترة ، وقد كان معاصراً لها وقريباً من مسرحها . وروايته تدل على حسن اطلاعه ، ودقة فهمه لسير الحوادث ، فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنرى على أخيه واستيلائه على العرش :

« ولما توسد له الأمر تحرك لاستئصال شأفة المخلوع ، فأجلى عن غليسية فى اللبحر ، واستقر وراء دروب قشتالة ، وانتبذ عن الحطة القشتالية ، ولجأ إلى ابن صاحب الأنتكيرة ( انجلترا ) وهو المعروف ببرقسين ، وبين أرضه وبين قشتالة ثمانية أيام ، فقبله ولد السلطان المذكور بأول ما تلقاه من تلك الأرض ، وسفر

<sup>(</sup>۱) وردت رسالة ابن الحطيب فى كتاب « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » تأليف الوزير يحيى بن خلدون ( طبع الحزائر ١٩١٠ ) ج ٢ ص ١٧٠ – ١٧٤ ، ووردت به الرسالة الثانية ، وهى أيضا من إنشاء ابن الحطيب ، فى ص ١٧٤ – ١٨١ .

بينه وبين أبيه ، فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة في نصره ، حية له وامتعاضاً منه . وحال هذه الأمة غريبة في الحياية الممزوجة بالوفاء، والرقة والاستهانة بالنفوس في سبيل الحمية ، عادة العرب الأول ، وأخبارهم في القتال غريبة ... وبعد انقضاء سبعة عشر يوما، كان رجوعه ورجوع الرئيس المذكور معه، مصاحباً بأمراء كثيرين من أخدانه ، وبعد أن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت سادس أبريل العجمي بموافقة شعبان من عام ثمانية وستين (ابريل ١٣٦٧ م) . وكان هذا الجمع الإفرنجي آتين من الأرض الكبيرة (فرنسا) وكان على مقدم القوم الدك (المدوق ) أخو البرنس (Prince of Wales) ، وكان في مقدمة القند (الكونت ) المستأثر بملك قشتالة أخوه شانجه (سانشو) ... الخ» . ثم يحدثنا بعد ذلك عن هزيمة القند » وفراره إلى فرنسا ، واستمرار الفتنة بينهم إلى وقت كتابة روايته (ا)

تولى ابن الخطيب وزارة الغني بالله للمرة الثانية ، وهو متمتع بأقصى مراتب العطف والثقة، واستأثر في البلاط وفي الدولة بكل نفوذ وسلطة ، وقضي على نفوذ منافسه الوحيد فى السطة وهو شيخ الغزاة عثمان بن يحيى ، وما زال بالسلطان حتى نكبه ، فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه في الوزارة تلميذه الكاتب والشاعر الكبير أبوعبد الله بن زَمْسُرَك، وقد تولى كتابة السر في كنفه وتحت رعايته . والظاهر أنَّ اجتماع السلطان والنفوذ في يد ابن الخطيب على هذا النحو كان سبباً في انحرافه عن جادة الاعتدال والروية ، فجنح إلى الاستبداد واتباع الهوى، وبث حوله معتركا من البغضاء والخصومة، وكثرت في حقه السعاية والوشاية ، وأتهمه خصومه بالإلحاد والزندقة ، لما ورد في بعض كتاباته . وشعر ابن الخطيب في النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرها ، وأن عطف مليكه قد فتر ، وخشى العاقبة على نفسه ، فعول على مغادرة الأندلس ، وسار إلى الثغور الغربية في نفر من خاصته محجة تفقدها ، فلما وصل إلى جبل طارق عبر البحر فجأة إلى سبتة ( ٧٧٣ه ) بتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز المريني ، وكانت تربطه به مودة وثيقة . وهكذا غادر ابن الحطيب الوطن والأهل والسلطان ، بعد أن تربع في الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه في الوزارة تلميذه ابن زَمُسْرك ، وكان قد انقلب عليه في أواخر أيامه ، وغدا من خصومه ومن أشدهم سعياً إلى نكبته .

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ٢ ص ٢٤ - ٢٦.

وقضى ابن الحطيب في منفاه زهاء ثلاثة أعوام، واستقر في فاس معززاً مكرماً، ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توفى ، وساءت الأمور في عهد ولده الطفل الملك السعيد، ووقع انقلاب انهى مجلوس السلطان أحمد بن أبي سالم على العرش، وهو صديق الغنى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن الحطيب في الأندلس يجدون في ملاحقته ومطاردته، فسعوا عند ثذ لدى بلاط فاس في القبض عليه واتهامه بالزندقة ، وكلل مسعاهم آخر الأمر بالنجاح ، واعتقل ابن الحطيب وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تنفيذاً لحكم الدين ، ودس عليه الوزير سليان بن داود بعض الأوغاد ، فقتلوه في سجنه ، وذلك في أوائل سنة العزير سليان بن داود بعض الأوغاد ، فقتلوه في سجنه ، وذلك في أوائل سنة السياسي والتعصب الشائن (۱) .

وكان ابن الخطيب سياسياً بعيد النظر ، وكان يرى فى حوادث الأندلس شبح المستقبل الرهيب واضحاً ، ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء الحجب ، من نهاية معتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة ، وكان يرى هذا المصير المحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن ، ويهيب بقومه وإخوانه المسلمين فيا وراء البحر أن يبادروا إلى غوثه ونصرته ، وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة مؤثرة تفيض قوة وبلاغة ، فى الحث على اليقظة ، والذود عن الدين والوطن ، والنذير عما يهددهم ويهدد دينهم ووطنهم ، من خطر المحو والفناء ، إذا تقاعسوا أو تخاذلوا وافترقت كلمهم (٢) .

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الحطيب بخطر الفناء الذى ينتظر الأندلس ، ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح ، بعدم الإسراف فى اقتنا العقارات بالأندلس إذ يقول لهم: « ومنرزق منكم ما لا بهذا الوطن القلق المهاد الذىء لا يصلح لغير الجهاد، فلا يستهلكه أجمع فى العقار، فيصبح عرضة للمذلة و الاحتقار، وماعياً لنفسه أن يتغلب العدو على بلده فى الافتضاح و الافتقار، ومعوقا عن الانتقال

<sup>(</sup>۱) تناولنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن الخطيب في الكتاب الرابع .وراجع ابن خلدون ج ۷ ص ۴۶۰ و ۴۶۱ . هذا وقد دون ابن الخطيب ماشهده في منفاه في المغرب لأول مرة من الحوادث في كتاب سماه «نفاضة الحراب في علالة الإغتراب » . ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الإسكوريال تحفظ برقم ۱۷۵۰ الغزيري .

<sup>(</sup>٢) نقل إلينا المقرى في نفح الطيب وأزهار الرياض كثيراً من هذه الرسائل. وراجع الإحاطة ج ٢ ص ٢١ – ٣٩.

أمام النواب الثقال، وإذا كان رزق العبد على المولى فالإجمال فى الطلب أولى» (١). وسلك الغنى بالله فى حكمه مسلك القوة والحزم، واشهر بصرامته وعدله، وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران، فأمر ببناء المارستان الأعظم (المستشفى) فى غرناطة، وأنفق عليه أموالا عظيمة، وعنى بتحصين الثغور وعمل على بث روح الجهاد والحمية فى النفوس، للدفاع عن الدين والوطن، وكان داعيته فى ذلك وسفيره إلى جمهور الأمة، وزيره القوى البليغ ابن الحطيب، فعمل على إذكاء الشعور ببراعة، واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى أيما كان، بالأنداس أو المغرب، حتى نهاية حياته.

وفى أواخر سنة ٧٦٧ه (١٣٦٦م) نظم بعض الزعماء الخوارج مؤامرة لخلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم الخوارج قلعة الحمراء فمزقتهم الجند وقبض على زعيمهم ، وزاد فشل المؤامرة مركز السلطان توطدا .

وفى عصر الغنى بالله توثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط القاهرة ، واتصلت بينهما السفارة والمكاتبة . ومما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث مها « أمر المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن اسهاعبل الغنى بالله ، إلى سلطان مصر الآشرف شعبان ، وهي من إنشاء وزيره ابن الحطيب . وفيها يعرب سلطان غرناطة عن اغتباطه بتلتى رسالة سلطان مصر ، ويشيد بموقف غرناطة كمركز للجهاد ، وتعرضها الدائم لمهاجمة العدو ، ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالتهنئة على ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج ، في موقعة الإسكندرية في سنة ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج ، في موقعة الإسكندرية في سنة ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الأندلس ، التى يدهمها الأعداء بشرهم من يذكى شعور الإشفاق والعطف على الأندلس ، التى يدهمها الأعداء بشرهم من البر والبحر بلا انقطاع (٢) .

وفيا يختص بالعلائق الدبلوماسية ، فقد عقد الغنى بالله بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن صديقه أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب ، مع پيدرو الرابع

<sup>(</sup>١) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وصية ابن الخطيب كاملة ، وهى من أبدع الوصايا الأبوية السياسية (بولاق ج ٤ ص٨١٧ وما بعدها)؛ وكذلك فى أزهار الرياض ج ١ ص٣٧ ومابعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) ها خمت خلة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبر ص ثغر الإسكندرية في صفر سنة ٧٦٧ه ، واحتل الفرنج الإسكندرية أياماً ، ولكنهم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة .

<sup>(</sup>٣) يَراجِع نص هذه الرسالة بأكله في صبح الأعشى بج ٨ ص ١٠٧ – ١١٥ ، وهي نموذج بارز من أسلوب ابن الحطيب السياسي .

ملك أراجون معاهده صلح وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر رجب سنة ٧٦٨ ه (مارس ١٣٦٧ م) ، وفيها يتعهد كل من الفريقين بأن يمتنع رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر في البر والبحر في السر أو الجهر ، وأن يكون لرعايا كل فريق حق التجول والمتاجرة بأرض الفريق الآخر ، والمرور في البر والبحر ، دون اعتراض أو مغارم غير عادية ، وأن تطلق أراجون حرية الهجرة للمدجنين ، وأن يمتنع كل فريق عن معاونة أعداء الفريق الآخر (١).

واستطال حكم الغنى بالله حتى سنة ٧٩٣ه (١٣٩١م) وساد الأمن والسلام فى عصره ، وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين بحوادثها الداخلية وحروبها الأهلية ، وغلب التهادن فى تلك الفترة بين غرناطة وقشتالة ، واستطاعت السياسة الغرناطية أن تنتهز فرصة الحوادث الداخلية فى المملكة النصرانية ، وأن تمد يد التحالف والحاية غير مرة لملك قشتالة المخلوع بيدرو القاسى ، إذكاء للجرب الأهلية بين النصارى .

ولم يخل عصر الغنى بالله من مواطن الجهاد واستثناف الصراع مع القشتاليين. وكانت القوات القشتالية ، قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الجنوبية ، إلى أحواز رندة الشرقية ، واحتلت فها موقعين حصينين من أراضى المسلمين هما برغة وجبرة (٢٦) واستطاعت بذلك أن تقطع الطريق بين رندة ومالقة ، فني شعبان سنة ٧٦٧ه (١٣٦٦م)، زحف المسلمون على هذين المعقلين من الشال والجنوب واحتلوهما بعدقتال شديد. وفي الوقت نفسه استؤنفت حركة الغزولاراضي النصارى، فني شعبان سنة ٧٦٨ه (١٣٦٧م)، زحف الغني بالله في قواته على أراضي ولاية إشبيلية ، وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرقي إشبيلية ، وافتتح حصن أشر من معاقلها ، واستولى على كثير من الغنائم والسبي ، وعاث في أحواز إشبيلية قوة كبيرة إلى مدينة جيّان ، وحاصرها بشدة ، واقتحمها بعد معارك شديدة ، واستولى المسلمون على سائر ما فيها من الأموال والسلاح والنعم ، وأسروا جوعاً كثيرة ، ولكنهم لم يحتلوها ، لصعوبة الدفاع عنها ، وتعذر الاحتفاظ بها ، وهي

Archivo de la Corcaa de Aragôn, No. 152 (1)

<sup>(</sup> ۲ ) برغة هي Burgo الحديثة ، وهي تقم على مقربة من شرقي رندة ، وجيرة يوقم وتقم في جنوب شرقي رندة .

واقعة فى قلب أراضى العدو. وكان ذلك فى أواخر شهر المحرم سنة ٧٦٩ه (سبتمبر ١٣٦٧م). ثم اقتحم الغزاة فى طريقهم مدينة باغة، الواقعة على مقربة من جنوب غربى جيان، ونهبوها ودمروها. وفى شهر ربيع الأول من هذا العام، زحف الغنى بالله على مدينة أبدة، شمال شرقى جيان، وافتتحها عنوة، ودمر صروحها وكنائسها، وأسوارها، وتركها خرابا بلقعا، وعاد إلى غرناطة مكللا بغار الظفر (١).

وفى أواخر سنة ٧٦٩ ه ، سار الغنى بالله جنوبا إلى الجزيرة الخضراء ، وحاصرها ، وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير ، وبذا عاد الثغر القديم فترة أخرى إلى أيدى المسلمين . ثم رأى المسلمون أن مهدموا حصونها وصروحها ومعالمها، حتى لا تعود سليمة إلى أيدى النصارى ، فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً .

وفى ربيع سنة ٧٧١ه ( ١٣٧٠م ) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيلية ، وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة ، مدى حين ، واقتحموا مُرْشانة الواقعة فى جنوب شرقى فرمونة . وهكذا ظهرت المملّكة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر من القوة لم تعرفه منذ بعيد ، وكان عصر الغنى بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسودد والرخاء والدعة ، لم تشهده الأمة الأندلسية منذ عصور .

#### - Y -

ولما توفى الغنى بالله سنة ٧٩٣ ه ( ١٣٩١ م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج ( يوسف الثانى) ، وقام بأمر دولته خالد مولى أبيه ، فاستبد بالأمر وقتل إخوة يوسف الثلاثة سعداً ومحمداً ونصراً في محبسهم ؛ ثم سخط يوسف على وزيره وقتله ، لما نمى إليه من أنه يحاول اغتياله بالسم بالتفاهم مع طبيبه يحيى بن الصائغ اليهودى ، وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك (٢) . واستأثر يوسف بالسلطة ، وكتب إلى ملك قشتالة في طلب المهادنة والسلم ، وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى الذين أسروا في بعض المعارك السابقة ، وأرسلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية ، فأستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين .

<sup>(</sup>۱) الإحاطة ج ۲ ص ٥٤ – ٥٨ ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ۱۳۲؛ وقد وصف ابن الخطيب هاتين الغزوتين ، وكان من مرافق الحملة ، فى رسالتين بعث بهما عن لسان سلطانه إلى السلطان عبدالعزيز المرينى ملك المغرب ، وقد وردتا فى كتابه « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » مخطوط بالإسكوريال (رقم ١٨٢٥ الغزيري) – اللوحات ٣٧ – ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصاء ج ٢ ص ١٤٢ .

وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه ، إذكان يوثر أخاه الأكبر يوسف بمحبته وثقته ، وقد اختاره لولاية عهده ، وزحف بالفعل فى أنصاره على الحمراء ، ولكن المحاولة فشلت ، وتفرق الثوار حين برز إليهم سفير المغرب وقد كان وقتئذ بالقصر ، وأنبهم على مسلكهم ، وأنصحهم بالتزام الهدوء والاتحاد ضد النصاري(١) .

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية ولورقة ، وعاث الفرسان النصارى منجانبهم فى فحصغرناطة (المرج)La Vega فردهم المسلمون وأوقعوا بهم هزيمة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى التهادن والسلم .

وتوفى السلطان يوسف فى أوائل سنة ٧٩٧ه ( ١٣٩٤ م ) بعد حكم قصير لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشهر . وقيل إنه توفى مسموما على أثر مكيدة دبرها سلطان المغرب أبوالعباس المريني لإهلاكه ، وذلك بأن أرسل إليه هدايا بينها معطف جميل منقوع فى السم ، فلبسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان ، فسرى إليه السم وتوفى ، وهى رواية تحمل طابع الحيال المغرق(٢) .

وخلف يوسف ولده محمد بعد أن دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة لإقصاء أخيه الأكبر يوسف عن العرش ، ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكتب ، وشدد فى الحيجر عليه حتى يأمن منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف والجرأة بعيد الأطاع ، بيد أنه كان فى الوقت نفسه أميراً موهوباً ، رفيع الحلال ، فياض العزم والشجاعة . ولأول ولابته استدعى الوزير أبا عبد الله بن زَمرك لحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف أستاذه ابن الحطيب فى وزارة الغنى بالله مدى أعوام طويلة ، فلما اشتد عيثه واستبداده نكبه الغنى بالله ونفاه من الحضرة ؛ ولم يمكث فى الوزارة هذه المرة سوى أشهر قلائل أساء فيها السيرة وكثر خصومه ، وفى أو اخر سنة ٧٩٧ه ( ١٣٩٥ م ) دهمه جماعة من المتآمرين بمنزله وقتلوه وآله (٣) .

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات المودة والتهادن بين غرناطة وقشتالة ،

Condé: Historia de la Dominación de los Arabes en Espana; V. III. p. 169 (1)

<sup>(</sup>٣) Condé : ibid; V. III. p. 171 ؛ وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن مصدر إسباني آخر ، ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ٤ ص ٢٨٦ و ٢٩٠ ، وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك وآثاره الأدبية تفصيلا في الكتاب الخامس.

وعقدت الهدنة فعلا بن الفريقين . بيد أنه لم يمض قليل على ذلك حتى أغار القشتاليونعلي بسائط غرناطة وعاثوا فها، فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب(١) وخربها، واستولى على حصن أيامونتي (٢٪ ، وعاد مثقلاً بالغنائم والسبي . وانتقم النصاري بالعود إلى غزو أراضي غرناطة . وكان هنرى الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة غرناطة أطماع عظيمة، وكان بجد في الأهبة للحرب وبجهز الجيوش والأساطيل ، وكان محمد من جانبه يتأهب للدَّفاع ، ويراسل ملوك الْعدوة لإنجاده ؛ وبعث ملك تونس وأمير تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية ، ولكنها هزمت ومزّقت تجاه جبل طارق . ثم عقد بن الفريقين اتفاق هدنة وتحكيم لتقدير الأضرار لمدة عامين (٦ أكتوبر سنة ١٤٠٦ م ) ٢٠٠ ولكن هنرى الثالث توفى بعد ذلك بقليل ( أواخر سنة ١٤٠٦ م ) وخلَّفه على عرش قشتالة ولده خوان (يوحنا) طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ولم يحترم الوصى الجديد أحكام الهدنة المعقودة ، بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة بمنتهى القوة والعزم ، فسار إلى ـ غزو أراضي المسلمين، واستولى على حصّن الصخرة علىمقربة من رندة، واقتحم حصن باغة(٤) ، وعاث في تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونتي من المسلمين . وبادر محمد منجانبه بغزو أراضي قشتالة منناحية الشرق وعاث في ولاية جيان ، فاضطر فرناندو أن يسر إلى الشرق لإنجاد النصاري، واستمرت المعارك بن الفريقين حينا ، ثم انتهت بعقد الهدنة بينهما لمدة ثمانية أشهر (أوائل سنة ١٤٠٨م). ولما عاد محمد إلى غرناطة اشتد به المرض ولم يلبث أن توفى وذلك فى سنة ٨١١ه (٨٠٤٠م) .

على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على هذا النحو بلا انقطاع ، كانت غرناطة ترتبط بمملكة أراجون منافسة قشتالة وخصيمتها أحياناً، بصلات المودة والصداقة . فنى ربيع الأول سنة ١٤٠٨ه الموافق سبتمبر سنة ١٤٠٥م ، عقدت بين السلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده مرتين ملك صقلية ، معاهدة صداقة وتحالف ، توضح لنا نصوصها الدقيقة الشاملة

<sup>(</sup>١) غرب الأندلس وهي بالإفرنجية A'garve محرفة عن كلمة الغرب .

<sup>(</sup>٢) أيامونتي Ayamonte مدينة صغيرة تقع على المحيط الأطلنطى ، وهي بلد الحدود بين إسبانيا والبرتنال .

نصورة فتوغرافية من Archivo General de Simancas : P.R. 11-1 ( ٣ ) نصها القشتالى وفي ذيلها توقيم بالعربية لمندوب سلطان غرذاطة .

<sup>( ؛ )</sup> وهي بالإسبانية Priego

عجمل المسائل التي كانت في هذا العصر ، تشغل المسلمين والنصارى في شبه الجزيرة الإسبانية ،

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين «صلح ثابت» لمدة خسة أعوام من تاريخ عقدها ، وأنه يحق لرعاياكل من الفريقين أن يتردد على أراضى الفريق الآخر ، آمنين في أنفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراء ، وأنه ميى احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائهما ، فإن سلطان غرناطة ينجدهما بأربعاثة أو خسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقائهم ، وذلك بشرط أن لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة ، وأن يعامل الملكان سلطان غرناطة بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أوخمسة سفن مشحونة بالرجال والسلاح ، على أن يتكفل هو بنفقائها ، وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون ، وألا يساعد أحد من الفريقين الثوار الذين يخرجون على الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة . ونصت فيا يتعلق بالمسائل البحرية ، على أنه يسمح لسفن كل من الفريقين ونصت فيا يتعلق بالمسائل البحرية ، على أنه يسمح لسفن كل من الفريقين أن ترسو في موانىء الفريق الآخر ، وأن تزاول البيع والشراء آمنة ، وأن تتلقى سائر أوجه الإعانة المشروعة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن للسفن للسفن للسفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن للسفن للسفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن للسفن للسفن للسفن للسفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن للسفن للسفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن السفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن المدورة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين السفن المدورة ، وألا تتعرف سفينة تابعة لأحد الفريقين السفن المدورة ، وألا تتعرف سفية تابعة لأحد الفريقين السفية المدورة ، وألا تتعرف سفية تابعة لأحد الفريقين السفن المدورة ، وألا تتعرف المدورة ، وألا تتعرف المدورة ، وألا تعرف المدورة ، وألا تعرف المدورة ، وألا تعرف المدورة ، وألا تعرف المدورة ، وألول المد

أن ترسو فى موانىء الفريق الآخر ، وأن تزاول البيع والشراء آمنة ، وأن تتلقى سائر أوجه الإعانة المشروعة ، وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن الراسية فى موانىء الآخر ، وأن يسمح للسفن التى تصاب بعطب من جراء العواصف أوغيرها ، وتكون تابعة لأحد الفريقين ، أن تصلح فى موانىء الآخر ، وتعان على ذلك ، وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين ، وقصدت مياه الطرف الآخر ، فإنه لا يسمح لها بأن تبيع شيئاً من حمولتها فيه ، وكذلك يكون الحكم فيا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين .

ونصت فيا يتعلق بتسريح الرعايا ، على أنه إذا انتزع أحد الطرفين من عدوه مدينة أوموضعاً ما ، وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر ، فإنه يسرح في الحال مؤمناً في نفسه وماله ، ويكون الحكم كذلك فيا يتعلق بالسفن التي يستولى عليها أحد الطرفين من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفين أسرى من رعايا الطرف الآخر ، فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص الواحد ، فإذا كان الأسير ملكاً لأحد من رعايا أى الطرفين ، فإنه يسمح بافتكاك أسره نظير دفع الثمن الذي اشترى به ، ويلتزم كل من الفريقين بألا يخيى أو يغيب أحداً من الأسرى ؛ وأنه إذا دخل مجاورون تابعون لأحد الطرفين في أرض الآخر واحتملوا منها أسرى أو بضائع ، فإنها تطلب ممن تستقر لديه ، ويأمر قائد الموضع الذى

به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت مهم، وبالبحث عن الفاعلين ومعاقبهم (١) ولما توفى محمد خلفه في الملك أخوه يوسف (الثالث) ، وكان سجينا طوال حكمه بقلعة شلوبانية كما قدمنا . ودخل يوسف غرناطة فى حفل فخم ، واستقبله الشعب بحماسة . وكان يتمتع بخلال حسنة ، ويعلق عليه الشعب آمالا كُبيرة . وكان أول ما عنى به أن سعى إلى تجديد الهدنة مع قشتالة ، فاستجاب بلاط تشتالة إلى دعوته فى البداية وعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عامين . ولكنه لما سعى بعد مضى العامن إلى تجديدها أنى القشتاليون ، وطلبوا إليه الخضوع لقشتالة إذا شاء استمرار السَّلم، وأنذروه بإعلان الحرب، فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال. وكان ملك قشتالة يومئذ خوان الثاني تحت وصاية أمه وعمه فرناندو، فما كادت تنتهي الهدنة حتى زحف النصاري على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصي، وضربوا الحصار حول مدينة أنتقيرة في شمال غربي مالقة، فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة ، وحاولت حامية أنتقيرة أن تحطيم الحصار ، وأنزلت بالمحاصرين خسائر فادحة ، ثم نشبت بين المسلمين والنصاري معركة كبيرة بجوار أنتقيرة ، وبذل المسلمون لإنقاذ المدينة المحصّورة جهوداً رائعة ، ولكنهم هزموا أخراً واضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم ، فدخلها النصارى ( سنة ١٤١٢م ) وأسبُّع على فاتحها فرناندو من ذلك الحين لَقْب « صاحب أنتقيرة » . وعاث النصارى بعد ذلك في أراضي المسلمين . وأخيراً رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حقنا لدماء المسلمين ، واجتنابا لاستمرار هذه المعارك المخربة ، فارتضي بلاط قشتالة وعقد السلم بين الفريقين ، على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من الأسرى النصاري دون فدية.

وفى عهد يوسف ثار أهل جبل طارق ، ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المرينى إلى احتلال الثغر ، لاعتقادهم أنه أقدر على حمايتهم من غارات النصارى ، فبعث إليهم أبو سعيد أخاه عبد الله فى الحند تخلصاً منه ، ولكن ابن الأحمر ماكاد يقف على هذه المؤامرة حتى أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق ، واستطاع الغرناطيون أن بهزموا المغاربة فى موقعة حاسمة ، وأسر زعيمهم عبد الله ، فأكرم ابن الأحمر وفادته ، ثم رده إلى المغرب ، وزوده بالمال وبعض الجند ليناهض أخاه ،

Archivo de la Corona de Aragón; No. 173 (1)

فهرعت القبائل لتأييده ، واستطاع أن ينتزع الملك لنفسه من أخيه<sup>(١)</sup> .

ولما عقدت الهدنة بين مملكتي قشتالة وغرناطة ، أخذت أواصر السلم تتوثق بينهما، وسادت بين بلاط غرناطة و بلاط إشبيلية علائق المودة و الاحترام المتبادل، ولم تشهد غرناطة من قبل عهداً كعهديوسف ساد فيه الوثام بين الأمتين الحصيمتين. وكانت غرناطة يومئذ تغص بالفرسان و الأشراف النصارى، تجتذبهم خلال أمير ها وبهاء بلاطها و فروسها . وكانت حفلات المبارزات الرائعة تعقد بين الفرسان المسلمين والنصارى في أعظم ساحات المدينة ، وتجرى طبقاً لأرفع رسوم الفروسية الإسلامية ، ويشهدها أجمل وأشرف العقائل المسلمات سافرات ، وتبدو غرناطة في تلك الأيام المشهودة في أروع الحلل وأبدع الزينات (٢). وكانت الأمة الأنداسية تتمتع يومئذ في ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الرخاء والسكينة والأمن ، ولكنها كانت تنحدر في نفس الوقت في ظل هذا السلم الخلب والترف الناعم ، إلى نوع من الانحلال الخطر الذي يعصف بمنعها وأهباتها الدفاعية .

وتوفى السلطان يوسف فى سنة ٨٢٠ ه (١٤١٧ م) بعد حكم دام نحو تسعة أعوام ، وكان أميراً راجح العقل ، بارع السياسة ، عظيم الفروسية والنجدة ، محباً لشعبه ، فكان حكمه القصر صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة .

#### \_ " -

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف ، أولم ولده أبوعبدالله محمد الملقب بالأيسر. وكان أمير أصار ما سي الحلال ، متعاليا على أهل دولته ، بعيداً عن الاتصال بشعبه ، لا يكاد يبدو فى أية مناسبة عامة ، وكان وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال بشعبه وكبراء دولته . وكان هذا الوزير النابه ، وهو يومئذ زعيم أعظم وأشرف بيوت غرناطة ، يعمل ببراعته ورقة خلاله ، لتلطيف حدة السخط العام على مليكه . بيد أنه كان يحاول أمراً صعبا . ولابد لنا أن نقول كلمة فى التعريف ببنى سراج ، وهم الدين يقترن اسمهم منذ الآن محوادث مملكة غرناطة ، والذين غدت سير تهم فيا بعد مستى خصبا للقصص المغرق . فهم بنو سراج ، من أعرق الأسر الأندلسية العربية ، ويرجع أصلهم حسبا يشير فهم بنو سراج ، من أعرق الأسر الأندلسية العربية ، ويرجع أصلهم حسبا يشير

<sup>(</sup>۱) السلاوى فى الاستقصاء ج ۲ ص ۱٤۸ .

Lafuente Alcantra: Historia de وكذك . Condé: ibid; V. III. p. 197 & 198 ( ٢ )

Granada (1906) V. III. p. 46

المقرى إلى مكذ حجوطىء من البطون العربية العريقة ، التي وفد بنوها إلى الأندلس منذ الفتح ، وكان منزلم بقرطبة وقبلي مرسية ، بيد أنهم لم يظهروا على مسرح الحوادث في تاريخ الأنداس إلا في مرحلته الأخيرة أغنى في تاريخ غرناطة ، وقد كانوا بغرناطة من أعظم سادتها ، وكانوا أندادا للعرش والسلاطين (۱). ومنذ عهد السلطان الأيسر نرى بني سراج في طليعة القادة والزعماء ، الذين يأخلون في سير الحوادث بأعظم نصيب . وقد كان حكم السلطان الأيسر ، بداية سلسلة من الأضطرابات والقلائل المتعاقبة . وفي عهده ساءت الأحوال ، واشتد سخط الشعب ولم تجد محاولات الوزير ابن سراج لتهدئة الأمور . وقامت ثورات متعاقبة ، فقد فيها الأيسر عرشه ثم استرده غير مرة ، وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات ويؤازرها ، وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إلى عون قشتالة ووحيها . وسنرى ويؤازرها ، وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إلى عون قشتالة في تلك الفترة ، فيا يلى كيف كانت دسائس قشتالة ومؤامر اتها حول عرش غرناطة في تلك الفترة ، من أعظم العوامل في انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها .

وفى خلال حكم الأيسر المضطرب ، كان النصارى يتربصون الفرص لغزو هملكة غرناطة ، فزحفوا عليها فى سنة ٨٣١ ه (١٤٢٨م) وتوغلوا فى أرجائها ، وعاثوا فى بسائط وادى آش، فزادت الأمور فى غرناطة اضطرابا، وازداد الشعب على الأيسر سخطاً ، لأنه فوق غطرسته وتعاليه ، لم يفلح فى رد العلو عن أرض الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء ، ونادوا بولاية الأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث ، وهو ابن أخى الأيسر. وفى رواية أنه ولده ، ومحمد هذا هو الملقب « بالزغير » . وفر الأيسر فى أهله ونفر من خاصته ، وركب البحر إلى تونس مستظلاً بحماية سلطانها أبى فارس الحفصى . وجلس محمد «الزغير» أو أبو عبد الله الصغير ، حسمايسمى فى بعض الوثائق الرسمية (٢)

<sup>(1)</sup> راجع نفح الطيب ج 1 ص ١٣٨ حيث يشير إلى أصل بنى سراج إشارة عابرة . وقد ذكر البعض أن بنى سراج ينتمون إلى يوسف السراج ، وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولكن إشارة المقرى الصريحة إلى الاسم والمنبت تننى هذا التحريف فى الاسم . ويشغل بنو سراج فى الأساطير الإسبانية التى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغاً كبيراً ، مما يدل على ماكان لهم فى غرناطة من عظيم الشأن . وسنمود إلى ذكر هذه القصص والأساطير فيما بعد . وراجع المستشرق سيبولد فى Abencerrages

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب « وثائق عربية غرناطية » للمستشرق الغرناطي لويس سيكودي لوثينا ، وقد وردت في الوثيقة رقم ١٩ ( ص ٤٠ ) إشارة إلى « دنانير من ضرب السلطان أبي عبد الله =

على عرش غرناطة . وكان أميراً بارع الخلال ، وافر الفروسية ، يعشق الآداب والفنون ، وكان محاولُ اكتساب محبة الشعب ، بفيض من الحفلات ومباريات الفروسة ، ولكنه لم يوفق إلى إخماد الدسائس والفتن المستمرة . وكان بنو سراج ألد خصومه وأشدهم مراسا ، فمال عليهم وطاردهم وعول على سحقهم ، واستئصال نفوذهم القوى المتغلغل في أنحاء المملّكة ؛ وغادر يوسف بن سراج غرناطة مع عدد كبير من السادة والفرسان من أفراد أسرته، تفاديا لانتقام «الزغير» وبطشه ، وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ملتجناً إلى حماية ملَّابُ قشتالة خوان الثانى ، فرحب بهم وأكرم وفادتهم . واتفق يوسف بن سراج مع ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر إلى العرش. واستدعى الأيسر من تونس فلبي الدعوة ، وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان، وهدايا ثمينة لملك قشتالة، ونزل الأيسر في عصبته في ثغر ألمرية، حيث استقبله الشعب بحفاوة، ونودى به ملكا . ونمي الحبر إلى الزغير ، فأرسل بعضةواته لمقاتلة الأيسروالقبض عليه ، ولكن معظم جنده أنضموا إلى الأيسر ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى آش حيث يحتشد أنصاره ، ثم زحف على غرناطة في قوة كبيرة ؛ ورأى محمد الزغير أنصاره ينفضون من حوله تباعا ، بيد أنه امتنع في عصبته القليلة بقلعة الحمراء، معتزما الدفاع عن ملكه . ودخل الأيسر غرناطة، واستقبل بحماسة وأعان ملكاً ، وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إلَيه أنصار الزغير ، وفي رواية أن الأيسر قبض على الزغير وقطع رأسه ، وقبض على أولاده وأهله ، وفي رواية أخرى أنه قبض عليه ، وأعتقله هو وأخاه الأمر أبا الحسن على بن يوسف في قلعة شلوبانية الحصينة وهي سجن الدولة الرسمي في عهد بني نصر . وهكذا انتهت مغامرة الزغير على هذا النحو المؤسى بعد أن حكم عامين وبضعة أشهر (سنة ١٤٣٠ م)(١) . ونظم السلطان الأيسر الأمور ، وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة ،

<sup>=</sup> الصغير». والواقع أن « زغير » هي النطق العالى الأندلسي لكلمة « صغير »: Supp. aux = Coudé : معناها السكير : Zaquir وذكر كوندى أن الزغير Dict. Arabes Vol. I. p. 595

Lafuente Alcantra: ibid:; V. III. p. 121 & 122; Condé; ibid.; V. III. (١)

Las Campanas de Castilla ورجع أيضاً مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون p. 184 & 185

contra Granda en el ano 1431 المنشور في مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الرابع) ص ٥٠٠ .



صورة رسالة وجهها السلطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشياخ حصن قمارش بوجوب اليقظة والحرص علىالدفاع عنه مؤرخه فى شعبان سنة ۸۳۱ه ( ۱٤۲۸ م )، وأوردها المستشرق ريميرو في رسالته Documentos Arabea de la Corte Nazari ، منقولة من مجموعة هرناندو دى ثافرا H. de Zafra

وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجديد الهدنة ، فبعث إليه سفيره كونثالث دى لونا واشترط لتجديدها أن يؤدى الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل استرداد عرشه ، وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعترافاً منه بطاعة قشتالة ، وأن يفرج عنسائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده ، فرفض الأيسر وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة إلى أبى فارس الحفصى سلطان تونس ، والى سلطان فاس عبد الحق بن عمان المريني يرجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة ، فوعد كلاهما بتحقيق رغبته . وماكادت تنهى الفتنة الداخلية التىكانت يومئذ ناشئة فى قشتالة ، بعدي أغار القشتاليون فى قواتهم من قرطبة وجيان وإستجه على أراضى المسلمين ، وقصدوا إلى احواز رندة ، فهرع الأيسر إلى لقائهم ، واستطاع أن يردهم فى وقصدوا إلى احواز رندة ، فهرع الأيسر إلى لقائهم ، واستطاع أن يردهم فى البداية ، ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة ، وزحف على حصن اللوز وأرشدونة ، وعاث فى تلك المنطقة ،ثم عاد إلى قرطبة ومعه كثير من السي والغنائم ( 18۳۱ م) .

وفى أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة ، متوجسا من سير الحوادث فيها : وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة ، وغدا عرش غرناطة مرة أخرى يضطرب فى يد القدر ؛ وانقسمت المملكة الإسلامية شيعاً وأحزابا متنافسة متخاصمة ، وألنى النصارى فرصهم السانحة لإذكاء الفتنة ، وبسط سيادتهم على متخاصمة ، وألنى النصارى فرصهم السانحة لإذكاء الفتنة ، وبسط سيادتهم على الملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى الملك عن طريق أمه ، هو أبو الحجاج يوسف بن المول . وكانت أمه ابنة للسلطان محمد بن يوسف بن الغي بالله ، وأبوه ابن المول من وزراء الدولة النصرية : ودبرت مؤامرة جديدة لخلع الأيسر . وكان يوسف أميراً قويا ، وافر الثراء والهيبة ، وكان ملك قشتالة ، خوان الثانى ، يعسكر يومئذ بجيشه على مقربة من غرناطة ، يتتبع صير الحوادث ، ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف ، وطلب إليه العون على انتزاع العرش لنفسه ، وتعهد بأن يحكم باسه وتحت طاعته ، فلبي ملك قشتالة وغدامه ، وأنه إذا حصل على الملك ، فإنه يتعهد بتحرير جميع الأسرى النصارى ، وبأن يدفع الملك قشتالة فارس لمجاربة أعدائه صواء أكانوا نصارى أومسلمين ،

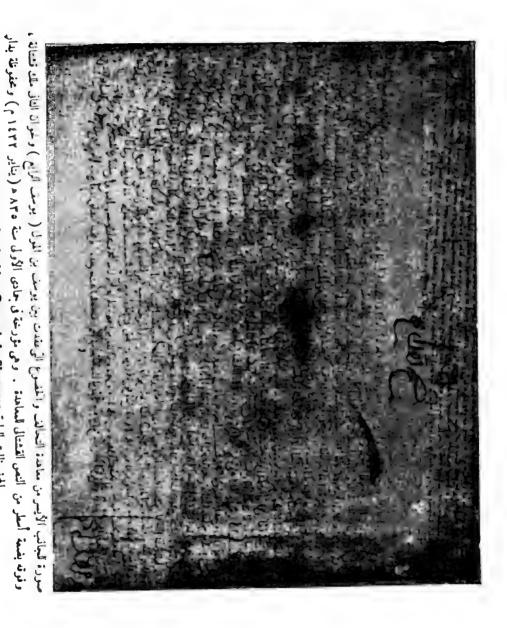

P, R. 11-124 برقم Archivo General de Simancas برقم Archivo

وأن يحضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالي ) بنفسه إن كان منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسفطوال أيام حكمه وأيام أبنائه ، وبأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى ، وألا محمى من يلتجيء اليه من أعدائه . ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين في السابع من المحرم سنة ٨٣٥ هـ (١٦ سبتمبر سنة ١٤٣١ م ) ونفذت على الأثر ، إذ أرسل ملك قشتالة ، جنده فغزت مرج غرناطة ، وسار الأيسر على رأس قواته والتقي بالنصارى في بسائط إلبيرة ، ونشبت بن الفريقين موقعة شديدة ، ارتد الأيسر على أثرها منهزماً إلى غرناطة . أما يوسف فقد استطاع بمؤازرة النصارى أن يستولى علىعدة قواعد اعترفت بطاعته، مثل رندة ولوشة وحد ن اللوزوغىرها . وأعلن ملك قشتالة انحيازه إلى يوسف ونودى به ملكا ، وسار يوسف بعد ذلك في قواته إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل ، و دخلت جنود يوسف العاصمة، ونادت بطاعته معظم الجهات، وانفض الأشراف من حول الأيسر بعد أن رأوا خسران قضيته ، فاعْتَرْم الأيسر أمره وحمل أمواله وغادر غرناطة في أسرته ونفر من خاصته، وقصد إلى مالقة التي بقيت على طاعته، ودخل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش ، وذلك في أول يناير سنة ١٤٣٢م.

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد الخضوع ، فوقعه باعتباره سلطان غرناطة فى ٢٧ جمادى الأولى من نفس العام ( ٢٧ يناير سنة ١٤٣٧ م) (١). بيد أن حكمه لم يطل إذكان شيخاً مريضاً ، فتوفى بعد سنة أشهر لم يفعل خلالها شيئاً سوى اعترافه بطاعة ملك قشتالة ، وهو ماكانت تسعى إليه قشتالة دائما مذ قامت مملكة غرناطة .

ومن المدهش أن نجد تماثلا غريبا بين نصوص المعاهدة التي عقدها محمد ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة بالخضوع لفرناندو الثالث، وبين عهد الخضوع للذى وقعه يوسف بن المول، والذى قطعت به قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق

<sup>(</sup>١) Archivo General de Simancas; P.R. 11-129 من وقد حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة بنسختيها العربية والقشتالية ، ونشرنا النصين في بحث ظهر في صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ( الحجلد الثاني – ١٩٥٤ ) .

أمنيتها القديمة . والواقع أن هذا العهد المولم كان أشنع ما انتهت إليه الخلافات الداخلية والحروب الأهلية في مملكة غرناطة في تلك الفترة الدقيقة من حياتها .

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف ، اتفقت الأحزاب كلها على رد الأمر للسلطان الأيسر ، فجلس على العرش للمرة الثالثة ، وبادر يالسعى إلى عقد السلم مع ملك قشتالة ، فعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام، ولكن القشتاليين ما لبثوا بالرغم من عقدها أن أغاروا على أراضى غرناطة الشرقية ، فردهم المسلمون بقيادة الوزير ابن عبد البر زعيم بنى سراج ، ثم هزموهم ثانية عند مدينة أرشدونة ، وقتل وأسر منهم عدد كبير ( ٨٣٨ هـ ١٤٣٤ م ) .

وفى العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين ، فى أحواز غرناطة ووادى آش ، وهزمهم غير مرة ، ثم عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادى آش ، واحتلوا بعض الحصون والقرى المحاورة ، وزحفت قوة كبيرة من النصارى بقيادة حاكم لبلة ، على ثغر جبل طارق ، ولكن أهل الثغر باغتوا النصارى وهزموهم ، وقتل قائدهم وكثير منهم ( ١٤٣٠ ه – ١٤٣٦ م ) . ثم نشبت بعد ذلك بين المسلمين والنصارى موقعة أخرى على مقربة من كازورلا ، أصيب الفريقان فيها بخسائر فادحة ، وانتهت بنصر المسلمين ، ولكن قائدهم الفارس ابن سراج وهو ولد الوزير السابق ، سقط قتيلا فى الموقعة ، فحزنت غرناطة لفقده ، وقد كان نخلب الشعب الغرناطي بظرفه وبارع فروسته (١٠) .

وهكذا استمر الصراع بضعة أعوام سجالا بين المسلمين والنصارى. ولما رأى النصارى كثرة خسائرهم وعقم محاولاتهم ، لجأوا إلى السكينة حينا . وأرسل السلطان الأيسر فى أواخر عهده إلى مصر سفارة يرجو فيها سلطان مصر الإنجاد والغوث لما رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضى مملكته . وقد انتهت إلينا رواية مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة (٢) ، كما أشارت إليها التواريخ المصرية . وهذه أول مرة تتجه فيها مملكة غرناطة إلى الاستنجاد بمصر ، وقد كانت حيى ذاك الحين تتجه دا عماً إلى ملوك العدوة . وقد رأينا كيف لبث بنو مرين عصراً ملاذ

Lafuente Alca. 2: ibid; V. III. p. 147-150 (1)

<sup>(</sup>٢) عثر بهذه الأوراق المخطوطة صديق الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواني في بعض محفوظات مكتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصما ضمن بحث عنوانه السفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجرى ، وذلك بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( المجلد السادس عشر . الجزء الأولى ص ١٥ – ١٢١).

غرناطة ، وساعدها الأيمن حين الخطر الداهم . ولكن الدولة المرينية ، كانت قد دخلت يومئذ في دور انحلالها ، وخبت قواها التي انسابت مرارا إلى شبه الحزيرة ، ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صريحه إلى مصر . وتضع الروايات المصرية تاريخ هذه السفارة في رجب سنة ٤٤٤ه ، وهو يوافق شهر ديسمبر سنة ١٤٤٠ م . ولكنها تضطرب في ذكر اسم سلطان غرناطة ، فيسميه المقريزي الغالب بالله عبد الله بن محمد بن أبي الحيوش نصر »، ويسميه السخاوي «عبدالله ابن محمد بن نصر» (أي وفي رأينا أن المرجح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان أبي عبد الله محمد بن يوسف أي السلطان الأيسر ، لأنه حكم حي أو اثل سنة ١٤٤١م، وهناك احمال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن محمد الغني بالله وهو المعروف بالأحنف حسما نذكر بعد ، ولعل خبر هذا الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغز ناطيون إلى القاهرة ، وقد كان وصولهم إليها في نفس التاريخ الذي وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة ، وهو مما يرجح كون السلطان الأيسر هو مرسل هذه السفارة .

وعلى أى حال فقد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أربعة ، كما يستفاد من الرواية المخطوطة المشار إليها ، فى شهر رجب سنة ١٨٤٤ ، وقدموا كتاب سلطانهم إلى سلطان مصر ، الظاهر چقمق ، وفيه يطلب الإنجاد من مصر . وقد رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عبان » أعنى إلى سلطان قسطنطينية ، بأن ينجد الأندلس ، ولما أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى مصر ، اعتذر السلطان بأن بعد المشقة يحول دون إرسال الجند إلى الأندلس ، فطلب السفراء عندئذ أن تساهم مصر فى المعونة بالمال والعدة ، فوعدهم السلطان بذلك .

وقدم السفراء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالتي والأنجبار المغرناطي، ومن ثياب الخز الأندلسية ، فاستحسنها السلطان ، وفرقها بين مماليكه وحشمه وأهله . ولسنا نعرف شيئاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة السفراء الأندلسين إلى غرناطة ، لأن الرواية المخطوطة تنتهي بوصف رحلة هؤلاء السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة ، وتقف عند وصف كاتبها للبقاع المقدسة ، بيد أننا نرجع أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية .

<sup>(</sup>١) الأول في كتاب « السلوك في دول الملوك » . والثاني في كتاب « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » .

ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك أن السلطان الأيسر بالرغم من حسن بلائه ضد النصارى لم يحسن السيرة في الداخل، ولم ينجح في اجتذاب شعبه ، وكان فريق من خصومه من السادة الفرسان يلوذ بحماية ملك قشتالة ، وعلى رأسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف الثانى ، وابن عم الأيسر ، وهو المعروف في التواريخ القشتالية «بابن إسماعيل وذلك لأن نسبه ينهي إلى السلطان أبي الوليد إسماعيل الذي تولى العرش سنة ٧١٨ه . وكان ثمة فريق آخر من الزعماء الناقمين في ألمرية يناصر الأمير محمداً بن نصر بن محمد الغني بالله وهو المعروف بالأحنف. وكان الأحنف قد نجح في دخول غرناطة سراً مع نفر كبير من أنصاره ، وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة . فلما آنس سنوح الفرصة ، ثار في عصبته واستولى على الحمراء والحصون المحاور لها ، وقبض على الأيسر وآله وزجهم إلى السجن ، ونادى بنفسه ملكا ، وذلك في أو ائل سنة ١٤٤١ م ، حسما تدل على ذلك وثيقة عربية ، هي عبارة عنخطاب أو أو أو ألل سنة ١٤٤٦ م ، حسما تدل على ذلك وثيقة عربية ، هي عبارة عنخطاب موجه منه إلى ملك قشتالة في شهر ذي القعدة سنة ٨٤٦ ه (مارس ١٤٤٣ م ) . ويطالب بإطلاق سراح سفيره يشير فيه إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره المعتقل في قشتالة في قشتالة في نبن البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره فيه إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره فيه إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره فيه إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره فيه إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين ، ويطالب بإطلاق سراح سفيره المعتقل في قشتالة (١) .

ولكن الفتنة لم تهدأ ولم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق قوى من الزعماء والشعب، ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبد البر زعيم بني سراج. وكان يقيم في حصن مونتي فريو في شهال غربي غرناطة، ويؤيد ولاية الأمير يوسف ( ابن إسهاعيل ) المقيم في بلاط قشتالة. ولم يمض قليل حتى سار هذا الأمير من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرسان النصاري أمده بها ملك قشتالة. والظاهر أن ابن إسهاعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف، واحتل الحمراء، وحكم مدى أشهر قلائل. ولكن الأحنف عاد فتغلب عليه واسترد عرشه (أو ائل سنة ١٤٤٦ م). ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضي قشتالة وهاجم قلعة بني موريل وقلعة ابن سلامة ، وقتل من فيهما من النصاري (١٤٤٦م) وسير في الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسهاعيل ، وانتهز الأحنف فرصة الحلاف القائم يومئذ بين أراجون وقشتالة، فأرسل إلى ملك أراجون يعرض فرصة الحلاف القائم يومئذ بين أراجون وقشتالة، فأرسل إلى ملك أراجون يعرض

<sup>(</sup>۱) نشر نص هذا الخطاب مع صورته الفتوغرافية فى كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بئى نصر (المنشور بعناية معهد فرانكو بتطوان) ص ۷٦ – ٧٨.

محالفته ضد قشتالة، ونفذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية أراضي مرسية ، والتتى بالقشتاليين قرب جنجالة وهزمهم هزيمة شديدة (١٤٥٠م) ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث في أرض النصاري وتشغل قواتهم . وكان ابن إسهاعيل يقم أثناء ذلك في حصن مونتي فريو ، وقد أقرت بطاعته بعض البلاد والحصون المحاورة . وهكذا اتسع نطاق النضال ، وعصفت الحرب الأهلية من جهة، وغزوات النصاري منجهة أخرى بقوى غرناطة . وكان السلطان الأحنف بالرغم من عزمه وقوة نفسه، يثير غضب الشعب يطغيانه وقسوته وعنفه، وكانت معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه ، لما لقيت من بطشه وعدوانه ، وهكذا تهيأ الحو لانقلاب جديد . وهنا محيق الغموض بولاية العرش الغرناطي ونختلف القول في شأنها . والرواية الإسلامية مقلة في هذا الشأن ، ولم يصلنا منها عن حوادث هذه الفترة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل ، ومن ثم فإن جل اعتمادنا هنا على الروايات القشتالية . وفي بعض هذه الروايات أن ملك قشتالة عاد بعد أن سوى خلافه مع أراجون إلى التدخل في شئون غرناطة ، فزود ابن إسهاعيل ببعض قواته ، وسار الأحنف لقتال منافسه ، ونشبت بين الفريقين في ظاهر غرناطة معركة شديدة ، انتهت مهزيمة الأحنف وفراره ؛ ودخل ابن إسماعيل غرناطة ، وجلس على العرش ، وكانّ ذلك في سنة ١٤٥٤م . وفي بعض الروايات الأخرى أن السلطان الأحنف استمر في الحكم حتى سنة ١٤٥٨ م . تم خالفه في الحكم الأمير سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف الثاني ، وأستمر في الحكم أربعة أعوام . ثم عزل في سنة ١٤٦٧ م ، وأعيد السلطان يوسف الخامس ( ابن إسماعيل ) ، وحكم حتى أواخر سنة ١٤٦٣م(١).

وكان السلطان ابن إسهاعيل أمبراً عاقلا حازما عادلا ، محبا الإصلاح والأعمال الإنشائية ، فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن ، وإقامة الأبنبة وتحصن القواعد والثغور . وكان فارسا بارعا يشترك بنفسه أحيانا في مباريات الفروسة . ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثاني يؤكد طاعته ، وساد السلم الهترة قصيرة بين المسلمين والنصارى . ولكن خوان الثاني توفي بعد أشهر قلائل ، وخلفه ولده هنري الرابع ، وأبي ابن اسهاعيل أن يعترف بحماية ملك قشتالة وخلفه ولده هنري الرابع ، وأبي ابن اسهاعيل أن يعترف بحماية ملك قشتالة

Seco de Lucena : Una وراجع أيضاً : Condé : ibid; V. III. p. 201 & 202 (١)
Rectificación a la Historia de los altimos Nasries (Al-Andalus Vol. XVII, Fasc.1)

الجديد ، محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه، وأن يوطد مركزه ؛ وسير بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضي القشتالية ، وأصر ملك قشتالة من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته ، واعتزم أن يتابع الضغط على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة ، فسار إلى أراضي غرناطة في جيش ضخم وعاث فيها ، وانتسف المروج والضياع ، وقتل وسبى من أهلها حموعا كبراة ، ولقيه المسلمون في قوات صغيرة أنزلت بجيشه خسائر كبرة . وعاد القشَّتاليون في العام التالي إلى عيثهم في أراضي المسلمين ، وغزا المسلمون منجانبهم منطقة جيَّان وأوقعوا هنالك بالنصاري، واستمرت هذه المعارك مدى حين سجالا ببن الفريقين. وكان النصارى قد استولوا في تلك الفيّرة المضطربة من حياة المملكة الإسلامية ، على عدة من القواعد والثغور الإسلامية ، بعضها اختيارا بتنازل سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظم ضربة أصابت مملكة غرناطّة فى عهد السلطان ابن إسهاعيل، سقِوط ثغر جبل طّارق فى يد النصارى . فغي سنة ١٤٦٢ م ( ٨٦٧ ه ) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا سيدونيا ، واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان سقوطَ هذا الثغر المنيع في يد النصارى ، أول خطرة ناجعة في سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة المغرب؛ والحول دون قدوم الأمداد إليها من وراء البحر .

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيا وراء البحر ، كان قد خبا منذ بعيد ، وأخذت دولة بنى مرين القوية تجوز مرحلة الإنحلال والسقوط، وكان آخو ملوكهم السلطان عبد الحق ، قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المريني في سنة ١٤١٥ مروي عصره ساد الاضطراب والتفكك في أنحاء المملكة ، واستبد وزيره يحيى بن يحيى الوطاسي بالدولة . وكان بنو وطاس ينتمون إلى بطن من بطون بنى مرين ، وينافسونهم في طلب الرياسة والملك ، فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبد الحق ، بطش مهم وقتل معظم رؤسائهم ، وفي مقدمهم وزيره يحيى ، ونجا البعض منهم وتفرقوا في مختلف الأنحاء . وأسلم عبد الحق زمام دولته إلى اليهود فبغوا وعاثوا في الدولة ؛ وغضب الشعب على مليكه ، واضطرمت الثورة ، وعزل فبغوا وعاثوا في الدولة ؛ وغضب الشعب على مليكه ، واضطرمت الثورة ، وعزل عبد الحق وقتل ( ١٩٨ه – ١٤٦٤م ) ؛ وانتهت بمصرعه دولة بني مرين بعد أن عبد الحق وقتل ( ١٩٨ه – ١٤٦٤م ) ؛ وانتهت بمصرعه دولة بني مرين بعد أن عام ؛ واستولى على تراث بني مرين وملكهم ، بنو وطاس خصومهم القدماء ، واستطاع زعيمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس في سنة

٨٧٦ ه ( ١٤٧١ م ) (١) وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة ، بيد أنها لم تكن من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور البحر إلى الأندلس ، فى سبيل الجهاد والنجدة ، أسوة بماكانت تعمله دولة بنى مرين القوية الشامخة .

وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة ، في مواجهة عدوها القوى ، دون حليف ولا ناصر . ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال ، بدآ من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتراف بسلطانه ، وتأدية الحزية اغتناماً للمهادنة والسلم . وكانت مملكة غرناطة تجوز في هذه الآونة العصيبة ذاتها مرحلة من الاضطراب الداخلي ، وكان من أهم أسباب هذا الاضطراب الخطر ، اضطرام المنافسة بين العرش وبين الأسر النبيلة القوية ، مثل بني سراج وبني أضحى وبني الثغرى وغير هم (٢) ، واضطرام المنافسة فيا بين هذه الأسر القوية ذاتها ، وغلبة نفوذ النساء في البلاط . وكان من أثر ذلك أن حدثت في سنة ١٤٦٢ م فتنة خطيرة من جراء محاولة السلطان ابن إسهاعيل أن يقضي على نفوذ بني سراج أقوى هذه الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم (٣) . ومع أن من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تنحدر سراعاً إلى . صيرها الحطر ، وتواجه شبح الإنحلال الأخير .

<sup>(</sup>١) راجع الإستقصاء ج ٢ ص ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) بنوأضحى أوبنو ضحى من سادة غرناطة ، وقد ذكرهم ابن الخطيب فى الإحاطة مع من ذكر من الأسر الغرناطية ، ولكنا لم نعثر فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلقضوءاً على أصل بنى الثغرى وهم الذين يسمون فى الرواية النصرانية (Zegris). ويقول المستشرق الإسبانى جاينجوس مترجم نفح الطيب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثغريين وهم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى (ملكة سرقسطة) إلى غرناطة بعدسقوطه فى يد النصارى. P. 541 & Alhambra; Intr. p. 15 Note) من الأسر النازحة من الثغر الأعلى (أراجون) إلى مختلف أنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس من الأسر النازحة من الثغر الأعلى (أراجون) إلى مختلف أنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الأسرة الغرناطية الحقيق وإنما ينصرف إلى الصفة والشهرة. وهناك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من البر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لهم كما سنرى مواقف مشهودة فى حرب غرناطة الأخيرة .

<sup>(</sup>٣) يرى المستشرق جاينجوس أن منافسات بني سراج و بني الثغرى ، كانت من أهم أسباب التعجيل بسقوط غرناطة Gayangos; ibid; **V. I. p. 315** 

ولم يمض قليل على ذلك حتى وقع انقلاب جديد في ولاية العرش الغرناطي . ذلك أن الأمير سعداً عاد فهاجم الحمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه (١٤٦٣م) وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان الجديد . وهنا تلتي الرواية الإسلامية بعض الضوء على ماتلا من الحوادث في غرناطة ، وهذه الرواية هي رواية مؤرخ ورحالة مصرى زار المغرب والأندلس في هذه الفترة ، هو عبد الباسط بن خليل الحنني ، دونها في مؤلفه المسمى «كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم »(١) وهو يحدثنا عن بعض أخبار الأندلس التي سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم بعد ذلك أثناء زيارته لغرناطة (سنة ٧٠٨ ه) ، ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث في صنى ٨٦٧ ه ، ثم يستطرد فيا بعد فيروى لنا ما سمعه من أخبار الأندلس حتى سنة ٨٨٧ ه ( ١٤٨٢ م ) .

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة ١٤٦٧ه ( ١٤٦٣ ١٤٦٣ م) كان سعد بن محمد بن يوسف المستعن بالله المعروف بابن الأحمر، وإنه ماكاد يجلس على العرش حتى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بنى سراج وأخرجه عن غرناطة وامتلكها ؛ فسار سعد إلى مالقة ، وحكم أبو الحسن مكانه. وفى العام التالى أعنى سنة ٨٦٨ه ، لما اشتد ضغط النصارى على الأندلس ، عاد أبو الحسن فعقد الصلح مع أبيه ، وأطلق سراحه ، واختار سعد الإقامة فى ألمرية فلم يعترض ولده ، ولم يابث أن توفى فى أواخر هذا العام ، وعندئذ خلص العرش لأبى الحسن ،

ولكن حدثت بعد ذلك منازعات حول ولاية العرش بين أبي الحسن ، وأخيه أبي الحجاج يوسف ، ولم ينته هذا النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقليل . ويذكر لنا الرحالة أنه قابل السلطان أبا الحسن بحمراء غرناطة في أواخر جمادى الأولى سنة ٨٧٠ ه (يناير سنة ١٤٦٦ م) (٢) .

<sup>(</sup>۱) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الثماتيكان الرسولية برقمي 728 8 729 و Borg. وهي في مجلدين، الأول يقع في ٢٥٩ ورقة كبيرة، والثاني في ٢٦ ورقة . وترد أخبار الأندلس مبعثرة في حوليات المجلدين المتوالية .

<sup>(</sup> ٢ ) نقل العلامة المستشرق الأستاذ G. della Vida ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار II Regno de Granata nel 1463-66 nei recordi di:الأندلس ، ونشره مجتمعاً فى مقالءنوانه:(Al-Andalus Vol.I-1933-Fasc. II) وذلك بمجلة الاندلس

وهذه النبذ القليلة التي يقدمها إلينا الرحالة المصرى ، تلتى ضوءاً حسناً على حوادث مملكة غرناطة في تلك الفترة الدقيقة من حياتها .

\* 4 \*

وني ذلك الحبن بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الترك العثمانيين على قسطنطينية ( سنة ١٤٥٣ م ) وانهار هذا الصرح المنيع ، الذي كان يحمى أوربا المنصرانية من جهة الشرق ، من غزوات الإسلام ، وانساب تيار الفتح العثماني إلى جنوب شرقى أوربا، يكتسح في طريقه كل مقاومة، وروعت أوربا النصرانية لهذا الخطر الجديد الذي يهدد حريتها وسلامها ، وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى في اسبانيا النصرانية، حيث كانت مملكة غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفها، تمثل صولة الإسلام القديمة في اسبانيا وقد تغدو في الغرب نواة لهذا الحطر الإسلامي الداهم ، الذي بدت طلائعه في المشرق على يد الغزاة الترك ، ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية بفورة صليبية جديدة ، وأن يذكى هذا الحطر الحديد، اهمامها بالقضاء على مملكة غُرِناطة . وبالرغم مماكانت تجوزه مملكة غرناطة يومئذ من فنن داخلية ، وماكان يفت في قواها منْ عوامل الإنحلال السياسي والاجتماعي ، فقد كانت تعتبر دائمًاً في نظر اسبانيا النصرانية عدواً داخلياً له خطره . وكان أشد ما تخشاه اسبانيا النصرانية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلامي تنساب من وراء البحر ، كما حدث في الحقية الأخبرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ، قد استطالت أكثر مماكانت تقدره اسبانيا النصرانية . وكانت مملكة قشتالة في تلك الآونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداخلية ، ومضى زهاء ربع قرن آخر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية في مملكة قوية موحدة . وقد كانت خلال الأحداث التي توالت علما في تلك الفترة ، تجيش دائماً بنزعتها الصليبية المأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد ، أخذت فرصة القضاء الأخبر على المملكة الإسلامية الصغبرة ، تبدو لخصيمتها القوية اسبانيا النصرانية ، في الأفق قوية سانحة .

# الفضالاناسع

## تاريخ اسبانيا النصرانية

## منذ قيام مملكة غرناطة حتى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون

أُلفونسو العاشر ملك قشتالة . مشاريعه نحو مملكة غرناطة . الحرب الأهلية في قشتالة . ولاية سانشو الباسل . الخلاف بينه و بينالنبلاء . عقد الهدنة بين غرناطة وقشتالة . و لاية فرناندو الرابع ووصاية أمه . اضطراب الأحوال في قشتالة . توطد مركز فرناندو . غزو القشتاليين لأراضي الأندلس . استيلاؤهم على جبل طارق . ولاية ألفونسو الحادي عشر والوصاية عليه . زحف القشتاليين على غرناطة .هزيمهم ومقتل زعمائهم . طنيان ألفونسو وعيثه عبورسلطان المغرب إلىالأندلس . هزيمة المسلمين. غزوالقشتاليين للجزيرة الخضراء . حصار جبل طارق وفشل النصارى . ولاية بيدرو القاسي . طغيانه وعنفه . الحرب الأهلية في قشتالة . انتصار الكونت هنري وارتقاؤه العرش . ازدهار قشتالة في عهده . ولاية خوان الأول . الحلاف بينه وبين البرتغاليين . مصرعه وولاية ولده هنرى الثالث . توطد السلام والأمن فى عهده . ولاية خوان الثانى و الوصاية عليه . ضعفه ولهوه . فرناندوالوصى يدعى لولاية عرشأر اجون. الصراع بين خوان والأشراف . التهادن بين قشتالة وغرناطة . ولاية هنرى الرابع . اضطراب الأحوال في عصره . استيلاء القشتاليين على جبل طارق . بيدرو الثالث ملك أراجون . النزاع حول عرش نابل . افتتاحه لصقلية . ألفونسو الثالث . ضغط النبلاء عليه . خابمي الثاني . الاستقرار في عهده . ألفونسو الرابع . طغيان النبلاء وامتيازاتهم . بيدرو الرابع . الحرب الأهلية بين العرش والنبلاء . استيلاء بيدرو على آلجزائر الشرقية .استرداده لصقلية . و لاية خوان الأول . و لاية مرتين الأول . الصداقة بيناًراجون وغرناطة . وفاة مرتين وجلوس فرناندو صاحب أنتقيرة على العرش . حكمه المطلق . ولده ألفونسو الخامس . افتتاحه لمملكة نابل . أخوه خوان يحكم أراجون . ازدهار مملكة نابل . ولاية خوان الثانى لعرش أراجون . الحرب الأهلية في أراجون . الحرب بين أراجون وفرنسا . وفاته وو لاية و لده فرفاندو . عود إلىتاريخ قشتالة . النزاع حول العرش بعد وفاة هنرىالرابع . أخته الأميرة إيسابيلا . قصة زواجها من فه ناندو الأرجوئي . معارضة أخيها هنرى . موافقتها على هذا الزواج . شروط الزواج وعقده . إعلان ولاية إيسابيلا عقب وفاة أخيها . خوانا ابنة الملك هنرى . مشروع زواجها من ملك البرتغال . غزو ملك البرتغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارتقاء فرناندو عرش أراجون . اتحاد مملكتي قشتالة وأراجون . اسبانيا النصرانية الموحدة . فرناندو الكاثوليكي وصفاته وخلاله . إيسابيلا الكاثوليكية وصفاتها وخلالها . انحلال مملكة غرفاطة . عزم فرناندو وايسابيلا على القضاء عليها .

### ١ ــ قشتالة

لما توفى فرناندو الثالث ملك قشتالة فى شهر مايو سنة ١٢٥٢م، خلفه فى الملك ولده ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم El Sabío لشغفه بالعلوم والآداب

حسيا أشرنا من قبل . وشغل ألفونسو بالشئون والإصلاحات الداخلية ، ولاسيا الإصلاحات التشريعية . وكان المجتمع الإسباني في هذا العصر يشعر بحاجة شديدة إلى تشريعات تتفق مع تطوراته ، وتقضى على ماكان يعتوره من شذوذ في تكوينه ، وتحد من طغيان الأشراف والسادة ، وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بين الطوائف . وقد رأينا أن خايمي الفاتح ملك أراجون كان في الوقت نفسه يضطلع في مملكته بمثل هذا الدور الإصلاحي الهام . وكان ألفونسو تحدوه أطماع إمبر اطورية ضخمة ، إذ كان يطمح إلى تاج الإمبر اطورية الرومانية المقدسة ، وذلك بسبب انحداره من أم ألمانية من آل هوهنشتاوفن هي ابنة الإمبر اطور فيليب ، وقد أنفق في سبيل هذا المشروع الخيالي أموالا طائلة ، واضطر لحاجته إلى المال أن يصدر نقداً زائفاً ، وأن يتخذ إجراءات ، كان لها أسوأ الأثر في سبر الأحوال الاقتصادية .

وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشئون الداخلية ، يجرى على خطة أسلافه في متابعة غزو الأراضى الإسلامية . وفي أوائل عهده استطاع أن ينتزع مدينة قادس من سكانها المسلمين ، بمعاونة حليفه ابن الأحمر صاحب غرناطة . بيد أن أمير غرناطة محمداً الفقيه ، كما شعر بعد ذلك بما يدبره ملك قشتالة من خطط للقضاء على المملكة الإسلامية ، عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون ، من السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور . وقد رأينا فيا تقدم كيف استجاب المنصور إلى صريخ الأندلس ، وعبر البحر إلى اسبانيا غير مرة وأثنى في جيوش قشتالة . وأار الأشراف وفي أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال في قشتالة ، وثار الأشراف على العرش ، لمحاولته أن يقضى على سلطانهم وامتياز اتهم . ثم خرج على ألفونسو ولده سانشومناديا بحقه في العرش ، وكونه أولى من ولد أخيه المتوفى المرشح لولاية العهد . واضطرمت في قشتالة حرب أهلية خسر فيها ألفونسو عرشه ، والتجأ إلى السلطان أبي يوسف فأمده بالمال والجند حسيا فصلنا ذلك في موضعه . واستمرت الحرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشو ، حتى توفى ألفونسو في سنة ١٢٨٤م في إشبيلية ، منبوذاً مهزوما ، وبذلك انتهت الحرب الأهلية في قشتالة .

واستمر ولده سانشو الملقب بالباسل El Bravo على عرش قشتالة مدى حين بلا منازع ، ولكنه لم يلبث أن اختلف مع النبلاء الذين آزروه ضد أبيه من قبل ، ومع إخوته الأصاغر ، وكذلك مع أبناء أخيه الأكبر فرناندو الذى توفى قبل وفاة أبيه، وثارت حول عرش قشتالة من جديد منازعات واضطر ابات لانهاية

لها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة للتخلص من خصومه ، وأبدى في مطاردتهم قسوة متناهية . وفي تلك الفترة التي اضطربت فها شئون قشتالة ، آثر سانشو أن يستجيب إلى عقد السلم مع مملكة غر ناطة ، وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عقد مثل هذه الهدنة مع قشتالة ، لماكان يساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب أى يوسف المنصور في شئون الأندلس ، بصورة خشى معها على سلطانه حسبا فصلنا ذلك في موضعه، وعلىذلك تمتعت غرناطة ببضعة أعوام من السكينة والسلام . ولما توفى سانشو فى سنة ١٢٩٦ م ، خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا فى السادسة من عمره ، وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دى مولينا ، وبالرغم مما أبدته أمه من الشجاعة في الذود عن العرش وعن الملك الطفل ، ومن براعة في تصريف الشئون ، فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضى ، وعاد النبلاء والمتنافسون في طلب العرش إلى تدبير الثورات المتعاقبة ، واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار من إشبيلية ، والالتجاء إلى حماية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب وحماسة . ولما بلغ فرناندو أشده ، استطاع أن يعود إلى عرشه بمؤازرة أصدقائه وأنصاره ، ولكنه أبدى قصوراً وعجزاً في تسيير الشئون ، كما أبدى عقوقاً ونكراناً لأمه ، التي كفلته وحمته في طفولته . وفيُّ عهد فرناندو ساءت العلائق بنن قشتالة ومملكة غرناطة ، وعاد النصاري إلى غزو أراضي المسلمين. وكان من أعظم الحوادث في هذا العهد ، استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق ، وذلك في سنة ٰ ٧٠٩ هـ ( ١٣١٠ م ) .

ولما توفى فرناندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسو ( الحادى عشر ) ، ولما يبلغ الحول من عمره ، وتولى الوصاية عليه الدون پيدرو والدون خوان وهما زعيما النبلاء . وبالرغم مماكان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى ، فقد اعتزم رهط الأمراء والنبلاء المضى فى غزوالأراضى الإسلامية ، وعاث الجند القشتاليون فى بسائط غرناطة ، واستولوا على عدة من الحصون ، وهزموا المسلمين فى موقعة شديدة (١٣١٧م ) . وكان ذلك فى بداية عصر السلطان أبى الوليد إسهاعيل . وبعد ذلك بعامين زحف الجند القشتاليون ، بقيادة الدون پيدرو والدون خوان وبعد ذلك بعامين وعدد كبير من الأمراء ، على العاصمة الأندلسية ذاتها ، والتي المسلمون والنصارى على مقربة من غرناطة ، وكانت موقعة هائلة كتب فيها النصر للمسلمين وقتل الدون پيدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( ١٣١٩م ) .

وانتهز المسلمون هذه الفرصة ، فقاموا بعدة غزوات ناجحة فى أراضى قشتالة ، واستولوا على بعض القواعد والحصون حسما فصلنا ذلك فى موضعه . وفى خلال ذلك تفاقمت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء ، واستمرت هذه الحال طوال عهد الوصاية .

ولما بلغ الملك الطفل أشده ، وتولى أمور الملك بنفسه ، أخذت تتكشف صفاته المثيرة شيئاً فشيئاً . وبالرغم مما أبداه من مقدرة فى ضبط المملكة وتسيير الشئون ، وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية ، لتوطيد النظم التي يقوم عليها المجتمع القشتالى ، فقد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع ، وكان القتل وسيلته المثلى لحماية العرش وصون الدولة ، وقد زهق على يديه كثير من الأمراء والنبلاء والزعماء ، دون إجراءات ودون محاكمة ، حتى لقب من أجل ذلك «بالمنتقم» . وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور والإثم . وكانت الملكة الشرعية الأميرة ماريا البرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة ، وتسيطر على القصر والدولة خليلة الملك إليونورا دى كزمان ، وقد رزق منها ألفونسو بعدة أبناء غير شرعين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب ، والانحلال السياسي والاجتماعى .

ومع ذلك فقد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوى البأس والعزم. وكان يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة. وكانت غرناطة شعوراً مها بالحطر المذى يحدق بها. قداستغاثت بجارتها القوية وراء البحر مرة أخرى، وبعث السلطان أبو الحسن المريني جيوشه لنجدة الأندلس، واجتمعت جيوش المالك النصرانية، قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمتها في موقعة دموية في سنة ١٣٣٩ م ؛ فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يثأر لنفسه من تلك الهزيمة، وجاز البحر بنفسه إلى الأندلس في أسطول وجيش عظيمين، واجتمعت الحيوش النصرانية بقيادة ألفونسو الحادي عشر، والتقت بحيوش الأندلس والمغرب على ضفاف نهر سالادو في الحزيرة الحضراء، ونشبت بين الفريقين موقعة حاسمة هزم فيها المسلمون شرهز يمة الحزيرة الحضراء، ونشبت بين الفريقين موقعة حاسمة هزم فيها المسلمون شرهز يمة وسقط معسكر سلطان المغرب ومخيمة في يد النصاري حسبا فصلنا في موضعه، وكان ذلك في ٣٠ أكتوبر سنة ١٣٤٠ م (جمادي الأولي سنة ٧٤١ ه)، واستولى النصاري على طريف والحزيرة الخضراء.

واستمرت غزوات النصارى لأراضي غرناطة بضعة أعوام أخرى. وفي سنة

۱۳٤٩ م زحف القشتاليون على سهول الجزيرة الخضراء . وكان ثغر جبل طارق الذى استولى عليه النصارى مدى حين قد عاد إلى المسلمين ، واعتزم ملك قشتالة أن يحاول استرداده ، فضرب حوله الحصار الصارم، واستمر الحصار زهاء عام، والمسلمون داخل الصخرة صامدين ، وملك غرناطة يرابط بجيشه من وراء النصارى . ثم فشا الوباء فى جيش النصارى ، وهلك منه عدد جم ، وكان ملك قشتالة فى مقدمة الضحايا ، فاضطر النصارى إلى رفع الحصار ، وأنقذ جبل طارق بما يشبه المعجزة (سنة ١٣٥٠ م) .

وهكذا توفى ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجده ، ولما يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره ، فخلفه ولده پيدرو الثانى الملقب بالقاسى الذى تعرفه الرواية الإسلامية « بدون بطره » .وپيدرو شهير فى الرواية الإسلامية أولا لأنه هو الملك الذى أوفد إليه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك غرناطة ، ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة (١). وثانيا لأنه معاصر للوزير ابن الخطيب مؤرخ غرناطة ، وقد تناول أخباره فى تاريخه بتفصيل ووضوح .

وبا إبيدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية التى با إبوه فى توطيد سلطانه ، فأسرف فى قتل خصومه ، وبسط على قشتالة حكم إرهاب مروع ، وقيل إنه با إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دى بوربون بالسم ليزوج من خليلته ، وعهد بإدارة حكومته إلى رهط من اليهود ارتيابا منه فى أبناء وطنه ، وأنشأ له حرساً من المدجنين . ونشب الحلاف بينه وبين إخوته غير الشرعيين أبناء إلينورا دى كزمان ، ولاسياكبيرهم الكونت هنرى دى تراسيارا . وانحاز الأشراف إليم ، واضطرمت قشتالة مدى أعوام بثورات داخلية ، ثم استحالت إلى حرب أهلية ضروس ، واستطاع الكونت هنرى أن يحصل على معاونة ملك فرنسا ، وأن ينتزع لنفسه عرش قشتالة ، وفر بيدرو واستغاث بالأمير أدوارد ولى عهد انجلترا المعروف بالأمير الأسود ، فأمده بجنده واستطاع أن يسترد عرشه مدى حين . ولكن أخاه الكونت هنرى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة ولكن أخاه الكونت هنرى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة محمد السلطان وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل فى حديثنا عن عصر السلطان محمد الغنى بالله . وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف ، وكانت

<sup>(</sup>١) راجع كتاب العبر ج ٧ ص ٣٠٦ وما بعدها .

غرناطة إلى جانبه فى محنته ، وكان لهذه الحوادث صدى خاص فى الرواية الإسلامية عرض إليه ابن الخطيب فى كتابه « الإحاطة » على نحوما قدمنا .

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنرى دى تراسيارا مكان أخيه على العرش (١٣٦٨م) ، وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وفي عهده استتب الهدوء والنظام في قشتالة ، وأقبل الأشراف على تأييده ، وكان للمدن التي آزرته في جهوده لنيل العرش امتيازات خاصة ، وكذلك از دهر البرلمان القشتالي (الكورتيس) واشتد ساعده ، ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش . وأبدى الكونت هنرى في تسيير الشئون الداخلية مقدرة ، وأصاب نجاحا يذكر ، واستطاع في ميدان الشئون الحارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح ، وأن يهزم حملة بحرية في مياه لاروشل. وكان حكمه على العموم فترة رخاء وأمن . وفي عهده انتهزت مملكة غرناطة فرصة اشتغال قشتالة بشئونها الداخلية فنظمت قواها ، وأغارت غير مرة على أراضي قشتالة في غزوات ناجحة ، حسيا أشرنا إلى ذلك في موضعه .

ولما توفى الكونت هنرى فى سنة ١٣٧٩ م ، خلفه على العرش ولده خوان (يوحنا) الأول. وكان الأمير چون أوف جونت ولد إدوار د الثالث ملك انجلترا قد تزوج كبرى بنات پيدرو الثانى ، وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة ، وكادت تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة ، ولكن خوان الأول استطاع أن يجتنب هذا الخطر بالتفاهم مع الأمير چون ، والاتفاق معه على أن يقترن ولده بالأميرة كونستانس كبرى بنات الأمير الإنجليزى ، وتم بذلك الزواج اتحاد فرعى ألفونسو الحادى عشر ، وزوال خطر الحرب الأهلية المترتب على خصومتهما طول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعرش البرتغال عقب وفاة ملكها فرناندو سنة ١٣٨٣م باسم زوجه الأميرة بياتريس ، وهى الإبنة الوحيدة للملك المتوفى ، وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم فيها القشتاليون فى موقعة « الحبرونا » فى سنة ١٣٨٥م ، واضطر ملك قشتالة أن ينزل عن دعواه .

وتوفى خوان الأول قتيلا على أثر سقوطه عن جواده (أكتوبر سنة ١٣٩٠م) فخلفه على عرش قشتالة ولده هنرى (إنريكي) الثالث حدثا . وكان سقيما عليلا، ولم يطل أمد حكمه حيما بلغ الرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه استطاع في حكمه القصير أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته ، وأن يقضى على شغب الأشراف،

وأن يسترد منهم كل الإقطاعات التي انتزعوها من العرش إبان طفولته . وفى عهده نشبت الحرب حيناً بين المسلمين والنصارى ، وانتهت بعقد الهدنة بين الفريقين ، ثم توفى شابا في أواخر سنة ١٤٠٦ م .

فَخلفه ولَّده خوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره ، ووضع تحت وْصاية أمه الملكة كونستانس الإنجلزية ، وعمه الأمير فرناندو الذى يعرف بفرناندو صاحب أنتقيرة ، نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة ١٤١٢م.

وطال حكم محوان الثانى زهاء نصف قرن، وكان أميراً ضعيف الرأى والعزم سيئ الخلال، يعشق اللهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد والفروسة وقرض الشعر، وكان عمه الوصى فرناندو فى الأعوام الأولى من طفولته ، يقبض على زمام الأمور بحزم وبصيرة . بيد أنه دعى منذ سنة ١٤١٧م إلى تبوىء عرش أراجون بقرار من الكورتيس ، فترك قشتالة لمصيرها . وماكاد خوان الثانى يبلغ أشده ، حتى بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب ، وشغلت قشتالة مدى حين بأمر هذا النضال . وفوض الملك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه ألبارو دى لونا ، فاستأثر بكل سلطة ، واستطاع أن يوطد نفوذ العرش ، وأن يحقق النظام والأمن . فلم اقترن خوان بزوجه الثانية إيسابيلا البرتغالية ، عملت على تحويره من نفوذ وزيره القوى ، وما زالت به حتى أسقطه وأقصاه . ويقال إن هذا التصرف الغادر نغص عليه حياته فى أعوامه الأخيرة . وتوفى خوان الثانى في يوليه سنة ١٤٥٤م فى بلد الوليد ، وقد رزق من زواجه الثانى بابنته إيسابيلا فى ياريخ اسبانيا النصرانية .

وفى معظم عصره ساد نوع من السلام والتهادن بين غرناطة وقشتالة ، وكانت حفلات الفروسية الأندلسية الشهيرة تجمع بين الأشراف والسادة من الفريقين ، في جو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما لبثت أن شغلت بثوراتها الداخلية التي تعاقبت حول العرش في عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة يلعب عندئذ دوره المأثور ، في إذكاء عوامل الخلاف بين المتنافسين من أمراء غرناطة ، وتغليب البعض على البعض الآخر ، والتمهيد بذلك لإضعاف مملكة غرناطة والقضاء علمها .

وخلف خوان الثانى ولده هنرى (إنريكي ) الرابع، وكان كأبيه أميرا ضعيفاً

منحل الحلال ، حتى أنه لقب « بالعاجز » . وكان عصره عصر ركود وفوضى ، ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المضى فى غزو الأراضى الإسلامية ، وإرهاق مملكة غرناطة ، التى اضطربت شئونها وسادتها الحلافات الداخلية ، واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إسهاعيل أن يتعهد بتأدية الجزية لقشتالة . وكان من أعظم الحوادث فى عصر هنرى الرابع استيلاء القشتاليين نهائيا على ثغرجبل طارق ( ١٤٦٢م ) حسبا ذكرنا فى موضعه . وتوفى الملك هنرى فى سنة ١٤٧٤م . وعلى أثر وفاته عارض النبلاء فى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لما يحيط بنسبتها إليه من الريب. وهنا تقدمت أخته الأميرة إيسابيلا مطالبة بعرش قشتالة . وكانت قد تزوجت فى سنة ١٤٦٩ م من ابن عمها الأمير فرناندو الأرجونى ، وكان لهذا الزواج أثر بعيد المدى فى سير التاريخ الإسباني حسها نفصل بعد .

## ۲ ــ أراجون

لما توفى خايمى الأول أو خايمى الفاتح ملك أراجون فى سنة ١٢٧٤ م ، خلفه على العرش ولده پيدرو الثالث . و تبدأ منذ عهد هذا الملك صفحة جديدة فى تاريخ أراجون، حيث يمتد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانبة فيا وراء البحر، إلى صقلية وجنوبى إيطاليا (مملكة نابل) . و ذلك أن يبدرو الثالث تزوج الأميرة كونستانس إبنة مانفرد دوق بنقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سليل بين هو هنشتاو فن الإمبراطورى . وكان البابا يريد التخلص من سلطان أو لثك الأمراء الألمان ، فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل ، فاستجاب شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحبها مانفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث مطالبا بعرش نابل باسم زوجه ، ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل دانجو نزاع طويل الأمد . وفى النهاية استطاع پيدرو أن يغزو صقلية وأن ينتزعها من يد الفرنسيين ، وأسبغ عليه هذا الفتح لقب « الأكبر » . ولما حاول الفرنسيون غزو قطلونية تأييداً لشارل دانجو ، ردهم پيدرو وأخفقت المحاولة . وكان افتتاح صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الإسبانية على جنوبى إيطاليا فيا بعد . ولما توفى بيدرو الثالث فى سنة ١٢٨٥ م ، كانت سيادة أراجون تمتد فضلا عن صقلية توفى بيدرو وأنعم بيدرو فانس فى جنوبى فرنسا .

وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث، وكان ضعيفاً سيئ الحلال، ولميطل أمد حكمه سوى بضعة أعوام. وفي عهده اشتدت وطأة النبلاء وكثرت مطالبهم، وعجز ألفونسو عن مقاومتهم، وكان تخاذل العرش أمام طغيان الأشراف على هذا النحو، سبباً في اضطراب الأمور في مملكة أراجون.

وتوفى ألفونسو الثالث سنة ١٢٩١ م دون عقب لأنه لم يتزوج ، فخلفه على عرش أراجون أخوه الأصغر خايمي الثانى ، وكان يتولى عرش صقلية منذ وفاة أبيه في سنة ١٢٨٥ م حتى وفاة أخيه الأكبر . ورأى خايمي أن يوفق بين أراجون وبين مملكة نابل، فتزوج من بلانكا ابنة شارل دانجو، وساد السلم حينا بين أراجون وفرنسا . واستطال حكم خايمي حتى سنة ١٣٢٧م ، وكان عهده اصلاح واستقرار . ثم خلفه في الملك ولده ألفونسو الرابع ، فحكم زهاء تسعة أعوام ، وكان أميراً ضعيفاً . وفي عهده زاد طغيان النبلاء ولاسيا في أراجون وبلنسية ، واشتد إرهاقهم للعرش حتى انتهوا بإرغام الفونسو على إصدار المرسوم المعروف بمرسوم الإتحاد ، وفيه يعترف العرش لهم بأنه لا تجوز معاقبتهم فيا يتعلق بالنفس أو المال إلا بحكم القانون ، وأن يكون لهم حق اختيار القاضي الأكبر الذي يصدر أحكامه مستقلا عن مصادقة العرش ، وأن يقوموا بالدفاع المسلح عن أنفسهم حيثا شعروا بما مهددهم . وكان في صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على سلطات العرش .

وكان پيدرو الرابع الذى خلف أباه ألفونسو على العرش سنة ١٣٣٦م، أميراً قوياً وافر العزم. وكان يتوق إلى كبح جماح أو لئائالنبلاء الذين طال طغيانهم، وإلغاء ذلك المرسوم الذى أرغم أبوه على إصداره. ولكن النبلاء تمسكوا بموقفهم، وتأهبوا للدفاع عن امتياز اتهم، واضطرمت أراجون بحرب أهلية بين العرش والنبلاء انتهت بفوز پيدرو الرابع على النبلاء الحوارج في موقعة آبلة سنة ١٣٤٨م. وأمعن پيدرو بعد ذلك في مطاردة خصومه وقتلهم، وأرغم النبلاء على التنازل عن مرسوم الإتحاد، وقام بنفسه بتمزيقه أمام مجلس النواب في سرقسطة، وبلغ من تلفهه على تمزيقه أن جرح يده نحنجره، وصاح عندئذ بأن الدم الملكي حقيق بأن بحرى في سبيل إبطال مثل هذه الوثيقة، وعرف من جراء ذلك « بصاحب بأن بحرى في سبيل إبطال مثل هذه الوثيقة، وعرف من جراء ذلك « بصاحب بمقتضى القانون، وأن تكفل حمايتهم من الأحكام التعسفية، وأكد احترامه بمقتضى القانون، وأن تكفل حمايتهم من الأحكام التعسفية، وأكد احترامه لاستقلال القضاء، وترك للمدن حتى الإعراب عن رأيها. وفي العام التالي (١٣٤٩م)

استطاع پیدرو الرابع أن ینتزع الجزائر الشرقیة (البلیار) من ابن عمه خایمی الثالث ، بعد أن هزم وقتل فی موقعة دمویة ، وأعیدت الجزائر الشرقیة إلی مملکة أراجون مرة أخری ، وکان خایمی الفاتح قد ترکها بمقتضی وصیته لخایمی أحد أولاده ، وقامت بها مملکة مستقلة مدی حین . ونشبت الحصومة بعد ذلك بین پیدرو ملك أراجون ، وپیدرو القاسی ملك قشتالة ، وانحاز ملك أراجون إلی الکونت هنری دی تراستهارا المطالب بعرش قشتالة ، واستمر یعاونه بالمالوالحند، حتی انتهی أخیراً بالتغلب علی أخیه پیدرو القاسی ، والحلوس علی عرش قشتالة سنة ۱۳۲۹م حسبا فصلنا من قبل . وظفر پیدرو کذلك باسترداد صقلیة فی سنة ۱۳۷۷م ، ولکنه منح حکمها لابنه مرتن ، وزوج پیدرو ابنته إلینور لخوان الأول ملك قشتالة ، فكان ذلك فیا بعد سبباً فی انتقال عرش أراجون إلی بیت قشتالة الملکی حیبا انقرض عقبه من الذکور .

وتوفى پيدرو الرابع سنة ١٣٨٧م، وأراجون أوفر ما تكون قوة، واستقرار المخلفه ولده خوان (يوحنا) الأول. وكان أميراً ضعيف الخلال والعزم، يعشق الأدب والشعر وتضجره مهام الملك، ولم يطل أمد حكمه سوى بضعة أعوام، إذ توفى فى حادث سقوطه عن جواده سنة ١٣٩٥م.

فخلفه أخوه الأصغر مرتين الأول . وكان حكمه عهد هدوء واستقرار . ومنح عرش صقلية لولده مرتين . وفي عهده سادت علائق المودة والصداقة بين أراجون وغرناطة ، وعقدت بين المملكتين معاهدة صداقة وتحالف (سنة ١٤٠٥م) . ولما توفي مرتين في سنة ١٤١٠م دون عقب ، ثارت حول وراثة عرش أراجون مشكلة دقيقة ، وتولي مجلس الكورتيس (البرلمان) حكم البلاد ، واستمرمدى عامين في مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش ، وفي النهاية أصدر قراره باختيار الأمير فرناندو القشتالي ولد خوان الأول ملك قشتالة ، والمعروف بفرناندو صاحب أنتقيرة ، للجلوس على عرش أراجون ، وذلك باعتباره ولد الملكة إلينور ابنة بيدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرتين ، فلمي فرناندو الدعوة وتخلي عن وصايته لابن أخيه خوان الثاني ملك قشتالة ، وجلس على عرش أراجون عن وحلين على عرش أراجون .

ولم يطل أمد حكم الملك فرناندو سوى أربعة أعوام ، وكان أميراً قوى الحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشئون ، ولكنه كان يضطرم بروح السلطان

المطلق التي ألفها في قشتالة ، ويتبرم بالحدود والقيود التي وضعها الدستورية كانت في الأرجوني للحد من سلطان العرش . والواقع أن الحريات الدستورية كانت في أراجون ، أرسخ وأكثر نضوجا منها في قشتالة ، وكان ذلك يرجع إلى طبيعة الشعب الأرجوني ، وشدة مراسه ، وتعلقه بمبادئ الحرية ، وهي صفات لم تكن تروق في تلك العصور لملوكية رجعية ، تحرص على سلطانها المطلق .

ولما توفى فرناندو الأول في سنة ١٤١٦ م ، خلفه على عرش أراجون ، ولده ألفونسو الحامس المعروف بألفونسو «الشهم» El Magnánimo ، على أن ألفونسو الخامس لا يكاد يمثل في تاريخ أراجون ، وإنما يمثل بالأخص في تاريخ إيطاليا ومملكة نابل . وقد ورث ألفونسو عرش صقلية مع عرش أراجون ، واستطاع بعد حوادث وخطوب جمة أن يفتتح مملكة نابل وأن يجلس على عرشها ( ١٤٤٢ م ) . واستقر ألفونسو في نابل ، وتُرك حكم أراجونَ والأراضي التابعة لها لأخيه خوان (يوحنا) ، يحكمها باسمه ومن قبله . وبسط ألفونسو على نابل وصقلية حكمه الفخم ، وسطع بلاطه بن القصور الإيطالية ، وكان نصراً للعلوم والآداب والفنون ، يأخذ في تعضيدها بقسط وافر ، شأن معاصريه من الأمراء والبابوات الذين ساهموا في بعث النهضة، وسطعوا في عصر الإحياء ( الرينصانص) . ولما توفى في سنة ١٤٥٨ م ، دون عقب شرعى ، ترك مملكة نابل لولده غير الشرعي فرناندو ، وجلس أخوه خوان على عرش أراجون باسم خوان الثاني . وكان خوان الثاني أمراً وافر العزم والمقدرة ، ولكنه كان في الوقت نفسه طاغية خطر الأهواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون أراجون الداخلية ، بكفاحه في سبيل الحصول علىعرش ناڤارا، باعتباره زوجا ووريثا لملكتها بلانش، وكذلك شغلته ثورة ولده الأمبر كارلوس المعروف بأمبر فيانا مدى حين ، وكان ينافس أباه في الحصول على عرش ناڤارا، ويرى أنه أحقَّمنه بمراث أمه . وحاول خوان بتحريض زوجه الثانية چنه هنريكيز أن محرم ولده من نيابة العرش ، فثار إلى جانبه فريق من الشعب الأرجوني ، ونشبت بين الأب والإبن عدة وقائع انتهت بوفاة الإبن في سنة ١٤٦١ م . وقيل إنه تونَّى مسموماً بيد زوج أبيه . وكذلك ثار الشعبالقطلوني معلناً استقلاله . وشغل خوان بضعة أعوام حتى استطاع أن نخمد هذه الثورة الخطيرة (١٤٧٢م). وكذلك نشبت الحرب بين أراجون وفرنسا ، من أجل ولاية روسيُّون الفرنسية ، وهزم خوان غير مرة . على أن أعظم مهمة شغلت خوان فى أواخر عهده ، هى السعى إلى تزويج ولده فرناندو. من زوجه الثانية ، بالأميرة (إيسابيل) القشتالية (١) ، وقد كلل سعيه بالنجاح فى تحقيق هذا المشروع الخطير الذى كان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة اسبانية موحدة .

واستطال حكم خوان الثانى حتى سنة ١٤٧٩ م، وقد بلغ انثمانين من عمره وكف بصره ، فترك العرش لولده فرناندو ، الذى قدر له أن يضطلع مع زوجه إيسابيلا ، بأعظم دور فى العمل لإنشاء اسبانيا الكبرى .

### ٣ \_ اسبانيا النصرانية المتحدة

لما توفى هنرى الرابع ملك قشتالة فى سنة ١٤٧٤م ، ثارت حول وراثة العرش مشكلة دقيقة . ذلك أن الملك هنرى لم يترك سوى ابنة طفلة هى خوانا (چنه) . وكانت مع ذلك يشك فى نسبتها إليه ، وتنسب أبوتها إلى صديقه وصفيه اللدوق بلتران دى لاكويڤا ، ومن ثم كان اسمها الذائع خوانا بلترانيخا . وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء . بيد أن الأميرة إيسابيلا أخت الملك هنرى ، كانت بالعكس تتمتع بعطف الشعب القشتالي ، ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء ، وكان أخوها الملك هنرى قد اعترف بحقها فى العرش ، وأيدها الكورتيس ( مجلس النواب ) فى ذلك ، عقب وفاة أخيها ألفونسو فى سنة ١٤٦٨ م ، ومن ثم فقد كان حقها فى وراثة العرش أمراً واضحاً .

وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام ، بابن عمها الأمير فرناندو الأرجوني ولد الملك خوان الثاني . ولحذا الزواج الذي مهد لتوحيد اسبانيا النصرانية قصة طريفة . فقاد كانت الأميرة إيسابيلا مذكبرت مطمح الأنظار لما يؤهلها لعرش قشتالة من الاحتمالات القوية . وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو لما يربط أسرتي قشتالة وأراجون من أواصر القربي الوثيقة ، ويقرب سبل الإتحاد بين الفريقين . وكان فرناندو أول المتقدمين لخطبة الأميرة ، ولكن أخاها الملك هنرى لم يكن راضياً عن ترشيحه ؛ وكان بنافسه في خطبتها عدة من الأمراء والنبلاء منهم كبير فرسان قلعة رباح ، وقد وافق أخوها

<sup>(</sup>١) هي في التواريخ القشتالية « دونيا إيسابيل » أي السيدة إيسابيل ك Dona Isabel ، أو Ysabel . ولكنا نؤثر تسميتها بإيسابيلا تمشيًا مع التواريخ الغربية .

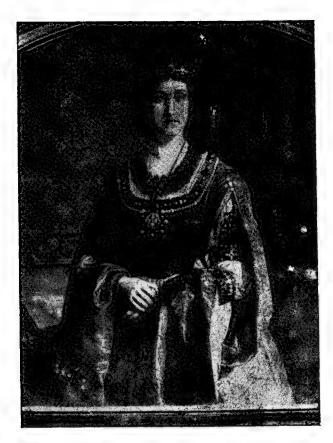

الملكة إيسابيلا الكاثوليكية عن الصورة المحفوظة بمتحف سان تلمو بإشبيلية

الملك هنرى على زواجه منها ، ولكنه توفى قبل إتمامه ؛ وكذلك خطبها ألفونسو ملك البرتغال وأمراء آخرون ، ولكن إيسابيلا رغبت عنهم جميعا ، وآثرت بعد إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى ، لنفس البواعث التى دعت إلى تقدمه إليها ، ولأنه بجمع بينهما من الجد بيت ملكى واحد . ووُضعت شروط الزواج بين الفريقين سراً نظراً لمعارضة الملك هنرى ، وفيها يتعهد فرناندو بأن يحترم قوانين قشتالة وتقاليدها ، وأن يجعل مقر إقامته فيها ، وألا يغادرها دون إذن إيسابيلا ، وألا يجرى أى قرارات أو تعيينات فى المملكة دون إذنها ، وتعهد بالأخص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين . وفى أكتوبر سنة ١٤٦٩ عقد الزواج فى مدينة بلد الوليد Valladolid ، حيث كانت تقيم الأميرة ، فى حفل خاص لم يشهده سوى قليل من الأصدقاء ، وأخطرت الأميرة أخاها بعقد الزواج ، بكتاب تشرح فيه البواعث التى حدت بها إلى إتمامه . وهكذا حققت أمنية ملك أراجون ، وتشرح فيه البواعث التالية بعد نظره ، وخطورة مشروعه .

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة أخيها ملكة لقشتالة وليون ، في شقوبية (١) حيث كانت تقيم ، وذلك في ديسمبر سنة ١٤٧٤م ، وحذت مدن أخرى حذو شقوبية ، ولكن الأمر لم يكن هيناً ، ذلك أنه كان ثمة فريق من النبلاء يناصر الأميرة خوانا ابنة الملك المتوفى ، وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى انتزاع العرش لنفسه ، باعتباره آخر عقب من الذكور لبيت قشتالة الملكى ؛ ولكن إيسابيلا تمسكت بحقها ، وانتهى الأمر بينهما بالاتفاق على مزاولة الملك المشترك، تعتبر فيه إيسابيلا ملكة أصلية لقشتالة ، لها الرأى الأول في الحليل من الشئون ، وبحرى القضاء وتسك العملة باسميهما . وكان خصوم إيسابيلا في ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طليطلة ، قد تفاهموا مع ملك البرتغال ألفونسو الحامس ، على تأييد سعيم في تنصيب خوانا ملكة وهي ابنة أخته ، وعلى الاقتران بها . وفي مايو سنة ١٤٧٥ غزا ملك البرتغال قشتالة بقواته ، واخترق هضابها الشهالية حتى مدينة سمورة ، غزا ملك البرتغال الفريقان على مقربة من تورو بجوار سمورة ، فارتد القشتاليون في البداية ، ولكن ألفونسو لم يبادر من تورو بجوار سمورة ، فارتد القشتاليون في البداية ، ولكن ألفونسو لم يبادر على الاستفادة من تفوقه ، وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهر ، وفي النهاية وجمت كفة القشتالين ، واضطر ملك البرتغال أن يرتد أدراجه ( فيراير سنة ١٤٧٦ م ) .

<sup>(</sup>١) هي بالإسبانية Segovia .

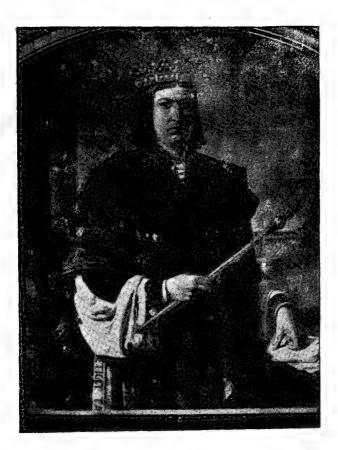

الملك فرناندو الخامس (الكاثوليكي) عن الصورة المحفوظة بمتحف سان تلمو بإشبيلية

وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما ، واستقرا معا على عرش قشتالة بلا منازع . وفي سنة ١٤٧٩ ارتبى فرناندو عرش أراجون على أثر وفاة أبيه خوان الثانى ، وبذلك اتحدت المملكتان الإسبانيتان في ظل عرش واحد ، بعد أن فرقت بينهما المنافسات والحطوب أحقاباً ، واجتمعت كلمة اسبانيا النصرانية بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت اسبانيا في ظل فرناندو وإيسابيلا ، أو في ظل الملكين الكاثوليكين حسبا لقبا بعد ، عصراً من القوة والعظمة والسؤدد ، لم تشهده في تاريخها من قبل ، وهو بحق فاتحة عصرها الذهبي .

وكان فرناندو الخامس أو فرناندو الكاثوليكي من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية وأوفرهم عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع بمقدرة فائقة ، سواء في الإدارة أو في ميادين الحرب والسياسة . بيد أن هذا الجانب الحسن من خلاله ، كانت تغشاه صفات سيئة ، فقد كان فرناندو أميراً لا وازع له ، يجنح في سياسته إلى الغدر ، ومجانبة الوفاء ، وكان رجل الفرصة السائحة ، يلتمس إلى تحقيق أطماعه العظيمة أي الوسائل ، مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة ، أو مقتضيات الفروسة والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الحلال البغيضة في تصرفاته وأساليبه في معاملة الأمة الأندلسية المغلوبة .

وكانت زوجه الملكة إيسابيلا تتمتع أيضاً بكثير من الذكاء والعزم. وكانت تثير برقتها وتواضعها واحتشامها ، حب الشعب القشتالي وإعجابه . بيد أنهاكانت تجيش بنزعة دينية عيقة ، تذهب أحياناً مذهب التعصب المضطرم ، وكانت تقع تحت تأثير الأحبار المتعصبين ، وتنزل عند تحريضهم وتوجيههم ؛ وكان مشروع غزو مملكة غرناطة والقضاء على الأمة الأندلسية ، يذكي في نفس هذه الملكة الورعة التي تنعت أيضاً « بالكاثوليكية » ، أشنع ضروب التعصب ، ومحملها على موازرة ديوان التحقيق الإسباني (١)، وإقرار كل ما جنح إلى ارتكابه باسم الدين، من الأعمال والجرائم المثيرة .

وفى الوقت الذى جلس فيه فرناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة ، كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة طويلة من الحروب الأهلية فى مرحلة النزع الأخيرة . وكان يجلس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن ، ولد السلطان

<sup>(</sup>١) نريد هنا بديوان التحقيق Inquisition) المحاكم المعروفة خطأ باسم \* محاكم التفتيش » .

سعد المستعين بالله . وكانت مملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حين بطائفة من الإضطرابات والحروب الداخلية ، المتعلقة بوراثة العرش وغيرها ، مما سبق أن فصلناه في مواضعه ، فلم تسعفهما الفرص للاستمرار في محاربة المسلمين . ولكن عهد الفتنة والخصومات الداخلية انتهى بجلوس فرناندو وإبسابيلا على عرش المملكة الإسبانية المتحدة . وكان شهر الحرب على مملكة غرناطة ، من أهم الأغراض القومية المشتركة التى تعاهد الملكان على الاضطلاع بها ، ومن ثم فإنه ما كادت تستقر شئون قشتالة الداخلية ، حتى أخذ الملكان « الكاثوليكيان » يستعدان لمحاربة المسلمين بكل ما أوتيا من قوة وعزم .

وهنا نقف فى سرد تاريخ اسبانيا النصرانية ، لنعود إلى استثناف حديثنا عن مملكة غرناطة والمأساة الأندلسية .

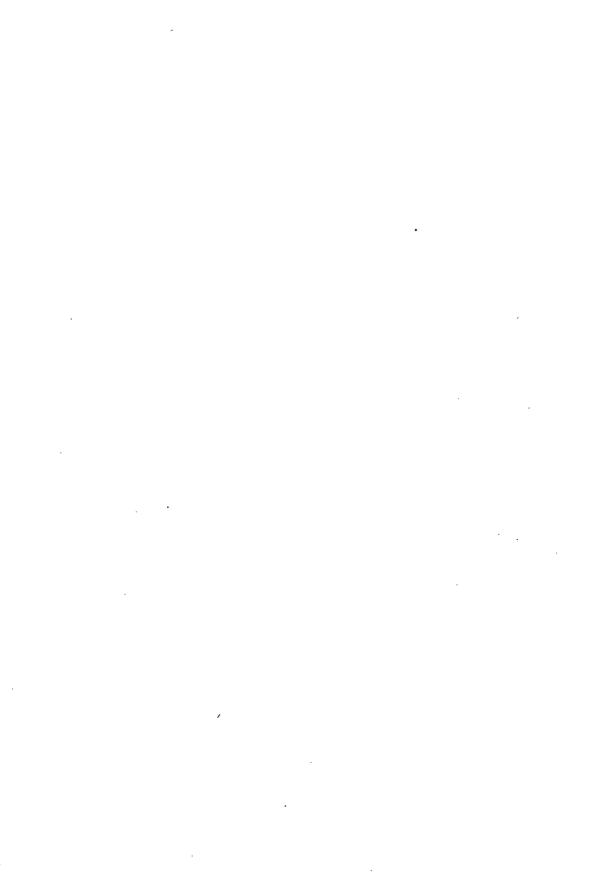

الكابُ الثان نهاجة دولة الإسلام في الأندلس ١٤٩٧ - ١٤٩٢

## الفضلالأول الأندلس على شــفا المنحدر

انحلال مملكة غرناطة . ابن الخطيب وشعوره بمصير الأندلس . تشاؤم ابن خلدون . مملكة غرناطة وعون بني مرين . تربص اسبانيا النصرانية . ولاية السلطان أبي الحسن . أسرة بنيغش . استر داده لبعض الحصون . خروج أخيه أبي عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بينهما . اتحاد اسبانيا النصرانية . العلائق بين غر ناطة وقشتالة . فرناندو يطالب بالجزية . أبوالحسن يغزوآرض النصاري. استيلاؤه علىقلعة الصخرة . طغيانه وانحرافه . زوجه عائشة الحرة والخلاف حول اسمها . اقترانه بثريا النصرانية . الزواج المختلط وأثره في انحلال المجتمع الأندلسي . التنافس بين الملكة الشرعية وثريا . اعتقال الأميرة عائشة وولديها . انقسام الزعماء والقادة . استثثار ثريا بالسلطة . سميها لسحق أبي عبد الله ولد عائشة . فرار الأميرة عائشة وولديها . ظهور دعوتهم في وادي آش . الحرب بين المسلمين والنصاري . مهاجمة النصاري لمدينة الحامة واستيلاؤهم عليها . فشل أبي الحسن في إنقاذها . مهاجّة فرناندو لمدينة لوشة . إنجادها وهزيمة النصاري . الثورة في غرناطة . فرارأبي الحسن إلى مالقة . جلوس و لده أبي عبد الله على العرش . مسير النصاري إلى مالقة . هزيمتهم الفادحة . خروج أبي عبد الله إلى الغزو . هزيمة المسلمين عند حصناالسانة. أسر النصاري لأبي عبد الله واقتياده إلى قرطبة . الاضطراب في غرناطة . نزول أبي الحسن عن العرش لأحيه أبي عبد الله الزغل .السعى إلى افتداء أبي عبدالله . خطة ملكيقشتالة في استغلاله . معاهدة سرية بين الملكين وأبي عبد الله . تسريح أبي عبد الله والخلاف حوله . ضعف أبي عبد الله . زحف النصاري على رندة واستيلاؤهم عليها . هريمتهم أمام حصن موكلين . الحرب الأهلية في غرناطة . ظهور أبي عبد الله في المنطقة الشرقية . دعوته إلى الصلح مع النصارى . مهاحمة النصارىالوشه واستيلاؤهم عليها . ما يقال عن اشتر اك أبي عبد الله في الدفاع عنها . سقوط الحصون الإسلامية في يد النصاري. الأنفاط التي استعملت في حرب عبد الله وعمه الزغل . إمداد فرناندو لأبي عبد الله . مسير فرناندو إلى بلش مالقة . إسراع الزغل إلى إنجادها . سقوطها في يد النصاري . تأييد غرناطة لأبي عبد الله . ارتداد الزغل إلى وادي آش . انقسام مملكة غرناطة .

#### - 1 -

وهكذا كانت شمس الأندلس تؤذن بالغروب ، وكانت تغرب فى الواقع بخطى وئيدة ، ولكن مؤكدة .

ولم يك ثمة شك فى أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ، التى يسودها الحلاف والتفرق ، وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية ، كانت تنتحر ببطئ ، وأن هذه الأمة الأندلسية ، التى أخذت تنكمش فى مدنها وثغورها القليلة ، كانت تنظر إلى المستقبل بعين التوجس والجزع ، وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة التي كانت تحياها بين آنَ وآخر ، كلما تربع على العرش أمير قوى رفيع الحلال ، لم تكن إلا سويعات النعاء الأخبرة ، في حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد ، حتى قبل أن تتفاقم الأمور ، وتغدو مملكة غرناطة ألعوبة في يد بلاط قشتالة ، وكانوا يستشفون من وراء ذلك خطر الفناء المحقق، وكان ابن الخطيبوزير الأندلس ومفكرها الكبير، أشدهم شعوراً بذلك الخطر الداهم ، وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن ، فعكف مهيب بقومه وإخوانه المسلمين فيما وراء البحر، ويستنفرهم إلى الجهاد. ومما يخاطبهم به قوله: « أيها الناس رحمكم الله ، إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله ساحتهم ، ورام الكفر خذله الله استباحتهم ، وزحفت أحزاب الطواغيت علمهم ، ومد الصليب ذراعه إليهم ، وأيديكم بعزة الله أقوى ، وأنتم المؤمنون أهلَّ البر والتقوى ، وهو دينكم فانصروه ، وجواركم القريب فلا تخفروه ، وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه . الجهاد الجهاد ، فقد تعين ، الجار الجار ، قد قرر الشرع حقه وبين ، الله الله في الإسلام ، الله الله في أمة محمد عليه السلام ، الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله ، الله الله في وطن الجهاد في سبيل الله ، فقد استغاث الدين فأغيثوه ، قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه ، أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة ، أعانكم الله عند الشدائد . جددوا عوائد الخير يصل الله لكم جميع العوائد ... أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت ، بادروا عليل الإسلام قبل آن عوت ... »(۱) ي

ويشير ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أبى سالم المرينى ملك المغرب إلى ما تعانيه الأندلس من المحن والأخطار ، وينوه باتحاد الملوك النصارى على محاربتها والقضاء عليها فى قوله : « فاعلموا أننا فى هذه الأيام ندافع من العدو تياراً ، ونكابر بحراً زخاراً ، ونتوقع إلا أن وقى الله تعالى خطوباً كبارا ، ونمد اليد إلى الله تعالى انتصاراً ، ونلجأ إليه اضطراراً ، ونستمد دعاء المسلمين بكل قطر ، استعداداً به واستطهاراً » (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٤ ص ٤١١ ؟ وأزهار الرياض ج ١ ص ٦٤ ؛ وابن الخطيب يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة وملوكهم من بني مرين .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٧١٥.

ثم يقول في رسالة أخرى، مشراً إلى ما مهدد الأندلس من جراء ذلك منخطر الفناء المحقق: « وقد قرَّت يا مولاًى عن العبد بما رأت في هذا الوطن المراكشي ، من وفور حشودكم ، وكثرة جنودكم ، وترادف أموالكم ، وعددكم ، زادكم الله من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم إن انحلت عروة تأميلكم ، وأعرضتم عن ذلك الوطن ، استولت عليه يد عدوه »(١) .

وإلى جانب رسائله المنثورة ، كان ابن الخطيب ، يوجه إلى المسلمين بالمغرب قصائد مؤثره في الاستنفار للجهاد وإغاثة الأندلس، وإليك نموذج من هذه القصائد:

> إخواننا لاتنسوا الفضــل والعطفا وإذ بلغ المساء الزبا فتداركوا تحكم في سكان أندلس العدا وقد مزجت أفواهها بدمائهها أنوماً وإغفاء على سـنة الكرى أحاط بنا الأعداء من كل جانب ثغور غــدت مثل الثغور ضواحكا

ومنها :

وسيلتنا الإسلام وهو أخسوة أخوفاً وقد الذنا مجاه من ارتضى فهل ناصر مستبصر في يقينه وهـل بائع فينا من الله نفســه أفي الله شك بعدما وضح الهدى وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا غيوث نوال كلما سئلوا الندى فقوموا برسم الحق فينا فقد عفا ويبدى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ، تشاؤمه وتوجسه ، من مصعر

فقدكاد نور الله بالكفر أن يطفا فقد بسط الدين الحنيف لكم كفيًّا فلهفاً على الإسلام ما بينهم لهفا فإن ظمئت لا رئّ إلا الردى صرفا وما نام طرف في حماها ولا أغفا فلا وزرا عنهم وحلدا ولالحفا أقام علها الكفر يرشفها رشفا

من المـــلأ الأعلى تقربنا زلفـــــا وذلاً وقد عذنا بعز من استعفا يحبر من استعدا ويكني من استكفا فلا نكث في وعد الإله ولا خلفا فلا مشتر أولى من الله أو أوفى وكيف لضوء الصبح في الأفق أن نخفا قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا ليوث نزأل كلما حضروا الزحفا وهبوا لنصر الدين فينا فقد أشفا(٢)

<sup>(</sup>١) نفيح الطيب ج ٣ ص ٣٣١ ، وأزهار الرياض ج ١ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نقلنا هذه القصيدة من ديوان ابن الخطيب المخطوط المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس المسمى و الصيب والجهام ، والماضي والكهام يه .

الأندلس فى أكثر من موطن ، وهو الحبير بتقلبات الدول ومصايرها ، وكان قد زار غرناطة وأقام بها مدى حين ، ودرس أحوالها وشئونها(١) .

وقد رأينا فيما تقدم كيف كانت مملكة غرناطة، جرياً منها على السياسة الأندلسية المأثورة منذ أيام المرابطين والموحدين ، تتجه كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من عدوها القوى، ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فيما وراء البحر، أعنى دولة بنى مرين . وكانت صولة الإسلام في الضفة الأخرى من البحر ، تروع اسبانيا النصرانية، وترد عدوانها عن الأندلس بن آونة وأخرى. ولكن صريخ بني الأحمر إلى ملوك العدوة ، لم يكن دائماً بعيداً عن التوجس والريب ، ولم يستجب بنومرين دائمًا إلى صريخ الأندلس المحتضرة، وكانت لهم أحياناً مطامع ومشاريع في الأندلس وقواعدها الجنوبية ، تزهد في غوثهم ونصرتهم . وكانت اسبانيا النصرانية كلما آنست تصرم العلائق بن الدولتين الشقيقتين، انقضت على الأندلس فاقتطعت مها أرضاً جديدة . ولما أشرفت دولة بني مرينَ على الانهيار ، وشغلت عُـُدُوة المغرب بالفتن الداخلية ، خبا أمل الأمة الأندلسية ، في تلقى الغوثوالإمداد من تلك الناحية ، واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد في الذود عن حياتها ، على قواها ومواردها المحدودة ، وعلى ما يمكن أن تفيده من تطور الحوادث في اسبانيا النصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأخبر من القرن التاسع الهجري ( الخامسعشر الميلادي ) ، حتى غدت غرناطة وقد انتَّزعت معظم أطرافها من الغرب والجنوب، وأحاطت بها قوى النصرانية من كل صوب ، تدبر عدتها الأخيرة للقضاء عها .

\_ ۲ \_

لما توفى السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى فى أواخر سنة ٨٦٨ ه (١٤٦٣م) كان ولده الأكبر على أبو الحسن الملقب بالغالب بالله(٢) متربعاً على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام ، وكان أبو الحسن يومئذ فتى فى نحو الثلاثين من عمره ، لأنه ولد قبل سنة ١٤٠ ه ، حسبا يحدثنا الرحالة المصرى الذى سبقت الإشارة إليه (٣). بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه وبين منافسيه ، وعلى رأسهم أخواه يوسف أبو الحجاج والسيد أبو عبد الله محمد

<sup>(</sup>١) راجع ابن خلدون ج ۽ ص ١٧٨ ، وج ٧ ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٦٠٧.

<sup>(</sup>٣) راجع ما نقله الأستاذ دللاثيدا في مجلة .(Al-Andalus V.I. 1933 Fasc. -II)

المعروف «بالزغل»، وقد توفى يوسف قبل بعيد، وبتى «الزغل» ليخوض حياة حافلة بالأحداث والمحن . وكان أبو الحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم، يعشق الحرب والجهاد، وكانت له أيام أبيه غزوات موفقة فى أرض النصارى . وماكاد يستقر فى عرشه، حتى أبدى همة فائقة فى تحصين المملكة ، وتنظيم شؤنها، وبث فيها روحاً جديدة من القوة والطمأنينة، واستطاع أن يسترد عادة من الحصون والقواعد التى استولى عليها النصارى . وتولى وزارته، وزير أبيه من قبل، القائد أبوالقاسم بن رضوان بنتيغش (١٠). وكان هذا الوزير، مثل سلفه الحاجب رضوان النصرى ، سليل أسرة نصرانية، وأسر جده فى بعض المعارك، وربى فى كنف الدار السلطانية، وتبوأت أسرته بين الأسر الغرناطية مكانة رفيعة، واشتركت فى كثير من حوادث غرناطة السياسية، وتولت الوزارة.

وفي أوائل حكمه خرج عليه أخوه أبو عبد الله «الزغل »(٢) وكان يومئذ والياً لمالقة ، وكان يضارعه في الشجاعة والجرأة وحب النضال . ولجأ الزغل إلى عون ملك قشتالة هنرى الرابع يستنصره على أخيه ، ولقيه في محلته في ظاهر أرشدونة ، سنة ١٤٧٩ ه ( ١٤٦٩ م ) فوعده بالعون والتأييد . وبادر السلطان أبو الحسن من جانبه بالإغارة على أراضي قشتالة ( ١٤٧٠ م ) . ثم عاد في العام التالي فغز اها مرة أخرى ، وانتزع من النصارى بعض المواقع التي استولوا عليها . وشغل أبو الحسن في الأعوام الثلاثة التالية بمحاربة أخيه أي عبدالله الزغل ، الثاثر عليه . وكان النضال سجالا بينهم من الخلاف الداخلي ، وذلك حتى وفاة ملكهم هنرى الرابع في سنة ١٤٧٤م. وفي تلك الأثناء خرجت مالقة عن طاعة أبي الحسن ، حيث ثار بها القائد وحاصرها غير مرة ، ولكنه لم يفلح في إخاد الثورة ، واستدعى القواد الثائرون وحاصرها غير مرة ، ولكنه لم يفلح في إخاد الثورة ، واستدعى القواد الثائرون أخاه أبا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) ، وكان يومئذ بقشتالة ، وأعلنوه ملكاً علهم ، وانقسمت المملكة بذلك إلى شطرين متخاصمين (٢) .

<sup>(</sup>١) تشغل أسرة بنيغش – وهو تحريف لاسمها الإسباني Los Venegas – في التواريخ القشتالية حيزاً ملحوظاً. وقد عاد بعض أفرادها إلى النصرانية عقب سقوط غ ناطة ، وأحرزت أسرتهم فيما بعد مكانة كبيرة بين الأرستقراطية الإسبانية ، ونبغ فيها عدد من القادة ورجال الدين .

<sup>(</sup>٢) الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر «زغلة». وسنرى فيما بعد كيف ينطبق هذا المدى على سيرة الزغل وصفاته أتم الإنطباق. راجع دوزى ١٩٢٤ هـ ١٣٢٤ هـ) ص ١٤٢٠ .



صورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله (أبيالحسن) إلى رسول الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحكيم فيما وقع من أعمال العدوان المتبادلة بين غرناطة وقشتالة ، مؤرخ في ١٢ شوال سنة ٨٨٧ ه (١٤ يناير ١٤٧٨ م) ، ومحتوم بخاتمه الملكي ، ومحفوظ بدار المحفوظات العامة (١٤٧٨ هـ ( ١٤ يناير ١٤٧٨ م)

ولما تفاقم النزاع بين أبي الحسن وأخيه أبي عبد الله ، ولم يحسم بينهما السيف ووضحت لهما العواقب الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الحرب الأهلية ، جنح الفريقان إلى الروية وآثرا الصلح والتهادن ، فعقدت الهدنة بين الأخوين ، على أن تحترم الحالة القائمة ، فيبقى أبوعبد الله الزغل على استقلاله بمالقة وأحوازها ، ويستقر أبو الحسن في عرش غرناطة وما إليها ، وعقدت في نفس الوقت هدنة مؤقتة بين المسلمين والنصارى .

وفي هذه الآونة التي أخذت فيها عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة الإسلامية الصغيرة ، كانت اسبانيا النصرانية تخطو خطوتها الآخيرة نحو الاتحاد النهائي ، وذلك باقتران فرناندو ولد خوان الثاني ملك أراجون بإيسابيلا أخت هنرى الرابع ملك قشتالة ، ثم إعلانهما ملكين لقشتالة في سنة ١٤٧٩ ، وتبوىء فرناندو بعد ذلك عرش أراجون حسها فصلنا . وهكذا اتحدت المملكتان الإسبانيتان القديمتان بعد أحقاب طويلة من الحلاف والحروب الأهلية ، وأصبحت اسبانيا النصرانية قوة عظيمة موحدة ، وكان تفرقها من قبل يتيح للأندلس فترات من السلام والأمن ، ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الانحلال والضعف ، أضحت تواجه أعظم قوة واجهتها في تاريخها .

وحاول السلطان أبو الحسن أن بجدد الهدنة مع القشتاليين ، ليتفرغ لأعمال التحصين والإنشاء ، وكان يلوح فى البداية أن العلائق بين الفريقين تسير نحو التفاهم والسلم . وهناك ما يدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومئذ بين مملكة غرناطة ، وبين قشتالة ، صلح ثابت حسما يؤيد ذلك اتفاق عقداه يومئذ على إجراء التحكيم في وقع من كل منهما على أراضى الآخر من ضروب العدوان التى ترتب عليها القتل والأسر والحرق ، سواء فى البر أو البحر ،. وقد انتهت إلينا وثيقة تحتوى النصين العربي والقشتالي لهذا الاتفاق الذي عقد بين السلطان أبي الحسن وبين فرناندو وإيسابيلا ملكي قشتالة وأراجون ، وهي مؤرخة في شوال سنة ١٤٧٨ ه مناير سنة ١٤٧٨ م) (١) . وعلى هذا فقد أرسل السلطان أبو الحسن في أوائل سنة ١٨٨٧ مناندو وإيسابيلا يقيمان يومئذ في إشبيلية ، فوافقا على ما طلبه أبو الحسن ، ولكن فرناندو وإيسابيلا يقيمان يومئذ في إشبيلية ، فوافقا على ما طلبه أبو الحسن ، ولكن

<sup>(</sup>١) Archivo general de Simancae; P. R. 11-4 ) وفيها يوصف فرناندو وإيسابيلا بما يأتى: « السلطان المعظم الكبير الشهير الأصيل دون هرندة، والسلطانة الكبيرة الشهيرة دونيى تشبيل».

بشرط أن تعترف مملكة غرناطة بطاعتهما ، وأن تؤدى إلى قشتالة نفس الحزية من المال والأسرى التي كان يؤدمها السلاطين السالفون . وأرسلا بالفعل سفيراً إلى السلطان أبي الحسن ، بطالبه يعهد الطاعة وتأدية الحزية ، فرفض أبو الحسن طلب الملكين النصر انيين بإباء ، وأنذر السفير القشتالي بأنه ليس لديه سوى الحرب والكَّفَاح . ولم عض سوى قليل حتى أغار القشتاليون على حصن بللنقة ( ڤيلا لونجا ، واستولوا عليه ، وعاثوا في أحواز رندة ، ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان الحرب على قشتالة ، وزحف تواً على بلدة « الصخرة » Zahara وهي قاعدة حصينة تقع على حدود الأندلس الغربية في شهال غربى مدينة رندة ، وكان قد انتزعها القشتاليون منذ عهد قريب ، فباغتها أبو الحسن ، واستولى علمها عنوة ، وقتل حاميتها ، وسبى سكانها ( ديسمبر سنة ١٤٨١ م ) . وبالرغم مما أحرزه أبوالحسن من الظفر فى تلك المعركة الأولى ، وبالرغم مما بثه هذا الظفر فى طواثف الشعب من الغبطة والحماسة ، فقد اعتبر بعض العقلاء تصرفه اعتداء لا مبرر له ، وتوجسوا شراً من عواقبه ، وتقول الرواية القشتالية إن فقيهاً زاهداً شيخاً عرف بنبوءاته ، كان بن الوفود التي ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء ، وأنه صاح في وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة ، ولسوف تسقط أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا ، وقد حلت نهاية دولة الإسلام بالاندلسَ ، (١٠)، على أن هذا الظفر المؤقت كان له أعظم الأثر في إحياء قوى الشعب المعنوية ، ولاح لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس المحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة من القوة . ولكن هذا البعث الحلب لم يطل أمده . ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة ، وأطلق العنان لأهوائه وملاذه، وبذر حوله بذور السخط والغضب، بما ارتَّكبه في حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة ، وما أساء إلى شئون الدولة والرعية ، وما أثقل به كاهلهم من صنوف المغارم ، وما أغرق فيه من ضروب اللهو والعبث ، وكان وزيره أبو القاسم بنيِّغش بجاريه في أهوائه وعسفه ، ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال والتفرق الخالدة ، تعمل عملها الهادم ، وتحدث آثارها الخطرة (٣).

Condé:ibid; V.III.p. 2108211 وكذك Lafrente Alcantra; ibid; V.III.p. 202-205 (١)

 <sup>(</sup>٢) راجع كتاب «أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر» ( ص٣) ، وهو الرواية الإسلامية ==

وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأيسر (۱). ولا تفصح الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة ، التي تمثل في تاريخ المأساة الأندلسية مثولا قوياً ، والتي تحيط الرواية شخصيتها بكثير من الأخبار والسير المشجية . فلم يذكره صاحب أخبار العصر ، ولم يذكره المقرى الذي نقل روايته ، ولم تذكره الروايات القشتالية المعاصرة . ولكن مؤرخاً قشتالياً ، كتب روايته بعد ذلك بنحو قرن ، يذكر لنا أن اسمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رسمية للمعاهدة السرية ، التي أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تسليم غرناطة ، لأبي عبد الله ولد السلطان أبي الحسن ، والتي نتحدث عنها بعد، وفيها يذكر صراحة اسم « الملكة عائشة والدته » أي والدة أبي عبد الله (٢). وقد جرت سائر التواريخ اللاحقة بعد ذلك ، على تسميتها بهذا الاسم ، ولكن بعض البحوث الحديثة تحاول على ضوء بعض الوثائق الغرناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطانة باسم عائشة ،

الوحيدة التي انتهت إلينا عن حوادث سقوط غرناطة وما تلاها من تنصير المسلمين . وسيكون منذ الآن مرجعنا في كثير من حوادث هذه الفترة . ويقع هذا الكتاب في ست و خمين صفحة فقط ، وقد وضعه مؤلف مجهول لم يذكر اسمه ، ولكنه يذكر في نهايته أنه كتبه في جمادى الآخرة سنة ٤٤٧ ه أعنى بعد سقوط غرناطة بخميين عاماً ، فرو ايته معاصرة تقريباً . ويدل وصفه للحوادث على أنه شهدها في بل وفي روايته ما يدل على أنه اشترك في بعض الوقائع الحربية التي وقمت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين والنصارى وأنه كان من أنجاد الفرسان (ص ١٧ طبعة ميلار) . ولابد أيضاً أنه تلتي كثيراً من المسلمين الحوادث ، من أفواء الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤلف من أشراف غرناطة الذين بقوا فيها وأرغموا على التنصر ، ولكنهم بقوا مسلمين في سرائرهم ، وأنه خشي أن يبوح باسمه لأنه يندب حيط الإسلام ، ويندد بغدر النصارى وفظائمهم . وقد نشر المستشرق الألماني م . ي . ميلر هذا الكتاب عن النسخة الحطية الوحيدة التي كانت محفوظة بالإسكوريال وضاعت فيما بعد (جوتنجن سنة ١٨٦٣) مقرونة بتر حمة ألمانية تحت عنوان ( بعناية الاستاذ ألفريد البستاني ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن مقموطة أخرى بها بعض زيادات عن نزوح الاندلسين من الاندلس بعد التنصير بعنوان : « نبذة شخصر في أخبار ملوك بني نصر » وقرنت هذه الطبعة بتر حمة اسانية بقلم المستشرق الأب كارلوس كيروس ( العرايش سنة ١٩٤٠) .

<sup>(</sup>١) أخبار العصر : ميللر ص ٢ – وطبعة تطوان ص ٥ .

Historia: في كتابه عن ثورة الموريسكيين المسمى Luis del Marmol Carvajal في كتابه عن ثورة الموريسكيين المسمى ( ٢ ) del Rebelión y Castigo de los Moriscos de Oranada (Lib. I; Capit, XII & XIX)

هى تسمية خاطئة ، وأن اسمها الحقيقي هو فاطمة ، وأنها لم تكن ابنة السلطان الأبسر وإنما كانت ابنة للسلطان الأحنف() .

بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق الجديدة ، لا نراها قاطعة فى تقرير اسم السلطانة المذكورة ، ولا نرى من جهة أخرى ، سبباً يحملنا على الشك فى رواية صاحب أخبار العصر ، وهى أنها كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب هذه الرواية مسلم معاصر ، كانت لديه سائر وسائل التحقيق والتثبت . وكذلك فإن المؤرخ القشتالي الذي يسميها بعائشة ، قد عاش قريباً من ذلك العصر ، واتصل بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة ، ومن المرجح المعقول أن يكون هو لاء على علم بحقيقة إسم هذه السلطانة ، التي عاصرها آباؤهم وكانت والدة لأخر ملوكهم . وهذا كله إلى الوثيقة التي يورد لنا هذا المؤرخ نصها ، وفيها القول القطع بأن والدة أبي عبد الله كانت تسمى عائشة .

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدم ، نميل إلى الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم الحقيق ، لزوجة السلطان أبى الحسن ووالدة أبى عبد الله .

وتحتل شخصية عائشة الحرة فى حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة . وليس غمة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الأندلسية شخصية تثير من الإعجاب والاحترام، ومن الأسى والشجن، قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة، التى تذكرنا خلالها البديعة ، ومواقفها الباهرة ، وشجاعتها المثلى إبان الحطوب المدلهمة ، عا نقرأه فى أساطير البطولة القديمة من روائع السير والمواقف .

ويرى الاستاذ دى لوسينا أن هذا النص قاطع ، فى أن السلطانة والدة أبى عبد الله، كأنت تسمى « فاطمة » وليس عائشة ، وأنها وفقاً لنسبها المدون بالنص كانت ابنة للسلطان الأحنف .

<sup>(</sup>١) نشرصديق المستشرق الغرناطى الأستاذ Seco de Lacena الأندلس بحثاً عنوازه «السلطانة والدة أبي عبدالله (١١ المحالية المح

والواقع أن حياة السلطانة « الحرة » ، تبدو لنا خلال الحوادث والحطوب ، كأنها صفحة من القصص المشجى ، أكثر مما تبدو كصفحة من التاريخ الحق ، وهذا اللون القصصى لا يرجع فقط إلى كونها أميرة أو امرأة ، تشترك فى تدبير الملك ، وتدبير المشئون والحوادث ، ولكن يرجع بالأخص إلى شخصيتها القوية ، وإلى سمو روحها ورفيع مثلها ، وإلى جنانها الجرىء يواجه كل خطر ، ويسمو فوق كل خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذاتها — وهى تسميها عائشة حسما قدمنا — لا تضن عليها بالتنويه والتقدير ، وهى التى تسبغ على شخصيتها وحياتها كثيراً من هذا اللون القصصى المشجى .

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر ، ومجد يشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها السلطان أبى الحسن بولدين هما : أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل ، التى سرت فى بداية هذا العهد إلى غرناطة ، تذكى بقية من الأمل فى إنقاذ هذا الملك التالد . وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يؤول الملك إلى ولدها ، ولكن حدث بعد ذلك ما يهدد هذا الأمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أو اخر أيامه إلى عياة الدعة ، واسترسل فى أهو ائه وملاذه ، واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسن ، تعرفها الرواية الإسلامية باسم « ثريا » الرومية ، وتقول الرواية الإسبانية كانت ابنة عظيم من عظماء اسبانيا وهو القائد « سانشوخمنيس دى سوايس » وأنها كانت ابنة عظيم من عظماء اسبانيا وهو القائد « سانشوخمنيس دى سوايس » وأنها فاعتنقت الإسلام ، وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح ، فهام بها السلطان أبو الحسن ، ولم يلبث أن تزوجها ، واصطفاها على زوجه الأمرة عائشة ، التى عرفت عندئذ « بالحرة » تمييز ألها من الجارية الرومية ، أو إشادة بطهرها ورفيع عرفت عندئذ « بالحرة » تمييز ألها من الجارية الرومية ، أو إشادة بطهرها ورفيع خلالهان . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هرناندو دى بايثا ، إن السلطان أبا الحسن خلالهان أبا الموالة أبا الموالة أبا السلطان أبا الموالة المن المؤرخ المعاصر هرناندو دى بايثا ، إن السلطان أبا الحسن خلالهان أبا المؤرخ المعاصر هرناندو دى بايثا ، إن السلطان أبا الحسن

<sup>(</sup>۱) راجع Irving: Conquest of Granada حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية ثريا (الفصل التاسع). ويقول كوندى إن ثريا كانت ابنة حاكم مرتش النصرانى ، للقرى فى نفح ( VIII.p. 242 ) ولكن الرواية العربية تكتنى بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( المقرى فى نفح الطيب ج٢ ص ٢٠٨ ، وأخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر طبعة ميلار ص ٢ ) ويتفق برسكوت مع الرواية العربية فيقول إن ثريا كانت جارية يونانية، أى رومية . راجع History of Ferdinand مع الرواية العربية فيقول إن ثريا كانت جارية يونانية، أى رومية . راجع and Isabella, p. 219

كان يقيم يومثذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الحمراء الكبير أو قصر قمارش ، وذلك بيما كانت تقيم الحرة وأولادها فى جناح بهو السباع (١) .

ولم يكن اقتران الأمير بفتاة نصرانية بدعة ، ولكنه تقليد قديم في قصور الأندلس . وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأمرائها العظام من أمهات من النصارى ، مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام المؤيد ، وكذلك ولد بعض الأمراء من ينى نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن اساعيل النصرى (٢) . ولم يكن الزواج المختلط نادراً في المجتمع الأندلسي الرفيع ، ولاسيا منذ أيام الطوائف ، وكان كثير من الأكابر والأشراف يتزوجون بفتيات من النصارى سواء كن من السبايا أم من الأحرار . ولم يكن العكس نادراً أيضاً . فهذذ توالى مقوط القواعد والثغور الأندلسية في أيدى النصارى ، كثر الزواج بين المدجنين وبين النصارى ، وفقد المدجنون بمضي الزمن دينهم ولغتهم ، واندمجوا في المجتمع النصراني . ونرى بين زعماء شرقي الأندلس بعض أمراء يرجعون إلى أصل نصراني ، ولينس النياب القشتائية ، ويتقلد السلاح القشتائي ، وكان معظم ضباطه مثل محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش ملك بلنسية ومرسية ، وقد كان يتكلم القشتائية ، ويلبس الثياب القشتائية ، ويتقلد السلاح القشتائي ، وكان معظم ضباطه وجنده من النصارى ، وكان الإسبان يعرفونه بالملك إلا دون لويي » (٣) .

ولم يكن ثمة ريب في خطورة الآثار الاجتماعية ، التي يحدثها مثل هذا الامتزاج الوثيق ، وقدكانت فيما بعد من أهم العوامل التي أدت إلى انحلال المجتمع الإسلامي ، وانحلال عصبية الدولة الإسلامية .كذلك لم يكن ثمة ريب في أن هذه الآثار الهدامة ،كانت أعمق وقعاً وأشد خطراً وقت الإنحلال العام .

وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون ، وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية الحسناء . وكانت ثريا فضلاعن حسنها الرائع ، فتاة كثيرة الدهاء والأطماع ، وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر غرناطة ، واستثثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة ، التي تجوزها المملكة الإسلامية ،

<sup>(</sup>۱) كتب هرناندو دىباينا Hernando de Baeza هذه الرواية المماصرة بعنوان Cosas) . ونشرها المستشرق ميللر يع كتاب أخبار العصر (ص ٦٥). (٢) الإحاطة ج ١ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) راجع الإحاطة ج ٢ ص ٨٢ ؛ وكتابى عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص ٣٦٦ وكذلك A. P. Ibars : Valencia Arabe و كذلك A. P. Ibars : Valencia 1901) p. 516,

عاملا جديداً في إذكاء عوامل الحصومة والتنافس الخطرة . وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمها عائشة ولدين ، هما سعد ونصر ، وكانت ترجو أن يكون الملك لأحدهما . وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة ، وحرمان ولديها محمد ويوسف من كل حق في الملك ، وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولى العهد المرشح للعرش ، وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك ، على عقب الحارية النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس ولم تفتر همتها ، فما زالت بأبي الحسن حتى نزل عند تحريضها ورغبتها ، وأقصى عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية ، ثم ضاعفت ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقالها ، وزجت عائشة مع ولديها لل برج قمارش ، أمنع أبراج الحمراء ، وشدد في الحجر علمهم ، وعوملوا عنهى الشدة والقسوة .

فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية وولديها بعطفهم وتأييدهم ، وكان نذير الاضطراب والحلاف في المحتمع الغرناطي . وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين ، فريق يؤيد الأميرة الشرعية وولديها ، وفريق يؤيد السلطان وحظيته . واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين ، واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد ، واشتد السخط على أبى الحسن وحظيته التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية ، واستأثرت بكل سلطة ونفوذ . وذهبت ثريا في طغيانها إلى أبعد حد ، فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبى عبد الله عثرة آمالها .

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة ، فلم تستسلم إلى قدرها الجائر ، بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارها ، وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر غرناطة ، وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة ؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن لبني سراج هذا الموقف قط . ويقال إنه عمد فيما بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى أبهاء الحمراء . ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن قررت أن تبادر بالعمل، وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة . وفي ليلة من ليالى جمادي الثانية سنة ٨٨٧ ه ( ١٤٨٢ م ) استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها محمد ويوسف بمعاونة بعض الأصدقاء المخلصين . والرواية

الإسلامية تشير إلى فرار الأميرين فقط دون أمهما (). ولكن الرواية القشتالية تحدثنا عن فرارها مع ولديها . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة ، فتقول إن بعض الحدم المخلصين ، كان ينتظر مع الجياد على مقربة من الحمراء على ضفة النهر (نهر حدرة) مما يلى برج قمارش ، وإن الأميرة استعانت بأغطية الفراش على الهبوط من نوافذ البرج الشاهق في جوف الليل () ، وإنها هبطت بعد أن أدلت ولديها ، ثم اختفى الجميع تحت جنح الظلام .

وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها في إقدام وجرأة يخلقان بأبطال الرجال ، واختنى الفارون حيناً حتى قويت دعوتهم وانضم إليهم كثير من أهل غرناطة ، وكان اسم عائشة ورفيع خلالها، وقصة فرارها الجرىء ، تثير أيما عطف وإعجاب. وظهر ولدها الأمير الفتى أبوعبد الله محمد في وادى آش حيث مجمع عصبته وأنصاره ، وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيداً عن غرناطة ، يدافع النصارى عن أسوار لوشة ، وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة جديدة .

#### → ٣ -

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث في جملكة غرناطة بمنهى الاهتام . فلما اضطرمت نار الحرب الأهلية بين المسلمين ، ولاحت الفرصة للغزو سانحة ، قرر بدء الحرب ضد غرناطة . وكان يضطرم سخطاً لاستيلاء المسلمين على قلعة الصخرة بالرغم من قيام الهدنة ، وعجزه عن استرداد هذه القاعدة الهامة ، فسير حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة منجهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن يبدأوا بمهاجمة ألحامة ( الحمة ) التى فى قلب الأندلس جنوب غربى غرناطة ، وذلك لم بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنها ، ولأن الاستيلاء عليها يمكنهم من تهديد غرناطة ومالقة معاً . وكانت ألحامة مدينة غنية ، ولها شهرة قديمة بحاماتها الشهيرة التى كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها . ونجحت الحطة واستطاع النصارى مفاجأة ألحامة والاستيلاء على المدينة بالرغم من ألحامة والاستيلاء على المدينة بالرغم من مقاومة أهلها الباسلة ، وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً ( المحرم سنة ۱۸۸۷ – مقاومة أهلها الباسلة ، وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً ( المحرم سنة ۱۸۸۷ –

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ١٢ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦٠٩ .

ل ل الله L. del Marmol: ibid; I. Cap. XII. ( ٢ ) وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بنحو قرن حسبما قدمنا .

فيراير سنة ١٤٨٧). وهرع السلطان أبو الحسن في قواته لإنقاذ الحامة واستردادها وحاصرها بشدة، ولكنه لم يستطع اقتحامها ، ولم يلبث أن اضطر إلى مغادرتها حيماً علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها في جيش قوى ضخم (١). ولم تمض أشهر قلائل حتى زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة (٢) الواقعة على نهر شنيل في شهال غربي ألحامة وعلى مقربة منها وحاصرها ، ودافعت عنها حاميتها أروع دفاع بقيادة قائدها الأمير الشيخ ، على العطار ، وكان رغم شيخوخته من أشجع وأبرع فرسان غرناطة في ذلك العصر (٣). وسار أبو الحسن في قواته مسرعاً لإنجاد لوشة وانتهى الأمر بأن رد النصارى بخسارة فادحة في الرجال والعدد (حمادى الأولى ٨٨٧) يوليه ١٤٨٦). وكان مما استولى عليه المسلمون من النصارى ، بعض « الأنفاط» يوليه تستعمل لحصار المدن ، والتي سنتحدث عنها فيا بعد (٤).

وماكاد أبوالحسن يعود إلى عاصمة ملكه حتى تجهم الحو من حوله . وكانت مياسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من السخط ، بالرغم مما أحرز من نجاح ، وسرعان ما نشبت الثورة في غرناطة ، وغلبت دعوة الأمير الفتى أبي عبد الله ، ولم يستطع أبوالحسن وصحبه مواجهة العاصفة ؛ ففر الملك الشيخ إلى مالقة ، وكان بها أخوه الأمير أبوعبد الله محمد بن سعد ، المعروف « بالزغل » أى الشجاع الباسل ، يدفع عنها جيشاً جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس أبوعبد الله محمد (٥) مكان أبيه على عرش غرناطة ( أواخر سنة ١٨٨٧ه ) . وأطاعته غرناطة ووادى آش ، وأعالها . وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه ، وكان أبو عبد الله يومئذ فتى في نحو الخامسة والعشرين (١) .

※ ※ ※

Prescott: ibid ; p. 206-210 : وكذلك : ٩ و كوندلك و ١٠ أخبار العصر ص ٦ و ٩ وكذلك :

<sup>(</sup> ٢ ) هي بالإسبانية Loja وهي بلد الوزير ابن الخطيب .

<sup>(</sup>٣) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد المسلم وتعرفه باسم "Aiiatar". راجع رواية Hernando de Baeza السالفة الذكر ، المنشورة بعناية المستشرق ميللر ضمن كتاب أخبار العصر (ص٧٨) (٤) أخبار العصر ص ١١.

<sup>(</sup>ه) يعرف السلطان أبو عبد الله في الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم Boabdil محرفاً عن « أبي عبد الله » . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة بسقوط غرناطة اسمه على النحو الآتى : Muley Baaudili-Baudili ويورد مارمول اسمه مصححاً : Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehi

<sup>(</sup>٦) يشير المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل في روايته التي سبقت الإشارة اليها إلى هذا =

وكان فرناندو الحامس عقب هزيمته أمام لوشه ، قد سير جنده إلى مالقة لافتتاحها . وكانت مالقة أعظم النغور الباقية بيد المسلمين . وكان النصارى يتوقون للاستيلاء عليها لإيمام تطويق الأندلس من الجنوب ، ولكن المسلمين كانواعلى أتم أهبة للدفاع عن هذا النغر المنيع . واشتبك المسلمون والنصاري في عدة مواقع دموية في الهضاب الواقعة فيا بين مالقة وبللش (Velez) ، فهزم النصارى في كل مكان وردوا نحسائر فادحة ، وخرج الأمير محمد بن سعد « الزغل » في قواته من مالقة ولتي النصارى على مقربة منها ، ونشبت بين الفريقين معركة شديدة قواته من مالقة ولتي النصارى هزيمة ساحقة ، وقتل وأسر منهم عدة آلاف بينهم كثير من الزعماء والآكابر (صفر ٨٨٨ — مارس ١٤٨٣) (١). وتعرف هذه الموقعة «بالشرقية» لوقوعها في المنطقة المسهاة بذلك في شرقي مالقة . وكان منظم هذا الدفاع الباهركله الأمير أبو عبد الله « الزغل » . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع في جنبات الأمير أبو عبد الله « الزغل » . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع في جنبات ربح جديدة من الاستبشار والنصر

واعترم ملك غرناطة الفتى أبو عبد الله محمد ، أن محذو حذو عمه الباسل في الجهاد والغزو ، وأن ينتهز فرصة اضطراب النصارى عقب الهزيمة ، فخرج في قواته في شهر ربيع الأول سنة ١٨٨٨ ( ابريل سنة ١٤٨٣ ) متجهاً نحو قرطبة ، شمال غربى غرناطة ، واجتاح في طريقه عدداً من الحصون والضياع ، وهزم النصارى في عدة معارك محلية . ثم ارتد مثقلا بالغنائم في طريق العودة ، فأدركه النصارى في ظاهر قلعة اللسانة (Lucena) وكان يزمع حصارها . ونشبت بين المسلمون إلى ضفاف نهر شنيل ، وقتل وأسر كثير من قادتهم وفرسانهم ، وكان بين الأسرى السلطان أبوعبد الله محمد نفسه ( ) عرفه الجند النصارى بين الأسرى أوعرقهم بنفسه خشية الاعتداء عليه ، فأخذوه عرفه الجند الكونت دى كابرا (قبره ) فاستقبله بحفاوة وأدب ، وأنز له بإحدى إلى قائدهم الكونت دى كابرا (قبره ) فاستقبله بحفاوة وأدب ، وأنز له بإحدى

<sup>=</sup> الانقلاب ؛ ويندد بسلوك ملاطين غرناطة فى الوثوب بعضهم على بعض بقوله : « وهو غالب عادتهم بتلك البلاد مع الآباء والأولاد بل والأجداد » : (Al-Andalus; Vol. I. 1933; Fasc. 2) بتلك البلاد مع الآباء والأولاد بل والأجداد » : (1) أخبار العصر ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) هِي بلدة صغيرة حصينة تقع اليوم في نطاق و لاية قرطبة ، جنوب شرقى مدينة قرطبة .

<sup>(</sup>٣) أخبار العصرص ١٤. ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى في حولياته إلى هذه الموقعة ويصفها ، « بالكائنة العظمي ، والداهية الطل » .

الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأخطر فى الحال ملكى قشتالة بالنبأ السعيد ، فأمر فرناندو أن يوتى بالأسير الملكى إلى قرطبة ، وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ فأخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى ، واحتشد أهل قرطبة لروئية موكب الملك المسلم ، وكان أبوعبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء ، وبمتطى حصاناً أسود عليه سرج ثمين ، وكان وجهه يشعكآبة ، وأخذ الملك الأسير أولا إلى دار الأسقف المواجه للمسجد الجامع ، ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة ، وعومل هناك بإكرام وحفاوة ، وأقام فى أسره مكتئباً ينتظر يوم الحلاص .

وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم ، وقد مزقتهم الهزيمة وفتت في عزائمهم ، فارتاعت العاصمة لهذه النكبة واضطرب الشعب ، وساد الوجوم قصر الحمراء ، وسرى الحزن الأسى إلى حرم الأمير وقرابته ، ولم يحتفظ فيها مهلوثه وسكينته سوى أمه الأمرة عائشة . واجتمع الكبراء والقادة وقرروا أستدعاء أبي الحسن السلطان المُحلُّوع ليجلس على العرش مكان ولده الأسير . ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره ، ولم يستطع أن يضطلع بأعباء الحكم طويلا ، فنزل عن العرش لأخيه محمد أبي عبد الله « الزغل » حاكم مالقة ، وارتد إلى المنكتّب فأقام بها حيناً حتى توفى ( ١٤٨٥ – ١٤٨٥م ) . وجلس « الزغل » على العرش يدبر شئون المملكة ، وينظم الدفاع عن أطرافها . أما السلطان أبوعبد الله محمد فلبث يرسف في أسره عند النصاري . وأدرك ملكا قشتالة في الحال ما للأمير الأسير من الأهمية ، وأخذا يدبران أفضل الوسائل للاستعانة به في تحقيق مآربهما في مملكة غرناطة ، وبعد إمعان البحث والتدبير روئى أن يفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط التي يمكن الحصول عليها ، لأن هذا الإفراج من شأنه أن يزيد في اضطرام الحرب الأهلية بين المسلمين ، وأن يعاون بذلك في إضعاف قواهم والتمهيد لسحقهم . وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده ، لا بباعث الحبُّ له والشفقة عليه ، ولكن لكى بحصل فى يده ويأمن شره ومنافسته ، وعرض على فرناندو نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة ، وأن يطلق عدداً من أكابر النصاري المأسورين عنده ، فأني فرناندو وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين. وبذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى مجهوداً آخر لإنقاذ ولدها بموازرة الحزب الذي يناصره ، وأرسلت إلى ملك قشتالة ، سفارة على رأسها الوزير ابن كماشة ، ليفاوض في الإفراج عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاها ، وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة سرية تتلخص نصوصها فيما يلي :

أن يعترَف أبو عبد الله بطاعة الملك فرناندو وزوجه الملكة إيسابيلا، وأن يدفع لهما جزية سنوية قدرها إثنا عشر ألف دوبلا من الذهب، وأن يفرج في الحال عن أربعائة، من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة، يختار همملكهم، ثم يطلق بعد ذلك في كل عام، سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام، وأن يقدم أبوعبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضاناً بحسن وفائه. وتعهد الملكان الكاثوليكيان من جانهما، بالإفراج عن أبي عبد الله فوراً، وألا يكلف في حكمه بأى أمر يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يعاوناه في افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة، وهذه المدن متى تم فتحها، تغدو واقعة تحت طاعة ملك قشتالة، وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين، من تاريخ الإفراج عن السلطان الأسير (١)، وقتلف المرواية في تاريخ الإفراج عن أبي عبد الله، فتقول بعض الروايات وتختلف المرواية أخرى، تقول بأن أبا عبد الله استمر في الأسر أكثر من المعامن، وأنه لم يفرج عنه إلا في أو اخر سنة ١٤٨٥ أو أو ائل سنة ١٤٨٦ (٢)، عامين ، وأنه لم يفرج عنه إلا في أو اخر سنة ١٤٨٥ أو أو ائل سنة ٢١٤٨ (٢)، عبد الله في أو اخر سنة ١٤٨٠ أو أو ائل العدو أطلق سراح وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصر، إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح أبي عبد الله في أو اخر سنة ١٤٨٥ م) ، عقب انتصار المسلمين على أبي عبد الله في أو اخر سنة ١٤٨٥ م) ، عقب انتصار المسلمين على أبي عبد الله في أو اخر سنة ١٤٨٥ م) ، عقب انتصار المسلمين على

وعلى أى حال فقد أفرج عن أنى عبد الله ، بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة سائر العهود والمواثيق، التى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء على مملكة غرناطة ، وبعد أن أتى بالرهائن المشترط تسليمهم . وسار أبوعبد الله وصحبه الذين قدموا

النصاري في موقعة موكلين (٣) ، هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن أبا عبد الله ،

قد أسر مرة أخرى في موقعة لوشة حسها بجيء ،وأنه لم يفرج عنه إلا في أواخر

سنة ۱۹۸ ه (۱۶۸۶ م)<sup>(۱)</sup>.

Documentos Arabes de في كتابه M. Gaspar y Remiro أوردالعلامة المستشرق M. Gaspar y Remiro في كتابه المورخين المؤرخين المواحدة السرية بالاستناد إلى المؤرخين المفاصرين (ص ٢١ و٢٢).

Gaspar y Remiro; ibid; p. 27 (Y)

<sup>(</sup>٣) أخبار العصر ص ١٨ . (٤) اخبار العصر ص ٢١ و ٢٢.

لمرافقته ، ومعه سَريَّة من الجند القشتاليين ، إلى بعض الحصون الشرقية النائية ، التي قامت بدعوته(أ) .

ولم يك ثمة شك في أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة في سبيل القضاء على مملكة غرناطة . وقد وضع فرناندو برنامجه المحكم لكي يستغّل أسرملك غرناطة، ويستعين به على تنفيذ برنامجه المدمر. وكان أبو عبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة قِليل الحزم والحبرة ، ولم يكن يتمتع بشيء من تلك الحلال الباهرة التي امتازيها أسلافه وأجداده العظام من بني الأحمر . وكان الملك والحكم غايته يبتغيها بأي الأثمان والوسائل . وقد ألني ملك قشتالة القوى فى ذلك الأمير الضعيف الطموح ، أداة صالحة يوجهها كيفما شاء ، فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه في غرناطة وغيرها ، وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبتى . وسير ملك قشتالة في نفس الوقت قواته في أنحاء مملكة غرناطة، الحي تنتزع أثناء الاضطراب العام ، كل ما يمكن انتزاعه من القواعد والحصونالإسلامية . وزحف القشتاليون على منطقة الغربية (غربي ولاية مالقة ) في أوائل سنة ٨٩٠ هـ ، واستولوا على حصن قرطبة ، وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شمال غربي مالقة ، في منتصف الطريق بينها وبن رندة ، وبذلك عزلت مدينة رندة ، وأصبح الطريق ممهداً للاستيلاء علمها . وعلى أثر ذلك زحف القشتاليون على رندة وهي معقل الأندلس في قاصية الغرب وهاجموها ، وضربوها بالأنفاط حتى هدمت أسوارها، وكانت حاميتها بقيادة حامد الثغرى زعيم قبيلة غمارة ، ولم يستطع أهل رندة أن يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع، ولبعدهم عن العاصمة، ويأسهم من تلقى الأمداد السريعة ، فطلبوا الأمان ، وغادروا المدينة بأمتعتهم ؛ واستولى القشتاليون على رندة فى جمادى الأولى سنة ٨٩٠هـ ( ابريلسنة ١٤٨٥م ) . ثم استولوا بعد ذلك على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين ، وبسقوطها انهارت كل وسيلة للدفاع عن منطقة الغربية ، وأصبح القشتاليون بذلك بهددون ثغر مالقة من الغرب(٢). وِحاول القشتاليون بعد ذلك مهاجمة حصن مُكَّلِّن الواقع شهال غربي غرناطة ، وكان به الأمير أبوعبد الله الزغل في قوة من الغرناطيين ليصلح أسواره ويتم تحصينه

<sup>(1)</sup> أخبار العصر ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ١٥.

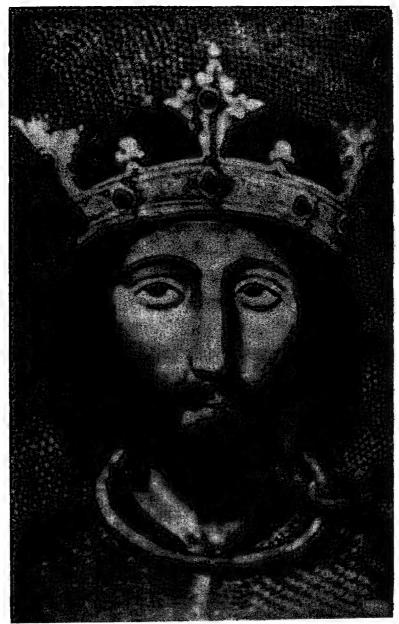

أبو عبد الله محمد سلطان غرناطة (وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة المحفوظة بمتحف Casa de los أبو عبد الله محمد سلطان غرناطة . والمظنون أنها الصورة التي رسمت له أثناء إقامته أسيراً في قرطبة يدل على ذلك السلسلة الرمزية التي طوق بها عنقه .

ونشبت بين الفريقين معركة شديدة ، وكان القشتاليون بقيادة الكونت دى قبره الظافر فى موقعة اللسنانة ، وكادت الدائرة تدور فى البداية على المسلمين ، ولكنهم بذلوا جهد المستميت بقيادة أميرهم الباسل ، وانتهت المعركة بأن رد النصارى بخسائر فادحة فى الرجال والعدد (شعبان سنة ٨٩٠هـ يوليه ١٤٨٥م) ، وعاد الأمير وجنده إلى غرناطة فرحن مستبشرين (١) .

ولكن كان من سوء الطالع ، أنه لم يمض قليل على ذلك ، حتى نشبت في غرناطة حرب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثوليكيان قد أطلقا سراح أبي عبدالله في تلك الآونة بالذات ، بعد أن وقع معاهدة الخضوع والطاعة حسما تقدم . والواقع أن الحرب الأهلية ، كانت تضطرم في الأندلس خلال أسر أبي عبد الله ، وكان الزغل ، بعد أن تربع على عرش غرناطة ، يحاول استخلاص الأندلس كلها لنفسه . وكان الأمير يوسف أبو الحجاج شقيق أبي عبد الله ، قد استقر في ألمرية يحاول منازعة عمه ألزغل . فسار الزغل إلى ألمرية ، وثار مها أنصاره ، وغلبوا على خصومهم ، وفتحوا له أبواب المدينة ، وقتل يوسف أثناء ذلك . ويقال إن قتله كان بوحي من أبيه أبي الحسن أوعمه الزغل . وماكاد الزغل يعود إلى غرناطة ، كان بوحي من أبيه أبي الحسن أوعمه الزغل . وماكاد الزغل يعود إلى غرناطة ، حتى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله حيها أطلق سراحه ، قد سار إلى منطقة بكلش (٢) في شرقي بسطة ، وأعلن نفسه ملكاً ، وأخذ يبث دعوته ، ويشيد بمزايا الصلح المعقود مع ملكي قشتالة ، وأنه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم ، وأنه يطبق في سائر مع ملكي قشتالة ، وأنه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم ، وأنه يطبق في سائر مع ملكي قشتالة ، وأنه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم ، وأنه يطبق في سائر المي تدخل في طاعته .

وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة فى غرناطة ، فى هذا الوقت بالذات ، لم يكن بعيداً عن وحى أبى عبد الله وحزبه ، وقام أهل ربض البيّازين، وهو حى غرناطة الشعبى ، الواقع فى شمالها الشرقى تجاه مدينة الحمراء ، بدعوة أبى عبدالله . وكان أهل البيّازين دائماً ، عنصراً من عناصر الإضطراب والشغب، وكان لهم دائماً ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة (٣) ، وشغل ملك غرناطة أبو عبد الله الزغل ، بإخماد

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ١٧.

<sup>(</sup> ٢ ) المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا بلج أو بالاسبانية « بلش الحسناء ، Vélez Rubio و « بلش البيضاء » Vélez Blanco ، وكلتاهما تقع على مقربة من الأخرى في شهال شرق مدينة بسطة .

<sup>(</sup>٣) أخبار العصر ص ١٨؛ ونفح الطّيب ج ٢ ص ٢١١؛ وكذلك؛ Gaspar y Remiro ن ن موقعه الله بيازين بالإسبانية Albalcin ، وهو ما يزال تائماً في موقعه القديم ، ومحتفظاً بكثير من معالمه القديمة .

هذه الفتنة الجديدة ، عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى يرمى إليه ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل سنة ٨٩١ه ( أوائل ١٤٨٦م) . واشتدت الفتنة ، ونصب الزغل على البيازين المجانيق والأنفاظ ، ودافع أهل البيازين عن أنفسهم دفاعاً شديداً ، وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إليهم ، ويعدهم بمقدمه . وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين ، ثم بدأت المفاوضة بين أبى عبد الله وبين عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح ، وارتضى أبو عبد الله أن ينزل عن دعواه فى العرش ، وأن يدخل فى طاعة عهد() . وفى رواية أخرى أنهما اتفقا على تقسيم المملكة إلى قسمين ، فيختص الزغل يحكم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش مالقة والمذكب ، ويختص أبوعبد الله بحكم الأنجاء الشرقية (٢) .

وعلى أى حال فقد انهز ملك قشتالة ، فرصة هذه الفتنة ، للزحف على مدينة لوشة . وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية ، على أن أبا عبد الله ، حيما علم بهديد النصارى للوشة ، سار إليها وتحصن بها ، مع نخبة من أنجادالفرسان . وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية ، وشددوا الحصار عليها ، وسلطوا على أسوارها الأنفاط والعدد ، وأبدى المسلمون بسالة فائقة ، فى الدفاع عن مدينتهم . وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيما ، وإنه جرح أثناء ذلك من . ولكنا لم نعثر على ما يويد ذلك فى الرواية الإسلامية . ويكتنى صاحب « أخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد الله كان فى لوشة وقت حصارها (٤) ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة ، وبجعلها فداء له (٥) .

وعلى أى حال فإن بسالة المسلمين ، في الدفاع عن لوشة ، لم تغن شيئاً أمام القوة القاهرة ، وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة ، فاضطروا إلى التسليم ، وذلك بالشروط الآتية :

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ١٩.

Gaspar y Remiro: ibid, p. 24 (Y)

Gaspar y Remiro: ibid, p. 32; Irving: Conquest of Granada Ch. (7)

XXXIV; Lafuente Alcantra: ibid, V. II. p. 280

<sup>(</sup>٤) أخبار العصر ص ١٩.

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١١.

أن يؤمن أهل لوشة الذين يرغبون مغادرتها فى أنفسهم ، وفيا يستطيعون حمله من أموالهم ، وأن يسمح لمن شاء منهم ، أن يعيش فى قشتالة أو آراجون أوبلنسية بذلك (١) ، وأن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل القشتاليون لوشة ، فى ٢٦ جمادى الأولى سنة ٨٩١ ه (مايوسنة ١٤٨٦) ، وسار معظم أهلها إلى غرناطة ، بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم .

وأما فيا يتعلق بأبي عبد الله ، فتقول لنا الرواية القشتالية ، إن موقفه في الدفاع عن لوشة ، اعتبر منافياً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين ، ونكراناً لحسن الصنيعة ، ومع ذلك فقد ارتضيا الصفح عنه ، وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب ملك غرناطة ، وأن يمنح لقب « صاحب وادى آش » إذا استطاع أن يستولى عليها ، وإذا أراد أن يلتجىء إلى قتشالة ، فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمناً على نفسه ، وإن شاء العبور إلى المغرب ، أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال(٢) . على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية ، أن موقف أبي عبد الله من حوادث لوشة ، كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته ، وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان يمزج الدعوة لنفسه بالدعوة لملك قشتالة ، ويشيد بمزايا الصلح المعقود معه . ولم يكن خافياً أنه يستظل بمظاهرة المنصارى وتأييدهم ، وأنه غدا آلة في يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجيه .

ولما غادر ملك قشتالة مدينة لوشة أخذ معه أبي عبد الله إما أسيراً ، حسباً يقول صاحب أخبار العصر ، أو أنه سار معه ليستمد عونه فى تنفيذ خطته للاستيلاء على عرش غرناطة ، وهي خطة يؤيدها ملك قشتالة ويشجعها ، لأنها تخدم أغراضه ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة التي مزقتها الحرب الأهلية .

ولم يغفل فرناندو تلك الفرصة الذهبية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أراضى مملكة غرناطة . فبينها الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة وحولها، إذ سار النصارى إلى حصن إليورة الواقع شهال غربى غرناطة وحاصروه وضربوه « بالأنفاط » حتى اضطروا أهله إلى التسليم والخروج عنه ؛ ثم ساروا إلى حصن مكلين الواقع شهال شرق إليورة وهاجموه ونشبت بينهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة انتهت

<sup>(</sup>١) ان اختيار أراجون وبلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة ، يرجع إلى أنه كان يوجد عندئذ فى أراجون وفى بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين ، أو المسلمين القدماء الذين بقوا تحت حكم الاسبان .

Gaspar y Reminro: ibid, p. 32 ( Y )

يتحطيم أسواره بفعل « الأنفاط» واستيلائهم عليه ، وخروج أهله عنه إلى غرناطة (١) ثم استولى النصارى بعد ذلك على حصن قلنبيرة الواقع شرقى مكلين بالأمان (٢) ، إذ رأى أهله ما نزل بغير هم ففضلوا التسليم دون قتال ، واستولوا بعده على سلسلة أخرى من القلاع والحصون التى تحمى مشارف غرناطة ، وأصلحوها وشحنوها بالرجال والمؤن ، لتؤدى دورها فيا بعد من التضييق على العاصمة وتهديدها (٢) .

وهنا نقف قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه «الأنفاط» التي توالى ذكرها في سير هذه المعارك ، التي اضطرمت بالأخص في لوشة وفي رندة وفي الحصون المجاورة ، والتي كانت فيما يبدو عمدة النصارى في التفوق على المسلمين ، في تحطيم هذه الحصون القوية . ولقد أشارت الرواية الإسلامية عن سقوط غرناطة ، وهي رواية صاحب « أخبار العصر » وهي التي كتبها بعد وقوع هذه الأحداث بنحو نصف قرن فقط وكان شاهداً لها ومشتركاً فيها ، إلى تلك « الأنفاط » في عدة مواضع ثم وصفها لنا فها يأتي :

« وكان له ( أى لملك قشتالة ) أنفاط يرمى بها صخور من نار ، فتصعد فى الهواء، وتنزل على الموضع ، وهى تشتعل ناراً ، فتهلك كل من نزلت عليه وتحرقه، فكان تلك من حملة ماكان يخذل فى أهل المواضع التى كان ينزل بها» (٤) .

ونحن نعرف أن مسلمى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية ، محذقون استعال الرمى بالنار والأنفاط ، وأن هذه الناركانت ترمى من آلات قاذفة تعرف بالحراقات ، على حصون العدو ومعسكراته وسفنه فى البحر فتفتك بها . وقد لعبت هذه النار دوراً هاماً فى الحروب الصليبية ، وألفت فيها مصر سلاحاً منيعاً لرد عدوان الصليبين وتمزيق حملاتهم . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به المسلمون مدى حين فى المشرق ، قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع المحبرى ، واستعملوه فى محاربة أعدائهم نصارى اسبانيا . فنى حصار لبلة (١٥٥٥ه المعجرى ) استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش ألفونسو العاشر ملك

<sup>(</sup>١) ما تزال أنقاض هذا الحصن قاممة في مكانها . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط في هدم بعض أبراجه وأسواره .

 <sup>(</sup> ۲ ) حصن إليوره أو بلدة إليوره هي بالإسبانية ΠΙΙστα ؛ وموكلين أو مكلين هي بالإسبانية ΜοςΙίπ
 ( ۲ ) حصن إليوره أو بلدة إليوره هي اليوم من بلاد منطقة غرناطة الشالية الغربية .

<sup>(</sup>٣) أخبار العصر ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار العصر ص ٢٢.

قشتالة ، آلات تقذف حجارة ومواد ملهبة يصحبها دوى كالرعد<sup>(۱)</sup> . وقدكان استعال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى ) نرى مسلمي الأندلس يستعملون لمقاتلة النصارى آلات تقذُّف اللهب والحجارة ، ويصحبها دوى مخيف (٢). وظهرت براعة الأندلسين في استعال هذه الآلات في عدةٌ مواقع. فني حصار بياسة في سنة ٧٢٤ ه (١٣٧٤ م) في عهد السلطان أبي الوليد اسهاعيل ، أطلق المسلمون على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه المدافع ، واستعملت مثل هذه الآلات في موقعة وادى لكه (ريو سليتو ) سنة ١٣٤٠م ( ٧٤٠هـ) ، وفي الدفاع عن الجزيرة سنة ١٣٤٢ م ( ٧٤٢ ه ) وذلك في عصر السلطان أبي الحجاج يوسفُّ . والظاهر من وصف هذه الآلات أنهاكانت نوعاً من المدافع الساذجة التي تحشى بالحديد والحجارة وبعض المواد الملتهبة ، التي كانت فيما مضى عماد الحراقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن يكون مسلمو الأندلس قد وقفوا فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود ، قبل أن يقف على سره القس الألماني يرتولد شفارتز في منتصف القرن الرابع عشر (٢٠). ومن المرجح أنالنصاري الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمي الأندلس ، وحذقوا في استعالها مع الزمن . ولما غلب الضعف على مملكة غرناطة تضاءلت أهباتها الدفاعية ، ونقصت مواردها من السلاح والذخيرة ، خصوصاً بعد أن فقدت معظم قواعدها الصناعية . بيد أنه من المحقق أن المسلمين كانوا يستعملون الأنفاط أيضاً في محاربة أعدائهم وإن يك ذلك بنسبة صغيرة تتفق مع ضآلة مواردهم . أما القشتاليون فقد كانت لديهم « الأنفاط » بكثرة ، وكانت السلاح المفضل في مهاجمة القواعد والحصون الإسلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط التي كان يستعملها القشتاليون لم تكن سوى المدفع في صورته البدائية ، فالرواية الغريبة تحدثنا عن اهمّام ملك قشتالة بصنع « اللهافع » لمحاربة المسلمين ، وتقول لنا إن هذه المدافع كانت

<sup>(</sup>١) راجع كتابي عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) راجع كتابي « مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » الطبعة الرابعة ص ١٢٨ و١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ولدينا رواية موريسكية هي رواية آبن غانم الموريسكي الأندلسي مؤلف كتاب «العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع ، الذي سوف يأتى ذكره في موضعه : وهو يقول لنا إن اختراع البارود وقع في سنة ٧٦٨ هـ ( ١٣٦٦ م ) ، ومن الواضح أن هذا التاريخ المتأخر لا يتفق مع ما قدمناه من شواهد وحوادث تاريخية تدل على أن البارود قد اخترع قبل ذلك بنحو نصف قرن .

تصنع فى مدينة وشقه ، وإن كميات عظيمة من القنابل الخاصة بها كانت تصنع فى « جبال قسنطينة » (۱). وتحدثنا الرواية الإسلامية المعاصرة عن « البارود » وتقول لنا إن النصارى حينها نشبت الثورة فى ربض البيازين ، أمدوا فريقاً من الثوار « بالرجال والأنفاط والبارود » (۲) إذكاء منهم للفتنة بين المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط التي تنوه الرواية الإسلامية بفتكها محصون المسلمين وصفوفهم فى معارك غرناطة ، إنما هي المدافع بذاتها ، وأن تفوق القشتاليين في استعال هذا السلاح ، كان له أعظم الأثر في التعجيل بإخضاع مملكة غرناطة والقضاء علمها .

\* \* \*

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية في غرناطة . فقد ثار أهل البيازين كما قلمنا بتحريض من دعاة أبي عبد الله وأمه الأميرة عائشة، والتف معظم الشعب الغرناطي حول أمهره أنى عبد الله الزغل ، واستمرت المعارك سمالا بين الفريقين مدى أشهر. وفى أثناءً ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كثير من الحصون الشمالية الغربية . وسار أبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة، ولم يمض سوى قليل حتى عاد إلى الأنحاء الشرقية، إلى منطقة بلش، وأخذ يدبر خططه . وفي أواثل شوال سنة ١٩٨٩ (سبتمبر ١٤٨٦ ) غادر أبوعبد الله محمد الأنجاء الشرقية ، وظهر فجأة في ربض البيازين ، واجتمع حوله أنصاره من الثوار، وأذاع أنه عقد الصلح مع النصارى، وأمده فرناندو حليفه بالرجال والعدد والذخائر والمؤن ومنها الأنفاط (٣)، فزادت الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على أهل البيازين ، وبينها هو على وشك تمزيقهم وإبادتهم، إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش مالقة Vélez Málaga ، وذلك في ربيع الثاني سنة ٨٩٢ هـ (مارس١٤٨٧)(١). وكان طبيعياً أن ينتهز فرناندو الخامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية . وكانت بَـكَتْش حصن مالقة ، وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار . وأدرك مولاي الزغل في الحال أهمية بلش فهرع إليها في بعض قواته ، وترك البعض الآخر لقتال أبى عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته، واستبسال أهل

Prescott; ibid; p. 223 : راجع Sierra Constantina (١)

<sup>(</sup>٢) راجع أخبار العصر ص ٢٤.

Gaspar y Remiro: ibid; p. 42 ( r )

<sup>(</sup>٤) أخبار العصر ص ٢٢ – ٢٤ ؟ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦١٢ .

بلش فى الدفاع عن مدينتهم لم تغن شيئاً ، وسقطت بلش مالقة فى يد النصارى فى جمادى الأولى سنة ١٩٨٧ ( أ بريل سنة ١٤٨٧) وعاد الزغل بجنده ميمماً صوب غرناطة . ولكنه علم أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أبى عبدالله ، وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه (٥ جمادى الأولى — ٢٨ أبريل) . وكان أهل غرناطة يحبون الزغل، ويقدرون بطولته ووطنيته ، واستبساله فى مقاومة النصارى ، ولكنهم تحولوا عنه إلى تأبيد أبى عبد الله لمحالفته للنصارى ، وأملهم بذلك فى اتقاء عدوانهم على أرباضهم وقراهم ، وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا أيقن الزغل عبث المحاولة ، وارتد بصحبه إلى وادى آش، وامتنع فيها بقواته ، وبذلك انقسمت عبث المحاولة ، وارتد بصحبه إلى وادى آش، وامتنع فيها بقواته ، وبذلك انقسمت مملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يتربص كل منهما بالآخر : غرناطة وأعالها ويحكمها أبو عبد الله محمد ابن السلطان أبى الحسن ، ووادى آش وأعالها ويحكمها عمد ابن سعد (أبوعبد الله الزغل) . وتحقق بذلك ماكان يبتغيه ملك عمد ابن سعد (أبوعبد الله الزغل) . وتحقق بذلك ماكان يبتغيه ملك قشتالة ، من تمزيق البقية من دولة الإسلام بالأندلس ، تمهيداً للقضاء عليها .

# الفضلالياني

### بدالة النهاية

أبو عبد الله محمد يرقى العرش للمرة الثانية . تمزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة القضاء عليها . زحف النصارى على مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغاثته بملوك الإسلام . بسالة المسلمين في الدفاع عنها . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرناندو بوعوده . استغاثة الأفدلس بمصر . تتبع مصر لحوادث الأندلس . صدى محمنة الأندلس في الثرق . رواية عن خطة مصر وتركيا لإنقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رواية ابن إياس عنها . مصر تلجأ إلى الوسائل الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل وملكى اسبانيا . رد فرناندو وسفارته إلى ملك مصر . أثر سقوط مالقة . استيلاء النصارى على الأنحاد الثرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر . حصار المنكب . تسليمها وعهد النصارى لأهلها . زحف فرناندو على مدينة بسطة . بسالة المسلمين في الدفاع عنها . حصارها وتسليمها . عهد النصارى ليحيى النيار زعيم بسطة وألمرية . الشروط التي منحت له . تسليم ألمرية وشروط التسليم . يأس مولاى الزغل وخضوعه لفرناندو . دخول النصارى وادى آش . نزول الزغل عن حقوقه . الشروط التي منحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل .

تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على أبى الحسن عرش غرناطة للمرة الثانية ، عقب عودة من الأسر بنحوعام ، ولكنه لم يكن يحكم تلك المرة سوى مملكة صغيرة ، وكانت المفروض فوق ذلك أنه محكمها باسم ملك قشتالة وتحت حمايته ، وكانت الخطوب والفتن التى توالت على مملكة غرناطة قد مزقتها ، ولم يبق منها بيد المسلمين سوى بضع مدن وقواعد متناثرة ، مختلفة الرأى والكلمة ، ينضوى بعضها تحت لوائه وتشمل الأنحاء الشهالية الغربية ، وينضوى البعض الآخر تحت اواء عمه محمد ابن سعد (الزغل) ، وتشمل الأنحاء الشرقية والجنوبية . وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية أصبح يهتز في يد القدر ، بعد أن نفذت جيوش النصرانية المملكة الإسلامية أصبح يهتز في يد القدر ، بعد أن نفذت جيوش النصرانية ولوشة وبلش مالقة وغيرها . وكان ملك قشتالة محرص على المضى في تحقيق ولوشة وبلش مالقة وغيرها . وكان المنك قشتالة محرص على المضى في تحقيق خططه لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام في الأندلس قبل أن يعود إليها اتحاد الكلمة ، فيبعث إليها روحاً جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعي أن يوثر الكلمة ، فيبعث إليها روحاً جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعي أن يوثر البدء بغزو القواعد الشرقية والجنوبية التي يسيطر عليها مولاى الزغل ، لأن الزغل البدء بغزو القواعد الشرقية والجنوبية التي يسيطر عليها مولاى الزغل ، لأن الزغل

لم يكن يدين بطاعته ، وكان يبدى فى مقاومته عزماً لا يلين ولا نخبو ، ولأنه من جهة أخرى كان يرتبط بأمير غرناطة بصلح عتد إلى عامين ، وقد أراد أن يسبغ على عهوده مسحة غادرة من الوفاء، وأخيراً لأنه كان يريد أن يعزل غرناطة وأن يطوقها من كل صوب ، قبل أن يسدد إليها الضربة الأخيرة .

وقد رأينا كيف سقطت قاعدة بكلِّش حصن مالقة من الشرق في يد النصارى، بعد دفاع عنیف ، فی حمادی الأولی سنة ۸۹۲ه (مایو ۱٤۸۷م) . وعلی أثر سقوطها غادرها معظم أهلها، وتفرقوا في أنحاء الأندلس الأخرى الباقية بيد المسلمين، وجاز كثير منهم إلى عدوة المغرب، واستولى النصارى على حميع الحصون والقرى المجاورة ومنها حصن قمارش وحصن مونتميور، واستطاعو بذلك أن يشرفوا على مالقة من كل صوب . وكانت مالقة ما تزال أمنع ثغور الأندلس، وقد أضحت بعد سقوط جبل طارق عقد صلها الأخبرة بعدوة المغرب ، وكان فرناندو يحرص على أن يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع الأخير . وكان الاستيلاء على مالقة يحقق هذه الغاية . ومن ثم فإنه ماكاد النصاري يظفرون بالاستيلاء على بلش والحصون المحاورة ، حتى زحفوا على مالقة وطوقوها من البر والبحر بقوات كثيفة ، وذلك في جمادى الثانية سنة ٨٩٢هـ ( يونيه ١٤٨٧م ) وامتنع المسلمون داخل مدينتهم ، وكانت تموج بالمدافعين وعلى رأسهم نخبة مختارة من أكابر الفرسان ، ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثَّقيلة . وكانت مالقة تدين بالطاعة للأمير محمد بن سعد (الزغل) صاحبوادي آش، ولكنه لم يستطيع أن يسير إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أخيه أمير غرناطة ، فترك مالقة إلى مصّيرها وهو يذوب تحسراً وأسى .ولكنه فكر في وسيلة أخيرة لعلها تجدى في إنقاذَ الأندلس من خطر الفناء الداهم، هي أن يستغيث بملوك الإسلام لآخر مرة، فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباى . ولم يكن من المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصبر مالقة علىضغط النصارى حتى يأتيها المدد المنشود . وكان يتولى الدفاع عن الثغر المحصور جند غمارة وزعيمهم حاملًا الثغرى. وأبدى المسلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والحلد ، وحاولوا غيرمرة تحطيم الحصار المضروب عليهم ، وفتكوا بالنصارى في بضع مواقع محلية، ومع ذلك فقد ثابر النصاري على ضغطهم وتشديد نطاقهم ، حتى قطعت كل علاقة للمدينة المحصورة مع الخارج ، ومنعت عنها سائر الأمداد والأقوات ، وعانى المسلمون

داخل مدينتهم أهوال الحصار المروع ، واستنفدواكل ما وصلت إليه أيدهم من الأقوات ، وأكلوا الجلود وأوراق الشجر ، وفتك بهم الجوع والإعياء والمرض، ومات كثيرون من أنجاد فرسانهم، ولم يجدوا في النهاية لهمملاذاً سوى التسليم على أن يؤمنوا في أنفسهم وأموالهم . وهكذا سقطت مالقة بعد دفاع مجيد استطال ثلاثة أشهر في أيدي النصاري ، وذلك في أو اخر شعبان سنة ٨٩٢ هـ ( أغسطس١٤٨٧م ) . ولم يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمن النفس والمال ، وأصدر قراراً ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً بجب علهم افتداء أنفسهم ومتاعهم ، ويمرص على كل مسلم أو مسلمة مهما كان ألسن والظروف ، الأحرار منهم والعبيد الذين في خدمتهم ، فدية للنفس والمتاع ، قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنين وعشرين قراطاً ، أوما يوازي هذا القدر من الذهب والفضة واللآلي والحلي والحرير ؛ وأنه يسمح لمن أدوا هذه الفدية ، إذا شاءوا ، بالعبور إلى المغرب وتقدم السفن لنقلهم ، وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة في مملكة غرناطة ، ولكن يسمح لهم أن يعيشوا أحراراً آمنين في أية ناحية من نواحي قشتالة ، وأنه لا يتمتع بهذه المنح بنوالثغرى وزوجاتهم وأولادهم ، وبعض أفراد أشار إليهم القرار (١). ودخل النصاري المدينة دخول الفاتحين، وعاثوا فيها وسبوا النساء والأطفال، ونهبوا الأموال والمتاع، وفر من استطاع من المسلمين إلى غرناطة أو وادى آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف نموذجاً لما يضمره ملك النصاري نحو معاملة المسلمين المغلوبين، ولما تنطوي عليه سياسته من نكث للوعود والعهود . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة في وصف محنة أهل مالقة ﴿ وَكَانَ مصابهم مصاباً عظما تحزن له القلوب وتذهل له النفوس، وتبكى لمصابهم العيون ٥٢٠.

## **- ۲ -**

ولنعد الآن إلى قصة السفارات التى أوفدها أبوعبدالله الزغل إلى ملوك إفريقيه ومصر وقسطنطينية يستغيث بهم ، ويلتمس نصرتهم . والتجاء الأندلس إلى ملوك العدوة فى طلب الغوث والنجدة أمر طبيعى وتقليد أندلسى قديم ، أشرنا إليه مراراً فيا تقدم . ولكن دول المغرب كانت يومئذ يسودها الضعف والتفرق ، ولم يكن

Achivo General de هذا ما ورد ضمن وثيقة محفوظة بدار المحفوظات الإسبانية العامة Simaneas; P. R. 11-5

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ٢٧ و ٢٨.

فى استطاعتها أن تهرع إلى انجاد الأندلس ، كما فعلت فى الماضى غير مرة . ولم يلب نداء مولاى الزغل سوى شراذم ضئيلة من المجاهدين المتطوعين ، جازت البحر إلى الأندلس ، واشتركت فى نضالها الأخير .

وأما استغاثة الأندلس بمصر فلم تقع إلا في عهد متأخر ، وذلك حيما ضعف أمر بني مرين ملوك العدوة الأقوياء ، وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس ، وشغلوا بأمر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فيما تقدم قصة السفارة الأندلسية التي بعث مها السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى سلطَّان مصر الظاهر چقمتي في سنة ٨٤٤ هـ ( ١٤٤٠ م ) ، وكيف أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . على أنه لم يكن ثمة ريب في أن الحوادث الأندلسية المفجعة، كانت قد ذاعت يومئذ في أنحاء العالم الإسلامي، واهتز لمصامها أمراء الإسلام قاطبة . وكان صداها يتردد في بلاط القاهرة وغيره من قصور ألمشرق ، وكان أمراء الأندلس وزعماوُها مذ لاح لهم شبح الخطر الداهم، بتجهون بأبصارهم إلى دول المغرب والمشرق معاً ، وكانت كتبهم ونداءاتهم في تلك الآونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وفي صحف العصرما يدل على أن مصر كانت بنوع خاص ، تتبع حوادث الاندلس باهتمام وجزع ، فإن ابن إياس مؤرخ مصر في ذلك العصر لم يفته أن يدون في حولياته هذه الحوادث تباعاً ، فنراه يقول في حوادث ذي الحجة سنة ٨٨٦ه (١٤٨١م)، ما يأتي: « وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أبى الحسن على بن سعد ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها من أبيه، وجرت بينهما أموريطول شرحها، وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأنداس عن المسلمين، وملكها الفرنج والأمر لله في ذلك » . وفي حوادث رجب سنة ٩٩٠هـ (١٤٨٥م ) . « وفي رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة ، وهو الغالب بالله أبو الحسن » . وفي حوادث جمادي الآخرة سنة ٨٩١ ه ( ١٤٨٦ م ) « إن صاحب غرناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال صاحب قشتالة ، وان الفتن هناك قائمة والأمر لله »(١). وهكذا كانت حوادث الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة في مصر ، ويدونها مؤرخ مصر المعاصر ، وإن كان في إيرادها تنقصه الدقة والوضوح .

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسيما مالقة وألمرية بعلائق

<sup>(</sup>١) راجع ابن إياس : تاريخ مصر ( بولاق ) ج ٢ ص ٢١٦ و ٢٣٠ و ٢٣٧ .

تحارية وثيقة . وكان لمصر هيتها التالدة بن الدول النصر انية منذ الحروب الصليبية وبالأخص لأنها تحكم البقاع النصرانية المقدسة ، وبنن رعاياها ملاين منالنصاري . ولم يكن غريباً في تلك الآونة أن تفكر الأندلس إبان محنتها القاسيَّة مرة أخرى ، في الإستغاثة بمصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إنجادها . وكان من الطبيعي أن تهتم دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها تمصر الأمة الأندلسية ، وأن تفكر في ألتماس السبيل إلى غوثها إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً . ولا تشير المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سياسة معينة ، وضعتها أواعتزمتها الدول الإسلامية لتحقيق هذه الغاية ، ولكنها تشير فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط مصر . على أن المصادر الغربية تشر بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت. وخلاصة ما تقوله في ذلك هو أن المشرق كله اهتز لحوادث الأندلس ، وسقوط قواعدها السريع في يد النصاري، وأن بايزيد الثاني سلطان الترك والأشرف قايتباي سلطان مصر ، تهادنا مؤقتاً الرغم مماكان بينهما من خصومات مضطرمة وحروب دموية ، وعقدا محالفة لإنجاد الأنداس وإنقاذ دولة الإسلام فها ، ووضعا الذلك خطة مشتركة خلاصتها أن يرسل بايزيد الثانى أسطولًا قوياً لّغزو جزيرة صقلية التي كانت يومئذ من أملاك اسبانيا ، ليشغل بذلك اهتمام فرناندو وإيسابيلا ، وأن تبعث سريات كبرة من الجند من مصر وإفريقية ، تجوز البحر إلى الأندلس ، لتنجد جيوشها وقواعدها(١). ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه الخطة الموحدة، ممكن أن يتفق علمها بن مصر وقسطنطينية في مثل الظروف التي كانت تجوزها علائق البلدبن يومئذ ؛ فقد كانت علائق جفاء وتطبعة ، وكان الترك يتربصون مصر ويطمحون إلى غزوها ، وكانت مصر تخشي العدوان ويسودها التوجس والحذر ، وكان انفصام العلائق بين تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن يسمح بعقد مثل هذا التحالف بيهما . وكل ما مكن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة إنجاد الأندلس كانت تلتى في بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف ، وإن لم يتفاهما في ذلك على خطة موحدة .

وعلى أى حال فمن المحقق الذى لاريب فيه أن مصر قد تلفت استغاثة الأندلس، ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنجادها . وقد وصلت سفارة الأندلس إلى مصر فى أواخر سنة ٨٩٢ه ( نوفمر سنة ١٤٨٧م ) . ويصف ابن إياس هذه

Irving: Conquest of Granads p. 172 : راجم (١)

السفارة فيما يأتى: « وفى ذى القعدة ( سنة ٨٩٧ه ) جاء قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس ، وعلى يده مكانبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له تجريدة تعينه على قتال الفرنج ، فإنهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة معهم . فلما سمع السلطان ذلك ، اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقامة التي بالقدس بأن يرسلواكتاباً على يد قسيس من أعيانهم ، إلى ملك الفرنج صاحب نابل ، بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن يحل عن أهل مدينة غرناطة ويرحل عنهم ، وإلا يشوش السلطان على أهل القامة ، ويقبض على أعيانهم ، ويمنع جميع طوائف الفرنج من الدخول إلى القمامه ويهدمها ، فأرسلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى صاحب نابل ، كما أشار السلطان ، فلم يفد ذلك شيئاً وملك الفرنج مدينة غرناطة فيها يعد ، (۱) . وفي رواية ابن إياس شيء من اللبس . ذلك أن حصار النصاري الْآخِر لغرناطة، لم يبدأ إلا في مارس سنّة١٤٩١ الموافق جمادى الثانية سنة٨٩٦ه ،. فَالْأُمْرِ لَمْ يَكُن مَتَعَلَقًا إِذِا لِبَانِقَاذَ غَرِنَاطَةً . وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذ بداية سنة ٨٩٢ ه تتدفق حسما رأينا على أراضي مولاى الزغل لكي تنتزع منه الثغور الحنوبية . وقد استولت على بكُّش مالقة في جمادى الأولى من هذا العام ( مايو ١٤٨٧ ) ، ثم زحفت توا على مالقة ، وضربت حولها الحصار في جمادي الثانية (يونيه سنة ١٤٨٧ م ) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر فى أواخر سنة ٨٩٢ هـ، وذلك بعد أن سقطت مالقة في يد النصاري بنحو ثلاثة أشهر. وإذاً فمن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة ، وأنه كان صادراً من مولاى الزغل بطَّل الأندلس والمدافع عنها يومئذ ، والمشفق عليها من السقوط ، ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله محمد ، وقد كان يومثذ يعيش آمناً في ظل الهدنة الغادرة التي عقدها مع النصاري .

ولم يكن من الميسور على مصر أن تلبي نداء الأندلس بطريقة فعالة ، فترسل إليها الأمداد أو المساعدات المادية على ما بيهما من بعد الشقة ، وعلى ماكان يشغل مصر يومئذ من الحوادث الداخلية ، وتوجسها من عدوان البرك على حدودها الشمالية. ولكن مصر حاولت مع ذلك أن تعاون الأندلس بطريق الدبلوماسية ، والضغط السياسي . وسلك بلاط القاهرة في ذلك خطة تدلى بذكائه وحزمه ، وتدلى بالأخص بوقوفه على مجرى الشئون الحارجية ، وتطور العلائق الدبلوماسية في هذا العصر .

<sup>(</sup>۱) تاریخ مصر ج ۲ ص ۲۶۲.

ذلك أن سلطان مصر الملك الأشرف، أجاب عن سفارة الأندلس بتوجيه سفارة مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصاري ، أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس ديرالقديس فرنسيس في بيت المقدس ، وعهد إلهما بكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن، وإلى ملك نابل ( نابولي) فرناندو الأول ، وإلى فرناندو وإيسابيلا ملكي قشتالة وأراجون . وفي هذه الكتب يعاتب سلطان مصر ملوك النصاري على ما يعزل بأبناء دينه المسلمين في مملكة غرناطة ، وعلى توالى الإعتداء عليهم، وغزو أراضيهم، وسفك دمائهم ، في حين أن رعاياه النصارى في مصر وبيت المقدس ، وهم ملايين ، يتمتعون مجميع الحريات ، والحمايات، آمنين على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملكى قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء، والرحيل عن أراضي المسلمين، وعدم التعرض لهم ، ورد ما أخذ من أراضهم ، ويطلب إلى البابا وملك نابل أن يتدخلا لدى ملكيٰ قشتالة وأراجون ، لردُّهما عن إيذاء المسلمين والبطش بهم ، هذا وإلا فان ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان ، أنَّ يتبع نحورعايَّاه النصاري سياسة التنكيل والقصاص ، ويبطش بكبار الأحبار في بيَّت المقدس ، ويمنع دخول النصارى كافة إلى الأراضي المقدسة ، بل ويهدم قبر المسيح ذاته وكل الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة(١) .

وغادر القس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية ، لتأدية سفارة مصر إلى ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط ، ولكن السفيرين وصلا إلى اسبانيا في خريف سنة ١٤٨٩ م ، أعنى لنحو عام ونصف من وصول صريخ الأندلس إلى القاهرة . وكانت مالقة قد سقطت في يد النصارى منذ عامين واستولوا على طائفة أخرى من الحصون والقواعد، ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطة حسبا بجيء وضرب فرناندو حولها الحصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيوميلان وزميله إلى معسكر النصارى في أو اخر سنة ١٤٨٩ م ، فاستقبلهما فرناندو محفاوة وترحاب ، واستلم كتاب السلطان ، واستمع إلى رسالتهما بعناية . وكان السفير ان قد عرجا في طريقهما على رومة ونابل أولا ، وقدما كتب السلطان إلى البابا

Prescott: Ferdinand and Isabella p.272 و ٢٤٦ و ٣ ابن إياس في تاريخ مصر بعض النقص، (١) ابن إياس في تاريخ مصر بعض النقص، Irving: ibid. p. 227 و ظاهر أن في رواية ابن إياس عن تأليف سفارة مصر بعض النقص، ولكن ملخصه لمحتويات الكتب السلطانية في منتهى الدقة .

إنوصان الثامن والى ملك نابل، فكتب البابا إلى فرناندو وإيسابيلا يسألها عما يجيب به على مطالب السلطان ووعيده ، وكتب ملك نابل (فرناندو الأول) إليهما يستفهم عن سير الحرب الأندلسية ، ويلومهما على اضطهاد المسلمين ، وينصح بالكف عنه حتى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص السلطان . ويرجع تدخل ملك نابل على هذا النحو ، إلى خلاف بينه وبين ملك أراجون على حقوق عرش نابل ، وإلى تخوفه من أن يرتد فرناندو إلى محاربته متى تم ظفره بفتح الأندلس . ثم زار القسان أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة إيسابيلا ، وأبلغاها موضوع سفارتهما ولقبا منها نفس الحفاوة والترحاب (١) .

ولم ير فرناندو وإيسابيلا في مطالب السلطان ووعيده ما محملهما على تغيير خطتهما ، في الوقت الذي أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية تسقط تباءاً في أيديهما واقترب فيه أجل الظفر النهائي ؛ ولكنهما رأيا مع ذلك إجابة السلطان ، فكتبا إليه في أدب ومجاملة ، « أنهما لا يفرقان في المعاملة بين رعاياهما المسلمين والنصاري ، وأن ولكنهما لا يستطيعان صبراً على ترك أرض الآباء والأجداد في يد الأجانب ، وأن المسلمين إذا شاءوا حياة في ظل حكمهما راضين مخلصين ، فانهم سوف يلقون منهما نفس ما يلقاه الرعايا الآخرون من الرعاية» ، وبذا ارتد القسان إلى المشرق محملان جواب الملكن إلى السلطان ، ومعهما طائفة من التحف والهدايا .

ولسنا نعرف ماذاكان مصير هذه الرسالة ، ولكنا نرجع أنها وصلت إلى بلاط القاهرة ، وإن كنا لا نلمس لها أثراً في حوادث هذا العصر . وليس في تصرفات حكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان نفذ وعيده ، باتخاذ إجراءات معينة ضد النصارى أوضد الآثار النصرانية المقدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان يشغل عندئذ بحركات بايزيد الثاني ، وصد غاراته المتكررة على الحدود الشهالية . وكان الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية ، ومن ثم فإنه يبدو أن محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا الحد . ولم تتعد قيام مصر بمظاهرة دولية تقوم على استغلال الظروف والمؤثرات الدينية . وهكذا فشلت هذه المحاولة الدبلوماسية الفطنة التي بذلتها مصر ، وتركت الأندلس إلى قضائها المحتوم .

- r -

وكان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية نى يد النصارى ضربة أليمة للمملكة

Isving : ibid ; p. 258; Prescott : ibid ; p. 278 ( 1 )

الإسلامية الممزقة ، يحرمها من كثير من ضروب الإمداد والغوث التي كانت تأتيها من وراء البحر ، وكان واضحاً أن ملك قشتالة كان يرمى إلى قطع هذه الأمداد بكل الوسائل . ولم يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة ، بيد المسلمين من الثغور سوى ألمرية والمنكب ، وإليهما كانت تفد جموع المتطوعة والمجاهدين ، بالرغم من بعدهما عن شواطئ العدوة ، وكان لابد من الاستيلاء عليهما ، قبل أن تقطع كل صلة للأندلس نهائياً بعدوة المغرب وشهال إفريقية . وقضى فرناندو قبل تنفيذ هذه الخطة زهاء عام ، بعمل على تطهير منطقة مالقة ، والاستيلاء على ما بتى من الحصون الشرقية والغربية ، حتى استولى عليها جميعاً ولم يبق منها بيد المسلمين شيء .

وفي ربيع سنة ١٤٨٨م ( ٨٩٣ه ) زحف فرناندو على أطراف مملكة غرناطة الشرقية ، وكانت لبعدها عن العاصمة ، أقل استعداداً للدفاع ، وانتهت هذه الحملة باستيلاء النصاري على بيرة ، والبلشين وأشكر (١) وغيرها من القواعد الشمالية الشرقية ، وذلك بالرغم من كون أهلها كانوا داخلين في ألصلح المعقود مع أبي عبد الله ، وكان على ملك فشتالة لوأنه أوفى بعهوده ، أن يتركهم حتى ينتهي أمد الصلح المذكور (٣). وقد عثر نا على نصالعهد الذي أصدره الملكان الكاثوليكيان لأهل أشكر ، وهو نموذج للعهود التي صدرت لباقي البلاد المفتوحة في هذه المنطقة ، وفيه يتعهد الملكان ، بقبول أهل أشكر بين رعاياهما وتحت حمايتهما ، وأن لا يؤخذ شيء من أمتعتهم أو يصيبهم أي مكروه ، وألا يدفعوا من الضرائب إلا ماكانوا يؤدونه لملوكهم المسلمين ، وألا يرغموا على محاربة إخوانهم مسلمي غرناطة ، وأن يسمح لهم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم، وعوائدهم وشريعتهم ، وأنه يحق لهم الإقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالة ، كما يحق لهم العبور إلى المغرب أحراراً ودون أى قيد، وأن يعامل السكان جميعاً ذكوراً أو أناثاً ، بالرفق والكرامة وألا يغصبهم أحد في دورهم، أو يسيء إليهمأويتلف شيئاً من أمتعهم أو محاصيلهم، وألا يعاشر نصرانى مسلمة ، أومسلم نصرانية ، ومن فعل ذلك يعاقب بالموت وتصادر أملاكه ، وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب منهم للعمل في بناء حصن

<sup>(</sup>١) بيرة وبالإسبانية Vera تقع ثهال شرق ألمرية على مقربة من البحر المتوسط ، والبلشان هما بلج أو « بلش الحسناء ، Velez Blanco ، وهما تقمان ثهالى شرق مدينة بسطة Baza ، وأشكر وهي بالإسبانية Huescar تقع ثهال غر بى البلشين .

Gaspar y Remiro: ibid; p. 43 ( Y )

المدينة (۱) . وسنرى فيا يلى من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين ، يغدقان أمثال هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة ، ولكن دون أية نية صادقة في الوفاء بها .

وفي الوقت الذي اقتربت فيه القوات القشتالية ، من مدينة بسطة ، أمنع قاعدة في ولايات غرناطة الشرقية، لتضرب حولها الحصار، سار فرناندو في بعض قواته إلى ثغر المنكتب<sup>(٢)</sup>، الواقع في منتصف المسافة بين مالقة وألمرية، وحاصره، وكان يدافع عنه القائد محمد بن آلحاج. ومع أنه لم يك ثَّمة شك في الندّيجة المحتومة ، فقد دافع المسلمون عن ثغرهم ، واعتصمواً به نحو ثلاثة أشهر ، وكبدوا القشتاليين بعض الخسائر . ثم وقعت المفاوضة في النسليم ، وأصدر الملكان الكاثوليكيَّان للقائد ابن الحاج ومعاونه الفقيه أنى عبد الله الزُّليخي ، عهداً خلاصته ، أنه إذا سلم القصبة وكلحصونها في ظرف تسعة أيام، فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه، كما يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل المنكب بنن رعايا قشتالة ، وأنهم يْتُركون آمنين في ديارهم وأنفسهم وأموالهم ، ويحتكمون إلى شريعتهم ، وتترك لهم مساجدهم وصوامعهم ، ولا يؤخذ مهم خيلهم أوسلاحهم إلا طلقات البارود ، وأنه إذا تم التسليم في الموعد المذكور ، فإنه تقدم إلى القائد المذكور هبة قدرها ثلاثة آلاف دوبَلا قشتاليا ، وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته ، فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فيها مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم ، وأنه لا تمس أملاك الأهالي ، ولهم بيعها أوقبض ربعها إذا عبروا إلى المغرب، وهكذا سلم ثغر المنكب إلى القشتاليين، في شهر ديسمبر سنة ١٤٨٩ ( المحرم سنة ٨٩٥ه ). ولم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألمرية ، التي طوقها العدو في نفس الوقت بقواته ، وأصبحت تحت رحمته وشيكة التسلم .

ولما تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمال إفريقية ، بدأ فرناندو فى تنفيذ خطته النهائية للقضاء على ما ببى فى الداخل من المملكة الإسلامية وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كما رأينا إلى شطرين ، الأنحاء الشرقية وتشمل وادى آش وأعمالها وبحكمها الأمهر محمد بن سعد أبو عبد الله الزغل ، والأنحاء الغربية

Archivo del Ayuntamiento de Huescar « أشكر أشكر الوثيقة ببلدية (١)
 Documentos Inéditos para la Historia de Espana Vol. III, : وقد نقلناها عن مجموعة .
 p. 170-173

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Almunecar

وتشمل مدينة غرناطة وأعمالها ، ومحكمها الأمهر أبو عبد الله محمد بن على . فقرر فرناندو أن يبدأ بإتمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية ، وأن يقضي أولاعلى سلطان أبي عبد الله الزغل لماكان بحشاه من عزمه وشديد بأسه ، فماكاد ينتهي من إخضاع ثغر المنكب وتطويق ثغر ألمرية حتى قرر تضييق الخناق على مِدينة بِسطة ، وكانت قواته تطوقها حسباً تقدم ، وكانت الماكمة إيسابيلا مع حاشيتها في جيان على مقربة من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة أهم القواعد الشرقية التي يسيطر عليها مولاي الزغل بعد وادى آش مقر حكمه ؛ ولم يُستطع الزغل أن يغادر معقله في وادى آش للدفاع عن بسطة ، خشية أن يهاجمه ابن أخيه أبو عبد الله في غيبته ، فأرسل إلها حامية مختارة من أنجاد الفرسان بقيادة صهره الأمير يحيى النيار الذي تعرفه التواريخ القشتالية « بسيدى يحيى » . وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة ومحاصرتها فردهم المسلمون عن أُسِّوارها غير مرة، ونشبت بين الفريقين خارج الأسوار عدة معارك حامية مني فيها النصاري بخسائر فادحة؛ ومع أن النصاري بدأوا هجومهم على بسطة في شهر رجب سنة ٨٩٤ه ( يونيه سنة ١٤٨٩ م ) فإنهم لم يستطيعوا تطويقها ومحاصرتها بصورة فعلية إلا يعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهنا امتنع المسلمون داخل المدينة بعد أن أثخنوا في عدوهم غير مرة ، واستنفدوا أقواتهم المدخرة . وضيق النصاري الحصار على بسطة مذي ثلاثة أشهر أخرى ، حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً ، وقلت الأقوات واشتد الكرب ، ولما رأى المسلمون أنه لم يبق في الدفاع ثمة أمل ، وقد نقدت المؤن ، وفتك الجوع والمرض بالعامة ، اعتزموا مفاوضة القشتاليين في التسليم ؛ وبالرغم مما أبداه زعيمهم يحيي النيار في البداية من براعة في تنظيم الدفاع عَنْ بسطة وألمرية ، وبالرغيم، أبدأه من بسالة في المعارك التي نشبت مع القشتاليين ، فإنه رأى في النهاية أن يترك هذا الصراع اليائس، وأن يفوز من المُعرَكة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد حصلنا على نص الوثيقة التي عقدها القائد يحيي مع مندوب الملك فرناندو، الدون جوتيري دي كار ديناس، وهي تعرض لنا بمحتوياتها المثيرة، صورة من ذلك الدرك المولم الذي يدفع اليأس إليه أو لئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والبسالة، تحت إغراء العدو وهباته ، خونة مارقين مرتدين .

وقد حررت هذه الوثيقة فى المعسكر الملكى قرب مدينة ألمرية فى ٢٥ ديسمبر منة ١٤٨٩ ، وفيها يؤكد فرناندو للقائد يحيى النيار زعيم بسطة وألمرية ، بأنه

سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه ، وينزلهم فى داره ، ويعاملهم بما يليق بهم معاملة أشراف مملكته ، ويدافع عنهم وعن أملاكهم وأتباعهم ، ثم يقول ملك قشتالة مخاطباً يحيى :

وأنه إذا صحت عزيمتكم حقاً على اعتناق النصرانية ، وعلى أن تخدمنى وتعاوننى برجالك ، فإنى سوف أكتم ذلك طول مدة الفتح عرضى لا يتقول عليك رجالك ، ولهذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سراً فى غرفتى ، حتى لا يعرفه المسلمون إلا بعد تسليم وادى آش .

« وأن الكروم والقرى والحصون التى تؤول إليك بالميراث عن والدك أمير ألمرية ، أهبها لك لتملكها وتتصرف فها كما تشاء ، وعهدى لك بذلك أنا والملكة زوجى .

« وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك وحشمك ، أى مغرم أو جزية في سائر مملكتي إلى الأبد .

« وأنه تشريفاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون بكل ما يرغبون ، وأن تتجول بهم حيث شئت فى أنحاء مملكتى ، ويتمتع ولدك بمثل ذلك .

« وأنه إذا تنازل صهرك ملك وادى آش عن نصف الملاحات التى أهبها إليه ، فإنى أهبك دخلا قدره خممائة وخمسون ألف مراڤيدى فى ملاحات دلاية ، وفضلا عن ذلك ، فإنه إذا تم تسليم وادى آش فى الموعد المتفق عليه ، فإنى مكافأة لك على جهودك فى خدمتى الدى ملك وادى آش وغيره من القادة ، أهبك عشرة لك ريال ، وأقدم لك سائر البراءات اللازمة بما تقدم» (١) .

وتعهد الملكان الكاثوليكيان في نفس الوقت لأهل بسطة، بإقرار ما طلبوا من الشروط، وفي مقدمتها أن يؤمنوا في النفس والمال، وأن يحتفظوا بديهم وشريعتهم وعوائدهم. وهكذا سلمت بسطة ، ودخلها النصاري في العاشر من محرم سنة ١٩٨٥ (أوائل ديسمبر سنة ١٤٨٩م) وغادرها معظم أهها إلى وادى آش، حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم ، وهرعت جميع الحصون والمحلات القريبة إلى التسليم والدخول في طاعة ملك النصاري ، وسلمت ألمرية بعد ذلك بقليل في فيراير سنة ١٤٩٠م ( ربيع الأول سنة ١٨٥٠ه ) ، ومنحت للتسليم شروطاً خلاصها

Archivo General de Simancas; P.R. 11-11 (1)

أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالهم، وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب، وألا يولى عليهم يهودى، وألا يدخل نصرانى فى « الحماعة »، وأن يختار الأولاد الذين يولدون من أمهات من النصارى لأنفسهم، الدين الذي يريدون عند البلوغ، وغير ذلك من المنح المغرية الحادعة التي بذلت لسائر البلاد المفتوحة. وهكذا بسط فرناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال ، ولم يبق خارجاً عن طاعته ، سوى مدينة وادى آش مقر مولاى الزغل.

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك ، حتى أثمرت خيانة محيى النيار ثمرتها ، لدى صهره أبي عبد الله الزغل ، فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصاري ، وكان الزُّغل منذ التجأ إلى وادى آش، يرقب سىر الحوادث بجزع، ويرى قواعد الأندلس تسقط بالتعاقب ، ودون أن ينجدها منجد ، ويرى أمل الإنقاذ يخبو تباعاً . فلما سقطت بسطة آخر القواعد التي يسيطر عليها ، واتجه النصاري نحو وادى آش معقله الوحيد الباقى ، ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه يغالب المستحيل ، وأن جيوش النصرانية تحيط به من كُل صوب ، اعتزم أمره ، وسار إلى معسكر ملك النصاري يعرض عليه طاعته ، والانضواء تحت لوائه ، فأجابه فرناندو إلى مطالبه ، وبايعه الزغل وسائر قادته بالخضوع والطاعة ؛ ودخل النصاري مدينة وادي آش في أوائل صفر سنة ٨٩٥هـ ( ٣٠ ديسمبر سنة ١٤٨٩) . وعقد الزغل مع ملكي قشتالة معاهدة سرية على نمط المعاهدة التي عقدها صهره يحيى ، ونص فيها على طائفة من المنح والإمتيازات ، خلاصتها أن يستقر الزغل سيداً في مدينة أنَّد رَش وما إليها، وأن يكون له ألفا تابع من بني وطنه، وأن يمنح معاشا سنويا كبيراً ، وأن عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة ، وأن يرسل في استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً لخصومته مع ملكها ، وأن تكون جميع أملاكه وأملاك ذويه في غرناطة حرة من كل حق ومغرم، وأن تكون هذه العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعقمهما من بعدهما ، وأخيراً أن يوافق البابا على هذه العهود(١) . ببد أنه لم يمض قليل على ذلك حتى شعر مولاي الزغل أنه يستحيل عليه الاستمرار في ذلك الوضع المهين ، فنزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته لقاء مبلغ ضخم ، وجاز البحر إلى المغرب ، ونزل في وهران أولا ثم انتقل إلى

Gaspar y : وراجع ايضاً . Archivo General de Simancas, P. R. 11-12 (١)

Remiro: ibid; p. 48:

تلمسان ، واستقر يقضى بها بقية حياته فى غمر من الحسرات والندم ، ولبث عقبه هنالك عصوراً يعرفون بنى سلطان الأندلس؛ وجاز معه كثيرون من الكبراء الذين أيقنوا أن نهاية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء محتوماً(١) .

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسليم مولاى الزغل لملك قشتالة كانت نوعاً من الحيانة المقصودة ، وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد التي كانت تحت أيديهم طوعاً مقابل قبض ثمنها ، وذلك لكى ينتقم الزغل من ولله أخيه الأمير أبي عبد الله محمد بن على صاحب غرناطة ، فتصبح بعد خضوع سائر أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى ، وترغم على التسليم إليهم ، وينتهى بذلك إمارة أميرها وحكمه (٢) ، وهي رواية لا تتفق في نظرنا مع ما أثر عن مولاى الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة الإسلامية ، التي رأيناها ماثلة خلال هذه الحوادث المؤسية ، وإنما استسلم الزغل وخضع ، وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبها سبيلا .

<sup>(</sup>١) أخبار العصرص٣١ ؛ ونفح الطيب ج٢ص٣١ و ١٦٤ . وراجع ٣٠٤٥ Prescott:ibid; p.285

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ٣٣ .

## الفيال الأيات الصراء الأخسير

تجديد الصلح بين الملكين الكاثوليكيين وأبي عبد الله . مطالبة الملكيين بتسليم غرناطة . ثورة أبى عبد الله . الحماسة في غرفاطة . غزو فرناندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين للنصارى . خروج أبي عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين والنصارى . محاولة أبي عبد الله استرداد المنكب . حوادث و ادى آش . فر داندو يعلن الأمان . هجرة المسلمين من القواعد الذاهبة . تأهب فر داندو لافتتاح غر ناطة . زحفه عليها . عيث النصاري في المروج . محاصرة النصاري لغرناطة . فرناندوينشيء أمامها مدينة شنتني . موقف غرناطة وأحوالها . بسالتها في الدفاع . موسى بن أبي النسان فارس غرناطة . يثير حماسة الشعب . يقود الفرسان ويزعج النصاري . تنظيم الدَّفاع داخل المدينة . اشتداد الحصار وانقطاع الأمداد . تقرير حَاكِمُ المَّدَيْنَةُ . تَصَمَّمُ مُوسَى عَلَى الدَّفَاعُ . فرناندو يَرْحَفُ عَلَى المَدَيْنَةُ . خروج المسلمين للقائه.هزيمة ا المسلمين وارتدادهم . أهوال الحصار . اجتماعالسلطان والقادة . تقرير التسليم . اعتراض موسى . ندب الوزير أبي القاسم عبدالملك للمفاضة . رواية عن التسليم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موقف أبي عبدالله والقادة . مفاوضات التسليم . شروط التسليم وضماناته . معاهدة سرية بضمان حقوق أبي عبد الله و تقرير مصيره . حلف الملكين باحترام الشروط . توقيع وثيقة التسليم . ارتياب موسى ونذيره . إذعان أبي عبد الله والجماعة . أقوال موسى ونبوءته . مغادرته لغرناطة . مصيره الغامض . الحزن واليأس في غرناطة . التعجيل بإجراءات التسليم . إرسال الرهائن إلى فرناندو . دخول القشتاليين غرناطة . يرفعون الصليب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة . أهبة أبي عبد الله لمغادرة عاصمة ملكه . المناظر المؤسية و الركب الباكي . قصيدة شوقٌ في وصفها . اللقاء بين أبي عبد الله وفرقاندو . « زفرة العربي الأخيرة » . رثاء الأندلس .

لم يبق على ملكى قشتالة وأراجون ، فرناندو وإيسابيلا ، بعد أن دانت لهما سائر الثغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية ، لإتمام خطتهما فى القضاء على دولة الإسلام بالأندلس ، سوى الاستيلاء على غرناطة آخر القواعد الباقية بيد المسلمين ؛ ولم تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة ، بل كانت رمزاً فقط للمملكة الإسلامية الذاهبة ، وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته ، وكانت كالمصباح المرتجف يخبو ضووء سراعاً ، فلم يكن يقتضى إطفاؤه سوى الضربة الأخيرة .

وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة ، عقب استسلام مولاى الزغل وسقوط وادىآش وبسطة وألمرية . ونحن نعرف أنه على أثر سقوط مدينة لوَشة فى يد النصارى فى شهر مايو سنة ١٤٨٦ ، وحصول

أبي عبد الله في أيدى الملكين الكاثوليكيين للمرة الثانية ،عقد أبو عبد الله معهما معاهدة صلح جديدة لمدة عامين ، تطبق في غرناطة والبلاد التي تدخل في طاعة أبي عبد الله . وفي ظل هذا الصلح المسموم دخل أبوعبد الله غرناطة ، واسترد العرش ومن ورائه تأييد فرناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضى في نصوص هذا الصلح ، ثمن هذا التأييد والعون . والظاهر أن هذا الصلح قد تجدد لمدة عامين آخرين ، حسبا تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم سنة ١٤٨٥ م ( ديسمبر سنة ١٤٨٩ ) ، وهي عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجر ، وفيه ينوه أبو عبد الله بهذا ( الصلح السعيد ) المعقود لعامين ، ويدعو إلى الدخول فيه ، وينعي على معارضيه مواقفهم ، التي انتهت لعامين ، ويدعو إلى الدخول فيه ، وينعي على معارضيه مواقفهم ، التي انتهت بسقوط بسطة « التي أفجعت المسلمين وفلت غرب الدين » (١٤٠٠) .

وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة ، فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله ، قد تعهد في هذا الصلح ، بأن يسلم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين ، متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادى آش (٢٠) . وعلى أى حال فني فاتحة سنة ١٤٩٠م (أوائل صفر ١٨٩٥ه) أرسل الملكان الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله ، سفارة على يد فارسين ، هما كونثالو فرنانديث قائله حصن إليورة ، ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين ، ليخاطباه في موضوع التسليم (٣) . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة ، إن ملك قشتالة لم يطلب تسليم غرناطة ذاتها ، ولكنه اكتنى بأن طلب إلى أبي عبد الله تسليم مدينة الحمراء أوقصور الحمراء مقر الملك والحكم ، وأن يبقى مقيا في غرناطة ، في طاعته وتحت حمايته ، أسوة بما فعلته سائر نواحى الأندلس (٤) ، أو أن يقطعه أية مدينة أخرى من مدن الأندلس مختار الإقامة فها ، وأن يمدة بمال جزيل (٥) .

<sup>(</sup>١) نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ريميرو فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه Documentos و كانت الإشارة الله الأستاذ عن أبى عبدالله Arabes de la Corte Nazari de Granada وقد استخرجها معوثائق أخرى صادرة عن أبى عبدالله من مجموعة فرناندو دى ثافرا سكرتير الملكين الكاثوليكيين .

Prescott: Ferdinand and Isabella, p. 284 (Y)

<sup>(</sup>٣) راجع رواية Hernando de Baeza القشتالية المنشورة بعناية المستشرق ميلر ضمن.. أخيار العصر (ص٩٢).

<sup>( ؛ )</sup> أخبار العصر ص ٣٣ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٤ .

فماذا كان جواب أني عبد الله ؟ لقد كان في سابق مواقفه ، وممالأته لملك قشتالة ، ومحالفته إياه ودخوله في طاعته، وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه الزغل ، وجلوسه على العرش ، ما محمل الملكين الكاثوليكيين ، على توقع استسلامه وخضوعه . ولكن حدثعكس ما توقعه الملكان . ولدينا وثيقة توضح لنا موقف أبى عبد الله في هذه المناسبة ، هي عبارة عن خطاب صادر منه إلى الملكين الكاثوليكيين ، يشير فيه إلى قدوم « القائد غنضال والقائد مرتين » بكتبهما إليه، وأنهيرسل إليهما خدَّمه، القائد أبا القاسم المليح، ليحدثهما في هذا الموضوع. وبالرغم من اللهجةُ المهذبةُ ، المقرونة بعباراتُ الخضوع والطاعة ، التي اختتمت بها الرسالة ، فقد كان جواب أنى عبد الله للملكين الكاثوليكيين ، رفضا لما طلباه . وتاريخ هذه الرسالة هو ٢٩ صفر سنة ٨٩٥ ه (٢٢يناير سنة ١٤٩٠)(١) . والظاهر أن رسول أبي عبد الله لم ينجح في مهمته ، وعاد إلى مليكه يخبره بإصرار الملكين الكاثوليكين على طلبهما . وهنا تقول الرواية القشتالية ، إنَّ أبا عبد الله اشتلت دهشته ، لإصرار الملكن الكاثوليكين ، واعتزم أنيشهر علمهما الحرب، لولا أن نصحه بعض الأكابر بَّالروية والتريُّث. وعلى ذَلك فقد أرسَل أبو عبدالله وزيره يوسف بن كمُاشه ، ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة ، له علائق طيبة مع النصاري ، يدعى ابراهيم القيسي ، إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية ، لإقناعهما بالعدول عن مطلبهما ، ولكنهما عادا خائبُن . وعلى ذلك فقد استؤنفت الحرب بن المسلمين والنصاري (١).

وهنا نقف قليلا لنتأمل هذا الموقف الحديد ، من جانب أبي عبد الله . أجل كانت الحطوب والمحن التي جازتها الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث ، قد جعلت من أبي عبد الله رجلا آخر ، وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاً ، ويستشف من ورائها القدر المحتوم ، وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من منافسه القوى ، ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد مكن الاعتماد عليه في الدفاع والمقاومة ، وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائياً من أملاك مملكة قشتالة ، وعين لها حكام من النصارى ، وتدجن من بقي من أهلها أو غدوا مدجن ن Mudéjares يدينون بطاعة ملك النصارى .

<sup>(</sup>١) نشرت هذه الرسالة ضمن المجموعة التينشرها الأستاذ جسبار ريميرو في كتابه السالف الذكر .

<sup>(</sup>٢) راجع رواية Hermando de Baeza المنشورة في أخبار العصر (ص ٩٣).

وذاعت بها الدعوة النصرانية ، وارتد كثير من المسلمين حرصاً على أوطانهم ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة ، ولكن كثيراً منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم ، جازوا البحر إلى المغرب ، وهرعت حموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباق ، حتى غدت الحاضرة تموج بسكانها الحدد ، وحتى أصبحت تضم بين أسوارها وأرباضها أكثر من أربعائة ألف نفس . وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر هذه الألوف ، التى أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والمال ، دون أن تجنى ذنباً أو جريرة ، وكانت فكرة التسلم للعدو الباغى والولد والمال ، دون أن تجنى ذنباً أو جريرة ، وكانت فكرة التسلم للعدو الباغى المما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة في طلب التسلم ، ثارت نفسه لهذا الغدر والتجنى ، وأدرك وربما لأول مرة ، فداحة الحطأ الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر ، ومعاونته على بنى وطنه ودينه ؛ ولما أصر فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة فأجمعوا على رفض ما طلبه الملكان النصر انيان، وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم ودينهم (١) ، وأبلغ أبوعبد الله ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر ، وأن الشعب الغرناطي بأبي كل تسلم أومهادنة ، ويصم على المقاومة والدفاع (٢) .

هكذا كان جواب أبي عبد الله لملكي قشتالة ، وهكذا حمل الأمير الضعيف بعزم شعبه ، من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي والمقاومة . وهنا يبدولنا أبوعبد الله شخصية أخرى تنزع عنها صفات الحور والاستسلام والحضوع الذي يدنو إلى الحيانة ، لتتشح بثوب من العزة والكرامة ، والحمية الدينية والوطنية . أجل دوت غرناطة بصيحة الحرب والجهاد ، وخرجت سريات من الحند المسلمين ، لتعيث في الأراضي النصرانية القريبة . وفي ربيع سنة ١٤٩٠ ( ١٤٩٥ هـ) خرج ملك قشتالة في قواته وهو يضطرم سخطاً ، وزحف على بسائط غرناطة فعاث فيها ، وانتسف الزروع واستاق الماشية ، وخرب الضياع والقرى ، ووصل في عيثه وتخريبه حتى أسوار الحاضرة ذاتها ، وبرز المسلمون لقتاله وعلى رأسهم أميرهم أبو عبد الله ، ووقعت بين الفريقين في ظاهر غرناطة ، عدة ملاحم دموية ارتحل النصاري على أثرها ، ولم يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب ١٤٩٥ هـ يوليه ١٤٩٠ م ) .

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٣٤ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦١٤.

Prescott: ibid; p. 290 (τ)

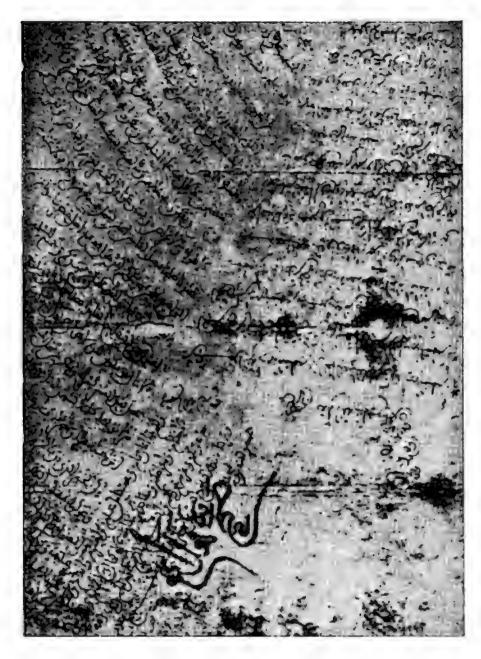

صورة خطاب مرسل من السلطان أبي عبد الله محمد إلى قائد وأشياخ بلدة أجيجر يدعوهم فيه إلى طاعته والدخول في الصلح الذي عقده مع الملك فرناندو الكاثوليكي ، مؤرخ في المحرم سنة ١٩٨٥ ه ( ديسمبر ١٤٨٩ م ) ، ومحفوظة بمحفوظات بلدية غرناطة .

وعمد فرناندو حين العودة إلى تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة ، مثل برج الملاحة وبرج رومة وغيرهما ، وشحبها بالرجال والعدد استعداداً للمعارك القادمة .

وعلى أثر ارتحال القشتاليين ، خرج أبو عبد الله في قواته يحاول استرداد بعض الحصون والمراكز القريبة ، فاستولى على قرية البذول عنوة ، ثم استولى على غيرها من القرى ، ودبت في المسلمين في تلك الأنحاء روح جديدة ، وثار أهل البشرات (البشرة) وما حولها على حكامهم النصارى ، وثار أهل وادى آش في الوقت نفسه واضطرموا لما رأوه من وثبة أبي عبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة ، وبعثوا إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبد الله في قواته يريد حصن أندرش (١) لما علمه من ثورة المسلمين هنالك ، وكان عمه الأمير محمد بن سعد (الزغل) لايزال به ، فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه إلى ألمرية ، وبني بها إلى أن جاز البحر إلى المغرب قدمنا، واستولى أبوعبد الله على أندرش وغيرها من المحلات والحصون القريبة منها (شعبان ١٩٨٥ه) .

واستمرت هذه المعارك المحلية مدى حين سحالا بين المسلمين والنصارى ، فاسترد النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة من فقده ، وغادره الفرسان المسلمون إذكانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً . وفي شهر رمضان سنة ٨٩٥ه ( أغسطس ١٤٩٠) خرج أبو عبد الله في قواته إلى قرية همدان القريبة (٣) ، فافتتحها واخترق المسلمون أبراجها الكثيفة ، وكانوا يخشون أن تمتنع عليهم لحصانتها ، واغتنموا منها مقادير وفيرة من الذخائر والأطعمة ، وأسروا من حاميتها نحو مائتين ، وعاد المسلمون إلى غرناطة فرحين ظافرين ، وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من البشر والتفاول وفي أواخر رمضان خرج أبوعبد الله في قواته يريد افتتاح ثغر المنكب ، وإعادة الصلة بين الأندلس وشواطىء المغرب ، وهي صلة يعلق علمها المسلمون أهمية خاصة ، ويعتبرونها من أبواب الغوث والإنقاذ ، واستولى أبو عبد الله في طريقه على حصن شلوبانية (١٤٩ الواقع شرقى المنكب بعد قتال عنيف ؛ وعلم النصارى بمحاولة على حصن شلوبانية (١٤٩ الواقع شرقى المنكب بعد قتال عنيف ؛ وعلم النصارى بمحاولة

<sup>(</sup>١) تقع أندرش Andarax جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط .

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ٣٦ و٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) تقع قرية همدان Alhendin ، جنوب غربى غرناطة على قيد بضمة كيلومترات منها . وتراجع مواقع هذه الأماكن جميعا فى خريطة مملكة غرناطة المفصلة التى أثبتت فى أول الكتاب .

<sup>(</sup> ٤ ) وبالإسبانية Salobrena ، وقد سبق التعريف بها .

أبي عبد الله ، فهرعت حاميات بلِّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها . ورأى أبوعبدالله أنه لايستطيع مهاحمها ، وترامت إليه الأنباء بأن ملك قشتالة قد عاد بجنده إلى مرج غرناطة يعيث فيه فساداً وتخريباً ، فارتد أدراجه . وكان فرناندو قد هاله ما حدث من الاضطراب والتصدع في المناطق المفتوحة ، فاعتزم السبر من قرطبة بجيشه إلى تلك الأنحاء . والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدت في وادى آش وما حولها من الضياع والقرى ، وأخذ ظفر المسلمين في تلك المعارك المحلية يذكى عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشى النصارى عواقب هذه الحركة، فضاعفوا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء ، واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا معظمهم من المدينة إلى السهول المحاورة(١) .واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل أمتعتهم وأموالهم ، وعلى الرحيل بالأهل والولد إلى غرناطة ، ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من الحبوب والأطعمة وغيرها . وماكادت حموع المسلمين ترتد راجعة إلى غرناطة، حتى ظهر فرناندو بجيشه أمام وادى آش ، ورأى أنّ يأخذ الأمر باللين والرفق، فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه ، وأذن لمن شاء بالرحيل ، وغادر المسلمون وادى آش وأعمالها . وحدث مثل ذلك في ألمرية وبسطة ، فترك المسلمون بيوتهم وأوطانهم حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم ، وسارت منهم حموع غفيرة إلى غرناطة ، وجازت جموع أخرى البحر إلى المغرب ، وأقفرت تلك الأتحاء من معظم سكانها المسلمين، وبعث إليها ملك قشتالة مجموع من النصارى لتعميرها، وانتهز أبو عبد الله فرصة هذا الاضطراب ، فاستولى على حصن أندَرَشُ للمرة الثانية ، واستولى على عدد آخر من الحصون الهامة (٢) .

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية المفتوحة ، من الاستيلاء على غرناطة ، التى مازّالت تثير عثلها وصلابتها روح الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها ، فقضى الشتاء كله (سنة ١٤٩٠) فى الاستعداد والأهبة . وفى أوائل سنة ١٤٩١ خرج فرناندو فى قواته معتزماً أن يقاتل الحاضرة الإسلامية حتى ترغم على التسليم . ويقدر بعض المؤرخين هذا

Lafuente Aicantara: ibid; V. III. p. 53 ( )

Prescott : أخبار العصر ص ٣٨ – ٤٨ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٢٦٤ . وراجع أيضاً : ٢٠٤ ( ٢ ) أخبار العصر ص ٣٨ – ٤٨ ؛ ويوجد فرق يسير في التفاصيل بين الروايتين الإسلامية والنصرانية .

الجيش الذي أعد لافتتاح غرناطة بخمسين ألف مقاتل من الفرسان والمشاة ، ويقدره البعض الآخر بثمانين ألفاً (١) ، وزود فرناندو جيشه بالمدافع والعدد الضخمة ، والمذخائر والأقوات الوفيرة . وأشرف ملك قشتالة بجيشه على فحص غرناطة Vega الواقع جنوب غربي الحاضرة الإسلامية ، في اليوم الثالث والعشرين من ابريل سنة ١٤٩١م (١٢ جمادي الثانية سنة ١٨٩٨م) وعسكر على ضفاف نهر شنيل ، على قيد فرسخين من غرناطة ، في ظاهر قرية تسمى «عتقة» وأرسل في الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القريبة التي تمد غرناطة بالمؤن فأتلفوا زروعها ، وهدموا قراها ، وأمعنوا في أهلها قتلا وأسراً ، وحولوا المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش ، وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً من أهم مواردها (٢) .

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم ، وصم على متابعته حتى تفتح أو تستسلم ، وقرر تأكيداً لهذا العزم أن ينشىء لحيشه فى المكان الذى عسكر فيه ، مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل ، وتم بناء هذه المدينة الحديدة فى ثلاثة أشهر ، وأسمتها الملكة إيسابيلا (سانتا فيه) Santa Fé وبالعربية (شنتنى) أو الإيمان المقدس ، وذلك تنويها بالمغزى الدينى لهذه الحرب الصليبية ، وما زالت هذه المدينة التاريخية تقوم حتى اليوم ، فى المكان الذى أنشئت فيه على قيد مسافة قريبة من جنوب غربى غرناطة . ويصفها المؤرخ الإسبانى بأنها « المدينة الإسبانية الوحيدة التى لم تطأها قط قدم مسلم »(٣).

- Y -

وهكذا بدأ الفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ ولم يك ثمة شك فى نتيجة هذا الصراع ، الذى أعدت له اسبانيا النصرانية عدتها الحاسمة ، ومهدت له جميع الوسائل والسبل . بلد إسلامى وحيد هو البقية الباقية من دولة عظيمة تالدة ، يحيط به العدو كالموج الزاخر من كل ناحية ، مزوداً بالعدد والمؤن الموفورة ، وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الحارج . كان هذا موقف غرناطة آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١٤٩١م . على

Prescott : ibid ; p. 291 ( 1 )

Prescott : ibid ; p. 294 و و المصر ص ع ع و المحار المصر ص ع ع و المحار المصر على المحار المح

Prescott: ibid; p. 295 ( T )

أن غرناطة لم تكن مع ذلك غيا سهلا ، فقد كانت منيعة بموقعها وظروفها ، تحميها من الشرق آكام جبل شُلير (سيرًا نقادا) الشامخة ، وتحميها من الحنوب أعنى من الحانب المواجه للمعسكر النصراني ، أسوار وأبراج في منهى الكثافة والمناعة . وكانت غرناطة تموج يومئذ بالوافدين إليها من مختلف القواعد الإسلامية الذاهبة ، وتضم بن أسوارها من السكان أكثر من أربعائة ألف نفس ، ومع أنهذا العدد الضخم من الأنفس كان عبثاً ثقيلاعلى مواردها المحدودة ، فقد كان من بينهم على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة المختارة من الفروسة الأندلسية ،التي ألفت ملاذها الأخير في العاصمة المحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الحطر الداهم يتربص بها دائماً ، وكانت تعيش في أهبة دائمة لمواجهته ، وتجمع ما استطاعت من الأقوات والمؤن . فلما دهمها الحصاركانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمد .

كانت غرناطة تستشعر قدرها المحتوم ، ولكنها لم ترد أن تستسلم إلى هذا القدر القاهر ، قبل أن تستنفد في اجتنابه كل وسيلة بشرية ، ومن ثم كان دفاعها من أمجد ما عُرف في تاريخ المدن المحصورة والقواعد الذاهبة ، ولم يكن هذا الدفاع قاصراً على تحمل ويلات الحصار مدى أشهر ، بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من الإقدام والبسالة ، فقد خرج المسلمون خلال الحصار ، لقتال العدو المحاصر مراراً عديدة ، بهاحمونه ويشخنون في محلاته ، ويفسدون عليه خططه وتدابيره . وتشير الرواية الإسلامية كما تشير الرواية النصرانية إلى هذه المعارك الأخيرة التي وقعت في بسائط غرناطة بين المسلمين والنصاري (اك. وتنوه الرواية النصرانية عماكان يبديه الفرسان المسلمون من الشجاعة والإقدام والبراعة ، أولئك الأنجاد البواسل هم البقية الباقية من الفروسة الأندلسية ، التي لبثت قروناً زهرة الفروسية في المعصور الوسطى . وكان روح الفروسة المسلمة في تلك الآونة العصيبة فارس رفيع المنبت والخلال ، وافر العزم والبراعة ، هو موسى بن أبي الغسان (اك) وهو سليل إحدى

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٤٠؛ وكذلك · Irving : ibid; p. 293 & foll

الأسر العريقة التى تتصل ببيت الملك ، وأحد هذه الأصول العربية القدعة التى عرفت برائع فروسها ، وعميق بغضها للنصارى ، والتى كانت ترى الموت خرناطة ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر . ولم يكن بين أنجاد غرناطة يومئذ من هو أبرع من موسى في الطعان والفروسية ، وكان مذ تبوأ أبوعبد الله محمد عرش غرناطة ، ينقم منه استكانته وخضوعه لملك النصارى ، ويعمل بكل ما وسع الإذكاء روح الحماسة والجهاد ، وتنظيم الفروسة الغرناطية وتدريبها ، وقيادة السرايا إلى أراضى العدو ، ومفاجأة حصونه وحامياته في الأنحاء المحاورة . ولما بعث فرناندو الخامس إلى أبي عبد الله يطلب تسليم الحمراء ، كان موسى من أشد المعارضين في إجابة هذا المطلب المهين ، وكان لعزمه وحماسته أكبر أثر في تطور الموقف ، وحمل الأمر والشعب على اعترام الحهاد ، والدفاع إلى آخر رمق ، الموقف ، وحمل الأمر والشعب على اعترام الحهاد ، والدفاع إلى آخر رمق ، الموقف أن العربي قد ولد للجواد والرمح ، فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسها ، وليكسها غالية . أما أنا فخير لى قبر تحت أنقاض غرناطة ، في المكان الذي أموت مدافعاً عنه ، من أفخم قصور نغنمها بالخضوع غرناطة ، في المكان الذي أموت مدافعاً عنه ، من أفخم قصور نغنمها بالخضوع الأعداء الدين » .

وهكذا دوت غرناطة بصيحة الحرب . ولما أشرف ملك قشتالة بجموعه على مرج غرناطة ، كان موسى معبود الحند والشعب ، وكان زعيم الفروسة المسلمة يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية المحاورة فتثخن فيها ، وكانت عوداته الظافرة تثير في الشعب أيما حماسة ، وكان فرناندو يرسل جنده لإتلاف المزارع والحقول المحاورة ، فكان موسى ينظم السرايا لإزعاج قواته ، وقطع مواصلاته وانتزاع مونه ، ولكن جيوش النصارى ما لبثت أن ملأت فحص شنيل (La Vega) وطوقت غرناطة ، وشددت في حصارها ، واضطر المسلمون إلى الامتناع بمدينهم صابرين جلدين . وقسم الدفاع عن المدينة بين

<sup>-</sup> المنشورة بعناية معهد فرانكو ص ١٣). ولكن الرواية الإسلامية المعاصرة لاتذكر لنا أن السلطان أبا الحسن كان له أخ يسمى بهذا الاسم . وعلى أى حال فإن قصة موسى تشغل حيزاً كبيراً فى الروايات الإسبانية التى كتبت عنفتح غرناطة . ومناشهرها رواية القسأنطونيو أجابيدا Antonio Agapida ، الخطوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال ، وهى التى اتخذها واشنطون إير فنج أساسا لكتابه Conquest of . وقد وردت خلال هذه الرواية كثير من الأقوال والروايات المشجية المتعلقة بحوادث سقوط غرناطة . ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لاعلى أنها محققة منالناحية التاريخية ، ولكن لأنها تقدم لنا صوراً رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم .

زعماء الحيش والأسر ، فتولى موسى قيادة الفرسان يعاونه نعيم بن رضوان ومحمد ابن زائدة . وتولى آل الثغرى حراسة الأسوار ، وتولى زعماء القصبة والحمراء حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريئة التي كان يخوضها المسلمون خارج الأسوار من آن لآخر ، سوى عنوان أخير لفروستهم وبسالتهم ولكنها لم تكن لتغنى شأيئاً ، أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه .

ذلك أنملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاق المدينة المحصورة، وإرغامها على التسليم ؛ فقطع حميع علائقها مع الخارج سواء من البر أو البحر ، ورابطت السفن الإسبانية في مضيق جبل طارق ، وعلى مقربة من الثغور الحنوبية، لتحول دون وصول أية أمداد من إفريقية . والواقع أنه لم يكن ثمة أمام الغرناطيين أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلك أن معظم ثغور المغرب الشهالية والغربية ، ومنها سبتة وطنجة ، كانت قد سقطّت فى أيدى البر تغاليين ، وكانت دولة بني وطَّاس التي قامت يومئذ في المغرب الأقصى ما تزال ضعيفة في بدايتها ، وكانت أبعد عن التفكير في القيام بأي عمل حربي خطير ضد النصاري . هذا إلى أن إمارات المغرب الواقعة في الضفة الأخرى ، كانت كُلها في حالة ضعف وتفكك وكانت تخشى بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداقتها وحمايتها . وعلى ذلك فقاء كان حصار غرناطة محكماً من المر والبحر، ولم يبق أمامها سوى طريق البشرّات الحنوبية من ناحية جبل شُكر (سبرّا نقادا) تجلب منها بعض الأقوات والمؤن بصعوبة(١) . ولبثت المدينة المحصورة تعانى مصائب الحصار صابرة جلدة ، حتى دخل الشتاء ، وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج ، واشتد الحوع والبلاء بالمحصورين . عندئذ تقدم حاكم المدينة أبو القاسم عبدالملك ذات يوم إلى مجلس الحكم، وقرر أن المؤن الباقية لا تُكفي إلا لأمد قصير ، وأن اليأس قد دب إلى قلوب الحند والعامة ، وأن الاستمرار في الدفاع عبثُ لا يجدى(٢) .ولكن موسى ابن أبي الغسان اعترض كعادته بشدة ، وقرر أن الدفّاع ممكن وواجب، وبث بادرة جديدة من الحاسة في الرؤساء والقادة . فاستسلم السلطان أبو عبد الله محمد الى تلك الروح ، وسلم إلى القادة أمر الدفاع ، وتولى موسى كعادته قيادة الفرسان ؛ وكان في مقدمة مساعديه فارسان من أنجاد العصر هما نعيم بن رضوان و محمد بن زائدة .

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٦٦ .

Lafuente Alcantara: ibid; V. III. p. 67 (Y)

ثم أمر بفتح الأبواب ، وأعد فرسانه أمامها ليل نهار ، فاذا اقتربت سترية من النصارى دهمها الفرسان المسلمون ، وأثخنوا فيها ، ومزقت على هذا النحو صفوف من النصارى . وكان موسى يقول لفرسانه « لم يبق لنا سوى الأرض التى نقف عليها فإذا فقدناها فقدنا الإسم والوطن » .

وأخيراً رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة ، فخرج المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسى ، ونشبت بين الفريقين فى فحص غرناطة عدة معارك دموية ، وكان الفرسان المسلمون وعلى رأسهم موسى روح المعركة وقوامها ، وكان أبو عبد الله يقود الحرس الملكى ، وكان القتال رائعاً خضب فيه كل شبر من الأرض بدماء الفريةين ، ولكن المشاة المسلمين كانوا ضعافا لا يعتمد عليهم فمزقوا بسرعة ، وتبعهم فرسان الحرس الملكى إلى أبواب المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله ، وعبثاً حاول موسى أن يجمع شمل الجند ، وأن يدعوهم للذود عن أوطانهم ونسائهم وكل ما هومقدس الديهم ، وألني نفسه وحيداً في الميدان مع فرسانه المخلصين ، وقد تضاءل عددهم وأثن الباقون منهم جراحاً ، فاضطر عندئذ أن يرتد إلى المدينة وهو يرتجف غضباً ويأساً .

وهنا أوصد المسلمون أبواب المدينة وامتنعوا بأسوارها جزعين مكتئبين، يرون شبح النهاية المحتومة ماثلا، فلم تبق سوى أيام أو أسابيع قلائل، حتى يصبح سقوط الوطن العزيز في يد العدو أمراً واقعاً، وحتى تصبح أنفسهم وأموالهم وحرياتهم ودينهم رهناً في يد القدر. وكان قد مضى على حصار غرناطة مذ بدأ الربيع حتى دخول الشتاء زهاء سبعة أشهر، والمسلمون يغالبون أهوال الحصار، وتتفاقم عنهم شيئاً فشيئاً. فلما جاءت خاتمة المعارك مبددة لكل أمل في الإنقاذ، واشتد فتك الجوع والحرمان والمرض، ودب اليأس إلى قلوب الناس جميعاً، لم يبق مناص من إعادة النظر في الموقف. فدعا أبو عبد الله مجلساً من كبار الجند والفقهاء والأعيان، فاجتمعوا في بهو الحمراء الكبير (بهو قمارش)، واليأس باد في وجوههم، فاجتمعوا في بهو الحمراء الكبير (بهو قمارش)، واليأس باد في وجوههم، وشرح لهم أبو القاسم عبد الملك كيف وصل الخطب إلى ذروته، فهلكت أنجاد وشرح لهم أبو القاسم عبد الملك كيف وصل الخطب إلى ذروته، فهلكت أنجاد الفرسان، وخبت قوى الدفاع، ونضبت الأقوات والمؤن، واشتد البلاء بالناس، وغاض كل أمل في تلتى الأمداد من عدوة المغرب. وصرح «الجماعة» بانالشعب لا يقوى بعد على تحمل ويلات الدفاع، وأنه لم يبق سوى التسليم أو الموت

واتفق الجميع على وجوب التسليم(١) . ولم يرتفع بالاعتراض سوى صوت واحد هو صوت موسى بن أني الغسان ، فقد حاول كعادته أن يبث بكلماته الملتهبة قبساً أخيراً من الحماسة ؛ وكان مما قال : « لم تنضب كل مواردنا بعد ، فما زال لنا مورد هائل للقوة كثيراً ما أدى المعجزات: ذلك هو يأسنا، فلنعمل على إثارة الشعب ، ولنضع السلاح في يده ، ولنقاتل العدو حتى آخر نسمة ، وإنه لجير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة ، من أن أحصى بين الذين

على أن كلماته لم تؤثر في هذه المرة ، فقد كان يخاطب رجالا نضب الأمل في قلوبهم ، وغاضت كل حماسة ، ووصلوا إلى حالة من اليأس لا تنجع فيها البطولة ، ولا تحسب للأبطال حساب ، بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب . وهكذا حدث فإن السلطان أبا عبد الله فوض الأمر للجماعة ، واتفق الحماعة من خاصة وعامة على مفاوضة ملك قشتالة فىالتسليم ، واختير الوزير القائد أبُّو القاسم عبدالملك للقيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلك في أكتوبر سنة ١٤٩١ (أواخر سنة ١٩٩٦ هـ).

وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة المؤثرة ، التي تقدمها الرواية لنا عن بسالة المسلمين في الدفاع عن مدينتهم ، وعلى ذلك الموقف الباهر الذي اتخذه أبو عبد الله مدى حين ، واتشح فيه بثوب البطل المدافع عن ملكه وأمته ودينه ، وتبرز لنا طائفة من الحقائق المؤلمة التي تصم أو لئك الزعماء والقادة ، الذين جنحوا في النهاية إلى المساومة بحقوق أمتهم ، واستغلالها لمآربهم الخاصة .

يقول لنا صاحب أخبار العصر ، إن كثيراً من الناس زعموا أن أمير غرناطة ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة سراً في تسليم غرناطة، ولم يجرأوا على المحاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعب ، وأنهم لبثوا حينا يلاطفون الشعب ويملقونه ، حتى ألفوا السبيل ممهداً للعمل برضاء الشعب وموافقته ، ويستشهد أصحاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى حيناً قبل بدء المفاوضة في التسليم . وتزيد الرواية على ذلك بأن القواد المسلمين الذين اضطلعوا بهذه المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من ملك قشتالة(٢) .

وقد كنا نميل في البداية إني الارتياب في صحة هذه الرواية ونأبي أن نعتقد

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٤٨ و ٤٩ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦١٥ . (٢) أخبار العصر ص ٤٨ ، و ٤٩ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦١٥ .

فى صحة هذه الوقائع المشينة المنسوبة إلى زعماء غرناطة ، وهم الذين تشيد الرواية النصرانية ذاتها بحماسهم وشجاعتهم وبسالتهم ، فى الذود عن وطنهم ومدينتهم . بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يؤيد صحة الرواية الإسلامية ودقتها فيا تشير إليه من حقائق موئلة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى الجماعة إلى المفاوضة فى التسليم ، كانت تبذل فى الخفاء مساع أخرى لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الضهانات والمغانم الحاصة لأبى عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه ، وكان الملكان الكاثوليكيان يرميان إلى استخلاص غرناطة بأى ثمن غير الحرب ، ولايدخران وسعاً فى بذل يرميان إلى استخلاص غرناطة بأى ثمن غير الحرب ، ولايدخران وسعاً فى بذل أية تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا كللت هذه المساعى الخفية بالنجاح ، وفى نفس الوقت الذى عقدت فيه معاهدة التسليم ، عقدت معاهدة سرية أخرى يمنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزراؤه منحاً خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة في طى الكان ، ولم يقف عليها سوى نفر من الحاصة . وهذا هو ما يشير إليه في طى الكان ، ولم يقف عليها سوى نفر من الحاصة . وهذا هو ما يشير إليه صاحب أخبار العصر .

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وكثيراً من الوزراء والقادة، قد حاولوا مذ تجهمت الحوادث، وبدأ حصار غرناطة، التصرف في أملاكهم، وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أبي القاسم بن سودة حديقته المعروفة بجنة عصام، خارج غرناطة، وذلك في جمادى الأولى سنة ٨٩٦ه ( أوائل أبريل عصام). وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم في نفس هذه المنطقة، وفي نفس هذا التاريخ، وباع الوزير عبد الله بن أبي الفرج قرية بملكها في ضاحية المدينة، في أواخر المحرم سنة ٨٩٧ه ( أواخرنو فمبر ١٤٩١م) (١).

على أنه يبدو من التعسف والمبالغة مع تقرير هذه الحقائق المؤلمة ، أن نلجاً إلى اتهام أبي عبد الله ووزرائه بالحيانة المقصودة ؛ ففي غار المحنة الطاحنة التي كان يعانيها الشعب والقادة ، وإزاء الظروف القاهرة التي لم يكن من حكمها محيص ، وفي اللحظة التي انقطع فيها كل أمل في الغوث والإنقاذ ، لم يك ثمة سبيل سوى الموت أو مفاوضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخير ، ولوأنهم

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «وثائق عربية غرناطية» الذي سبقت الإشارة إليه ، الوثيقة رقم ٢٥ ( ص ١١١ ) ، والوثيقة رقم ٧٠ ( ص ١٢١ ) . والوثائق رقم ٤٠٪ و ٧٠ و ٧٠ ( ص ١٢٢ ) . ( ص ١٢٢ – ١٢٠ ) .

اختاروا الموت تحتأنقاض مدينتهم دفاعاً عنها لأحرزوا لذكراهم الحلود وإعجاب التاريخ ، ولكن يبدو أنه لم يكن ثمة من موقف الشعب الغرناطي ويأسه وتبرمه بما أصابه من ويلات الحصار ، ما يشجع على المضى فى دفاع لا يجدى .

وتلقى الرواية القشتالية ذاتها ضوءاً على الظروف التى حملت أبا عبد الله ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة ، فيقول لنا مارمول الذى كتب روايته بعد ذلك بنحو سبعن عاماً ما يأتى :

و لا تأمل الغوث والإمداد ، ونزولا على رغبة السواد الأعظم من الشعب ، الذى ولا تأمل الغوث والإمداد ، ونزولا على رغبة السواد الأعظم من الشعب ، الذى لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح ، أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاثوليكين لكى يستطيع خلالها أن يتفاهم على شروط الصلح التى يمكن التسليم بمقتضاها ، (أ) ، ويقول لافونتي ألقنطرة : «اشتدتوطأة الحوع على المحصورين ، وأصبحت الجماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل ، وتبعث الرجفة إلى أي عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا التهديد دعا الأمير مجلسا من الزعماء والقادة ، وطلب إليهم البحث فيا يمكن عمله لتجنب الأخطار التي تهدد المدينة في الداخل والحارج ، وقال الشيوخ والفقهاء إنه لم يبق سبيل سوى التسليم أو الموت ، وأشار والحارج ، وقال الشيوخ والقاسم بإذن من أبي عبد الله بمفاوضة المصارى ، (٢٠).

والحلاصة أنه لا مجال هنا للتحدث عن الحيانة فى وصف ذلك الموقف المريب المذى وقفه أبوعبد الله ووزراؤه ، وحاولوا أن يحققوا لأنفسهم فيه مغانم خاصة ؛ ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة والحور والضعف الإنسانى، والتعلق بأسباب السلامة ، وانتهاز الفرص .

## **- 4** -

سار القائد أبو القاسم عبد الملك ، مندوب أبي عبد الله إلى معسكر الملكين الكاثوليكيين ليؤدى مهمته الأليمة . وقد اضطلع هذا القائد ، فضلا عن المفاوضة في تسليم غرناطة ، بالمفاوضة في سائر الاتفاقات اللاحقة التي عقدت بين أبي عبد الله ، وبين ملكي قشتالة ، ونرى اسمه مذكوراً في معظم الوثائق القشتالية الغرناطية التي أبرمت في هذه الفترة ، باعتباره دائماً مندوب أبي عبد الله المفوض.

Luis del Marmel: ibid ; Lib. I., Cap. XIX (1)

Lafuente Alcantara: ibid ; V. III, p. 97 (Y)

ولم نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أونشأته ، ولكن الذي يبدو لنا من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً عملياً يؤمن إعاناً قوياً بسياسة التسليم والخضوع للنصارى، وانتهازيا يرىانتهاز الفرص بأى الأثمَّان(١١). واستقبل فرناندو مندوب ملك غرناطة محفاوة . وندب لمفاوضته أمينه فرناندو دى ثافرا ، وقائده جونزالڤو دى كُردبا ، وكان خبراً بالشئون الإسلامية ، عارفاً باللغة العربية ، وجرت المفاوضات بين الفريقين تمنهي التكتم، أحياناً في غرناطة وأحياناً في قرية جرليانة ٢٦ القريبة الواقعة جنوب شرقى سانتافيه . ويبدو من الحطابات التي تبودلت بن أبي عبدالله وبين الملكين الكاثوليكيين في تلك الفترة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية، أن حديث المفاوضة قد بدأ بين الفريقين في أوائل سبتمبر سنة ١٤٩١ ، وأن القائد أبا القاسم بن عبد الملك كَان يعاونه في المفاوضة الوزير يوسف بن كُماشه ، وقد كان مثله من خاصة أبي عبد الله ومن أنصار سياسة التسليم ، وأن أبا عبد الله طلب في خطاب أرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حتى تتحقق غايتها المرجوة ، وذلك خشية من انتقاض الشعب الغرناطي ونزعاته ؛ هذا إلى أن الوزيرين الغرناطين كتباً إلى الملكن الكاثوليكين خطاباً يؤكدان فيه إخلاصهما وولاءهما ، واستعدادهما لخدمتهما حتى تتحقق رغباتهما كاملة ، وفي ذلك كله ما يلتي ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذىوقفه أبوعبد الله ووزراوه من مسألة التسليم (٢).

واستمرت المفاوضات بضعة أسابيع ، وانتهى الفريقان إلى وضع معاهدة للتسليم وافق عليها الملكان ، ووقعت فى اليوم الحامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٤٩١ ( ٢١ محرم سنة ٨٩٧ ه ) .

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشهيرة ، التي قررت مصير آخر القواعد الأندلسية ومصير الأمة الأندلسية ، شروطاً عديدة بلغت ستة وخمسين مادة . وقد لخصت

<sup>(</sup>١) يذكر اسم أبى القاسم عبد الملك فى الوثائق القشتالية محرفاً : أبو القاسم عبد الملاح أو أبو القاسم المليخ ، وهو الأكثر شيوعاً : Bulcacin Bulcasem el Muléh . ومن الغريب أن هذا التحريف غلب فيما بعد على كتابة اسمه بالعربية ، فنر اه يكتب فى بعض الوثائق أبوالقاسم المليخ .

(٢) هى اليوم قرية Churiana ، وهى من ضواحى غرناطة .

<sup>(</sup>٣) تحفظ الصور القشتالية لهذه الخطابات ضمن مجموعة فرناندو دىثافرا ببلدية غرناطة ، وقد نشرها العلامة Garrido Atienza في مجموعة الوثائق الخاصة بتسايم غرناطة المساة :

Las Capitulaciones para la Entrega de Granada (Granada 1910) p. 200 - 217

لنا الرواية الإسلامية معظم محتوياتها مع شيء من التحريف(١) ولكنا ننقل الآن ولأول مرة ، إلى العربية ، محتويات هذه المعاهدة عن نصوصها القشتالية الرسمية في توسع وإفاضة . وإليك مضمون هذه المحتويات

أن يتعهد ملك غرناطة ، والقادة ، والفقهاء والوزراء والعلماء ، وكافة الناس ، سواء فى غرناطة والبيازين وأرباضهما ، بأن يسلموا طواعية والجيارا ، وذلك فى ظرف ستن يوماً تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة ، قلاع الحمراء والحصن وأبواها وأبراجها ، وأبواب غرناطة والبيازين ، إلى الملكين الكاثوليكين ، أو إلى من يندبانه من رجالهما ، على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة بين القصبة والبيازين ، حتى لا يكشف أحوال المسلمين ، وأن يعاقب من يفعل ذلك . وضاناً لسلامة هذا التسليم ، يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة المذكورون ، إلى جلالتهما ، قبل تسلم الحمراء بيوم واحد ، خميائة شخص صحبة الوزير ابن كماشه ، من أبناء وإخوة زعماء غرناطة والبيازين ، ليكونوا رهائن فى يديهما لمدة عشرة أيام ، تصلح خلالها الحمراء . وفى نهاية هذا الأجل يرد وسكان غرناطة وسائر القادة والزعماء ، وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضى ، رعايا وأتباعا تحت حمايتهما ورعايتهما (1) .

وأنه حيناً يرسل جلالتهما رجالها لتسلم الحمراء المذكورة ، فعليهم أن يدخلوا من باب العشار ومن باب نجدة ، ومن طريق الحقول الخارجية ، وألا يسيروا اليها من داخل المدينة ، حيناً يأتون لتسلمها وقت التسلم (٢).

وأنه متى تم تسليم الحمراء والحصن ، يرد إلى الملك المذكور مولاى أبي عبد الله ولده المأخوذ رهينة لديهما ، وكذلك يرد سائر الرهائن المسلمين الذين معه ، وسائر حشمه الذين كم يعتنقوا النصرانية (٣) .

ويتعهد جلالتهما ، وخلفاؤهما إلى الأبد ، بأن يترك الملك المذكور أبوعبد الله والقادة ، والوزراء ، والعلماء ، والفقهاء ، والفرسان ، وسائر الشعب ، تحت حكم شريعهم ، وألا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم ، وأن تترك لهذه المساجد مواردها كما هي ، وأن يقضى بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم ، وأن يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم (٤) .

<sup>( 1 )</sup> أخبار العصر ص ٤٨ و ٥٠ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٦١٥ و٦١٦ .

وألا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أوفيا بعد ، سوى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم (٥) .

وأنه عق السائر سكان غر ناطة والبيازين وغيرهما، الذين يريد و نالعبور إلى المغرب، أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاءوا، وأنه محق للملكين شراءها بمالها الحاص (٦). وأنه يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب، أو يذهبوا أحراراً إلى أية ناحية أخرى، حاملين أمتعهم وسلعهم، وحليهم من الذهب والفضة وغيرها. ويلتزم الملكان بأن يجهزا في بحر ستين يوماً من تاريخه، عشر سفن في موانيهما يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب. وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن، لمن شاء العبور، وتبتى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه، ولا يقتضى منهم خلال هذه المدة أي أجرأو مغرم، وأنه بحق العبور لمن يشاء بعد ذلك، نظير دفع مبلغ «دوبل» واحد عن كل شخص، وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك، نظير دفع مبلغ «دوبل» واحد عن كل شخص، وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أملاكه، أن يوكل لإدارتها، وأن يقتضى ربعها حيماكان (٧). وألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم، الآن أو فيا بعد، على تقلد شارة خاصة مهم (٨).

وأن ينزل الملكان ، للملك أبى عبد الله المذكور ، ولسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما ، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه ، عن سائر الحقوق التي يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم (٩) .

وأنه بجب على الملك أبي عبد الله ، وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما والبشرّات وأراضها ، أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية ودون أية فدية ، سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم (١٠).

وأنه لا يسمح لنصرانى ، أن يدخل مكاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص ، ويعاقب من يفعل ذلك (١٢) .

وألا يولى على المسلمين مباشر يهودى ، أو يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم (١٣). وأن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور ، وسائر السكان المسلمين ، برفق وكرامة ، وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم ، وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة وفقاً للقواعد المرعية (١٤) .

وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين ، فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم ، وتولاه قضاتهم (١٥) . وألا يكلفوا بإيواء ضيف أوتوُخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية أوغيرها دون إرادتهم (١٦) .

وأنه إذا دخل نصراني منزل مسلم قهراً عنه ، عوقب على فعله (١٧) .

وأنه فيا يتعلق بشئون الميراث ، يحتفظ المسلمون بنظمهم ، ويحتكمون إلى فقهائهم وفقاً لسنن المسلمين (١٨).

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين في هذا العهد، الذين يعلنون الولاء لجلالتهما ، في ظرف ثلاثين يوماً من التسليم ، أن يتمتعوا بالإعفاءات الممنوحة ، مدى السنوات الثلاث (١٩) .

وأن يبتى دخل الجوامع والهيئات الدينية أوأية أشياء أخرى مرصودة على الحير ، وكذا دخل المدارس ، متروكاً لنظر الفقهاء ، وألا يتدخل جلالتهما بأية صورة ، في شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها في أى وقت (٢٠).

وأنه لا يؤخذ أى مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر ، فلا يؤخذ والد بذنب ولده أو ولد عم بذنب ولد عم ، ولا يعاقب إلا من ارتكب الجرم ( ٢١ ) .

وأنه إذا كان مسلم أسيراً ، وفر إلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما أوغيرهما ، فإنه يعتبر حراً ، ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد أو من الجزائر (٢٤).

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مماكانوا يدفعون لملوكهم المسلمين (٢٥) وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما ، ممن عبروا إلى المغرب ، أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية ، وأن يتمتعوا بكل ما يحتويه هذا الاتفاق (٢٦) .

كما يحق لمن عبر منهم إلى المغرب ، ولم ترضه الإقامة هنالك ، أن يعود خلال الأعوام الثلاثة ، وأن يتمتع بكل ما في هذا الاتفاق (٢٨) .

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضيها ، أن يتعاملوا في سلعهم آمنين ، عابرين إلى المغرب وعائدين ، كما يحق لهم دخول سائرالنواحي التابعة لجلالتهما ، وألا يدفعوا من الضرائب سوى التي يدفعها النصاري(٢٩).

وأنه إذاكان أحد من النصارى ــ ذكراً أو أنثى ــ اعتنق الإسلام ، فلا يحق لإنسان أن يهدده أو يؤذيه بأية صورة ، ومن فعل ذلك يعاقب (٣٠) .

وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام ، فلا ترغم على العودة إلى النصرانية ، بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين والنصارى ، وألا يرغم أولاد «الروميات » ذكوراً أو إناثاً ، على اعتناق النصرانية (٣١) .

وأنه لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (٣٢) .

وأنه إذا شأءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع الحب ، فلا يقبل ذلك منها ، حتى تسئل وتوعظ وفقاً للقانون ؛ وإذا كانت قد استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شيء آخر ، فإنها ترد لصاحها ، وتتخذ الإجراءات ضد المسئول (٣٣) .

و ألا يطلب الملكان ، أو يسمحا بأن يُطلب إلى الملك المذكور مولاى أبي عبد الله ، أوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرهما، من الداخلة في هذا العهد، بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجنين ، من الحيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أوغيرها ، أو من الأشياء الموروثة ، ولا يحق لأحد يعلم بشيء من ذلك أن يطالب به (٣٤). وألا يُطلب إلى أي مسلم ، يكون قد هدد أو جرح أوقتل أسرا أو أسيرة نصرانية ، ليس أو ليست في حوزته ، رده أو ردها الآن أوفيا بعد (٣٥).

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية ، بعد انتهاء السنوات الثلاث الحرة ، من الضرائب إلا وفقاً لقيمتها ، وعلى مثل الأراضى العادية (٣٦) .

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين ، فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية (٣٧) .

وأن يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما ، والأراضى التابعة لها ، مما فى هذا العهد من الامتيازات ، وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر ، تبدأ من يوم ١٨ ديسمبر (٣٨) .

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة ، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضى التابعة لهما ، ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسى ، ويحافظون على الإمتيازات الممنوحة ، فإذا أخل أحدهم بالواجب ، عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق (٣٩) .

وأنه لا يحق للملكين أو لأعقابهما إلى الأبد ، أن يسألوا الملك المذكور أبى عبد الله ، أوأحداً من المسلمين المذكورين بأية صورة ، عن أى شيء يكونوا

قد عملوه ، حتى حلول يوم تسليم الحمراء المذكورة ، وهي فترة الستين يوماً المنصوص علمها(٤٠) .

وأته لا يُولى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الحدم ، الذين كانوا تابعين للك وادى آش<sup>(۱)</sup> (٤١).

وأنه إذا وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية ومسلم أومسلمة ، فإنه ينظر أمام قاضى نصراني وآخر مسلم ، حتى لا يتظلم أحد مما يقضى به (٤٢).

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً ، من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما ، إفراجاً حراً دون أية نفقة من فدية أوغيرها ، وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس فىظرف خسة الأشهر التالية ، وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الثمانية أشهر للتائية . وبعد يومين من تسليم الأسرى النصارى الحلالتيهما يفرج عن مائتين من الأسرى المسلمين ، منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (٤٤) .

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتهما ، فإنها يجب أن تسلم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً ، فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الانضام ، وذلك دون أية نفقة (٤٦) .

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن في مملكة غرناطة ، لكى تسافر فى أمان ، على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى ، وألا يحدث لها أحد ضرراً أو إتلافاً ، وألا يوخذ منها شيء ، ولا ضمان لمن تحمل منها أسرى من النصارى ، ويحق لحلالتهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (٤٧).

وألا يُدعَى أو يوُخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته ، وإذا شاء جلالتاهما استدعاء الفرسان ، الذين لهم خيول وسلاح ، للعمل فى نواحى الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة (٤٨) .

وأنه بجب على كل من عليه دين أو تعهد ، أن يؤديه لصاحب الحق ؛ ولايحق لهم التحرر من هذه الحقوق (٥٢) .

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين ، مسلمين ، الآن وإلى الأبد (٥٣) .

<sup>(</sup>١) المقصود هنا هو مولاى الزغل.

وأن يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين ، أيضاً مسلمين ، وألا يتولاها نصراني الآن وفي أي وقت (٥٤) .

وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إليهما فيه الحمراء والحصن والأبواب كما تقدم ، بإصدار مراسيم الإمتيازات ، للملك أبى عبد الله وللمدينة المذكورة ، مهورة بتوقيعهما ، ومختومة مخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية ، وأن يصدق عليها ولدهما الأمير ، والكردينال المحترم دسبينا، ورؤساء الهيئات الدينية ، والعظماء والدوقات والمركيزون والكونتات والرؤساء ، حتى تكون ثابتة وصحيحة الآن ، وفى كل وقت (٥٦ ثافرا) (٤٣ سيانقا) .

وقد ذيلت المعاهدة ، بنبذة خلاصها ، أن ملكى قشنالة يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكى، القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص ، ويوقعانه باسميهما ويمهرانه مخاتميهما، وعليها تاريخ تحريرها وهو يوم ٢٥ نوفمرسنة ١٤٩١(١) ثم ذيلت بعد ذلك ، وبتاريخ لاحق هو يوم ٣٠ ديسمبر سنة ١٤٩٢ ، أعنى بعد تسليم غرناطة بعام ، بتوكيد جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير ، وسائر عظماء المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد ، وألا يعمل ضده شيء ، ألآن وإلى الأبد ، وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظا ، ويأمران بالمحافظة على كل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد ، وقد ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكن ، وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء (٢٠) .

\* \* \*

وفى نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة ، وهوي وم ٢٥ نوفمبر

<sup>(</sup>١) رجمنا في ترجمة و تلخيص نصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الرسميتين اللتين تضمنتا نصوصهذه المعاهدة ، وهما أو لا، الوثيقة المحفوظة بدار المحفوظات العامة في سمانها الوثيقة المحفوظة بدار المحفوظات العامة في سمانها (Capitulaciones con Moros y ضمن مجموعة بعدرة ومحمورة بالقشتالية القديمة ولدينا منها (Caballeros de Castilla). وهي تماذ إحدى عشرة لرحة كبيرة ومحمورة بالقشتالية القديمة ولدينا منها صورة فتوغرافية . وثانيا ، الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافرا ، أمين الملكين الكاثوليكيين وتحفظ بمجموعة دى ثافرا ببلدية غرناطة ، وقد نشرت ضمن مجموعة وثائق تسليم غرناطة :

Las Capitulaciones para la Entrega de Granada, por Miguel Garrido Atienzâ
(Granada 1910) p. 269 - 295

<sup>(</sup>٢) راجع محموعة وثانق تسليم غرناطة السالفة الذكر(ص ٢٨٩ و٢٩٠).

سنة ١٤٩١م، وفى نفس المكان الذى وقعت فيه، وهو المعسكر الملكى بمرج غرناطة، أبرمت معاهدة أخرى أوملحق سرى للمعاهدة الأولى، يتضمن الحقوق والإمتيازات والمنح، التى تعطى للسلطان أبى عبد الله، ولأفراد أسرته وحاشيته، وذلك متى نفذ تعهداته التى تضمنها المعاهدة من تسليم غرناطة والحمراء، وحصونها.

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فما يأتى :

أن يمنح الملكان الكاثوليكيان لأبي عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثته إلى الأبد، حق الملكية الأبدية ، فيا يملكانه من محلات وضياع في بلاد برجة ، ودلاية ومرشانة ، ولوشار ، وأندرش ، وأجيجر ، وأرجبة ، وبضعة بلاد أخرى مجاورة ، وكل ما يخصها من الضرائب وحقوق الربع ، وما بها من الدور والأماكن والقلاع والأبراج ، لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية ، يتمتع بكل ربعها وعشورها وحقوقها ، وأن يتولى القضاء في النواحي المذكورة باعتباره سيدها ، وباعتباره في الوقت نفسه تابعاً وخاضعاً للواحي المذكورة ورهنها ، وأن يفعل بها ما يشاء ومتى طلالتيهما وإنه متى أراد بيعها ، فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتيهما فإذا لم يريدا شراءها ، فله أن يبيعها لمن شاء .

وأن محتفظ جلالتهما بقلعة أدرة ، وسائر القلاع الواقعة على الشاطيء .

وأن يعطى جلالتهما إلى الملك المذكور مولاى أبي عبد الله ، هبة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالى من الذهب (كاستيليانو) ، يبعثان بها إليه ، عقب تسليم الحمراء ، وقلاع غرناطة الأخرى التي يجب تسليمها ، وذلك في الموعد المحدد .

وأن يهب جلالتهما للملك المذكور ، كل الأراضى والرَّحى والحدائق ، والمزارع التى كان بملكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن ، سواء فى غرناطة أوفى البشرات ، لتكون ملكاً له ولأولاده ولعقبه وورثته ، ملكية أبدية ، وله أن يبيعها أو يرهنها وأن يتصرف فها كيفما شاء .

وأن يهب جلالتهما أيضاً ، إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته ، وإلى زوجة أبى الحسن ، كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين والحمامات ، التي يملكنها في غرناطة والبشرات ، تكون ملكاً لهن ولأعقابهن إلى الأبد ، ولهن بيعها ورهنها والتمتع بها وفقاً لما تقدم .

وأن تكون سائر الأراضى الحاصة بالملك المذكور والملكات المذكورات، وزوجة مولاى أبى الحسن، معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد. وألا يطلب جلالتهما أو أعقابهما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه ردما أخذوه في أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى.

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله ، والملكات المذكورات ، وزوجة مولاى أبي الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقابهم، وقوادهم وخدمهم وأهل دارهم، وفرسانهم وغيرهم ، صغاراً وكباراً ، العبور إلى المغرب ، فإن جلالتهما يجهزان الآن أو في أى وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين، متى شاءوا ، تحملهم وكل أمتعتهم وماشيتهم وسلاحهم ، وذلك دون أية أجر أو نفقة .

وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه ، والملكات المذكورات ، وزوجة مولاى أبى الحسن . والقواد والحشم والحدم ، وقت عبورهم إلى المغرب ، من بيع أملاكهم المشار إليها ، فإن لهم أن يوكلوا من شاءوا لقبض ربعها ، وإرساله حيث شاءوا دون أى قيد أو مغرم .

وأنه يحق للملك المذكور متى شاء ، أن يرسل من يرى ، من خدمه أو قادته إلى المغرب بسلع أوغيرها من إيراداته ، وذلك دون قيد أومغرم .

وأنه محق للملك المذكور، متى خرج من غرناطة ، أن يسكن أو يقيم متى شاء، فى الأراضى التى أقطعت له ، وأن يخرج هو وخدمه وقواده وعلماؤه وقضاته وفرسانه ، الذين يريدون الحروج معه ، بخيلهم وماشيتهم متقلدين أسلحتهم ، وكذلك نساؤهم وخدمهم ، وألا يؤخذ منهم شيىء سوى المدافع ، وألا يفرض عليهم الآن أو فى أى وقت ، وضع علامة خاصة فى ثيابهم أو بأية صورة ، وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسليم غرناطة .

وأنه فى اليوم الذى يتم فيه تسليم الحمراء وحصونها ، يصدر جلالتهما المراسيم اللازمة بالمنح المذكورة ، موقعة ومختومة ، ومصدق عليها من ابنهما الأمير والكردينال وسائر العظماء(١).

تلك هي الشروط التي وضعت لتسليم آخر القواعد الأندلسية ، وتلك هي

<sup>(</sup>١) تحفظ النسخة القشتالية لهذه المعاهدة السرية التيعقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبدالله بدار المحفوظات العامة في سيمانقا Archivo general de Simancas وتحمل رقم .Archivo general de مها. 206 . Fol. 206

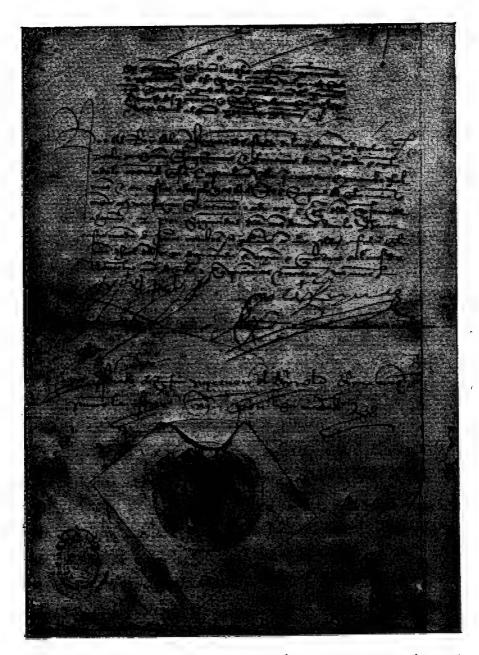

الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم التي أصدرها الملكيان الكاثوليكيان لأبي عبد الله وأهل غرناطة ، مؤرخة في ٢٥ نوفبر سنة ١٤٩١ م (٢١ محرم ١٨٩٧ه ) ، وعليما توقيما فرناندو وإيسابيلا ، وتوقيع سكرتيرهما فرناندو دى ثافرا ، وختم مملكة قشتالة . والأصل محفوظ بدار الجمفوظات العامة في سيمانقا ويحمل رقم 207 - 11 . P. R. 11

الإمتيازات والمنح التي منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فيما يتعلق بغرناطة ومصاير الأمة المُغلوبة ، فقد كانت هذه الشروط المسهبة ، والَّتي اشتملت على سائر الضهانات المتعلقة بتأمن النفس والمال ؛ وسائر الحقوق المادية ، وصون الدين والشعائر ، والكرامة الشخصية ، أفضل ما مكن الحِصول عليه في مثل هذه المحنة ، لو أخلص العدو الظافر في عهوده . ولكنّ هذه العهود لم تكن في الواقع ، حسباً أيدت الحوادث فيا بعد ، سوى ستار الغدر والحيانة ، وقد نقضت هذه الشروط الحلابة كلها لأعوام قلائل من تسليم غرناطة ، ولم يتردد المؤرخ الغربي نفسه في أن يصفها « بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسباني في الله من العصور»(١). وقد بذل فرناندو ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل غرناطة ، بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب ، وما منيت به من الحسائر الفادحة ، أمام أسوار مالقة وبسطة ، ولأنه كان يعلم أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة ، تموج بعشرات الألوف من المدافعين ، وأنه يقتضي لأخذها عنوة بذل جهود مضنية ، وتحمل تضحيات عظيمة ؛ وقد لجأ فرناندو ، إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار الصارم ، إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة ، وعلى رأسهم أبو عبد الله ، وذلك لكي يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة، وجاءت نصوص المعاهدة السرية مؤيدة لما أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة ، من ريب وشكوك تحيط بموقف أبي عبد الله ووزرائه وقادته .

وعاد أبو القاسم عبد الملك والوزير ابن كماشة يحملان شروط التسليم ، وصحبهما فرناندو دى ثافرا أمن ملك قشتالة ومبعوثه ، وأدخل سراً إلى قصر الحمراء ، وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى بهو الحمراء الكبر (بهو قمارش) ، وبعد مناقشات طويلة عاصفة ، تمت الموافقة على المعاهدة ، وحملها دى ثافرا ممهورة بتوقيع أبى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة .

وقد انتهت إلينا عن هذه الجلسة الحاسمة في تاريخ الأمة الأندلسية ، وعن موقف فارس غرناطة موسى بن أبي الغسان ، رواية قشتالية مؤثرة ، قد تصطبغ بلون الأسطورة ، ومع ذلك فإنها تنم عن روح الانتقاض والسخط ، التي كانت تضطرم بها بعض النفوس الأبية الكريمة التي كانت ترى الموت خيراً من التسليم لأعداء الوطن والدين .

Prescott: ibid; p. 296 (1)

تقول الرواية المذكورة ، إنه حينما اجتمع الزعماء فى بهو الحمراء الكبر ، ليوقعوا عهد التسليم ، وليحكموا على دولتهم باللهاب، وعلى أمهم بالفناء والمحو عندئذ لم يملك كثير منهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن موسى لبث وحده صامتاً عابساً وقال : « أتركوا العويل للنساء والأطفال ، فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء، وإنى لأرى روح الشعب قد خبت حى ليستحيل علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت مجيد ، فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاماً لمصائب غرناطة ، وسوف تحتضن أمنا لغيراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ؛ ولئن لم يظفر أحدنا بقير يستر رفاته ، فإنه لن يعدم سهاء تغطيه ، وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعاً عنها ه(١) .

ثم صمت موسى ، وساد المجلس سكون الموت ، وسرح أبو عبد الله البصر حوله ، فإذا اليَّاس مائل في تلك الوجوه التي أضناها الألم، وإذا كل عزم قد غاض في تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح ١ الله أكبر لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ولا راد لقضاء الله . تالله لقد كتب على أن أكون شقياً، وأن يذهب الملك على يدى » . وصاحت الجاعة على أثره « الله أكبر ولا راد لقضاء الله » ، وكرروا جميعاً أنها إرادة الله ولتكن ، وأنه لا مفر من قضائه ولا مهرب، وأن شروط ملك النصارى أفضل ما يمكن الحصول عليه . فلما رأى موسى أن اعتراضه عبث لا بجدى وأن الجماعة قد أخذت فعلا في توقيع صك التسليم ، نهض مغضباً وصاح : « لا تخدَّءُوا أنفسكم ، ولا تظنوا أن النصاري سيوفون بعهدهم ، ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخشى ، فأمامنا نهب مدننا وتدميرها ، وتدنيس مساجدنا ، وتخريب بيوتنا ، وهتك نساثنا وبناتنا ؛ وأمامنا الجور الفاحش ، والتعصب الوحشي ، والسياط والأغلال ، وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق . هذا ما سوف نعاني من مصائب وعسف ، وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة ، التي تخشى الآن الموت الشريف. أما أنا فوالله لن أراه » . ثم غادر المجلس واخترق بهو الأسود (كورة السباع ) عابساً حزيناً ، وجاز إلى أمهاء الحمراء الحارجية ، دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة ، ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه ، واقتعد غارب جواده المحبوب، واخترق

Condé; ibid: V. III. p. 256 & 257 (1)

شوارع غرناطة ، حتى غادرها من باب إلبيرة ، ولم يره إنسان أو يسمع به يعد ذلك قط .

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية موسى بن أبي الغسان (١) . ولكن مؤرخاً اسبانياً قديماً هو القس أنطونيو أجابيدا محاول أن يُلِّي ضياء على مصره ، فيقول إن سَرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الحمسة عشر ، التقت في ذلك المساء بعينه ، على ضفة نهر « شنيل » بفارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى قدمه، وكان مغلقاً خوذته شاهراً رمحه، وكانجو أده غارقاً مثله في رداء من الصلب. فلما رأوه مقبلا علمهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه ، فلم يجب الفارس المسلم ، ولكنه وثبُّ إلى وسطهم وطعن أحدهم برمحه وانتزعه عنْ سرجه فألقاه إلى الأرض ، ثم انقض على الباقين يشخن فيهم طعاناً ، وكانت ضرباته ثائرة قاتلة ، وكأنه لم يشعر بما أثخنه من جراح، ولم يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم ، وكأنه إنما يقاتل للالتقام فقط ، وكأنما يتوق إلى أن يقتل دون أن يعيش لينعم بظفره . وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حتى أفني معظمهم ، غير أنه أصيب في النهاية بجرح خطر ، ثم سقط جواده من تحته بطعنة أخرى ، فسقط إلى الأرض ، ولكنه ركع على ركبتيه واسنل خنجره ، وأخذ يناضل عن نفسه . فلما رأى أن قواه قد نضبت ، ولم يرد أن يقع أسيراً في يد خصومه ، ارتد إلى ما وراثه بوثبة أخرة ، وألتى بنفسه إلى مياه النهر ، فابتلعته الهوره ، ودفعه ملاحه الثقيل إلى الأعماق .

يقول الراوية المذكور ، إن هذا الفارس الملثم هو موسى بن أبى الغسان ، وإن بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الإسبانى ، عرفوا جواده المقتول ، وهى رواية لا بأس بها ، غير أن الحقيقة لم تعرف قط(٢) .

- ž -

وماكادت أنباء الموافقة على عهد التسليم تذاع حتى عم الحزن ربوع غرناطة ، وتسربت فى الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة السرية ، وعما حققه أبو عبد الله ووزراؤه لأنفسهم من المغانم الخاصة ، وسرى الهمس بين العامة ، واضطرم سواد الشعب يأساً وسخطاً على قادته ، ولا سيما أبى عبد الله الذي اعتبر

<sup>(</sup> ۱ ) هذه هيرواية كوندى فيما نقل عن مصادرعربية غير معرونة Condé;lbld.V.llI.p.257

<sup>(</sup> Y ) راجع مذه الرواية في : Ch. 97 و Ch. 97 مناه الرواية الرو

مصدر كل مصائبه ومحنه ، وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة حتى آخر نسمة . وحدثت حركة انتقاض ، خشى أبو عبد الله والقادة ، أن تقضى على خططهم وتدابيرهم ، ولكنها انهارت قبل أن تنتظم ، وأضحى كل يفكر فى مصيره . واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة فى تردد وتوجس ، والشك يساورهم فى إخلاص أعدائهم ، وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان ، فى يوم ٢٩ نو فمبر مع قسم رسمى بالله ، أن جميع المسلمين سيكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى أراضيهم أو حيث شاءوا ، وأن يحتفظوا بشعائر دينهم ومساجدهم كما كانوا ، وأن يسمح لمن شاء منهم بالهجرة إلى المغرب . ولكن الإيمان والعهود لم تكن حسها تقدم ، عند ملكى قشتالة ، سوى ذريعة الخيانة والغدر ، ووسيلة لتحقيق المآرب بطريق الحديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الكاثوليكى ، فهو لم يتردد قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل ، أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه ويأسه ، ولم تهدأ الخواطر المضطرمة ، وكان أبو عبد الله والقادة يخشون تفاقم الأحوال ، وإفلات الأمر من أيديهم ، فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسليم ، حرصاً على سلامة المدينة وسلامة الزعماء ، وألا ينتظروا مرور الستين يوما التى نصت عليها المعاهدة . وفى يوم الزعماء ، وألا ينتظروا مرور الستين يوما التى نصت عليها المعاهدة . وفى يوم الرهائن من الوجوه والأعيان ، تنفيذاً لنص المعاهدة ، وليعرب له عن حسن نية الرهائن من الوجوه والأعيان ، تنفيذاً لنص المعاهدة ، وليعرب له عن حسن نية مليكه واستعداده ، كماحل إليه هدية تتألف من سيف ملوكي وجوادين عربيين مسرجين بعدد ثمينه . واتفق مع ملك قشتالة على تسليم المدينة فى الثانى من يناير سنة ١٤٩٢م (الثانى من ربيع الأول ٨٩٧ه) أى لتسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد التسليم (الثانى من ربيع الأول ٨٩٧ه)

تأكيد ، دون أن ينوى قط الوفاء بما تعهد .

<sup>(</sup>۱) تخلط معظم الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تسليم غرناطة ، وبين تاريخ استيلاه النصارى الفعلى عليها . وهي تضع هذا التاريخ في الثانى من ربيع الأول سنة ١٩٨٧ه (٢ يناير سنة ١٤٩٢) (أخبار العصرص ٥٠ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٢١٥ ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ٢٥). والواقع أن عهد التسليم وقع كا رأينا في ٢٥ نوفبر سنة ١٤٩١م (٢١ محرم سنة ١٨٩٧ه) وهو يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمي في يد النصارى ، وذلك بعد تخلي المسلمين عن الدفاع عنها ؟ ولم نجد بين الروايات الإسلامية سوى رواية واحدة هي رواية الوادي آشي تتفق مع الرواية النصرانية في هذا التفريق فهو يقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع في المحرم سنة ١٨٩٨ه ، وهو تاريخ توقيع عهد التسليم (راجع أزهار الرياض ج ١ ص ٢١).

وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادثهذا اليوم المؤسى ومناظره — يوم احتلال القشتالين لمدينة غرناطة ، آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس — ، والرواية الغالبة التي يتفق عليها معظم المؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الآتية عن حوادث هذا اليوم المشهود .

في صباح هذا اليوم ، كان المعسكر النصراني في شنتني يموج بالضجيج والابتهاج . وكانت الأوامر قد صدرت ، والأهبة قد اتخذت لاحتلال المدينة . وكان قد اتفق بين أبي عبد الله والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مدافع تكون إيذاناً بالاستعداد للتسليم . ولم يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية بنفسه ، قبل التحقق من خضوعها النام ، واستتباب الأمن والسلامة فيها . فأرسل إليها قوة من ثلاثة آلاف جندى وسرية من الفرسان، وعلى رأسها الكردينال ييدرو دى مندوسا مطران اسبانيا الأكر . وكان من المتفق عليه أيضاً بين فرناندو وأبي عبد الله ألا يخترق الجيش النصراني شوارع المدينة ، بل يسير توا إلى قصبة الحمراء ، حتى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق الجند القشتاليون الفحص إلى ضاحية أرميليا Armilla (أرملة) الواقعة جنوبي غرناطة ، ثم عبروا شهر شنيل ، واتجهوا توا إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمى « تل الرسي » الواقع غربي المدينة وجنوبي غربي الحمراء .

وسار الملك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة أخرى، ورابط على ضفة شنيل ، ومن حوله أكابرالفرسان والحاصة فى ثيابهم الزاهية، حتى يمهد الكردينال الطريق لمقدم الركب الملكى . وانتظرت الملكة إيسابيلا فى سرية أخرى من الفرسان فى أرميليا ، على قيد مسافة قربة .

ووصل الحند القشتاليون إلى مدينة غرناطة من هذه الطريق المنحرفة نحو الظهر، وكانت أبواب الحمراء قد فتحت وأخليت أبهاؤها استعداداً للساعة الحاسمة.

وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصحبه هو الوزير ابن كماشه ، الذى ندب للقيام بتلك المهمة المؤلمة ، وسلم الحرس المسلمون المسلاح والأدراج . وكان يسود المدينة كلها ، ويسود القصبة والقصر ، وما إليه ، سكون الموت .

وفى رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شهد بنفسه تسليم الحمراء ، وأنه حيمًا تقدم القشتاليون من تل الرَّحى صاعدين نحو الحمراء ، تقدم أبو عبد الله من

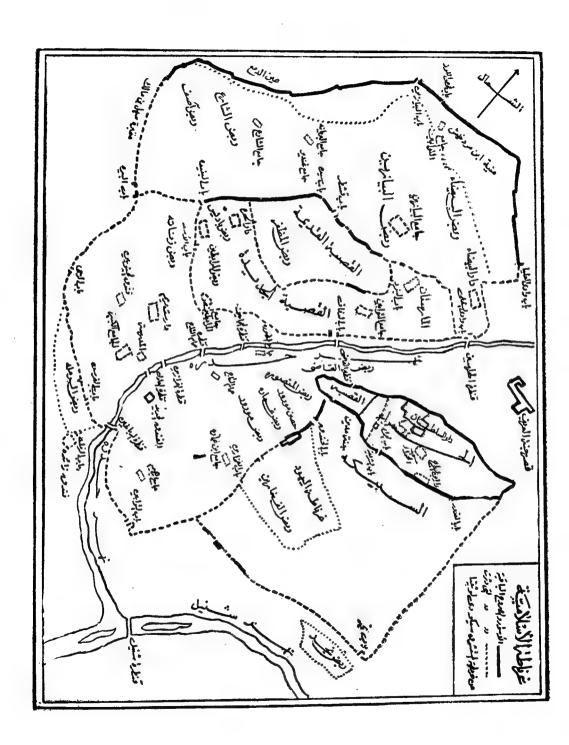

باب الطباق السبع راجلا، يتبعه خمسون من فرسانه وحشمه. فلما عرف الكردينال أبا عبد الله ، ترجل عنجواده ، وتقدم إلى لقائه ، وحياه باحترام وحفاوة ، ثم ابتعد الرجلان قليلا، وتحدثا برهة على انفراد .ثم قال أبوعبدالله بصوت مسموع: (١)

«هيا يا سيدى ، فى هذه الساعة الطيبة ، وتسلم هذه القصور – قصورى – باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لهم الله القادرأن يستوليا عليها ، لفضائلهما ، وزلات المسلمين ».

فوجه الكردينال إلى أبي عبد الله بعض عبارات المواساة ، ودعاه لأن يقيم في خيمته في المعسكر الملكي طيلة الوقت الذي يمكثه في شنتني ، فقبل أبوعبد الله شاكراً . ثم سار في فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكي .

وتم تسليم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشه ، الذى ندبه أبوعبد الله للقيام بهذه المهمة . وماكاد الكردينال وصحبه يجوزون إلى داخل القصر الإسلامي المنيف ، حتى رفعوا فوق برجه الأعلى ، وهو المسمى برج الحراسة Torre de la Vela صليباً فضياً كبراً ، هو الذي كان يحمله الملك فرناندو علال حرب غرناطة ، كما رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم القديس ياقب ، وأعلن المنادي من فوق البرج بصوت جهوري ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا المملكين الكاثوليكيين ، وأطلقت المدافع تدوى في الفضاء . ثم انطلقت فرقة الرهبان الملكية ترتل صلاة ( الحمد لله ) على أنغام الموسيقي . وهكذا كان كل ما هنالك يؤكد الصفة الصليبية العميقة لهذه الحرب التي شهرتها اسبانيا النصرانية على الأمة الأندلسية ، وعلى الإسلام في اسبانيا .

وفى أثناء ذلك كان أبو عبد الله ، فى طريقه إلى لقاء الملك الكاثوليكى . وكان فرناندو يرابط كما قدمنا على ضفة نهر شذيل، على مقربة من المسجد ، الذى حول فيما بعد إلى كنيسة « سان سبستيان » . وهنالك لتى أبوعبد الله عدوه الظافر ، وسلمه مفاتيح الحمراء . وسوف نصف منظر هذا اللقاء المؤثر فيما بعد .

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتمه الذهبي ، الذي كان يوقع به على الأوامر الرسمية ، إلى الكونت دى تندليا الذي عن محافظاً للمدينة .

وسار فى صحبه بعد ذلك فى طريق شنتنى ، يتبعه أهله ، أمه وزوجته وإخواته ، وكان موكباً مؤسياً . وعرج فى طريقه على محلة الملكة إيسابيلا فى أرميليا . فاستقبلته

<sup>(</sup>١) المفروض أن أبا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية ، وهي لغة كان يجيد التكلم بها .

وأسرته برقة ومجاملة ، وحاولت تخفيف آلامه ، وسلمته ولده الصغير الذى كان ضمن رهائن التسليم .

وهنا تعود الرواية فتتختلف اختلافاً بيناً. فيقولاالبعض إنالملكين الكاثوليكيين دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. ويننى البعض الآخر ذلك ، ومنهم صاحب الخبار العصر ، ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك ببضعة أيام .

تقول الرواية الأولى ، إن الملكة إيسابيلا ، سارت على أثر استقبالها لأبي عبد الله ، وانضمت بصحبها إلى الملك فرناندو ، ثم سار الإثنان إلى الحمراء ، بيما انتشر القشتاليون فى الساحة المحاورة . ودخل الملكان من «باب الشريعة » ، حيث استقبلهما الكردينال مندوسا والوزير ابن كماشه ، وأعطى مفاتيح الحمراء إلى الدون دبجو دى مندوسا الذى عين حاكما للمدينة . وبعد أن تجول الملكان قليلا فى القصر ، وشهدا جماله وروعته ، عادا إلى شنتنى . وبتى الكونت دى تندليا فى الحمراء مع حامية قوية من خمسائة جندى .

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيارتهما الرسمية في يوم ٦ يناير ، وسارا في موكب فخم من الأمراء والكبراء وأشراف العقائل، ودخلا غرناطة من باب إلبيرة، ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة ، ودخلا قصر الحمراء وجلسا في بهو قمارش أو المشور(١)حيث كان مجلس الملوك المسلمون في نفس المكان على عرشهم، على عرش أعده الكونت دى تندليا ، وهنالك أقبل أشراف قشتالة للهنئة ، وكذلك بعض الفرسان المسلمين، الذين أتوا ليقدموا شعائر التحية والتجلة لسادتهم الجدد .

وفى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان ، قد أفرجا عن رهائن المسلمين الحمسائة ، وفى مقدمها ولد أبى عبد الله ، وأفرج المسلمون من جانبهم عن الأسرى النصارى ، وعددهم نحو سبعائة أسير رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون من جانبهم ، أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين في سائر مملكة قشتانة ، في ظرف خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس ، وتمانية أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس ، وتمانية أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس ، وتمانية أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين في بقية أراضى قشتالة .

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسليم غرناطة ومدينة الحمراء للملكين الكاثوليكيين . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان ، كتبها فارس فرنسى كان يقاتل فى صفوف الحيش القشتالى ، وشهد بنفسه حفلات التسليم ، ونشرت

<sup>(</sup>١) وهو المسمى أيضاً بهو السفراء ، وسوف نعود إلى وصفه عند الكلام على قصر الحمراء .

روايته فى القرن السادس عشر ضمن مؤلف عنوانه La Mar de las Historias « بحر التواريخ » . وهذه خلاصتها :

أن الذي أوفده الملكان الكاثوليكيان لاستلام الحمراء في يوم ٢ يناير ، هو الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت ياقب ، جوتيرى دى كارديناس ، وليس الكاردينال مندوسا حسيا تروى التواريخ القشتالية . وأنه تسلم القصر والأبراج وأخرج منها الحرس المسلمين ، ووضع بها الحرس النصارى ، وأنه رفع الصليب الكبير فوق برج الحراسة ثلاث مرات ، والمسلمون من أسفل يصعدون الزفرات ويندرفون الدموع ، ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت ياقب ثلاث مرات ، ونصب إلى جانب الصليب ، وصاح المنادى بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاً . قشتالة ثلاثاً .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونيا إيسابيل ثلاثاً .

وأن الملك فرناندو لما رأى الصليب ، وهو فى جنده من أسفل ، ترجل وجثا على ركبتيه ، وجثا الحند جميعاً شكراً لله . ثم أطلقت المدافع ابتهاجاً .

وفى اليوم التالى الثالث من يناير ، سار الكردينال مندوسا والكونت دى تندليا، الذى عين محافظاً للحمراء ، إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وألنى راجل ، وسلم إليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن .

وفى اليوم الثامن من يناير ، سار الملكان الكاثوليكيان إلى غرناطة، فى موكب حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والأشراف ، وتسلم الملكان مدينة الحمراء بصفة رسمية . وأقيم القداس فى الجامع الأعظم ، وحول الجامع منذ ذلك اليوم إلى كتدرائية غرناطة .

وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء ، ومدت الموائد الحافلة فى أبهاء القصر العظيمة ، وجلس إليها لملكان والأمراء والعظاء، وكانت مأدبة رائعة . ويستخلص من هذه الزواية ، التى يؤيدها مؤرخون آخرون ، أن أبا عبد الله لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبيهما وقت التسليم ، ولم تقع بينه وبين الكردينال ولا بن الملكين ، الأحاديث التى سبقت الإشارة إلها .

وإلى جانب ذلك يرى بعض النقدة المحدثين ، أن أبا عبد الله حيمًا خرج اللقاء الملكين الكاثوليكيين ، قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه فقط دون أهله ، وأنه خرج يومئذ من داره الملكية الخاصة بحى البيازين ، ولم يخرج من قصر الحمراء ، وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع أهله وولده مذ عاد من الأسر ،

حتى أعلن الحلاف والحرب على الملكين الكاثوليكين (١) ، وأنه كان يشعر وهو في هذه الدار ، أنه بين أنصاره ومؤيديه ، وأخيراً أنه كان قد أمر بإخلاء قصر الحمراء ، وندب من يقوم بمهمة التسليم في اليوم الثاني من يناير . وفي هذا اليوم خرج في نفر من صحبه ، ليقدم إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية والحضوع ، ثم عاد إلى داره فبقي بها أياماً ، حتى سويت مسألة مصيره مع الملكين الكاثوليكيين على أنه يبدو لنا من تتبع حوادث حصار غرناطة ، وما تلاه من مفاوضات على التسليم ، أن الرواية الراجحة في هذا الشأن ، هو أن أبا عبدالله ، حتى مع افتراض أنه لم يشهد رسوم التسليم ، ولم يقم بها بنفسه ، كان يقيم بقصر الحمراء ، يحيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه الأحداث الحطيرة ،أو على الأقل مذ بدأت يحيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه الأحداث الحطيرة ،أو على الأقل مذ بدأت مفاوضات التسليم بينه وبين الملكين الكاثوليكين ، ومذ أبرمت بينهما معاهدة التسليم ، من الحمراء اللقاء عدوه الظافر . ومن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليت قبل ذلك استعداداً لتسليمها لسادتها الحدد ، وذلك حسها يشير إليه صاحب «أخبار العصر» (٢) . هذا وتلقى الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة غرناطة ، وتصفه على النحو الآتى :

« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمانمائة ( ٢ يناير سنة ١٤٩٢) أقبل ملك الروم بجيوشه حتى قرب من البلد، وبعث جناحاً من جيشه فلمخلوا مدينة الحمراء ، وأقام هو ببقية الحيوش خارج البلد، لأنه كان يخاف من الغدر ، وكان طلب من أهل البلد حين وقع الإتفاق على ماذكر ، رهوناً من أهل البلد ليطمئن بذلك ، فأعطوه خمسائة رجل منهم ، وأقعدهم بمحلته . فلما اطمأن من أهل البلد ، ولم ير منهم غدراً ، سرح جنوده لدخول البلد والحمراء ، فدخل منهم خلق كثير وبتى هو خارج البلد ، وأشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام والعدة ، وترك فيها قائداً من قواده ، وانصرف راجعاً إلى محلته . ثم إن ملك الروم والعدة ، وترك فيها قائداً من قواده ، وانصرف راجعاً إلى محلته . ثم إن ملك الروم

Lafuente Alcantara (v citaciónes); ibid, V·III: مراجع في روايات تسليم غرناطة (١) p. 73 & 73; Mamol: Historia del Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada, Lib. I. Cap. XX; Gaspar v Remiro: Entrada de los Reyes Católicos en Granada al Tiempo de su Rendición. (Revista del Centro de Estudios historicos de Granada y su Reino-Ano I., Num. I, p. 7-24)

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ٥٠ .

سرح الناس الذين كانوا عنده مرتهنين، ومؤمنين في أموالهم وأنفسهم مكرمين. وأقبل في جيوشه حين اطمأن، فلدخل مدينة الحمراء في بعضخواصه، وبقي الحناد خارج البلد، وبقي يتنزه في الحمراء في القصور والمنارة المشيدة إلى آخر النهار، ثم خرج بجنوده وصار إلى محلته. فمن غد أخذ في بناء الحمراء وتشييدها، وتحصينها وإصلاح شأنها، وفتح طرقها، وهو مع ذلك يتردد إلى الحمراء بالنهار ويرجع بالليل لمحلته، فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين، فحينتذ دخل البلد، ودار فيه في نفر من قومه وحشمه ... ه(١).

\* \* \*

وهكذا اختتمت المأساة الأندلسية ، واستولى القشتاليون على غرناطة آخر الحواضر الإسلامية فى اسبانيا ، وخفق علم النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام المغلوب، وانتهت بذلك دولة الإسلام بالأندلس، وطويت إلى الأبد تلك الصفحة المحيدة المؤثرة من تاريخ الإسلام ، وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة، وآدابها وغلومها وفنونها ، وكل ذلك التراث الشامخ ، بالفناء والمحو .

شهد المسلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملكهم، وموطن آبائهم وأجدادهم، وقلوبهم تتفطر حزناً وأسى. على أن هذه المناظر المحزنة ، كانت تحجب مأساة أليمة أخرى ؛ تلك هي مأساة الملك التعس أبي عبد الله آخر ملوك بني الأحمر وآخر ملوك الإسلام بالأندلس .

فقد تقرر مصيره ، وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السرية التي عقدت بينه وبين الملكين الكاثوليكيين . وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن يقطع أبو عبد الله طائفة من الأراضي والضياع في برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة ولوشار وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرّات ، وهذه البلاد يقع بعضها في جنوب غربي ولاية ألمرية ، والبعض الآخر قبالتها في جنوب شرقي ولاية غرناطة ، وأن يحكم أبو عبد الله في هذه المنطقة باسم ملك قشتالة وتحت حمايته ، ويتمتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها . وقد حددت إقامته ، أو اختار هو الإقامة في إحداها وهي بلدة أندرّش الواقعة على الهر الأخضر شمالي ثغر أدرة الصغير .

ولما اقترب اليوم المروع ــ يوم التسليم ــ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل مع أهله وحشمه وخاصته . وفي صباح اليوم الثاني من يناير سنة ١٤٩٢ ، في الوقت

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٥٠ و٥١ .

للذي اقترب فيه النصاري من أسوار غرناطة ، كان أبو عبد الله قد غادر قصره وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد ، في مناظر تشر الأسى والشجن .

وهنالك روايتان ، فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمر اء مع أهله وحشمه وأمتعته ؟ أم هل خرج بمفرده في صحبه من الحمراء للقاء الملكين الكاثوليكيين ، ثم لحق به بعد ذلك ركب أها، وأمتعته ؟ وهل سار توا إلى طريق البشرّات حيث تعن محل إقامته ، أم عرج على المعسكر القشتالي الملكي في شنتني فلبث فيه مع أهله أياماً ، ثم سار بعد ذلك إلى البشرات؟

أما الرَّواية الأولى ، وهي أكثر الرَّوايات ذيوعاً لدى المؤرخين القشتالين ، فتجرى على النحو الآتى:

فى فجر اليوم الثانى من يناير ، وهو اليوم الذى حدد لتسلم الحمراء ، كان رنين البكاء يتردد في غرف قصر الحمراء وأمهائه، وكانت الحاشية منهمكة في حزم أمتُّعة الملك المخلوع وآله ، وقل ساد الوجوم كل محيا ، واحتبست الزفرات في الصدور . وماكادت تباشير الصبح تبدو ، حتى غادر القصر ، ركب قاتم مؤثر هو ركب الملك المنفي ، محمل أمواله وأمتعته ، ومن وراثه أهله وصحبه القلائل ، وحوله كوكبة من الفرسان المخلصين . وكانت أمه الأميرة عائشة تمتطى صهوة جوادها ، يشع الحزن من محياها الوقور ، وكان باقي السيدات من آله وحشمه ، يرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة في صمت البكور وستره ؛ وحنن بلغ الباب الذي سيغادر منه المدينة إلى الأبد، ضج الحراس بالبكاء لرؤية ذلك المنظر المؤلم؛ ثم اتجه الركب صوب نهر شنيل في طريق البشرات. وليس أبلغ في وصف هذه المناظر المؤسية من قول شوقي طيب الله ثراه: (١) مشت الحادثات في غرف الحم راء مشي النعش في دار عرس هتكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمبر وأنس

عرصات تخلت الخيسل عنها واستراحت من احتراس وعس ومغارة على الليسالي وضياء لم تجد للعشي تكرار مس

بعد عرك من الزمان وضرس آخر العهسد بالحزيرة كانت فنراها تقسول راية جيش باد بالأمس بين أسر وحس

<sup>(</sup>١) من قصيدته السينية الأندلسية الشهيرة ، التي ينحو فيها نحو البحترى في سينيته .

باعها الوارث المضيع ببخس عن حفاظ كموكب الدفن خرس وكانت تحت آبائهم هي العرش أمس

ومفاتيحهـــــا مقـــــاليد ملك خرج القوم فى كتائب صم ركبـــوا بالبحــــــار نعشـــا

\* \* \*

وأما أبو عبد الله ، فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأسه المرة إلى الثمالة ، وكان قد تقرر اللقاء في صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة ، فخرج من باب مدينة الحمراء المسمى باب الطباق السبع Siete Suelos ، في طريقه إلى لقاء عدوه الظافر، وسيده الحديد، في نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة في محلته على ضفة نهر شنيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر المؤثر فتقول إن أبا عبد الله حين لمح فرناندو هم بترك جواده ، ولكن فرناندو بادر بمنعه وعانقه بعطف ومودة ، فقبل أبوعبد الله ذراعه الىمنى إيماءة الخضوع . ثم قدم إليه مفتاحي البابين الرئيسيين للحمراء قائلا: « إنهما مفتاحي هذه الحنة ، وهما الأثر الأخير لدولة المسلمين في اسبانيا ، وقد أصبحت أنها الملك سيد تراثنا وديارنا وأشخاصنا . وهكذا قضى الله ، فكن فى ظفرك رحما عادلا » . وتضيف الرواية القشتالية إلى ذلك أن فرناندو تناول المفتاحين قائلاً : « لا تشك في وعودنا ، ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة ، وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر منك »(١٦. بيد أن مؤرخاً قشتالياً عاش قريباً من ذلك العصر ، يقدم إلينا رواية أخرى ربماكانت أقرب إلى الصحة والمعقول ، وهي أن مفاتيح الحمراء قدمها القائد ابن كماشه مأمور التسليم إلى الملك فرناندو حينها وصل إلى الباب الرئيسي ، وأن فرناندو ناولها بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونت تندليا) الذي عينه حاكماً عسكرياً لغرناطة (٢). وسار أبو عبد الله بعد ذلك صحبة فرناندو ، إلى حيث كانت الملكة إيسابيلا في ضاحية أرمليا، فقدم إلها تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى طريق البشرّات ليلحق بأسرته وخاصته . وهنا تقولُ الرواية القشتالية إن أباعبد الله

<sup>(</sup>۱) تردد معظم التواريخ القشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذي يصطبخ بلون الأسطورة. وقد خلدته ريشة المصور الإسباني في أكثر من لوحة شهيرة تعرض في المتاحف الإسبانية ، وحفرته ل. Alcantara: ibid; V. III p. 73: يد الفنان في داخل كنيسة طليطلة العظمى. راجع في ذلك :Luis del Marmol: Rebelión y Castigo de los Moriscos de Granada, (٢)

Lib. I, Cap. XX

أشرف أثناء مسيره فى شعب تل البذول (بادول) على منظر غرناطة ، فوقف يسرح بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة التى ترعرع فيها ، وشهدت مواطن عزه وسلطانه ، فانهمر فى الحال دمعه ، وأجهش بالبكاء . فصاحت به أمه عائشة ؛ «أجل فلتبك كالنساء ، ملكاً لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال » . وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأكمة التى كانت مسرحاً لذلك المنظر المحزن باسم شعرى مؤثر هو « زفرة العربى الأخيرة » El ultimo Suspiro del Moro ، يعينها سكان تلك المنطقة للسائح المتجول .

ثم تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذي خرج منه أبو عبد الله لآخر مرة ، وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى ملك قشتالة ، وبنى مكانه ، حتى لا يجوزه من بعده إنسان (). وما زالت الرواية تعن لنا مكان هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو يقع في طرف الحضبة في الحنوب الشرقى منها على مقربة من « برج الماء » . وقد رأيناه ، وقد سد فراغه حقيقة بالبناء .

وأما الرواية الأخرى ، وهي الأقل ذيوعاً ، فيخلاصتها أن أبا عبد الله خرج من الحمراء في صبيحة يوم التسليم بمفرده وفي نفر من صحبه إلى لقاء الملكين الكاثوليكيين وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية بحي البيازين ليلتقي به بعد انتهاء مهمته ، وأنه لم يسر بعد ذلك تواً إلى البشرّات ، بل سار بأهله وأمتعته إلى المعسكر القشتالي في شنتني ، فقضى به أياماً ، حتى سويت المسائل المتعلقة بمصيره ، ثم سار الجميع بعد ذلك إلى أندرش التي اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاماً .

وقد كان لمحنة الأندلس المؤلمة ونهايتها المحزنة ، وقع عميق فى جنبات العالم الإسلامى ، ولا سيما فى أمم المغرب ، فى الضفة الأخرى من البحر. غير أن هذه المحنة الغامرة لم تثر وحى الشعر ، كما أثاره من قبل سقوط الثغور والقواعد الأندلسية ، أيام أن كان للدولة الإسلامية بقية من القوة والأمل . ذلك أن دولة الشعر الأندلسي كانت قد أنهارت منذ بعيد ، وتحطمت الأقلام ، وعقدت المحنة الغامرة كل لسان . ومع ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفثات قوية مؤثرة تهز أو تار القلوب ، معظمها من الضفة الأخرى من البحر من شعراء المغرب .

ومن أشهر المراثى التي نظمت في رثاء الأندلس عقب المحنة بقليل، رثاء طويل

Marmol:ibid; Lib. I; Cap. XX; L. Alcantara; ibid; V. III. p. 80. ( )

مؤثر لشاعر أندلسي مجهول، يبدوأنه عاصر حوادث المحنة من بدايتها حتى نهايتها . وإليك مقتطفات من تلك المرثية المشجية التي رتبت وفقاً للوقائع والتواريخ:

أحقاً خبا من جو رندة نورها وقدكسفت بعد الشموس بدورها منازلها ذات العلا وقصورها سقى عهدكم مزن يصوب نمبرها ودارت عليكم بالصروف دهورها لدى عرصات الحشر يأتى سفيرها

وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت فيا ساكنى تلك الديار كريمة أحقأ أخسلائى القضاء أبادكم فقتل وأسر لايفـــادى وفرقة

وكانت إلى البيت الحرام شطورها وقد كان معتاد الأذان يزورها وآياتها تشكو الفراق وسورها إذا أسفرت يسبى العقول سفورها وقد هتكت بالرغم منها ستورها(۱) ترد لو انضمت عليها قبورها أساها وعنن لايكف هديرها فأكبادها حراء لفح هجيرها وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها

فواحسرتا كم من مساجد حولت وواأسفا كم من صوامع أوحشت فمحرابها يشكو لمنبرها الحوى وكم طفلة حسناء فيها مصونة فأضحت بأيدى الكافرين رهينة وكم فيهم من مهجة ذات ضجة لها روعة من وقعة البين دائم وكم من صبغير في حجر أمه وكم من صغير بدل الدهر ديسه

وحق لديها محسوها ودثورها مدائنها موتورة وثغسورها وأحجارها مصدوعة وصخورها ملابس حسن كان بزهو حبورها يكاد لفرط الحزن يبدو ضمرها قد استفرغت ذبحاً وقتلا حجورها وبدل الويل المبن سرورهـــا

لأندلس ارتجت لها وتضعضعت منازلها مصدورة وبطاحها تهانمها مفجوعة ونجهودها وقد لبست ثويب الحداد ومزقت فأحياؤها تبدى الأسي وجمادها فمالقة الحسناء ثكلي أسيفة وجزت نواصها وشلت يمينها

<sup>(</sup>١) يكرر الشاعر في هذه الأبيات نفس المعانى التي وردت في مرثية أبي الطيب الرندي الشهيرة .

وقد كانت الغربية الجن التي وبلتش قطعت رجلها بيميها وضحت على تلك الثنيات حجرها وبالله إن جئت المنكتب فاعتبر ألا ولتقف ركب الأسى بمعالم بدار العلا حيث الصفات كأنها بحل قرار الملك غرناطة التي ترى الأسى أعلامها وهي خُشع وأمامومها ساهي الحجي وإمامها وبسطة ذات البسط ما شعرت بما وما أنس لا أنس المربة إنها منازل آبائي الكرام ومنشئ

ثم يشير الشاعر بعد هذا الترتيب التاريخي لسقوط قواعد الأندلس ، إلى محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة ، وما ترتب على ذلك من قيام الثورة في بعض الحهات :

وجاءت إلى استئصال شأفة ديننا علامات أخذ ما لنا قبل بها فلا تنمحى إلا بمحو أصولها معاشر أهل الدين هبوا لصعقة أصابت منار الدين فانهد ركنه إلا واستعدوا للجهاد عزائماً بأنفس صدق موقنات بأنها تروم إلى دار السلام عرائساً

جيوش كموج هبت دبورها جنايات أخذ قد جناها مثيرها ولا تتجلى حتى تخط أصورها وصاعقة وارى الحسوم ظهورها وزعزع من أكنافه مستطيرها يلوح على ليل الوغى مستنيرها إلى الله من تحت السيوف مصيرها على الله فى ذاك النعم مهورها

<sup>(</sup>١) يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألمرية ونشأ بها .

<sup>(</sup>٢) نشر هذه المرثية وهي في أكثر من مائة بيت أحد أدباء الجزائر، مقرونة بترجمة فرنسية تحت عنوان : Une Elégie andalouse sur la guerre de Orenade وذكر الناشر وهو صويلع عمد ، أنه نقلها عن مخطوط محفوظ بمكتبة الجزائر ومؤرخ في شعبان سنة ٨٩٧ هـ (يونيه سنة ١٤٩٢ م) أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة أشهر . والظاهر أنه حيبًا وضعت هذه القصيدة كان الإسبان قد بدأوا محاولتهم الأولى لتنصير المسلمين .

هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب ، فى الضفة الأخرى من البحر ، طائفة كبيرة من المراثى البليغة ، فى نعى الأندلس والإشادة بفضائلها ، وفداحة الخطب فيها . وكان شعراء المغرب لقربهم من مسرح الحوادث ، ووقوفهم على كثير من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم بالأندلس ، أشد من غيرهم تأثراً بالمحنة ، وأكثرهم إفاضة فى ندب ويلاتها(۱) .

<sup>(</sup>١) نقل إلينا المقرى فى أزهار الرياض بعض هذه المرائى المغربية ، ومن ذلك قصيدة أبى العباس أحمد بن محمد الصنهاجي المشهور بالدقون (ج١ ص ١٠٤ وما بعدها).

## الفضيل *البع* ختام المأساة

وقع محنة الأندلس في العالم الإسلامي . سفارة فرناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة حسبما دونها بيترو مارتيري . صدى المأساة في المغرب . مسير أبي عبد الله إلى أندرش وحياته فيها . خطة الملكين الكاثوليكيين لإبعاده عن الأندلس . الاتفاق على بيع حقوقه وجوازه إلى المغرب . نص قبول أبي عبد الله . جوازه إلى فاس والتجاؤه إلى ملكها . دفاع أبي عبد الله المسمى بالروض العاطر الأنفاس . الوزير المقيلي كاتب هذا الدفاع . بعض ما ورد في الدفاع من المنظوم . بعض ما ورد فيه من المنثور . اعتذار أبي عبد الله ودفعه لهمة التفريط والحيانة . استعراض لموقفه وتصرفاته . معترك الفتنة الذي أو دى بمملكة غرناطة . تبعة أبي عبد الله . حياته بمدينة فاس . وفاته وعقبه . حمراه غرناطة . تاريخها أو دى بمملكة غرناطة . تابيخها وأبهائها . تشويه الإسبان لجمالها الأثرى . روعتها وتراثها القصصى . وأوصافها . ما بتي من أبنيتها وأبهائها . تشويه الإسبان لجمالها الأثرى . روعتها وتراثها القصصى . تغدو مسرحاً لحوادث غرناطة . ما يدور حولها من الأساطير . الأساطير الغرامية . أصل هذه الأساطير ومغزاها . ومغزاها . قصيدة شوقى في رثاء الحمراه .

لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً ، بل كان بالعكس نتيجة طبيعية ، لما تقدمه من الحوادث الاندلسية ، وكان خاتمة محتومة لاستشهاد طويل الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقوط غرناطة أوبعبارة أخرى لانتهاء دولة الإسلام فى الأندلس ، وقع عميق فى الضفة الأخرى من البحر ، فى أمم المغرب التى لبثت عصوراً ترتبط بالأندلس بأوثق الروابط ، وفى سائر أنحاء العالم الإسلامى .

وكان للحادث أيضاً وقعه العميق في سائر الأمم النصرانية ؛ فقد ابتهجت له أيما ابتهاج، واعتبرته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط قسطنطينية في قبضة الإسلام قبل ذلك بأربعين عاماً . وخلدت ذكرى الحادث في رومة بإقامة قداس أعظم، واستمر ابتهاج الشعب أياماً . ورحبت سائر قصور أوربا بالنبأ ، وأقامت لإحيائه الحفلات الدينية والمدنية ، منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا في تحقيق هذه الأمنية العظيمة (١) .

وقد كانت الأندلس تثير منذ البداية جزع الأمم الإسلامية وعطفها . ولكن الأمم الإسلامية لم تستطع أن تبذّل أى مجهود عملي لإنقاذ الأندلس من قدرها المحتوم ،

<sup>.</sup> والهامش . Prescott : Ferd. & Isabelia p. 299 (١)

ولم يتحقق من جهة أخرى ماكانت ترجوه مصر بتدخلها السياسي لدى ملوك النصرانية من أثر ملطف في سير الحوادث الأندلسية . وقد كانت مصر بالرغم من بعدها تتبع أحوال الأندلس بأهمام خاص، لم ينتقص منه سوى اضطر ابشئونها الداخلية في ذلك الحنن . ولما استولى النصاري على غرناطة ، وحققت بذلك أمنية اسبانيا التاريخية كاملة شاملة، لم ينس ملك قشتالة ما جاء في سفارة سلطان مصر من وعيد بأن ينكل برعاياه النصارى، ولم يقنع بالخطاب الذى وجهه إليه على يد سفيريه الراهبين . فلما استقرت الأمور وخضعت سائر الأراضي الإسلامية ، رأى فرناندو أن يسعى إلى إقناع سلطان مصر ، عما يلقاه مسلمو الأندلس من الرعاية والرفق في ظل الحكم الحديد ، فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة . وكان سفيره إلى السلطان هو پایرو مارتبری دی أنجلریا ، وهو حبر نابه ، وکاتب ومؤرخ کبیر ، وکان من مستشارى ألملك . ندبه فرناندو لهذه السفارة فى أغسطس سنة ١٥٠١، وزوده بالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتىرى إلى الإسكندرية بعد رحلة يحرية شاقة عن طريق إيطاليا واليونان في أواخر شهر ديسمبر ، ثم وصل إلى القاهرة في آخر يناير ، وكان سلطان مصر في ذلك الحين الملك الأشرف جان بلاط ، فاستقبل سفير الملكين الكاثوليكيين عقب وصولة برفق ورعاية ، ولكن نقلت إليه على أثر ذلك أقاويل كثيرة من بعض الأشراف والمغاربة والأنداسيين المنفيين ، الذين ـ استنكروا مسلكُّه وتكر بمه لسفير ملك استولى على أراضي المسَّلمين في الأندلس ، وهو الآن يسومهم الخسف والعذاب. فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من حيث أتى خوفاً من سوء العواقب ، ولكن مارتبرى بعث إلى السلطان يشرح له خطورة الأمر ، ويصف عظمة مليكيه ، وروعة سلطانهما الباذخ الذي ممتدَّتى أواسط البحر الأبيض المتوسط، وكونهما يستطيعان الانتقام والإضرار بمن يسىء إلىهما . فعاد السلطان واستقبله في مقابلة سرية خاصة استمرت من الصباح إلى الظهر . وكان ذاك في السادس من فبراير سنة ١٥٠٢ (شعبان سنة٩٠٧هـ) ، وألتى مارتىرى بىن يديه خطاباً ضافياً فند فيه ما ينسب لمليكه من الاستيلاء ظلماً على غرناطة ، وأضطهاده للمسلمين ، وقهرهم على التنصير ؛ وبين مارتيرى حق سيده في الفتح ، وكونه يحكم مئات الألوف من الرعايا المسلمين الذين يعيشون فى بلنسية وأراجون ، وهم جميعاً يتمتعون بشعائرهم أحراراً ، واستطاع بكياسته وبراعته ، أن يقنع السلطان بصدق رسالته ، وحسن نيات مليكيه ، وقدم إلى

السلطان شهادات منحكام الثغور المغربية، تفيد بأن المسلمين المهاجرين إلى المغرب يصلون إلى الشواطىء مع نسائهم وأولادهم فى أمن وسلام ، ويلقون من مندوبي الملكين كل رفق ورعاية (١) ، واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع السلطان بأن يجيب مطالبه فى إعفاء نصارى بيت المقدس من طائفة من المغارم والفروض.

ويصف لنا مارتبرى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة ، على نمط قصر الفاتيكان فى رومة ، وقصر الحمراء فى غرناطة ؛ ويصف السلطان بأنه رجل فى نحو الحمسين من عمره ، ذو لحية كعادة أهل البلاد ، ولكن صغيرة نحيلة ، وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسمر ، وهيئة حوشية نوعاً ، وعينين صغيرتين غائرتين ؛ وحركاته ثقيلة ، وقوامه فوق المتوسط حسيا يبدو من جلسته ، وهو يرتدى ثوباً لا مختلف كثيراً عما يسميه أهل غرناطة « بالحبة ».

ويورد مارتبرى أثناء وصف حوادث سفارته نبذة طويلة عن تاريخ مصر الإسلامية ، ووصفة قوى شائق ٢٦).

وهكذاكان الصدى الأليم الذى أثارته حوادث الأندلس فى الأمم الإسلامية يخبو شيئاً فشيئاً . ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل عليها فى المشرق حجاب من النسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادثها ، لبثت حية قوية فى عدوة المغرب عصوراً أخرى . ذلك أن المأساة الأندلسية لم تنته بسقوط غرناطة ، بل كان عليها أن تجوز ثمة فصولا مفجعة أخرى ، قبل أن تصل إلى نهايتها . وكانت هذه الفواجع أول ما تلقى صداها العميق فى الضفة الأخرى من البحر ، حيث كانت العدوة دائما ملاذ الضحايا الأخرى .

## - Y -

ولنبدأ الحديث عن مصير الملك المنكود أبي عبد الله محمد بن على آخر ملوك الأندلس ، فقد غادر غرناطة ، ساعة استيلاء النصارى عليها ، وسار مع آله وصحبه وحشمه إلى منطقة البشر ات ، واستقر هنالك فى بلدة أنْـد رَش، وهى إحدى

١٨ - أندلس

Marmol: ibid; Lib. I. Cap. XXVI (1)

<sup>(</sup>٢) بيترومارتيرى دى أنجلريا Pietro Martiri de Angleria إيطالى النشأة ، ولد سنة ه ه ١٤٥ وتوفى سنة ه ٥ ٢ م . وكان حبراً وكاتباً كبيراً . شهد حرب غرناطة الأخيرة إلى جانب فرناندو . وكتب عن سفارته إلى مصر باللاتينية كتاباً خاصاً عنوانه Legatio Babylonice ؛ وقد ترجم إلى الإسبانية بعنوان كالكنين الكاثوليكيين إلى بعنوان Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto بعنوان مقلنا منه ملخص هذه السفارة حسبما تقدم . ولمارتيرى مؤلفات أخرى في تاريخ اسبانيا في ذلك العصر .

البلاد التى أقطعت له فى تلك المنطقة ، ليقيم فيها فى ظل ملك قشتالة وتحت حمايته ، وصحبه إلى وطنه الجديد ، كثير من الفرسان والسادة والفقهاء ، وفى مقدمتهم وزيراه يوسف بن كماشه ، وأبو القاسم عبد الملك ( المليخ ) ، وكانا ألصق الناس به ، وأقربهم إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنفى تتألف من والدته السلطانة عائشة ، وأخته عائشة ، وزوجه مريم (أو مريمة) وولده الصغير (١) . أما أخوه الأصغر يوسف فكان قد قتل فى ألمرية أيام الفتنة بتحريض أبيه السلطان أبى الحسن حسما قدمنا .

وكان أبو عبد الله عندئذ ، فتى فى نحو الثلاثين من عمره . وبالرغم من أننا لا نعرف بالضبط تاريخ مولده ، فإن صديقه المؤرخ القشتالى هرناندو دى بايثا ، يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ، يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان أبى الحسن فى سنة ١٤٨٧ ( ٨٨٧ ه ) ، وبذلك يكون سنه وقت تسليم غرناطة نحو الثلاثين (٢) .

وقد تركت لنا الرواية التمشتالية المعاصرة أيضاً ، وصفاً لشخص أبي عبدالله ، خلاصته أنه كان ممشوق القد، حسن الطلعة ، شاحب اللون ، له عينان سوداوان نجلاوان ، ولحية قوية (٢٠) .

وعاش أبو عبد الله وآله وصحبه ، في تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيناً ،

<sup>(</sup>١) تشير بعض الوثائق المعقودة بين المكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله إلى « إخواته » مما يدل على أنه كانت له أكثر من أخت . والمرجح أن عائشة كانت كبر اهن .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع رواية Hernando de Baeza القشتالية المنشورة ضمن كتاب أخبارالعصر ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) Lafuente Alcantara: ibid, V. III. p. 74 (٣) صورتان اسبانيتان ، كانت تحفظ إحداهما من قبل ، بمتحف قصر جنة العريف قبل إلغائه ، وفيها يبدو أبوعبد الله بوجه وسيم ولون جميل وشعر كثيف أصفر ولحية مفروقة . ويرتدى ثوباً أصفر ، يظله حرير أسود ، وعلى رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا ، وأضحت ملكاً لبعض الأسر الخاصة . والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف غرناطة المسمى Casa de los Tiros ملكاً لبعض الأسر الخاصة . والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف غرناطة المسمى عقب موقعة اللسانة ، والمعروف أنها رسمت لأبى عبد الله حيما كان في أسر الملكين الكاثوليكيين ، عقب موقعة اللسانة ، وهي عبارة عن لوحة صغيرة الحجم ، وفيها يبدو أبوعبد الله فتى في عنفوانه ، بوجه عريضوأنف منسق، وعينين خضراوين ، ونظرات حادة ، تغشاها الكآبة ، وشعر كستنى غزير ، ولحية صغيرة مفروقة . وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه في الأسر . وقد شهدنا هذه الصورة ، أثناء وجودنابغرناطة ، ونقلنا عنها صورة فتوغرافية هي التي نشرناها من قبل ( في ص ٢٠٧ ) .

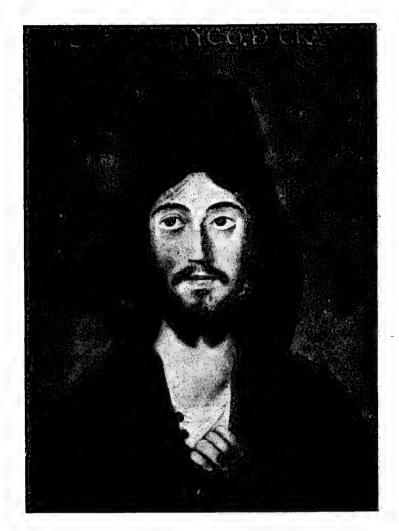

أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس عن الصورة التي كانت محفوظة من قبل بمتحف جنة العريف بغرناطة .

وأنشأ له فى أندرش بلاطاً صغيراً . وتقول لنا الرواية القشتالية ، إنه كان يعيش هنالك فى ترف ورغد ، وإنه كان يعشق المصيد ويقضى فيه كثيراً من أوقاته ، ويجوب أطراف مملكته الصغيرة فوق جواده(١) .

وكان فرناندو وإيسابيلاً ، بالرغم من انتصارهما الشامل ، وتضائهما الأخبر على المملكة الأندلسية ، قد لبثا يتوجسان في أعماق نفسهما ، من بقاء السلطان المخلوع في الأراضي الإسبانية ، ونخشيان أن يكون مثار القلاقل والفتن ، ويتوقان إلى إبعاده وحاشيته عنها ، مبالغة في الحيطة ، واتقاء لكل خطر ، وكان يفرضان على أبي عبد الله رقابة صارمة ، ويتلقيان أدق التقارير والأنباء ، عن حركاته وسكناته ، وكانت عينهما الساهرة على رقابته، الوزيران المأكران يوسف بن كماشه وأبوالقاسم عبد الملك ٢٦. ولم يمض على إقامة أبى عبد الله فى أندرشُ زهاء عام ، حتى بدأ الملكان الكاثوليكيان يسعيان سرًّا ، في تحقيق غايتهما الأخررة ، وكان سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كماشه وأبا القاسم . فني مارس سنة ١٤٩٣ وقعت مفاوضات جديدة بين الوزيرين، وبين فرناندو دى ثافرا أمين الملكين الكاثو ليكيين، في شأن مغادرة أبي عبد الله الأراضي الإسبانية ، والعبور إلى المغرب. ويقالَ إن أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه في إجراء هذه المفاوضات ، ولم يعلم بأمرها حتى تمخضت عن مشروع جديد ، يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن حميع حقوقه وأملاكه ، نظير ثمن معين ، ويتعهد بالعبور إلى المغرب. ويقال إن الملك المنكود ، حينًا عرض عُليه ابن كَماشة هذا الاتفاق ، ثار لعقده ، وكاد يبطش بوزيره ، ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه ، بأن البقاء في أرض العدو ، وفي 🗸 ظل العبودية والهوان ، لم يبق له محل ، وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة ، وأن العبور إلى أرض الإسلام خبر وأبقى . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك ، كما أدرك عمه مولاى الزغل من قبل ، أن تلك الحياة الذليلة التي فرضت عليه ، لا تخلق به ولا تجمل ، وأنه يستحيل عليه البقاء في هذا الوضع الموَّلم ، كتابع لملك قشتالة . وعلى أي حال فقد اقتنع أبو عبد الله ، بوجهة نظر وزيره . ولكنه أرسل أمينه ومدير شئونه أبا القاسم عبد الملك ( المليخ ) ، ليسعى إلى تعديل الاتفاق لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة ، وضع الاتفاق النهائي ، الذي قبله السلطان

Lafuente Alcantara: ibid; V. III. p. 80 (1)

Lafuente Alcantara: ibid, V. Ill. p. 81 (Y)

المخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب ، فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر سنة ١٤٩٣ ، وأنه يتنازل عن سائر ضياعه ، فى أندرش ولوشار وبرشينا وغيرها ، وكذلك عن أملاكه الآخرى بغرناطة ، بالبيع للملكين الكاثوليكيين ، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالى (كاستليانو) من الذهب الحر ، أوالدوقات المضروبة ، من الذهب الحالص . كما يتنازل أبوعبد الله عن اختصاصه المدنى والجنائى . ويحمل إليه المال قبل رحياه بثمانية أيام ، ويقدم إليه الملكان عربتين لحمل متاعه ، وسفناً ينتقل عليها مع صحبه ، إلى المغرب ، ويتضمن الاتفاق نصوصاً أخرى ببيع الأميرات لأملاكهن ، إلى الملكين الكاثوليكيين ، وكذلك ببيع الوزير ابن كماشه والوزير أبى القاسم كل لأملاكه ، الكاثوليكيين ، وكذلك ببيع الوزير ابن كماشه والوزير أبى القاسم كل لأملاكه ، فضر مقادير من المال ، وبنفس الشروط .

تلك خلاصة الإتفاق الأخير ، الذي عقد بين الملكين الكاثوليكيين ، وبين المحرر ملوك الأندلس ، للتنازل عن سائر حقوقه وحقوق آله وصحبه ، ومغادرته لأرض الوطن القديم ، بصورة نهائية . ويحمل هذا الاتفاق ، تاريخ ١٥ ابريل سنة ١٤٩٣ ، وتملأ نسخته القشتالية عشر صفحات كبيرة . وهو يمتاز دون سائر الموثائق القشتالية الأخرى ، التي تتعلق بهذه الفترة ، بأنه يحمل في ذيله موافقة أبي عبد الله بالعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه ، وإلى القارئ نص هذه الموافقة ، التي تدلى ألفاظها ومعانها بكثير من العبر المؤلمة: (١)

« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضيافى ، أنا الأمير محمد بن على بن نصر خديمكم ، وصلتى من مقامكم العلى ، العقيد وفيها جميع الفصول ، الذى عقدها عنى وبكم التقديم ، من خديمي القائد أبو القاسم المليخ ، ووصلت بخط يدكم الكريمة عليها ، وبطابعكم العزيز ، كيف هيت مذكورة بهذا الذى هي تصلكم . وإنى نوفى ونحلف أنى رضيت بها ، بكلام الوفا مثل خديم جيد . وترى هذا خط يدى وطابعي أرقيته عليها ، لتظهر صحة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعون وثمانمائة . أناكاتبه محمد بن على بن نصر

<sup>(</sup>۱) حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة ، وهي تحفظ بدار المحفوظات العامة في سيمانقا P. R. 11 - 3 ، وتعرض الصفحة الأخيرة ، التي تضمنت خط أبي عبد الله ، في قاعة المعرض بدار المحفوظات ، كما تعرض صورة مكبرة من موافقة أبي عبد الله ، بمتحف مدريد الحربي مقرونة بترجمة قشتالية .

رضيت وقبلت جميع ما فى هذا المكتوب الثابت ، وتقبل بيدى ، إلى أضيافى السلطان والسلطانة مدً لى هناكما » .

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره ، وعول فى النهاية على مغادرة الوطن المغلوب وتوفيت زوجته أثناء ذلك ، فلم يحل الرزء دون مضيه ، فى اتخاذ أهبة الرحيل . وفى أوائل شهر أكتوبر سنة ١٤٩٣ ، غادر أبو عبد الله الوطن القديم ، فى غمر من الحسرات والأسى ، وجاز البحر إلى المغرب ، بأسرته وأمواله وحشمه ، من ثغر أدرة الصغيرة الواقع جنوبي برجة ، فى سفينة كبيرة أعدت لحوازه ، وعبر فى نفس الوقت من ثغر المنكب ؛ عدد كبير من الوزراء والقادة والأكابر ، من صحبه ممن آثروا الرحيل ، وبلغ جميع الذين عبروا مع الملك المخلوع ألفاً ومائة وثلاثين شخصاً (١) .

ونزل أبو عبد الله أولا في مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر بها (٢٠). وتقدم إلى ملكها السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ ، زعيم بنى وَطّاس (٣) الذين خلفوا بنى مرين في الملك، مستجراً به، مستظلابلوائه ورعايته، معتذراً عما أصاب الإسلام في الأندلس على يده ، متبرئا مما نسب إليه من إثم وتفريط في حق الوطن والدين.

وهذا الدفاع الشهير الذي يقدمه إلينا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه ، هو قطعة واثعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر ، وهو يدل فى روحه وقوته وروعته ، على فداحة التبعة التي شعر آخر ملوك الأندلس أنه يحملها أمام الله والتاريخ ، وأمام الأمم الإسلامية والأجيال القادمة كلها ، وعلى أن هذا الأمير المنكود لم يرد أن ينحدر إلى غمر النسيان والعدم ، محكوماً عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته ، فيصدر حكمه فها على ضوء أقواله ودفاعه .

وقد كتب هذا الدفاع الشهير ، الفريد في التاريخ الإسلامي، على لسان أبي عبد الله

<sup>(</sup>١) Lafuente Alcantara: ibid, V. III. p. 81 (١). الدين رحلوا مع أبي عبد الله بلغوا نحو سبعائة فقط (طبعة تطوان ص ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ج ١ ص ٦٧ و ٧١٠

<sup>(</sup>٣) هم بطن من بطون بني مرين . وقد ظهروا في بداية أمرهم بتولى الوزارة ، ونشأت بينهم وبين بني مرين فيما بعد خصومة ومنافسة . وقام كبيرهم ومؤسس دولتهم أبوعبد الله محمد الشيخ بن زكريا أولا في ثغر آصيلا ، واستفحل أمره ثم زحف على فاس واستولى عليها في سنة ٨٧٦ ه ( ١٤٧٢ م ) ثم غلب على سائر الجهات والقبائل المحيطة بها، وقامت فوق أنقاض ملك بني مرين دولة مغربية جديدة .



ذيل المعاهدة النهائية التي مقدت بين الملكين الكاثر ليكيين وأبي عبد الله بتاريخ ٦٥ ابديل منة ١٤٩٢ وقيها يتعهد ببيع أملاكه ومغادرة أسيافيا نهائياً . وقد ذيل عليها أبوعبد الله بحظه بالقبول ، ويصدها نخاتمه وذلك يتاريخ ٢٣ رمضان منة ٨٩٨ ه (٧ أغسطس سنة ١٤٩٣) . والأصل محفوظ بدار المحفوظاتالعامة في سيمانقا برقم ٢-١٤.١. P.R.

وزيره وكاتبه ، محمد بن عبد الله العربي العقيلي ، في رسالة مستفيضة قوية موثرة، موجهة إلى ملك فاس ، وجعل لها عنواناً شعرياً مشجياً هو : « الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس » . وقد كان العقيلي من أعلام البلاغة في هذا العصر .

ولما عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز العقيلي البحر مع أميره ، وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة كبيرة من أقطاب العلم والأدب ، هم البقية الباقية منمجتمع الأندلس الفكرى(١). وللعقيلي آثار في النظم والنثر ، تبدو لروعتها كأنها نفثات أخبرة ، لآداب الأندلس المحتضرة ، وكانُ دفاع أبي عبد الله من أبدعها وأروعها .

ونقل إلينا المقرى مؤرخ الأندلس هذا الدفاع الشهير بنصه في مؤلفه الحامع « نفح الطيب » ، وكذلك في كتابه « أزهار الرياض » (٢٠). وقد قدم له كاتبه بعد الديباجة بقصيدة رائعة جاء في مطلعها :

> مولى الملوك ملوك العرب والعجم بك استجرنا وأنت نعم الجار لمن . حتى غــداً ملكه بالرغم مستلباً كنا ملوكاً لنا فى أرضنا دول فأيقظتنا سهام للردى صُيبٌ فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا يبكى عليه الذي كان يعرفه ومنها في التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها :

فالملك بنن ملوك الأرض كالرحم و صلأو اصر قدكانت لنا اشتبكت وابسط لنا الخلق المرجو باسطه واعطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم نذنب ولوكثرت أقوال ذى الوخم لا تأخذنا بأقوال الوشاة ولم فمــــا أطقنا دفاءأ للقضاء وما ارادت انفسنا ماحل من نقم

رعيا لما مثله يرعى من الذمم جار الزمان عليه جور منتقم وأفظع الخطب ما يأتى على الرغم حكم من الله حتم لا مرد لـه وهــل مرد لحكم منه منحتم وهي الليسالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الأساد في الأجم نمنا مها تحت أفنان من النعم يُرمى بأفجع حف من بهن رَمَى وأى ملك بظل الملك لم يتم بأدمع مزجت أمواهها بدم

<sup>(</sup>١) راجع أزهار الرياض ج ١ ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٧ – ٦٢٨ ، وأزهار الرياض ج ١ ص ٧٢ – ١٠٢ .

ولا ركوباً بإزعاج لســابحــة والمرء ما لم يعنه الله أضيع من وكل ماكان غير الله يحرسه

ولا تعاتب على أشياء قد قدرت وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له إيه حنانيك يابن الأكرمين على فأنت أنت ولولا أنت ما نهضت رحماك يا راحماً ينمى إلى رُحما فكم مواقف صدق فى الجهاد لنا والسيف يخضب بالمحمر من علق ولاترى صدر عضب غير منقصف حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها

تالله ما أضمرت غشا ضائرنسا لكن طلبنا من الأمر الذى طلبت فخاننا عنده الحد الخئون ومن فاسود ما اخضر من عيش دهته عيداً وشتت البين شملا كان منتظماً فرب مبنى شديد قد أناخ به قمنا لديه أصبيلانا نسائله وما ظننا بأن نبقى إلى زمن لكن رضاً بالقضاا لحارى وإن طويت لبيك يا من دغانا نحو حضرته لبيك يا من دغانا نحو حضرته وأعط الأمن الذى رصت قواعده خليفة الله وافاك العبيد فكن وبن أسلافنا ما قد علمت به وأنت منهم كأصل مطلع غصنا

فى زاخر بأكنف الموج ملتطم طفل تشكى بفقد الأم فى اليتم فإن محروسه لحم على وضم

وخط مسطورها فى اللوح بالقلم وعُسد أحرارنا فى محملة الخدم ضيف ألم بفاس غير محمشم بنا إليها خطا الوخادة الرسم فى النفس والأهل والأتباع والحشم والخيل عالكة الأشداق للجم ما ابيض من سبل واسود من لمم ولا ترى من للدن غير منحطم سوى على الصون للأطفال والحرم

ولا طوت صحة منها على سقم ولاتنا قبلنا فى الأعصر الدهم تقعد به نكبات الدهر لم يقم بالأسمر اللدن أوبالأبيض الخذم والبين أقطع للموصول من جلتم ركب البلا فقرته أدمع الديم أعيا جوابا وما بالربع من أرم منا الضلوع على برج من الألم دعاء ابراهيم الحجاج للحرم على أساس وفاء غير منها فى كل فضل وطول عند ظنهم من اعتقاد بحكم الإرث مقتسم أوكالشراك الذي قد قد من أدم

وقد خطوت خطاهم في مآثرهم فلم يُدُمُّوا إذن فيها ولم تُدُم وهي طويلة في أكثر من مائة بٰيت ، وٰفها يعطف الشاعر بعد ذلك على مديح ملوك فاس ، وجهادهم في الأندلس ، والإشادة بعلائقهم القديمة مع بني الأحمر ملوك غرناطة ، وممأ يقول في ذلك :

> أهل الحفيظة يوم الروع يحفظهم بأس تطىر شرار منه محرقـــة هم بطائفة التثليث قد فتكوا وإن يلثِّمهم يوم الوغى رهج تضيء آراوًهم في كل معضلة هذا ولو من حياء ذاب محتشم طابت مدائحهم إذ طابت انفسهم

من عصمة الله ما يربى على العيصم لكل مدرع بالحزم محستزم كمثل ما يفتك السرحان بالغنم أنسوْك ما ذكروه عن ذوى اللُّـثُمْ إضاءة السُّرج في داج من الظلم لذاب منهم حياءً كل محتشم فاشتقت النسمات اسما من النّسم

و في مديح السلطان القائم أي عبد الله الوطاسي قوله :

وامتـــاز عن قائم منهم ومعتصم محبة العلم أزرى بابنه الحكم متى يرم جزمها بالحذف تنجزم

أنسى الحلائف في حلم وفي شرف وفي سفاء وفي عــلم وفي فهــــم فجاز معتمداً منهم ومعتضداً وناصر الدين في الإقبال فاق وفي أفعال أعـــدائه معتـــــلة أبداً

ويلى هذه القصيدة الطويلة دفاع أبى عبد الله المنثور ، في أسلوب يفيض قوة وبياناً ، وفيه يشر أبوعبد الله إلى حوادث الأندلس، ويعتذر عن محنته ، ويعترف يخطئه في عبارات مؤثرة ، ويقول بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس:

« هذا مقام العائذ بمقامكم ، المتعلق بأسباب ذمامكم ، المترجى العواطف قلوبكم ، وعوارف إنعامكم ، المقبل الأرض تحت أقدامكم ، المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلامكم . ومأذا الذي يقول من وجهه خَمَجيل ، وفؤاده وجل ، وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل . بيد أنى أنول لكم ما أقوله لربى ، واجترائى عليه أكثر ، وأجترامي إليه أكبر : اللهم لا برىء فأعتذر ، ولا قوى فأنتصر ، لكني مستقيل مستنيل ، مستعتب مستغفر ، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء».

« على أنى لا أنكر عيونى ، فأنا معدن العيوب ، ولا أجحد ذنوبى فأنا حبل الذنوب ، إلى الله أشكر عُنجرى وبنُجرى وسقطاتى وغلطاتى ... ». بيد أنه يدفع عن نفسه تهم التفريط والزيغ والخيانة ويقول:

« فمثلى كان يفعل أمثالها ، و بحمل من الأوزار المضاعفة أجمالها ، و بهلك نفسه و يحيط أعمالها ، عياذاً بالله من خسران الدين ، وإيثار الحاحدين والمعتدين ، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وايم الله لو علمت شعرة فى فو دى تميل إلى تلك الحهة لقلعتها ، بل لقطفت ما تحت عمامتى من هامتى وقطعتها . غير أن الرعاع فى كل وقت وأوان ، للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه الكذب ، وطبع جمهور الحلق إلا من عصمه الله إليه منجذب ، ولقد قذفنا من الأباطيل بأحجار ، ورمينا بما لا يرمى به الكفار ، فضلا عن الفجار ، وجرى من الأباطيل بأحجار ، ورمينا بما لا يرمى به الكفار ، فضلا عن الفجار ، وجرى من الأمر المنقول على لسان زيد وعمرو ، ما لكم منه حفظ الحبار ... أكثر المكثرون ، وجهد فى تعثيرنا المتعثرون ، ورمونا عن قوس واحدة ، ونظمونا فى مملك وجهد فى تعثيرنا المتعثرون ، ورمونا عن قوس واحدة ، ونظمونا فى مملك الملاحدة . أكفراً أيضاً كفراً ، غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا حقنا ممن رام محقه ومحقنا ، فطاردنا فى سبيله عنداة كانوا لنا غائظين ، فانفتق علينا فنق ممكنا له رتق ، وماكنا للغيب حافظين » .

ثم يقول أبو عبد الله ، لئن كان قد نزل به القضاء فثل عرشه ، و نكس لو اوه ، وم ليك مثواه ، فهوميشل من سواه فى ذلك . ولئن كان مروعاً مصير غرناطة ومصير ملكها وأنجادها ، فإنها لم تنفر د بين قواعد الإسلام بذلك المصير الحزن . ألم يقتحم التتار بغداد ، عروس الإسلام ومثوى الحلافة ، ومهد العلوم ، ويستبيحوا ذمارها وحُرَمها ، ويسحقوا الحلافة وكل معالمها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطيع غرناطة إزاء قدر محتوم ، وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد ، ولا يغالب ولا يطالب ، والدائرات تدور ، ولابد من نقص وكمال للبدور ، والعبد مطيع لا مطاع ، وليس يطاع إلا المستطاع ، وللخالق القدير جات قدرته ، في خليقته علم غيب ، للأذهان عن مداه انقطاع » .

ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله: «وأبيها لقد أرهقتنا إرهاقاً، وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقاً، ولم نفزع إلى غير بابكم المنيع الحناب، المتفتح حين سدت الأبواب، ولم نلبس غير لباس نعائكم، حين خلعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب. وإلى أمه يلجأ الطفل لحأ اللهفان، وعند الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان، ووجه الله تعالى يبقى، وكل من علمها فان».

ويشير أبو عبد الله إلى رفضه لما عرضه عليه ملك اسبانيا ، من الإقامة في كنفه

وتحت حمايته فيقول: «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيها ، وأعطى من أمانه ، المؤكد فيه خطه بإيمانه ، ما يقنع النفوس ويكفيها ، فلم نر ونحن من سلالة الأحمر مجاورة الصَّفر ، ولا سوغ لنا الإيمان ، الإقامة بين ، ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة ، وأمنا من المطالب للشاغب ، حمة شر لنا لاسعة ».

ثم يشير إلى أنه تلتى كذلك دعوات كريمة من المشرق للذهاب والإقامة ، ولكنه آثر الحواز إلى المغرب، دار آبائه من قبل، وملاذهم دائماً عند النوائب، ولم يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الحناب ، أعنى سلاطين المغرب ، الذين أوصى آباؤه وأجداده بالانضواء إليهم ، وقت الحطر الداهم .

و يختم أبو عبد الله دفاعه برثاء مؤثر لملكه ومصيره فيقول: «ثم عزاء حسناً وصبراً جميلا، عن أرض أورثها من شاء من عباده، معقباً لهم ومديلا، سادلا عليهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا، «سنة الله التى قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا»، فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً، كان ذلك فى الكتاب مسطوراً، ولم نستطع عن مورده صدوراً، وكان أمر الله قدراً مقدوراً». ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض المؤثر، إلى الإشادة بخلال سلاطين فاس ومآثرهم، ويقرر أنه يضع نفسه تحت حماية السلطان ورعايته منتظماً فى سلك أوليائه، متشرفاً مخدمة عليائه»، ليقضى بقية عمره فى كنفه منتظماً فى سلك أوليائه، متشرفاً مخدمة عليائه»، ليقضى بقية عمره فى كنفه

\* \* \*

مصوناً من المخاطر والضم .

تلك خلاصة الدفاع الشهير الذي تركته آخر ملوك الأندلس للخلف من بعده. وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشهيرة (أبولوچيا)، التي لجأ إليها الأقدمون في ظروف مختلفة ، لتبرير بعض المواقف والآراء . وفيه يقف أبو عبد الله موقف المذنب البرىء معاً ، فهو لا يتنصل من جميع الأخطاء ، ولكنه يتنصل من تبعة ما حدث ، ويصور نفسه قبل كل شيء ضحية القدر ، ويدفع عن نفسه بالأخص تهمة التفريط والخيانة والزيغ . فإلى أي حد تتفق هده الصورة مع الحقيقة ، ومع منطق الحوادث والظروف التي وقعت فيها المأساة ؟ لقد تبوأ أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتي في الحادية والعشرين ، ثم عاد إلى تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام ، وكان جلوسه في كل مرة نتيجة حرب أهلية مخربة تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام ، وكان جلوسه في كل مرة نتيجة حرب أهلية مخربة

طاحنة . وقد نشأ هذا الأمير الضعيف في بلاط منحل ، يضطرم بصنوف الدس والخصومة ، ولم تهيئه تربيتُه وصفاته للاضطلاع عهام الملك الخطيرة ، ولاسما في مثل تلك الظروف الدقيقة ، التي كانت تجوزها مملكة محتضرة . أجلّ كانت الأنداس تسيّر إلى قدرها المحتوم ، قبل المأساة ببعيد ، ولم يك ثمة شك في مصير غرناطة ، بعد أن سقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى في يد العدو القوى الظافر ؛ ولكن ليس من شك أيضاً في أن الأواخر من ملوك غرناطة ، يحملون كثيراً من التبعة ، فى التعجيل بوقوع المأساة . فنحن نراهم يجنحون إلى الدُّعة والخموُّل ، ويتركون شئون الدفاع عن المملكة ، ويجنحون إلى حروب أهلية بمزق فيها بعضهم بعضًا ، والعدو من ورائهم متربص ومتوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن مملكة غرناطة وشأن بني الأحمر ، ولاسيا منذ أوائل القرن التاسع الهجري أو أوائل القرن الرابع عشر الميلادي . ومنذ عهد الأمير على أبي آلحسن ، تبلغ الحرب الأهلية ذروتها الخطرة ، ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهمن رحمة القدر ، وقد شاء القدرأن يكون السلطان أبو الحسن ، وأخوه الأمير محمد بنسعد المعروف بالزغل ، وولده أبو عبد الله محمد أبطال المأساة الأخيرة ، حملتهم نفس الأطماع والأهواء الخطرة ، فانحدروا إلى معترك الحرب الأهلية ، وشغلتهم الحرب الأهلية طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف ، وأن يستشعروا الخطر الداهم ، وأن يستجمعوا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك ، وانحدر أبوعبد الله إلى أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء والتفوق ، فجنح إلى محالفة العدو الخالد ، ولم يحجم عن أن يستعدى ملك النصارى على أبيه وعمه ، كي ينتزع الملك لنفسه ، فلما ظفر بعرش غرناطة بمؤازرة ملك قشتالة ، لم يكن سوى صنيعته وأسير وحيه . وكان عمه الزغل قد بسط سلطانه على الأنحاء الشرقية والجنوبية ، فلم يحجم عن مهاجمته في نفس الوقت الذي هاجمه فيه ملك النصاري لينتزع منه مَا تُحت يُده ، وكان الزغل في الوقع بطل المعركة الأخيرة ، وقد أبدى في مقاومة العدو بسالة رائعة خلدتها سير العصر ؛ ولم يشعر أبوعبد الله بفداحة خطئه ، إلا حينها تحول إليه حليفه الغادر ملك قشتالة بجيشه الضخم ، ليحاصر غرناطة ويضربها الضربة الأخيرة ، وكانت قوى غرناطة ومواردها قد بددت في حروب أهلية عقيمة ، فلم يُغن دفاعها شيئاً أمام القوة القاهرة والقدر المحتوم ، فكانت النكبة ، وكانت الخاتمة المؤسية .

ولم يكن موقف أبى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاسمة فى مصيره ومصير أمته ، سوى موقف الأمير الضعيف المتخاذل ، الذى يسعى إلى سلامة نفسه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك التراث العريض الذى أصبح وشيك الزوال ، وهو موقف لم يكن بلا شك مشرفاً ، ولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشهامة .

أليس لنا بعد ذلك أن نحكم على آخر ملوك الأندلس ؟ إن أبا عبد الله يحمل آمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فيها . بيد أنه من الحق أيضاً أن نقول إنها ليست تبعة الخيانة المقصودة أو الحريمة العمد ، بل هي تبعة « التفريط » ، والتخاذل ، والخطأ ، وعدم التبصر في العواقب .

على أن أبا عبد الله، مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على النحو المتقدم ، يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاً ، لما وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه وأجداده . والواقع أن فداحة المحنة التى نزلت به ، وظروف الإغراء التى كانت تحيط به ، والتى حملت بعض أكابر الزعماء والقادة المسلمين على التنصر ، حسما نوضح بعد ، وسعى الملكين الكاثوليكيين المتعصبين إلى تنصير من يمكن تنصير من الزعماء المسلمين بكل الوسائل : هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل أبى عبد الله على الاستجابة إلى دواعى التحريض والإغراء فتزل قدمه إلى الدرك السحيق الذي انحدر إليه بعض قادته ووزرائه ، ولكنه استطاع أن نحرج من هذه الغار معتصا بدينه المتين ، وهو ما يشير إليه بحرارة فى دفاعه المتقدم .

استقرأبوعبد الله بعد جوازه إلى فاس فى ظل بنى وطاس ، وشيد بها قصوراً على طراز الأندلس ، رآها وتجول فيها المقرى مؤرخ الأندلس بعد ذلك بنحو قرن وربع (١٠٢٧ هـ ١٦١٨ م) (١) . ويروى أنه لما نزل أبوعبد الله وصحبه مدينة فاس ، أصابت الناس بها شدة عظيمة من الحوع والغلاء والوباء ، حتى غادرها كثير من أهلها ، ورجع بعض الأندلسيين إلى بلادهم ، وتقاعس كثير منهم عن الحواز إلى المغرب خوف الشدة وإلفاقة (٢) . وعاش الملك المخلوع فى منفاه طويلا بجرع كأسه المرة حتى الممالة ، ويتقلب فى غمر الحسرات والذكريات المفجعة ، ويشهد خلال هذه الفترة المؤلمة ، جهود السياسة الإسبانية فى سحق

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٧.

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ج ١ ص ٦٨.

الإسلام بالأندلس ، وسحق مدنيته وكل رسومه وآثاره ، ويشهد يد الفناء والمحو ، تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسي النبيل التالد ، من الأرض التي لبث يرعاها ثمانية قرون ، وينثر في أرجائها فيض عبقريته .

وتختلف الرواية في تاريخ وفاة أبي عبد الله اختلافاً بيناً . فيقول لنا المقرى في « نفح الطيب » ، إنه توفى بفاس سنّة أربعين وتسعائة ( ١٥٣٤ م ) وإنه « دفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة »(١) . ثم يُعود في « أزهار الرياض » فيقول إنه توفى بفاس فى سنة أربعة وعشرين وتسعائة (١٥١٨ م)(٢). وتذكر لنا الرواية القشتالية القريبة من ذلك العصر أن أبا عبد الله توفي قتيلا في موقعة أبي عقبة الشهرة التي نشبت بن السلطان أحمد أبي العباس الوطاسي حفيد أبي عبد الله محمد الوطاسي ، وبين خصومه السعديين الأشراف الحوارج عليه ،واشترك فيها أبو عبدالله محارباً إلى جانب أصدقائه وحماته الوطاسيين . وقد حدثت هذه الموقعة في سنة ٩٤٣ ﻫ (١٥٣٦م ) وهزم فيها بنو وطاس هز ممة شديدة (٣) ، فاذا صحت هذه الرواية (١) ، فإن أبا عبد الله يكون قد توفى في نحو الحامسة والسبعين من عمره . بيد أننا نرجح رواية المقرى الأولى ، وهي أن أبا عبد الله توفى بقصره في فاس سنة ٩٤٠ ه . أما روايته الثانية ، وهي أنه توفي في سنة ٩٢٤ ه ، فالمرجح أنها تحريف رقمي للأولى . وترك أبوعبد الله ولدين هما أحمد ويوسف ، واستمر عقبه متصلا معروفاً بفاس مدى أحقاب، ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة . ويذكر لنا المقرى أنه رآهم وتتبع أخبارهم حتى سنة ١٠٣٧ ه (١٦٢٨م)، وأنهم كانوا معدمين يعيشون من أموال الصدقات (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع نفح الطيب ج ۲ ص ٦١٧ ؛ ويتابع السلاوى المقرى في روايته ( الإستقصاء ج ٢ ص ۱۶۸). (۲) أزهار الرياض ج ۲ ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) الإستقصاء ج ٢ ص ١٧٧.

Rebeliôn y Castigo de los Moriscos: في كتابه Luis del Marmol هذه هي رواية (٤) Lib. I. Cap. XXI ، ويعلق هذا المؤرخ على هذه الرواية قائلا: « ومنسخرية القدرأن يموت هذا الملك دفاعا عن مملكة أخرى ، بينها هو لم يجرؤ أن يموت دفاعا عن مملكته » . وينقل هذه الرواية عنه كثير من المؤرخين الإسبان والبرتغاليين. راجع Lafuente Alacantara; ibid; V. III. p. 84 . وينقل صاحب الإستقصاء هذه الرواية عن مؤرخ برتغالى (ج ٢ ص١٦٨ ) . وينقلها واشنطن ايرفنج في الملحق الخاص بأبي عبد الله في آخر كتابه : Conquest of Granada

<sup>(</sup> ه ) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٧ .

ولم نعثر على تاريخ وفاة الأميرة الباسلة عائشة الحرة والدة أبي عبد الله ، ولايد أنها توفيت قبله ممدة طويلة .

ويعرف أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس بأبي عبد الله، الغالب بالله وهي شعار سائر ملوك غرناطة ، ويعرف في الرواية الإسبانية ، بمحمد الحادى عشر ، وبالملك الصغير EI Rey Chico ، تميزاً له من عمه أبي عبد الله الزغل ، ويلقب أيضاً بالزغيبي ومعناها المنكود أوعاثر الحد، تنويها بأحداث حياته المؤسية . وبما أصاب الإسلام على يديه من الحطوب والمحن (۱).

## - " -

ولابد لنا قبل أن نختم الكلام على تلك الصفحة المؤسية من تاريخ الأندلس ، أن نتحدث عن ذلك الصرح الحالد الذي مازال رمزاً حياً لتلك المأساة المفجعة ، التي الحتتمت بين جدرانه الصامتة ، واقترنت باسمه إلى الأبد ، ونعني بذلك حمراء غرناطة ، ذلك الصرح الذي يمثل في تاريخ الأندلس عصراً بأسره ، وحضارة بأسرها، والذي ما يزال يثير بجلاله وروعته ، كثيراً من المواقف والذكريات الحالدة .

لبثت حمراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً لمجد الإسلام ودولته ، وملاذاً ساطعاً للحضارة الأندلسية ، التي كانت أنوارها الباهرة تشع في أرجاء أوربا ، خلال حلك العصور الوسطى ، فلما أشرفت الدولة الإسلامية على الفناء ، غدت حمراء غرناطة قبرها الأخير ، وطوت بين جدرانها صفحتها المحيدة . ومازالت الحمراء وساحاتها الشاسعة ، وأمهاؤها الفخمة ، وأبراجها الشامخة ، منذ أكثر من أربعة قرون عنواناً للمجد الذاهب ، وشاهداً صامتاً لحليل الحوادث والذكريات .

وتاريخ الحمراء هو تاريخ الصروح والهياكل العظيمة، التي تتبوأ مقامها الراسخ في تاريخ الدول التي شادتها ، والعصور التي شهدتها ، فهو جزء لا ينفصل من تاريخ الأندلس ، كما أن قصر الثاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما تاريخ الحمراء وسير بناتها وسادتها ، إلا تاريخ مملكة غرناطة ، وما الحمراء ذاتها، وما تعرضه من روعة في الصنع والإنشاء ، وما تحوى من بدائع الفن والزخرف ، إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأندلسية ، فالسائح المتأمل في جنبات هذا

<sup>(</sup>١) الزغيبي مصغر « زغبي » ، ومعناها في لغة أمل غرناطة : المنكود أو التميس .ومعناها وفقاً لمارمول « التعسالصغير » « الرجل المسكين » Le petit Malheureux : Le pauvre Homme ( راجع دوزي . Supp. aux Dict. arabes p. 594 ) .

الصرح الحالد ، لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد ، فيذكر قصة أمة مجيدة ، كانت سيدة هذه الأرض والمهاد ، وحضارة زاهرة كانت تفيض على هذه الأرض والمهاد ، عظمة ونعاء ونوراً .

وللحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أيام المدولة الإسلامية الكبرى. وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة . وتتحدث الرواية الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيت على ضفة نهر حدرتُه El Darro اليسرى، تسمى قلعة الحمراء، وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية التى اضطرمت في منطقة غرناطة ، بين المولدين والبطون العربية ، ومما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر هو عبد الله العبلى ، في الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء:

منازلهم منهم قفسار بلاقع تجارى السّفا فيها الرياحُ الزعازع وفى القلعة الحمراء تبديد جمعهم وفيها عليهم تستدير الوقائع كما جداً لت آباءهم في خلائها أسنتها والمرهفاتُ القواطع

ولما تولى باديس بن خبتُوس زعيم البربر حكم غرناطة ، واتخذها قاعدة لملكه فى أوائل القرن الخامس الهجرى، أنشأ سوراً ضخماً حول التل الذي تقع عليه القلعة المذكورة ، وأنشأ في داخله قصبة (قلعة ) اتخذها مقاماً له، ومركزاً لحكومته ، وسميت بالقلعة الحمراء ، تجديداً لاسمها القديم . ثم زيد في القلعة ، وإتسع نطاقها يمضى الزمن ، وغدت حصن غرناطة وقصبتها أو بعبارة أخرى معقلها الرئيسي . ولما غلب محمد بن الأحمر على غرناطة في سنة ٥٣٥ه ( ١٢٣٨م ) ، أنشأ فوق هذا الموقع القديم ، وداخل الأسوار ، حصنه أوقصره الذي أطلق عليه اسم الحمراء ، وجلب له الماء من نهر حدرتُه ، واتخذه قاعدة للملك، وأنشأ فيه عدة أبراج منيعة منها البرجالكبير المسمى برج الحراسة Torre de la Vela، والبرج المقابل له، وأنشأ له سوراً ضخماً يمتد حتى مستوى الهضبة . والظاهر أنه بني مسكنه في الحنوب الغربي من الحصن ، أعنى في نفس المكان الذي يقوم عليه قصر الإمبراطور شرلكان. ومن المرجح أن اسم الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة الحمراء القديمة ، وليس إلى تسميَّته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم الحمراء على صرح غرناطة الملكي يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة ، أو إلى لون الآجر الأحمر الذي بنيت به الأسوار الخارجية . وقيل أيضاً إن التسمية ترجع للى لون المشاعل الحمراء التي كان يجرى البناء ليلا على ضوئها . ولكنا نؤثر الأخذ بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت ثمة بجوار قصر الحمراء أطلال القلعة القديمة تحمل إلى اليوم اسم« قلعة الأبراج الحمراء» Castillo de Torres bermejas وهو ما يؤيد صحة هذا التعليل لاسم « الحمراء »(١) .

واستمر في البناء من بعد محمد بن الأخر ، ولده محمد الفقيه الملقب بالغالب بالله ، فأنشأ الحصن والقصر الملكي في أواخر القرن السابع الهجرى ، وأنشأ حفيده محمد إلى جانب القصر في الجنوب الشرقي منه ، مسجداً بديعاً افتن في ترقيشه وزخرفته (۲) في المكان الذي تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا ، التي بنيت في القرن السابع عشر ؛ ولم يبق اليوم من آثار مسجد الحمراء سوى مصباح برونزى فخم محفوظ متحف مدريد الوطني .

وقد بنيت معظم أجنحة الحمراء الملكية في القرن الرابع عشر في عهد السلطان أي الوليد إسهاعيل، وولده يوسف أي الحجاج، وابنه محمد الغني بالله. ولسنا نعرف شيئاً محققاً عن المهندسين أو الفنانين الذين قاموا على إنشائها. وتدين الحمراء بفخامتها الرائعة إلى السلطان يوسف أني الحجاج، الملك الشاعر والفنان الموهوب، فقد زاد في القصر زيادة كبيرة، وأكمل بهو قمارش الضخم، والبرج الشاهق الذي يعلوه، وأسبغ عليه روائع الفن والزخرف، وأنشأ العقد الشاهق الذي يكون مدخل القصر الرئيسي، وهو المسمى «باب الشريعة» وهو محمل فوق عقده، اسمه وتاريخ إنشائه ( ٧٤٩ ه – ١٣٤٨م). وكان اسم الحمراء يطلق على هذه الحموعة الملكية الفخمة كلها.

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طولها ٧٣٦ متراً وعرضها نحو ماثتى متر ، وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناً . وبحيط بالحمراء سور ضخم يتخلله ثلاثة عشر برجاً ، بقى منها إلى اليوم عدة ، منها برج قمارش وهو أعظمها ، وبرج المسلاح ، وبرج المتزين ، وبرج العقائل ، وبرج الأسيرة وغير ها(٢) . ويجرى

<sup>(</sup>۱) راجع المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ج ۲ ص١٢٥، ومقدمة المستشرق جاينجوس لأطلس « الحمراء » Alhambra الذى تقدمت الإشارة إليه ، ص ه الهامش و ص ۷ و ۸ . وراجع أيضاً المستشرق سيبولد فى Ency. de l'Islam تحت كلمة علمه

<sup>(</sup>١) اللمحة البدرية ص ٥٠. وراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١ ص ٥٥٤ و٥٥٠.

<sup>&#</sup>x27;T. de las Armas' 'Torre de Comares وهي بالإسمانية على التوالى وهي بالإسمانية على التوالى T. de las Damas' 'T. del Peinador وفيما عدا برج قمارش ، فإن هذه الأسماء كلها من تسمية الإسبان .

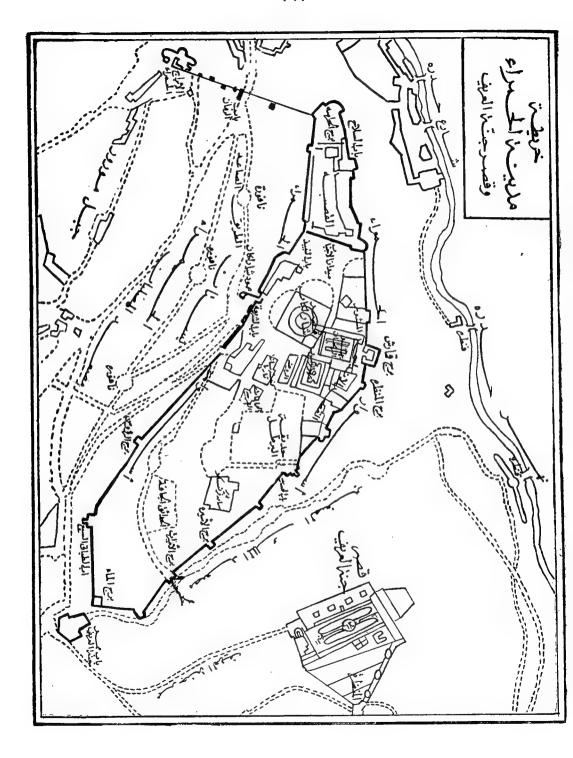

شهر حدرٌه في الوادى الواقع في غربها، وقد جفاليوم مجراه وغطى معظمه . وموقع الحمراء ذو جمال طبيعي نادر ، فهي تشرف من الشمال والغرب إشرافاً شاملا على المدينة وعلى فحص غرناطة La Vega ، وتشرف من الشرق والجنوب على آكام جبال سيرًا نڤادا ( جبل شُكير ) . ولم يبق اليوم من قلعة الحمراء التي كانت تشغل منحدر الهضبة فى الشيال الغربى ، سوى أسوارها الخارجية وأبراجها . وأما القصر الملكي فقد بقيت معظم أجزائه . ويعتبر قصر الحمراء من أبدع الآثار الإسلامية التي أبقت عليها حوادثُ الزمن ، وليسُ له مثيل في الحسن والروعة من حيث عمده الرخامية الرائعة، وعقوده، وسقوفه ذاتالزخرف البديع؛ ويغمره الضوء والهواء بوفرة ، ويبدو في مجموعه في منهى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب الهضبة وشرقها بستان عظيم من صنع الإسبان ، تتخلله طرق حديثة صاعدة ، وقد كان مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة ، وهو يغص أيام الربيع والصيف بالبلابل ، ويتخلله خرير الماء المتدفق عن عدد كبير من الجداول والنوافير ، وكان يجاور الحمراء أيام المسلمين حدائق منزرعة بأشجار البرتقال والورود والريحان . ويتُدخل إلى هضبة الحمراء من بابها الرئيسي المسمى « باب الرمان» Puerta de Granadas وهو من صنع الإسبان ، وقد بنى أيام الإمراطور شرلكان ، وهو عبارة عن عقد حجرى ضخم ، نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات صخرية على هيئة مثلث . ثم تسير في طريق صاعدة حتى « باب الشريعة » وهو مدخل الحمراء ، وهو عقد ضخم يبلغ ارتفاعه خمسة عشر متراً .

ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود ، ثم إلى درب صغير صاعد ، ينتهى إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم «ميدان الأجباب ، Plaza de los Aljibis ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والأماكن الأثرية التى تضمها قصبة الحمراء.

فإلى يمينك ترى القصر الذى أنشأه الإمبر اطور شرلكان جنوبى قصر الحمراء، وعلى موقع بعض أجزائه، وإلى يسارك ترى الساحة التى يطلق عليها اسم القصبة أو الحصن، وفي نهايتها البرج الضخم المسمى « برج الحراسة» Torre de la Vela وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله، وهذا البرج هو الذى اختاره الإسبان عند دخولم غرناطة لرفع الصليب، وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول الإسبان قائماً في مكانه، وهو صليب خشبي كبير وضع في الزاوية الشمالية الغربية.

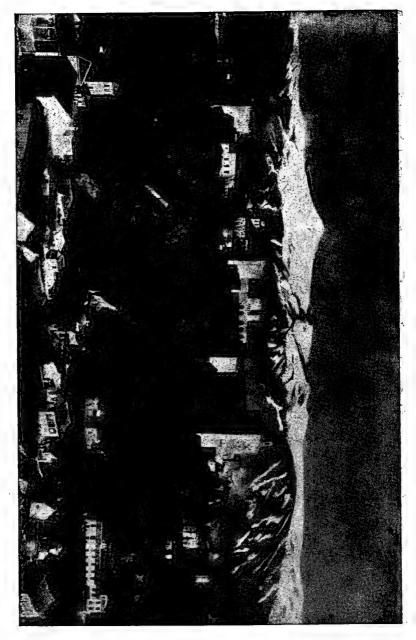

غرناطة : منظر عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من ورائها جبال سيرا نڤادا مجللة بالثلوج .

وأمامك ترى جانباً من قصر الحمراء ، وهو الذى يسميه الإسبان ( القصر العربي » Palacio Arabe .

و يمكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبيرين ، الأول قصر قمارش ، الذي يضم البهو المسمى بهذا الإسم وبرجه الشاهق ، وقله كان هذا الحناح هو المقام الرسمى لملوك غرناطة ، وسمى بقصر قمارش نسبة إلى البهو الفخم الذي يقع تحت برج قمارش ، والذي كان يعقد فيه السلطان مجالسه الرسمية ، وكان به مجلس العرش .

والثانى قصر السباع ، وهو الذى يتوسطه بهو الأسود أو بهو السباع ونافورته الشهرة .

### ۱ ــ قصر قمارش

والجناح الأول هو أول ما يرى الزائر ، تتقدمه الساحة المعروفة « بفناء البركة » Patio de Al-Berca ، أو فناء الريحان ، وهي عبارة عن فناء كبير مستطيل مكشوف ، تتوسطه بركة من الماء تظللها أشجار الريحان .

ويفضى فناء الريحان من ناحيته الشهالية ، إلى بهو صغير به قبلة زينت بنقوش بديعة ، ويفضى هذا البهو الصغير بدوره إلى أعظم وأفخم أبهاء الحمراء ، وهو بهو قمارش ، أو بهو السفراء Salón de Embajadores كما يسميه الإسبان .

وبهو قمارش ، هو عبارة عن بهو مستطيل ، طوله ثمانية عشر متراً وعرضه أحد عشر ، تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون متراً ، وقله حفرت زخارفها على شكل النجوم ، وزخرفت جدرانها على نفس الطراز، وفى هذا البهوكان يعقد مجلس العرش ، ولهذا سمى أيضاً بالمشور . ويعلو بهو قمارش، البرج المسمى بهذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته .

وقد بدأ بإنشاء بهو قمارش ، السلطان أبو اليد إسهاعيل ، فى أوائل القرن الثامن للهجرة (أوائل الرابع عشر الميلادى) وأكمله ولده السلطان يوسف أبو الححاج. وأروع ما فيه زخارف قبته التى احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش الجدران ، فإنها مع جمالها ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القديمة ، قام به الفنانون الإسبان. وقد وردت فيها العبارة الآتية مكررة «عزلمولانا السلطان أبى الحجاج» ، وتخللها في سائر جوانبها شعار بنى نصر المشهور ، وهو «ولا غالب إلا الله».

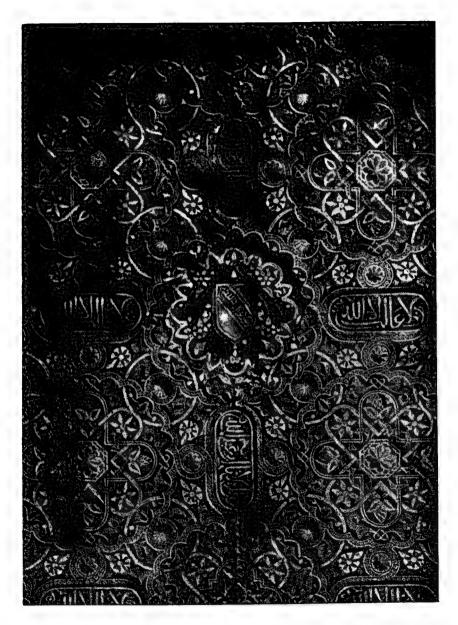

الحمراء : من زخارف بهو السفراء ( بهو قمارش ) .

ويفضى بهو البركة من ناحيته انيمنى إلى فناء سنملى يعرف بفناء السرو ، وقد زرعت فيه بالفعل بعض أشجار السرو. وليس لهذا الفناء أهمية أثرية تذكر ، وهو من صنع الإسبان ، وإلى جانبه يقع جناح الحمامات السلطانية .

وتقع شرقى فناء البركة ، قاعة الآختين Sala de las dos Hermanas وقد سميت بهذا الاسم لأن أرضها تحتوى على قطعتين متساويتين من الرخام ، فريدتين فى ضخامة الحجم .

### ٢ - قصر السباع

وتفضى قاعة الأختين من بابها الحنوبي ، إلى أجمل وأشهر أجنحة الحمراء ، ونعنى مهو السباع ، أومهو الأسود وما إليه .

ويعتبر فناء السباع أوكورة السباع Patio de Ios Leones ، أجمل وأرشق أمهاء الحمراء . وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغنى ىالله ، الذى حكم من سنة 1٣٥٤ ـــ ١٣٩١م ، وما زال اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الحناح .

وهو عبارة عن فناء مستطيل مكشوف ، طوله خمسة وثلاثون متراً ، وعرضه عشرون ، تحيط به من الجوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود ، تحملها مائة وأربعة وعشرون عموداً من الرخام الأبيض ، صغيرة الحجم ، متناهية فى الجمال والرشاقة ، وعليها أربع قباب مضلعة ، تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل .

وفي وسط الفناء نافورة الأسود الشهيرة ، وهي عبارة عن نافورة ماء، محمل حوضها المرمرى المستدير الضخم، اثنا عشر أسداً على شكل دائرة ، وقد نقشت فوق دائرة هذا الحوض اثنتي عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشهيرة في وصف الحمراء ، أمام كل أسد بيت منها ، وهذا مطلعها :

تبارك من أعطى الإمام محمدا مغانى زانت بالحمال المغانيا والا فهذا الروض فيه بدايع أبي الله أن يلتى لها الحسن ثانيا وفي منتصف الناحية الحنوبية من بهو السباع ، يوجد مدخل قاعة بني سراج Sala de los Abencerrajes ، وهو اسم الأسرة الغرناطية الشهيرة ، التي لعبت دوراً كبيراً في حوادث غرناطة الأخيرة . وهي عبارة عن مستطيل طوله اثنا عشر متراً وعرضه ثمانية ، وفوقه قبة عالية مضلعة ، وفي وسطه حوض نافورة مرمرى

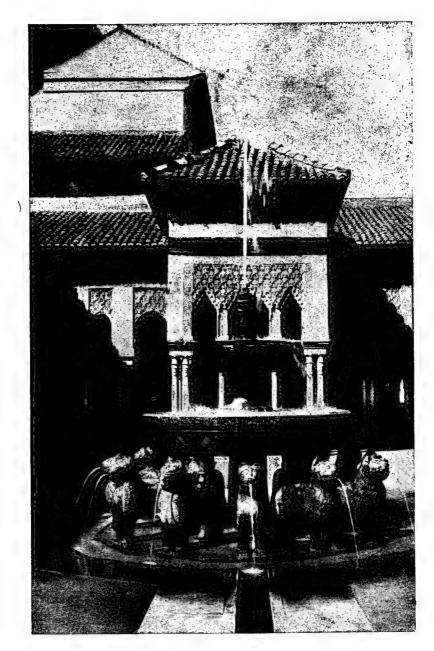

نافورة الأسود ومن ورائًها الشرفة الوسطى لبهو الأسود .

مستدير، وفى قاعه بقع داكنة ثابتة، تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء بنى سراج، الذين دبر لهم السلطان كميناً، واستدرجهم إلى الحمراء، ودبر مقتلهم فى هذه القاعة واحداً بعد الآخر.

وفى الناحية الشرقية لفناء الأسود، يوجد مدخل القاعة التى تسمى قاعة الملوك Sala de los Reyes أو قاعة العدل ، وبها ثلاث عقود أو حنايا ، رسمت فى سقف الحنية الوسطى منها، صور عشرة فرسان مسلمين ، يلبسون العمائم ويجلسون على وسائد ، وهيئاتهم تشع بالوقار والعزة ، ويقول بعض الباحثين إن هذه هى صور ملوك غرناطة العشرة ، الذين سبقوا أبى عبد الله فى تولى العرش .

و في شمال فناءالأسو ديقع البهو المسمى «منظرة اللندر اخا». Mirador de Lindar ja المنادر اخا».

ويوجد بين قاعة الأختين وبين منظرة الاندراخا ، باب يفضى إلى ساحة مستطيلة لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية ،ولكنها أنشئت أيام الإمبر اطور شرلكان . ويتصل بهذه الساحة رواقضيق يفضى إلى منزين الملكة Peiaador de la Reina، وهو عبارة عن بهو صغير منخفض، وقد أنشىء فى القرن السادس عشر، ورسمت على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء .

تلك هي محتويات قصر الحمراء ؛ ولا يتسع المقام هنا لننقل إلى القارئ ، ما نقش على جدرانه ، وما في قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذي يلفت النظر بنوع خاص ، أن شعار بني نصر وهو « ولاغالب إلا الله » ، قد نقش في كل ركن من أركانه ، وكل ناحية من نواحيه . وتكرار هذا الشعار على هذا النحو يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير ، ويذكر ها بالمأساة الحالدة ، التي توالت حوادثها بين هذه الحدران الصامتة ، التي يكاد الأسي يرتسم على زخار فها العربية ونقوشها الاسلامية (۱) .

وهناك على مقربة من قصر الحمراء ، بقع أثر أندلسى آخر هو قصر جنة العريف EI Generalife ، وهو يقوم على ربوة مستقلة عالية ، تقع فى ركن منعزل فى شمال شرقى الهضبة ، ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة الحمراء ، وتبدو من ورائه آكام جبال سيرًا نقادا الشامخة (جبل الثلج) . وهو عبارة عن صرح صغير أنيق المنظر ، قد اختلطت أوضاعه العربية السفلى ، بما أنشأه الملوك

<sup>(</sup>١) يجد القارئ وصفاً ضافياً لقصر الحمراء ومنشآته ، ونقوشه ، في كتابي « الآثار الأندلسية الباقية » . الطبعة الثانية ص ١٨٤ – ٢١٤ .

الإسبان فوقها من أبنية دخيلة ، وتجوز إليه من مدخل بسيط متواضع ، يفضى إلى ساحة فسيحة ، قد أقيم على جانبها رواقان ضيقان طويلان ، وفى وسطها بركة ماء ، وقد غرست حولها الرياحين والزهور الساحرة .

وقد كان قصر جنة العريف فيما يبدو مصيفاً أو متنزهاً لسلاطين غرناطة ، يؤمونه للاستجمام والراحة ، والاستمتاع بجمال موقعه ، وروعة المناظر الطبيعية التي تحيط به .

\* \* \*

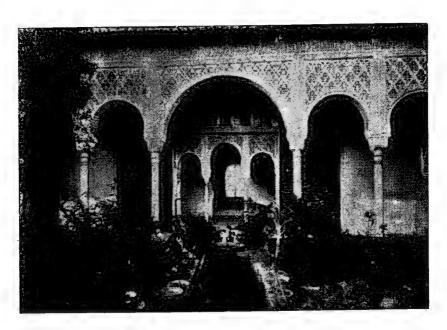

واجهة قصرجنة العريف

ولم ينج هذا الأثر الإسلامي العظيم، عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة ، من يد العدوان والتشويه المنظم . فقد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الإسبانية المغاشمة ، وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الحمراء الرائع بأعمال تخريب وتشويه متتالية ، فمسخوا الزخارف والنقوش أو محوها ، ونقلوا الأثاث والرياش أو أتلفوه ، وبني الإمبر اطور شرلكان في سنة ١٥٢٦ إلى جانب الحمراء في الجنوب الغربي منها قصراً جديداً ، وهدم معظم القصر الشتوى القديم ليفسح مكاناً للقصر الجديد . وعمل فيليب الحامس ( ١٧٠٠ – ٤٦) على مسخ طراز الغرف العربي ، واستبداله بالطراز الإيطالي ؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز الغرف العربي ، واستبداله بالطراز الإيطالي ؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز

سدت المنافذ والطرق بين مختلف الأجنحة . وعلى الجملة فقد تركت الحكومات الإسبانية المتعاقبة هذا الأثر الإسلامي العظيم في زوايا الإهمال ، وأسلمته إلى يد العفاء والتخريب ، ولم تعن بإصلاحه وترميمه في العصور الأولى إلا مرة واحدة ، في أو اسط القرن السادس عشر . وفي سنة ١٥٩٠ وقع بالحمراء حريق تسبب عن انفجار مصنع بارود مجاور ، فأصابها بأضرار كبيرة . ومنذ القرن السابع عشر تغلب مظاهر الحراب على الحمراء، ويسودها النسيان والوحشة . وفي سنة ١٨٠٨ أيام الغز و النابليوني – نسف الفرنسيون بعض أبر اجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . وفي أو اسط القرن التاسع عشر ، أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتها الطويل ، وفي أو اسط القرن التاسع عشر ، أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتها الطويل ، وعنيت بإصلاح الحمراء اليوم في ثوبها المجدد ، وقد جددت الزخارف والنقوش قرن ، وتبدو الحمراء اليوم في ثوبها المجدد ، وقد جددت الزخارف والنقوش القديمة في معظم الأبهاء ، وفقاً لأوضاعها ونصوصها القديمة ، ولكن تتخللها أخطاء المطابقة والنقل في مواطن كثيرة .

ولكن الحمراء مازالت بالرغمن كل ما أصابها من ضروب التشويه والإهمال، تعتبر أعظم الآثار الأندلسية الباقية ، كما تعتبر أكمل نموذج للفن الأندلسي في تطوره النهائي، بعد تحرره من أثر الفن البزنطي. وهي اليوم علم على غرناطة تشهر بها عاصمة الأندلس القديمة في سائر الآفاق ، وبهرع إليها الرواد من كل صوب ليصعدوا إلى هضبة الحمراء، ويقضون لحظات في تأمل صرحها الرائع (۱).

وقد لبثت الحمراء بأبراجها المنيعة، وأجنحتها الملوكية البديعة، زهاءقرنين مقاماً فخماً لملوك غرناطة، وحصناً أميناً يعتصمون به وقت الخطرو الأزمات العامة، حتى شهدت في النهاية ذهاب ملكهم ، كما شهدت من قبل عظمتهم وسلطانهم .

وإلى جانب الحوادث التاريخية التي كانت الحمراء مسرحها، والتي فصلناها في مواضعها، تتبوأ القصة والأسطورة في تاريخ الحمراء مكاناً كبيراً، وتقدم للقصصي مادة شائقة مؤثرة. ويرجع معظم هذا القصص إلى الفترة الأخيرة من حياة مملكة غرناطة، وإلى حوادث مصرعها النهائي، وقد كانت الحمراء كما رأينا مسرح كثير من حوادث المأساة، وكانت بالأخص مسرح فصلها الحتاى.

<sup>(</sup>١) هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب Alhambra المنشور بعناية السنيور M. Gomez - Moreno في سلسلة M. Gomez - Moreno

أجل إن للحمراء إلى جانب تاريخها الحافل ، ترائها من القصص والأساطير ، وهو تراث يمتزج أحياناً بالتاريخ الحق ، ويجنح أحياناً إلى الأسطورة الشائقة . بيد أنه يشر الشجن دائما ، وينفث الإعجاب والسحر . ذلك أنه مستمد من الحوادث والذكريات العظيمة ، التي ترتبط بتاريخ غرناطة ، ومن الروايات المؤثرة التي ذاعت عن مصرعها ، وعن بسالة فروستها ، حين المعركة الحاسمة ، المؤثرة التي ذاعت عن مصرعها ، وعواجسه وآماله . وإذا كان المؤرخ لا يجد في هذا التراث دائماً ، مادة وثيقة يستطيع الوقوف بها ، فإنه يجد على الأقل صوراً مؤثرة مما تسبغه الروايات المعاصرة ، على تلك الحوادث العظيمة ، من ألوان الروع والشجن والأسي .

وفى هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة . ولكن توجد إلى جانب ذلك طائفة من الأساطير الشائقة ، التى أحاطت بها الرواية الإسبانية قصة الحمراء ، وقصة أبهائها وأبراجها . وأول ما يروى فى ذلك أن منشئ قصر الحمراء السلطان محمد الغالب بالله ( ابن الأحمر ) ( ١٧١–٧١ ه ) كان ساحراً ، وأنه استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر ، ومن ثم استطاعت الحدران والأبراج المنيعة أن تغالب فعل الحوادث والعواصف والزلازل حتى يومنا ، دون أن تتصدع أو تنهار . والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاويذ السحرية التى تحمى البناء من كل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين عميل اللسان المثبت فى أسفل البرج الحارجي ، ويصل إلى موضع القفل ، فعند ثذ تنهار الحمراء دفعة واحدة ، وتنكشف جميع الكنوز التى أو دعها المسلمون فى أعماقها .

وعلى ذكر هذه الكنوز تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غرناطة في أيدى النصارى، كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث مؤقت، وأن دولة المسلمين في الأندلس لن تلبث أن تعود قوية عزيزة ، وأن بعدهم عن أوطانهم لن يطول ، ولذلك عمدوا إلى إخفاء ذخائرهم وحليهم وأموالهم في أعماق الحمراء ، في جوانب متعددة منها ، وأنهم لحأوا في حفظها وحمايتها إلى السحر ، فرصدوا لحفظها الطلاسم والأسهاء . وقد يبدو حراسها أحياناً في صور مردة أو وحوش ، أو فرسان مسلمين مدججين بالسلاح ، يسهرون عليها أبد الدهر جامدين لا يغمض لهم طرف . وليس في الحمراء برج أو بهو أو قاعة ، إلا اقترن ذكرها بقصة هذه الكنوز الحفية ؛ وكانت الأسطورة تضطرم من عصر إلى آخر ، ولاسيا في جنوبي اسبانيا ،

كلما كشفت المباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حولها ، عن بعض النقود والتحف الإسلامية .

وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطير المروعة عن « بهو السباع » والبهو الذي يةابله وهو المسمى بهو بنى سراج . فأمَّا بهو السباع فترغم الرواية أنه كان مسرحاً دموياً لمصرع بعض أبناء السلطان أبي الحسن . وأما بهو بني سراج فتقول الرواية إنه كان مسرحاً لمصرع بني سراج أغرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفروسة ، وكانت في أو اخر عهد السلطان أبي الحسن قد انتظمت إلى جانب خصومه، وأمعنت فى مناوأته ، فقرر إهلاكهم<sup>(١)</sup>. وقيل إن عميدهم محمد بن سراج، وهومن أكابر الفرسان والسادة ، هام بحب أميرة من البيت المالك ، فوجد عليه السلطان وقرر سحق الأسرة كلها، ودبر كميناً لإهلاكهم، فدعا أكابرهم ذات مساء إلى حفل أقامه، وأدخلوا واحداً بعد واحد بترتيب معين ، من باب البهو الذكور ، وكلما دخل أحدهم بادره القتلة ونحروه على حافة الحوض الرخامى الواقع وسطها ، حتى أعدموا جميعًا ، وفقدت الأسرة كل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « بهو بيى سراج ». وما زالت ثمة بقع داكنة في قاع الحوض الذي سالت فيه دماء القتلى تقوِل الرواية إنها بقع من دمائهم ، وانها لن تمحى قط ، وتزيد الأسطورة علىذلك أنه ما زالت تسمع في ذلك البهو في بعض الليالي أنات خافتة ، وقعقعة سلاح ، وأنه حدث أكثر من مرة أي رأى حراس الحمراء في جوف الليل ، بعض الحند المسلمين، وقد لمعت أثوابهم الزاهية وأسلحتهم البراقة، يقطعون البهوجيئة وذهاباً (٢٠). وهناك طائفة كبيرة من الأساطير الغرامية ، تروى عن الملوك والسادة الذين

<sup>(</sup>١) راجع رواية هرناندو دى بايثا المنشورة ضمن « أحبار العصر» ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بشيء . ولكن الرواية والأغانى الإسبانية تكثر الحديث عنها . ويشير الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني سفير ملك المغرب إلى ملك اسبانيا في أو احر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة في رحلته نقلا عن التواريخ لإسبانية (راجع رحلة الوزير في افتكاك الأسير ص ٢٤) . وقد كانت حوادث هذه المأساة المزءومة وما اقترن بها من الأساطير مستى خصباً لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسي شاتوبريان عن بني سراج قصة عنوانها مغامرات آخر بني سراج (Aventures du dernier Abencérrages) يحدثنا فيها عن نتي أندلسي هو آخر سليل لبني سراج ، وكانت الأسرة قد نزحت إلى تونس عقب سقوط غرناطة ، وعاشت هناك في فقر وضعة ، فاعتزم الفتي أن يحج إلى غرناطه موطن آبائه القديم ، وهنالك هام حباً بفتاة اسبانية رائعة الحسن، وهامت بحبه ، ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما ، فارتد الفتي المسلم إلى الصحراء وانقطع أثره ، وعاشت حبيبته في عزلة محتفظة بحبه وذكرا ه .

سكنوا الحمراء، وعن أبهائها الفخمة وأبراجها القائمة، ويقال إن كثيراً من الأميرات والغيد الحسان الذين استحقوا الامنة الملكية زجوا إلى أقبيتها أو أبراجها السحيقة وأعدموا فى ظلمائها . ومن ذلك ماتزعمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من سلاطين غرناطة سجن بناته الثلاث فى أحد أبراج الحمراء ، ولم يك يسمح لهن إلا بالتريض ليلا فى بعض التلال المحاورة بحيث لا يراهن إنسان قط ، وأن أولئك الأميرات الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال ، ممتطين الأميرات الفخمة ، وتسطع حليهن النفيسة تحت أشعة القمر ، فإذا حاول إنسان أن يخاطهن أو يزعجهن ، اختفين فى الحال تحت جنح الظلام .

وقد ذاعتهذه الأساطير عن الحمراء وعن ملوكها ، ودونت عقب سقوط غرناطة ، فى بعض التواريخ والقصص المغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر القرنالسادس عشر عنوانه «حروب غرناطة الأهلية » Guerras civiles de Granada وزعم مؤلفه ، وهو اسبانى من أهل مرسية يدعى خينس بيرث دى إيتا Gines Perez وزعم مؤلفه ، وهو اسبانى من أهل مرسية يدعى ابن أمين ، وهو مزيج من بعض الوقائع التاريخية المحرفة ، وكثير من القصص الحرافية ، ويدور معظمه حول حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية ، وأحوال بلاطها وما يقع فيه من مكائد ودسائس سياسية وغرامية ، ومنافسات بنى سراج وبنى الثغرى وغيرهم من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانيا ولاسيا فى ريف الأندلس ، وترجم إلى لغات عديدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لا يمكن أن يكون ترجمة لرواية عربية ، وكل ما هنالك أنه مزيج من بعض الأساطير النصرانية والشعبية ، التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة ، وأذكاها خيال الأحبار ، والفرسان ، وأذكتها بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة .

هذا بعض ما يروى من قصص الحمراء وأساطيرها . وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يقف بهذا التراث المغرق من القصص والأساطير ، فإنه يستطيع على الأقل أن يستخرج منه مغزى بليغاً ، وهو مغزى يتم في كثير من الأحيان عماكان للأندلس المسلمة في اسبانيا وفي الغرب ، من عظيم الهيبة والشأن ، وماكان لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال (١) .

<sup>(</sup>١) جمع الكاتب الأمريكي واشنطون إيرفنج W. Irving طائفة من الأساطير والقصص التي تتعلق بالحمراء وكنوزها وملوكها في كتابه : Tales of the Alhambra

ورحم الله شوقى إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء:

ریخ ساعین فی خشوع ونکس من نقوش وفي عصارة ورس كالربى الشم بين ظل وشمس ولألفاظها أبأزين لبس مقفر القاع من ظباء وخُنس ينزلن فيسه أقمار إنس كلة الظفر لينسات المجس يتنزى على ترائب ملس بعد عرك من الزمان وضرس وجنتي دانيـاً وسلسال أنس غير حور حُو المراشف لعس وربا في رباك واشتد غرسي مضاع ولا الصنيع منسى وجنان على ولائك حبس من جديد على الدهور ودرس ضي فقد غاب عنك وجه التأسي

لا ترى غىر وافدين على التــــا نقلوا الطرف في نضارة آس وقباب من لازورد وتسر وخطوط تكفلت للمعـانى وترى محلس السباع خسلاء لا « الثريا » ولا جواري الثرما مرمر قامت الأسود علسه تُنبُر الماء في الحياض جمانا آخر العهد بالحزيرة كانت يا دياراً نزلت كالحلد ظـــلا لاتحس العيون فوق رباهـــا كسيت أفرخى بظلك ريشا هم بنو مصر لا الجميل لديهم من لسان على ثنسائك وقف حسبهم هذه الطلول عظات وإذا فاتك التفات إلى الما

# مأساة الموريسكيتين أو العرب المتنصِرين ١٩٥-١٠١٨ هـ: ١٤٩٢-١٠١٩

| • |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| , |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

الكنائي الثالث مراحل الاضطهاد والشصير

## الفضلالأول

### يدء التحول في حياة المفاوب

نقص الروايات العربية عن المأساة الأندلسية . علة هذا النقص . اهتمام الرواية الإسبانية بالإفاضة فيها . هجرة الأندلسيين إلى المغرب . إنشاؤهم لمدينة تطوان . بداية عصر الإستعباد . السياسة الإسبانية ومصير المسلمين . أقوال الرواية القشتالية . اتجاه ملكى اسبانيا إلى النكث . تعليق النقد الحديث . بعد الاضطهاد . تحوير المعاهدة . خنيس يحاول تنصير المسلمين . بعض من تنصر من أكابرهم . إحراق الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإسلامية عن مأساة التنصير . صدى المحنة في مصر . نفى المسلمين من البرتغال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الدولة . الثورة في بعض النواحى . التنصير المفصوب . نشاط فرناندو وإيسابيلا . إستغاثة المسلمين بملك مصر . سفارة فرناندو إليه . الثورة في ثليا لونجا و هزيمة الإسبان . جنوح فرناندو إلى اللين . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين في أحياء خاصة . تحريم إحراز السلاح عليهم . الإسلامية عن هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين في أحياء خاصة . تحريم إحراز السلاح عليهم .

لم يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة ، وسحق دولة الإسلام في الأندلس ، سوى بداية النهاية في مصير الأمة الأندلسية ؛ ولم يكن فقد السيادة القومية ، وفقد الإستقلال والحرية ، والذلة السياسية ، والاضطهاد الديني والاجتماعي ، وهي المحن التي تنزل عادة بالأمم المغلوبة ، سوى لمحة يسيرة مما كتب على الأمة الأندلسية أن تعانيه على يد اسبانيا النصرانية . أجل كان مصير مسلمي الأندلس بعد فقد دولتهم وزوال مملكتهم ، من أروع ما عرفت الأمم الكريمة المغلوبة ، وكان مأساة من أبلغ مآسي التاريخ .

تلك هي مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين ، ومن الأسف أن الرواية الإسلامية لم تخص تاريخ الأمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة بكثير من عنايتها ، ولم ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة، بل لم ينته إلينا سوى القليل عن مراحل التاريخ الأندلسي الأخيرة قبل سقوط غرناطة، ولاتوجد لدينا عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هي كتاب « أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر » الذي سبقت الإشارة اليه غير مرة ، والذي كتبه في سنة ١٩٤٧ هر مرة ، والذي كتبه في سنة ١٩٤٧ هر مرة ، كاتب مجهول كان فيا يبدو

من أشراف غرناطة الذين بقوا فيها، وأرغموا على التنصر، ولكنهم بقوا مع ذلك مسلمين في روحهم وسريرتهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ماكتبه المسلمون المتأخرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة ، سوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا المقرى مؤرخ الأندلس فى مؤلفه «أزهار الرياض »، ومعظمها مماكتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل .

ونستطيع أن نرجع هذا النقص في الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أنه في عصور الإنحلال والسقوط تخمد الحركات الأدبية والذكرية ، وتقل العناية بالتدوين التاريخي ، كما تقل في جميع نواحي التفكير والأدب ، وأن نظام الطغيان المطبق والاضطهاد المروع ، الذي فرض على العرب المتنصرين ، كان كفيلا بإخماد كل صرت وتحطيم كل قلم . والثاني وهو ما رجحه ، هو فقد معظم الكتب والرثائق العربية التي وضعت في هذا الوقت ، والتي استطاع المقرى أن ينقل إلينا شذوراً منها ، مما يدل على أن بعضها كان موجوداً حتى عصره أغنى في القرن السابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار العصر » لم يقدم إلينا عن مأساة العرب المتنصرين سرى نبذة يسيرة ، مع أنه عاصر معظم حوادثها ، وشهدها على الأغلب . ولسنا نجد مانفسر به هذا الصمت من جانب الرواية الإسلامية الوحيدة ، التي انتهت إلينا عن سقوط غرناطة ، وما تلاه من الحوادث والحطوب ، الا نظام الإرهاب الشامل ، الذي سحق كل متنفس للشعب المغلوب .

على أن هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ الأمة الأندلسية ، تشغل بالعكس في تاريخ اسبانيا القومي حيزاً كبيراً يمتد زهاء قرن وربع ، وتخصه الرواية الإسبانية بكئير من عنايها . ولكن الرواية الإسبانية تتأثر دائماً بالعوامل القومية والديلية إلى أبعد حد ، وتنظر دائماً إلى ذلك الإستشهاد المفجع ، الذي فرضته اسبانيا على العرب المتنصرين ، وإلى تلك الأعمال المروعة التي كانت ترتكبها محاكم التحقيق (۱) باسم الدين ، وإلى تلك الوسائل البربرية ، التي اتخذت لتشريد العرب المتنصرين وإبادتهم ، بعين الكبرياء والرضى ، وترى فيها دائماً نوعاً من الإنقاذ القومى ، وتطهيراً للدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة . وهي تحيط هذه المرحلة من تاريخ اسبانيا ، بكثير من القصص والأساطير الحماسية ، التي تشيد بظفر اسبانيا تاريخ اسبانيا ، بكثير من القصص والأساطير الحماسية ، التي تشيد بظفر اسبانيا

<sup>(</sup>١) هى المعروفة خطأ « بمحاكم التفتيش » Inquisition, Inquisición ، وسنعود إلى الكلام عليها .

النصرانية ، وبما أسبغته العنابة الإلهية على خطتها وسياستها ، فى إبادة تراث الإسلام والعرب المتنصرين ، وفى القضاء إلى الأبد على آثار تلك الدولة الإسلامية المجيدة ، التى ازدهرت فى اسبانيا زهاء ثمانية قرون ، وعلى حضارتها وآدابها ، وكل ذلك التراث العظيم الباهر .

على أن الرواية الإنسانية بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية، تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب مؤثر . وقد لا تضن فى بعض المواطن والمواقف بعطفها ، وأحياناً بإعجابها، على تلك الأمة المغلوبة الباسلة ، التى لبثت تناضل حتى الرمق الأخير عن كرامتها ، وعن تراثها القومى والروحى .

#### - Y -

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غرناطة، وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس ، أعظم أمانيها القومية ، مدى حين تلتزم جانب الرواية والاعتدال .

ولما غادر فرناندو وإيسابيلا غرناطة بعد دخولها ، أوصيا حاكمها الجديد الكونت تندليا (المركيز دى مونتخار فيا بعد) بالرفق في معاملة الرعايا الجدد ، والعمل على التقريب بين العناصر . وكان من أثر ذلك في البداية أن رغب الكثيرون في البقاء ، واشتروا الرباع العظيمة من الراحلين بأبخس الأثمان (١). وهناك من جهة أخرى ما يدل على أنه ماكاد يتم تسليم غرناطة حتى بدأ أعيان المسلمين في بيع أملاكهم وضياعهم إلى القائد أبو عبد الله محمد الينشتي إلى القائد القشتالي أندريس المفتوحة ، فمثلا باع القائد أبو عبد الله محمد الينشتي إلى القائد القشتالي أندريس قلدرون حديقته ومنزله بباب الفخارين ، وذلك في حمادي الثانية سنة ١٩٨ ه حديقتها الكائنة بربض باب الفخارين ، وذلك في نفس التاريخ ، وباع عدة آخرون من المسلمين أملاكهم في مرج غرناطة وفي عين الدمع ، إلى بعض أعيان القشتاليين ، وذلك في نفس السنة (١٤٩٦م) و وعاجر كثير من أشراف غرناطة ، وفي مقدمهم الراغبين في الهجرة إلى المغرب ، وهاجر كثير من أشراف غرناطة ، وفي مقدمهم الراغبين في الهجرة إلى المغرب ، وهاجر كثير من أشراف غرناطة ، وفي مقدمهم الراغبين في الهجرة إلى المغرب ، وهاجر كثير من أشراف غرناطة ، وفي مقدمهم

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض ، ج ١ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع : «وثائق عربية غرناطية » الوثائق رقم ١٨١ ( ص ١٣٠ ) ، ورقم ١٨٤ ( ص ١٣٠ ) ، ورقم ١٨٤ ( ص ١٣٠ )

بنوسراج وغير هم من أنجادغر ناطة القدماء، وأقفرت مناطق بأسر هامن أعيان المسلمين، ولاسيا منطقة البشرات . وكان تدفق سيل المهاجرين دليلا على أنالشعب المغلوب، لم يكن واثقاً فى ولاء سادته الحدد، وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب.

ويفصل لنا صاحب أخبار العصر بعض حركات الهجرة التي وقعت على أثر سقوط غرناطة، فيقول لنا إن من بقيمن المسلمين في مالقة عبروا البحر إلى باديس وعبر أهل ألمرية إلى تلمسان، وعبر أهل الجزيرة الخضراء إلى طنجة، وعبر أهل رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازها، وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى أراضى قبيلة غمارة، وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إلى ما بين طنجة وتطوان، وعبر أهل بلرة وخرج كثير من أهل غرناطة إلى بجاية ووهران وقابس وصفاقص وسوسة، وخرج أهل مدينة طريف إلى آسني وأزمور (١).

وقد كان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل جماعة من أهلها برياسة زعيم جندى هو أبو الحسن على المنظرى (أو المندرى) وكان من أكابر جند الحيش الغرناطى ، فنزلوا فى موقع قرية مرتبل (أومرتين) الواقع على البحر على مقربة من تطوان، وكانت يومئذ خربة مهجورة، فاستأذن الأنداسيون سلطان فاس، محمداً الشيخ الوطاسى ، فى تعميرها وسكناها ، فأذن لهم ، فأقاموا فوق موقعها القديم محلة حصينة بها مسجد وقصبة ، وكان ذلك فى سنة ١٩٨٨ ه (أواخر سنة ١٤٩٢م) . وفى رواية أخرى أن الأنداسين الذين عمروا تطوان لأول مرة ، وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى سنة ١٨٨٨ ه لأول مرة ، وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى سنة ١٤٨٨ ه غرناطة قوم آخرون ، قاموا بتوسيعها وتحصيبها ، وعلى أى حال فإن المرجح أن غرناطة قوم آخرون ، قاموا بتوسيعها وتحصيبها ، وعلى أى حال فإن المرجح أن هجرة المنظرى وقومه كانت عقب سقوط غرناطة ، وأن هذا الفوج من المهاجرين الأندلسين هو الذى يجب أن يحسب حسابه فى تعمير تطوان وتحصيبها . ومن ذلك الحين تغدو تطوان ملاذا لكثير من الأسر الأنداسية التى أرغمت على التحقيق ، المحرة إلى ديبها القديم ، وما تزال بها أعقامهم إلى اليوم (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) أخبار العصر (طبعة العرايش) ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الإستقصاء للسلاوى(ج ٢ ص١٦٣) ، ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود 🗕

وهكذا أبدى فرناندو وإيسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً وليناً فى معاملة المسلمين ، ولاح مدى حين أن اسبانيا النصرانية تنوى أن تحافظ على العهود التى قطعت ، وعاش المسلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمئنان .

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دائماً ذلك الشعب الذكى النابه ، وكانت الكنيسة تجيش دائماً بنزعها الصليبية القديمة ، وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا ؛ وكانت مملكة غرناطة القديمة ما تزال تضم كتلة مسلمة كبيرة ، تربطها بثغور المغرب صلات وثيقة ، هذا عدا ماكان من جموع المدجنين فى منطقة بلنسية ، وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون ، وكان كثير من أولئك المدجنين ، إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة ، يحتفظون بدينهم الإسلامى . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة فى قلب اسباييا المنصرانية ، شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية .

والظاهر أن السياسة الإسبانية ، لبثت مدى حين مترددة فى انتهاج المسلك الذى تسلكه إزاء المسلمين ، وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء والعرفان فى اسبانيا ، وكانت براعتهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون ، وخلالهم قدوة فى الزراعة والرفق ، وكانوا على الجملة من أفضل قدوة فى النشاط والمثابرة والزهد والعفة والرفق ، وكانوا على الجملة من أفضل

<sup>= (</sup> ص ١٤ – ١٧ ) . وقد أتيح لى أن أزور تطوان غير مرة , أن أتجول فى ربوعها القديمة ، وهى اليوم تكون القسم الشرقى والشمالى من مدينة تطوان الحديثة ، وما تزال بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين لأبى الحسن المنظرى . وقد علمت من صديتى العلامة السيد محمد داود مؤرخ تطوان ، أنه ما يزال يوجد بها إلى اليوم كثير من أعقاب الأسر الموريسكية القديمة » ما تزال تحمل أسماها الموريسكية معربة لا تبغى بها يديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء نوردها كا تثبت بالعربية ، ونورد مقابلها الإسباني :

ملينة ( Molina ) . أولاد مرتين ( Martin ) . مدينة ( Molina ) . مراريش (Morales) . مراديش (Morales) . مالينة (Marchina ) . تسطيلية (Bermejo) . برميخو (Ragon) . راغون (Aragon) . تسطيلية (Lucas ) . لوقش (Lucas ) . راغون (Paez) . وكانت (Requina ) . وكانت (Lucas )

وفى معظم مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها ، يوجد أعقاب كثير من الأسر الموريسكية . يحملون حتى اليوم ألقابهم الموريسكية القديمة معربة . وقد أورد لنا صاحب كتاب «مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » جملة كبيرة منها ، مثل أسر بركاش . وبلافريج . ونكيطو ، وملاط . ودنية . والرندة . وملين . ومرينو . واشكلانط . ربلانيو . وإبير و الباريس . وكريسبو . وكيلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامينو . وباينة . وبونو . والقسطالى . وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغرها (الكتاب المذكور ص ٢١٥) .

العناصر الذين يمكن أن تضمهم دولة متمدنة (١) . ولكن الكنيسة كانت تضطرم حماسة في سبيل تحقيق مثلها ، ولم تكن السياسة الإسبانية في تلك الفترة من تاريخ اسبانيا سوى أداة لينة في يد الكنيسة ، التي بلغت عندثذ ذروة قوتها ونفوذها .

ويصف لنا مؤرخ اسبانى عاش قريباً من ذلك العصر ، نيات الكنيسة نحو المسلمين فى قوله : « إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة ، كان الأحبار يطلبون إليه بإلحاح ، أن يعمل على سحق طائفة محمد من اسبانيا ، وأن يطلب إلى المسلمين الذين يودون البقاء ، إما التنصير ، أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ وأنه ليس فى ذلك خرق للعهود المقطوعة لهم ، بل فيه إنقاذ لأرواحهم ، وحفظ لسلام المملكة ، لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون فى صفاء وسلام مع النصارى، أو يحافظون على ولائهم للماوك ، ما بقوا على الإسلام ، وهو يحمم على مقت النصارى أعداء دينهم »(٢).

ولم نكن هذه السياسة فى الواقع بعيدة عما يخالج ملكى اسبانيا، فرناندو الخامس وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكاثوليكية ، من شعور نحو المسلمين ، ولم تكن المعهود التى قطعت المسلمين بتأميهم فى أنفسهم وأموالهم ، واحترام دينهم وشعائرهم ، لتحول دون تحقيق أغراض السياسة القومية . ذلك أن فرناندو لم يحجم قطعن أن يقطع العهود والمواثيق متى كانت سبيلا لتحقيق مآربه ، وأن يسبغ على سياسته المغادرة ثوب الدين والورع ، ولكنه لم يعتبر نفسه قط ملزماً بعهود يقطعها متى أصبحت تعارض سياسته وغاياته .

ويعلق النقد الغربي الحديث على ذلك بقوله: «ولو نفذت هذه العهود (العهود التي قطعت لمسلمي غرناطة) بولاء ، لتغير مستقبل اسبانيا كل التغيير ، ولحمع الامتزاج الرفيق بين الأجناس ، ولغاض الإسلام مع الزمن ، ولتفرقت المملكة الإسبانية في فنون الحرب والسلم، وتوطدت قوتها ورخاؤها . ولكن ذلك كان غريباً على روح العصر الذي انقضى ، وأفضى التعصب والحشع إلى المطاردة والظلم ، وأنزلت الكبرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة ، فاتسعت الهوة بين الأجناس على كر الزمن ، حتى استعصى الموقف ، وأدى إلى علاج كان من جرائه أن تحطم رخاء اسبانيا » (٣) .

Dr. Lea: The Moriscos; p. 7 ()

Luis del Marmol: Rebelión y Castigo de los Moriscos de Granada; ( Y ) Lib. I Cap. XXII

Dr. Lea: The Moriscos, p. 22 (7)

وأخذت سياسة الإرهاق تجرف في طريقها كل شيء ، ونشط ديوان التحقيق ، (Inquisition) أو الديوان المقدس ، يدعمه وحي الكنيسة و تأييد العرش ، إلى مزاولة قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه الحاكم الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين (الكثلكة) ، ومطاردة الكفر والزيغ بكل ما وسعت ، وكان جل ضحاياها في البداية من اليهود والمسلمين ، ثم الموريسكيين أو العرب المتنصرين . وسنعرض في فصل خاص إلى تاريخ هذه المحاكم وإجراء أنها ووسائلها ، التي تنافى كل عدالة وكل قضاء متمدن .

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تسليم غرناطة، حتى بدت نيات السياسة الإسبانية واضحة نحو المسلمين، وكانت الكنيسة تحاول خلال ذلك أن تعمل لتحقيق غايتها أعنى تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع ، ومختلف وسائل التأثير المادية ، ولكن هذه الحهود لم تسفر عن نتائج تذكر ، فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسة العنف والمطاردة ، وأذعنت السياسة الإسبانية لوحى الكنيسة ، ولم تذكر ما قطعت من عهود مؤكدة للمسلمين باحترام دينهم وشعائرهم . وكان روح هذه السياسة العنيفة حران كبيران ، هما الكردينال خمنيس مطران طليطلة ، ورأس الكنيسة الإسبانية ، والدون ديجو ديسا « المحقق العام » لديوان التحقيق (1) .

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسبغ على هذه التصرفات ثوب الحق والعدالة ، فأخذت في تحوير العهود والنصوص التي تضمنها معاهدة التسلم ، وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم ، ثم خرقها نصاً فنصاً ، واستلاب الحقوق والضهانات الممنوحة تباعاً ، فأغلقت المساجد ، وحظر على المسلمين إقامة شعائرهم ، وانتهكت عقائدهم وشريعتهم (٢). وأدرك المسلمون ما ترمى إليه السياسة الكنسية من محودينهم ولغتهم وشخصيتهم ، ودوت في آذانهم تلك الكلمة الحالدة والنبوءة الصادقة ، التي ألقاها إليهم فارس غرناطة يوم اعتزموا النسليم للعدو :

« أتعتقدون أن القشتاليين محفظون عهودهم ، وأن يكون لهذا الملك الظافرمن الشهامة والكرم ما له منحسن الطالع؟ لشد ما تخطئون . إنهم حميعاً ظمئون إلى دمنا ، والموت خير ما تلقون منهم ، إن ما ينتظركم شر الإهانات ، والانتهاك والرق ؛

<sup>(</sup>١) كان المحقق العام @General Inquisito وهو قاضى قضاة الديوان، يمثل يه مئذ أعظم السلطات الدينية والقضائية في اسبانيا .

<sup>(</sup>٢) أخبار العصر ص ٤٥.

ينتظركم نهب منازلكم ، واغتصاب نسائكم وبناتكم ، وتدنيس مساجدكم ، تنتظركم المحارق الملتهبة ، لتجعل منكم حطاماً هشيا » .

وكان فرناندو بخشى فى البداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السياسة ، لأن الأمن لم يكن قد توطّد بعد فى المناطق المفتوحة ، ولأن المسلمين لم ينزع سلاحهم تماماً ، وقد يؤدى الضغط إلى الثورة ، فتعود الحرب كما كانت. ولكنه انهى إلى الخضوع لرأى الكنيسة، واستدعى الكردينال خمنيس إلى غرناطة ليعمل على تحقيق مهمة تنصير المسلمين ، فوفد عليها فى شهر يوليه سنة ١٤٩٩ (٩٠٥ه) ، ودعا أسقه لها الدون تالاقيرا إلى اتخاذ وسائل فعالة لتنصير المسلمين ، وأمر بجمع فقهاء المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية ، وأغدق عليهم التحف والهدايا ، فأقبل بعضهم على التنصير ، وتبعهم حماعة كبيرة من العامة ، واستعمل الوعد والوعيد والبذل والإرغام ، فى تنصير بعض أعيان المسلمين .

وكان قد اعتنق النصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدها ، جماعة من الأمراء والوزراء، وفي مقدمتهم الأميران سعد ونصر، ولدا السلطان أبي الحسن من زوجه النصرانية اليزابيث دى سوليس المعروفة باسم ثريا ، فقد تنصرًا ومنحا ضياعاً في أرجبة ، وتسمى أحدهما باسم «الدوق فرناندو دى جرانادا» (أى صاحب غرناطة ) ، وخدم قائداً في الحيش القشتالي ، واشتهر بغيرته في خدمة العرش ، وتسمى الثانى باسم « دون خوان دى جرانادا »( ) . وتنصر سيدى يحيى النيار قائد ألمرية وابن عم مولاى الزغل ، عقب تسليمه لألمرية، وتسمى باسم « الدون پبدرو دى جرانادا » وتنصرت زوجه السيدة مريم ابنة الوزير بنيغش ، وتنصر ابنه على ، باسم « الدون ألونسو دى جرانادا ڤنيجاس » ، وتزوج من دونيا خوانا دى مندوثًا وصيفة الملكة . وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش ، ومعظم أفراد أسرته ، وعادت أسرته تحمل لقيها القشتالي النَّه يم Los Venegas ، واشتهرْت في تاريخ اسبانيا الحديث ، وأنجبتُ كثيراً من أكابُّر القادة والأحبار. ونصر آل الثغرى الذين اشتهروا في الدفاع عن مالقةً وغرناطة قسرا، وسمى عميدهم باسم « جونثالڤو فرنانديث ثجرى» ، وتنصر الوزير يوسف بن كماشه وانتظم فى ْ سلك الرهبان . وهكذا اجتاحت موجة التنصير كثيراً من الأكابر والعامة معاً . وتمركزت حركة التنصير في غرناطة بالأخص في حي البيتازين ، حيث حول

Hernando de Baeza: ibid, p. 65 ( )

مسجده فى الحال إلى كينسة سميت باسم و سان سلبادور» (١). واحتج بعض أكابر المسلمين على هذه الأعمال ، ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة سدى. وثارأهل البيازين وتحصنوا بحيهم، ونددوا بخرق العهود ، فبذل الكردينال خنيس وحاكم المدينة ، جهوداً فادحة لإقناعهم بالهدوء والسكينة ، وبذلا لهم من التأكيدات والضانات الكلامية ما شاعوا (٢).

ولم يقف الكردينال خمنيس عند تنظيم هذه الحركة الإرهابية ، التى انهت بتوقيع التنصير المغصوب ، على عشرات الألوف من المسلمين ، ولكنه قربها بارتكاب عمل بربرى شائن ، هوأنه أمر مجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية من أهالى غرناطة وأرباضها ، ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملة ، أعظم ساحات المدينة ، ومنها كثير من المصاحف البديعة الزخرف ، وآلاف من كتب الآداب والعلوم ، وأضرمت النيران فيها حميعاً ، ولم يستئن منها سوى ثلاثمائة من كتب الطب والعلوم ، حملت إلى الحامعة التى أنشأها فى مدينة ألكالا دى هنارس (۲) ، وذهبت ضحية هذا الإجراء الهمجى عشرات ألوف من الكتب العربية ، هى خلاصة ما بتى من تراث التفكير الإسلامى فى الأندلس (٤) .

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خمنيس بالبربرية والهمجية ، بل قالها ويقولها مفكرو الغرب أنفسهم ، فمثلا يشير العلامة الإيطالي الأب سكياپرللي Schiaparelli في مقدمة إحدى كتبه إلى « التعصب الكاثوليكي ، وثورات خمنيس

<sup>(</sup>١) ما تزال كنيسة «سان سلبادور » San Salvador ، تقوم حتى اليوم على موقع مسجد البيازين القدم ، وما تزال توجد في مؤخرتها بعض عقود المسجد القديمة .

Luis del Marmol: ibid, I. Cap. XXIII (Y)

<sup>(</sup>٣) Alcalâ de Henares ، وتسمى فى الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة النهر لوق عها على نهر هنارس ، أحد أفرع نهر التاجه ، وهي تقيم فى جنوب غربى وادى الحجارة فى منتصف المسافة بينها وبين مدريد .

<sup>( ؛ )</sup> مختلف المؤرخون الإسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي ذهبت ضحية هذا الإجراء ، فيقدرها دى روبلس E, de Robles ، الذي كتب بعد ذلك بقرن كتاباً عن حياة الكردينال خمنيس، ويقدرها دى روبلس Compenido de la Vida y Hazanas del Cardinal Ximenez ، بمليون و خسة آلاف كتاب. ويقدرها برمندث دى بدراثا B. de Pedraza الذي كتب بعده بقليل ، بمائة و خسة وعشرين ألفأ في كتاب فقط ، ويقدرها البعض الآخر بخسة آلاف نقط ، ويقدرها كوندى بثمانين ألفاً ، وربما كان تقديره أقرب إلى الممقول . راجع . Prescott: Ferd. عمل and Isabella .p 451-53 & notes.



الكردينال خمنيس دى سيسنيروس

البربرية ، التي ترتب عليها حرق المصاحف والكتب الإسلامية الأخرى لمسلمي غرناطة ، وذلك لكي يتوسل بذلك إلى تنصيرهم » .

ويقول المؤرخ الأمريكي وليم پرسكوت ؛ « إن هذا العمل المحزن لم يقم به همجي جاهل، وإنما حبر مثقف ، وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى، ولكن في فجر القرن السادس عشر ، وفي قلب أمة مستنبرة ، تدين إلى أعظم حد بتقدمها إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها »(١) .

ثم يشر إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله: « لقد غدت الآداب العربية فادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه ، وإن الدراسات العربية التى كانت من قبل زاهرة فى اسبانيا ، حتى فى العصور الأقل لمعاناً ، انهارت لأنها عدمت غذاء يؤدها ؛ وهكذا كانت النتائج المحزنة للمطاردة الأدبية ، التى يراها البعض أشد تقويضاً من تلك التى توجه إلى الحياة ذاتها » .

على أن هذا العمل الذي يشر غضب النقد الغربي الحديث وزرايته، بجد مع ذلك بين العلماء الإسبان من يسرره بل و يمجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع عن الكردينال خمنيس ، الذي يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية ، في رسالة عنوانها : « الكردينال خمنيس دى سيسنبروس والمخطوطات العربية الغرناطية » (٢) يقول فيها ، إن ما قام به الكردينال من حرق الكتب أمر لا غبار عليه ، إذ هو إعدام الشيئ الضار ، وهو بالعكس أمر محمود ، كما تعدم عناصر العدوى وقت الوباء ، وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصير المسلمين أن تؤخذ منهم كتب الشريعة والدين ، لكي تحرق في سائر مملكة غرناطة ، وألا يبقي الديهم سوى الكتب التي لا علاقة لها بالدين الذي نبذوه ، وإن تأجيل تنفيذ هذا الأمر حي عهد الملكة خوانا، كان تساعاً وتساهلا ، وقد استشارت الملكة مجلسها ، وأصدرت بتاريخ ، ٢ يونيه سنة ١٥١١ أمراً ملكياً ، تلزم فيه جميع السكان الذين تنصروا حديثاً ، سواء في غرناطة أوغيرها من نواحي مملكة غرناطة ، أن يسلموا سائر الكتب العربية التي لديهم سواء في الدين أوالشريعة أوكتب الطب والفلسفة والتاريخ أو غيرها إلى قاضي الحهة ، وذلك في ظرف خسين يوماً من تاريخ هذا الأمر ،

W. Prescott: ibid, p. 453 & 454 (1)

F. Javier Simonet: El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (Y)

Arabigo - Oranadinos

لكى يفحصها القضاة ، وتؤخذ منهاكتب الدين والسنة ، ويرخص القضاة بعد ذلك محيازة غيرها .

ويدافع سيمونيت عن تصرف الكردينال خمنيس بحماسة ، ويقول إن إحراقه للكتب ، يمكن أن يقارن بما وقع من أعمال مماثلة خلال الثورات الحديثة ، منذ البروتستانتية الإنجليزية والألمانية إلى الثورة الفرنسية ، وأنه خلال هذه الثورات ، قد أحرق أو أتلف كثير من الآثار الأدبية والفنية في كثير من البلاد الأوربية ، وأنه لا يمكن مقارنة عمل خمنيس ، بما وقع من إحراق مكتبة الإسكندرية (المزعوم) ، وأنه لا يمكن معظم الكتب العربية قد أخرج من اسبانيا مع الهجرة ، ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية المختلفة ، وأخيراً أن كثيراً منها قد حمع أيام الملك فيليب الثانى وأو دع بقصر الإسكوريال (١) .

ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت في الدفاع عن تصرف الكردينال خمنيس ، وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام النقد الغربي المستنير ، وتطبعه نزعة تحيز وتعصب واضحة ، تبدو في كل ماكتبه هذا العلامة الإسباني عن الأمة الأندلسية ، وهو لا يمكن مهما أسبغ عليه من المقارنات ، أن يزيل أثر هذه الوصمة المشينة من حياة خمنيس ، أو من التاريخ الإسباني .

ولنعد إلى حديث تنصير المسلمين ، فنقول إن ما حدث في غرناطة ، حدث في باقى البلاد والنواحى الأخرى ، فنصر أهل البشرّات وألمرية وبسطة ووادى آش في العام التالى ، أعنى في سنة ، ١٥٠ ، وعم التنصير سائر أنحاء مملكة غرناطة . على أن هذه الحركة التى نظمت لتنصير بقية الأمة الأندلسية والتى لم تاخر فيها أساليب الوعود والوعيد والإغراء والإكراه ، لم تقع دون قلائل واضطرابات عديدة حسما نفصل بعد .

وكان الإغراء بالتنصير يتخذ أحياناً ، شكل هبات ومنح جماعية لبلدة أومنطقة بأسرها ، كما حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين (الإقليم) ولانخرون والبشرات ، فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوماً (في ٣٠ يوليه سنة ١٥٠٠) بإبراء سائر أهالى النواحى المذكورة ، الذين تنصروا أويتنصرون، من حميع الحقوق والتعهدات المفروضة على الموريسكيين لصالح العرش ، ورفعها عن منازلهم وأراضيهم وسائر أملاكهم المنقولة والثابتة ، وهبتهما لهم ، وإلغاء ضريبة الرأس

Simonet: ibid, p. 3, 8,-10, 17, 18, 20 - 27 & 31 (1)

المفروضة عليهم لمادة ست سنوات ، وإقالتهم من الغرامة التى فرضت عليهم من جراء ثورتهم ، وقدرها خمسون ألف دوقية ، هذا إلى منح وإبراءات أخرى تضمنها المرسوم المشار إليه(١).

وصدر كذلك مرسوم مماثل من الملكين الكاثوليكيين في ٣٠ سبتمبر سنة بصوره ، إلى « المسلمين » القاطنين بحيم Moreria بمدينة بسطة ، بإقالة الذين تنصروا منهم أو يتنصرون ، من جميع الفروض والمغارم التي فرضت على الموريسكيين ، وتحريرهم منها سواء بالنسبة لأنفسهم أو منازلهم وأموالهم الثابتة والمنقولة من يوم التنصير ، وألا يدخل أحد منازلهم ضد إرادتهم ، ومن فعل وقب بغرامة فادحة ، وأن يعفوا من سائر الذنوب التي ارتكبت ضد خدمة العرش ، وأن تحترم جميع العقود والمحررات التي كتبت بالعربية ، وصادق عليها فقهاؤهم وقضاتهم ، وأن يعامل المتنصرون منهم كسائر النصارى الآخرين في بسطة ، ولم أن ينتقلوا وأن يعيشوا في أى مكان آخر من أراضي مملكة قشتالة ، دون قيد أو عائق ، إلى غير ذلك من المنح والامتيازات (٢) .

وصدر أخيراً مرسوم بالعفو عن جميع سكان «حى المسلمين » المتحتة بها ، بالنسبة لحميع الذنوب والأخطاء ، التى ارتكبت حى يوم تنصيرهم ، وألايتخذ في شأنها أى إجراء ، سواء ضد أشخاصهم أو أملاكهم (٣). ولم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثيراً من التفاصيل عن هذه الحوادث والتطورات ، ولكنها تكفي بأن تجمل مأساة تنصير المسلمين في هذه الكلمات المؤثرة : «ثم بعد ذلك دعاهم (أى ملك قشتالة ) إلى التنصير ، وأكرههم عليه وذلك في سنة أربع وتسعائة ، فلخلوا في دينهم كرها ، وصارت الأندلس كلها نصرانية ، ولم يبق فيها من يقول « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » إلا من يقولها في قلبه ، وفي خفية من الناس ، وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان ، وفي مساجدها الصور والصلبان ، بعد ذكر الله وتلاوة القرآن ، فكم فيها من عين باكية وقاب حزين ، وكم فيها من الضعفاء والمعذورين ، لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين ، قلوبهم تشعل ناراً ، ودموعهم تسيل سيلا غزيراً ، وينظرون إلى المسلمين ، قلوبهم تشعل ناراً ، ودموعهم تسيل سيلا غزيراً ، وينظرون إلى

Archivo general de Simaucas الإسبانية العامة المرسوم بدار المحقوظات الإسبانية العامة P. R 11-98.

Archivo general de Simancas: P. R. 11-107 ( )

Arch. gen. Leg. 28; Fol. 22 ( v )

أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان ، ويسجدون للأوثان ، ويأكلون الحنزير والميتات ، ويشربون الحمر التي هي أم الحبائث والمنكرات ، فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيم ، ولاعلى زجرهم ، ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب ، فيالها من فجيعة ما أمرها ، ومصيبة ما أعظمها ، وطامة ما أكبرها » . ثم يختم بقوله : « وانطفأ من الأندلس الإسلام والإيمان ، فعلى هذا فليبك الباكون ، بقوله : « وانطفأ من الأندلس الإسلام والإيمان ، فعلى هذا فليبك الباكون ، ولينتحب المنتحبون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، كان ذلك في الكتاب مسطورا ، وكان أمر الله قدراً مقدورا » (۱) .

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرى ، يشير كاتبها إلى تنصير مسلمي الأندلس فيما يلى :

« وتعرفنا من غير طريق ، وعلى لسان غير فريق ، أن قطر الأندلس طرق أهله خطب لم يجد في سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم يقع منهم النطق عما يقتضى في الظاهر الكفر ، ولم يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة ، وخصوصاً أهل واسطها لقلة الناس ، وكونهم من الرعية الدهماء ، مع عدم العصبية بسبب اختلاف الأجناس ، وعلم النصارى بأن من بقي مها من المسلمين إنما هم أسارى في أيديهم ، وعيال عليهم ، وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل ، وعتوا فيهم بالخروج والحلاء ، فلم يبق من المسلمين طائل ، ونقض اللعين طاغية والنصارى عهوده ، ونشر بمحض الغدر بنوده ... النع » (٢) .

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف لمأساة التنصير ؟ « إن طاغية قشتالة وأرغون صدم غرناطة صدمة ، وأكره على الكفر من بتى بها من الأمة ، بعد أن هيض جناحهم ، وركدت رياحهم ، وجعل بعد جنده الحاسر على جميع جهات الأندلس ينثال ، والطاغية يزدهى فى الكفر ونحتال ، ودين الإسلام تنثر بالأندلس نبحومه ، وتطمس معالمه ورسومه ؛ فلو رأيتم ما صنع الكفر بالإسلام بالأندلس وأهليه ، لكان كل مسلم يندبه ويبكيه ، فقد عبث البلاء برسومه ، وعنى على أقماره ونجومه ، ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام ، وتوعد بالنكال والمهالك العظام ، ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب ، ويدخل به من الشدة فى باب ويخرج من باب ، لأنساكم مصرعه ، وساءكم مفظعه ، وسيوف النصارى

<sup>(</sup>١) أخبار العصر ص ٤٥ وه٥ و٥٦ .

<sup>(</sup>۲) أزهار الرياض ج ۱ ص ۲۹ ، ۷۰ ، ۲۱

إذ ذاك على روئوس الشرذمة القليلة من المسلمين مسلولة ، وأفواه الذاهلين محلولة ، وهم يقولون : ليس لأحد بالتنصر إن يمطل ، ولا يلبث حيناً ولا يمهل ، وهم يكابدون تلك الأهوال ، يطلبون لطف الله على كل حال » .

وقد تردد صدى هذه المحنة التى نزلت بمسلمى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات العالم الإسلامى، فنرى ابن إياس مؤرخ مصر، وهو راوية معاصر، يدون فى حوادث صفر سنة ٩٠٦ ه ( أغسطس سنة ١٥٠٠ م ) أغنى عقب محنة التنصير بأشهر قلائل ما يأتى: « وفيه جاءت الأخبار من المغرب بأن الفرنج قد استولوا على غرناطة التى هى دار ملك الأندلس ، ووضعوا فيها السيف بالمسلمين ، وقالوا من دخل ديننا تركناه ، ومن لم يدخل قتلناه ، فدخل فى دينهم حماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل ، ثم ثار عليهم المسلمون ثانياً وانتصفوا عليهم بعض شىء ، واستمر الحرب ثائراً بينهم ، والأمر لله تعالى فى ذلك »(١).

أما المسلمون الذين بقوا في مملكة البرتغال ، فقاء كان مصيرهم فيما يبدو أفضل من مصير إخوانهم مسلمي الأندلس. فقد قضى العرش البرتغالى بإخراجهم من أراضي المملكة في سنة ١٤٩٦م ، والسياح لحم بالعبور إلى المغرب أو إلى حيث شاءوا ، ونظراً لما لقوه من صعاب في اختراق الأراضي الإسبانية ، فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان، تحقيقاً لرغبة ملك البرتغال، مرسوماً ( في ابريل سنة ١٤٩٧) يصرح فيه للمسلمين البرتغاليين ونسائهم وأولادهم وخدمهم ، أن يخترقوا أراضي يصرح فيه للمسلمين البرتغالين ونسائهم وأملادهم وخدمهم ، أن يخترقوا أراضي مملكة قشتالة ، وأن يذهبوا بأموالهم وأمتعهم إلى البلاد الأخرى ، وأن يبقوا في أراضي قشتالة الوقت الذي يرغبون ثم يغادرونها بأموالهم متى شاءوا، وفقط لا يسمح لهم بحمل الذهب والفضة إلى الحارج، ويؤمنون في أنفسهم وأموالهم ضدكل اعتداء ولايؤخذ منهم شيء بلاحق (٢).

تلك هي المأساة التي استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير المفروض ، إلى طائفة جديدة ، عرفت من ذلك التاريخ بالموريسكيين Moriscos ، أو المسلمين الأصاغر أو العرب المتنصرين (٢). وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاً، ولم تحجم

<sup>(</sup>١) ابن إياس (بولاق) ج ٢ ص ٣٩٢.

Arch. gen. de Simancas, P.R. Leg. 28 Fol. 3 (Y)

<sup>(</sup>٣) Moriscos هي تصغير كلمة: Moro<sub>s</sub> ، ومعناها المسلمون أو العرب الأصاغر ، رمزاً إلى ما انتهت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والانحلال .

السلطات الكنسية والمدنية ، عن اتخاذ أشد وسائل العنف . ولم يستكن المسلمون إلى هذا العنف دون تذمر ودون مقاومة ، وسرت إليهم أعراض الثورة ولاسيا في المناطق الحبلية ، حيث كان ما يزال ثمة قبس من الحاسة الدينية . وكانت السياسة الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نهائياً من العهود المقطوعة ، فألفت في التذمر والمقاومة سندها ، وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين والدولة ، ولاسيا بعد ما تبين من جنوحهم إلى الثورة ، ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم في المغرب ومصر وقسطنطينية ، وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية ، ونفي المخالفين منهم من الأراضي الإسبانية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ صفة الحق والعدالة على التنصير المغصوب ، وعلى كلما يتخذ لتحقيقه من إجراءات العسف والإرهاق .

وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة ، وسرعان ماسرت إليهم الحمية القديمة ، فاعلنوا الثورة في معظم نواحي غرناطة ، وفي ربض البيتازين وفي البشرات واشتد الهياج بالأخص في بلفيق ، وفي أندرش حيث نسف حاكم البلدة مسجدها بالبارود ، وفي نيخار وجوبخار وغيرها ، واعتزم المسلمون الموت في سبيل دينهم وحريتهم ، ولكنهم كانوا عزلا ، وكانت جنود النصرانية صارمة شديدة الوطأة فيزقهم بلا رأفة ؛ وكثر بينهم القتل ، وسبيت نساؤهم ، وقضى بالموت على مناطق بأسرها ، ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة ، فقد حولوا إلى نصارى . وحمل التعلق بالوطن وخوف الفاقة وهموم الأسرة ، كثيراً منهم على الإذعان والتسليم ، فقبلوا التنصير المغصوب ملاذاً للنجاة ؛ ولحأت الحكومة بعد إخماد الهياج في غرناطة والبيازين إلى أساليب الرفق ، فبعثت بالعال والقسس في مختلف الأنحاء ، ولم يدخر هوالاء وسعاً في اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود ، وهكذا ذاع التنصر في سائر هملكة غرناطة القديمة ()

وفى الوقت نفسه اضطر المسلمون المدجنون فى آبلة وسمورة ، وبلاد أخرى فى جليقية ، إلى اعتناق النصرانية ، وكانوا حتى ذلك الوقت يحتفظون بديهم القديم . ونسط فرناندو إلى إخماد الهياج حيث يقع . وفى الوقت الذى غدا فيه التنصير أمراً محتوماً ، وأضحى فرناندو يعتبر نفسه فى حل من عهوده المقطوعة للمسلمين ، تقدم إليه ديسا المحقق العام بوجوب إنشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة ، لكى يعاون على

Prescott : ibid ; p. 462 وكذاك ، Marmol : ibid, l. Cap. XXVII (١)

مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة . فألفت لجنة ملكية للتحقيق في حوادث غرناطة ، وقبض على كثير من المسلمين بهمة التحريض ، وهرع آلاف أخر مهم إلى اعتناق النصرانية خيفة السجن والمطاردة . وعارض فرناندو وإيسابيلا في إنشاء ديوان التحقيق في غرناطة ذاتها ، واقترحا أن تحال شئونها إلى اختصاص ديوان التحقيق في قرطبة ، وألا يقدم المسلمون أو الموريسكيون إلى الديوان إلا لهم خطيرة ، ولكن الكنيسة لم تقنع باتخاذ الإجراءات الحزئية ، ومضت تعمل لغايتها الشاملة . وكان فرناندو من جهة أمحرى لا يزال يتوجس من المسلمين شراً ، ويرى في منطق الكنيسة قوة ، وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط بينهم وبين إخوانهم في إفريقية ، وأن اسبانيا ما تزال تضم بين جوانحها عدواً محشى بأسه ، وأن في تنصير المسلمين أو إخراجهم من اسبانيا ، سلام اسبانيا ونقاء دينها .

وكانت الكلمة للكنيسة دائماً، في ٢٠ يوليه سنة ١٥٠١ أصدر فرناندو وإيسابيلا أمراً ملكياً خلاصته « أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة » فإنه يحظر وجود المسلمين فيها ، فإذا كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم ، خوفاً من أن يتأخر تنصيرهم ، أو بأولئك الذين نصروا لئلا يفسدوا إيمانهم ، ويعاقب المخالفون بالموت أومصادرة الأموال .

وحاول المسلمون في يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر ، فأرسلوا إليه كتهم يصفون إكراههم على التنصر ، ويطلبون إليه أن ينذر ملك اسبانيا بأنه سوف ينكل بالنصارى المقيمين في مملكته ، إذا لم يكف عهم ، فنزل سلطان مصر عند هذه الرغبة ، وأرسل إلى فرناندو يخطره بما تقدم ؛ وانهز فرناندو هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة (سنة ١٥٠١) سفارته التي تحدثنا عها فيا تقدم والتي كان سفيره فيها بيترو مارتيرى الحبر الكاتب والمؤرخ . فأدى مارتيرى سفارته ببراعة ، واستطاع أن يقنع السلطان بما يلقاه مسلمو الأندلس من الرعاية ، وأن يطمئنه على مصيرهم(١) .

وهكذا حبت آمال المسلمين تباعاً ، ولم تصمد الثورة إلا فى المنطقة الحبلية الواقعة بين آكام ثليا لونجا وسيرًا ثرمليا ( الحبال الحمراء) بجوار رندة ، حيث احتشدت بعض البطون المغربية ، وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الحبال ، وأن يفتكوا بعال الحكومة وجندها . وسير فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية تحت

Prescott : ibid ; p. 287 : وكذلك Or. Lea : The Moriscos, p. 36 وكذلك Prescott : ibid ; p. 287 : راجع

إمرة قائده الشهير ألونسو دى آجيلار دوق قرطبة ، ونفذ الحند الإسبان إلى شعب قليا لونجا ، ووقعت الواقعة الحاسمة بين المسلمين والنصارى ، فهزم النصارى هزيمة فادحة وقتل منهم عدد جم، وكان قائدهم آجيلار وعدة آخرون من السادة الأكابر ، فى مقدمة الفتلى ( مارس سنة ١٥٠١ ) .

فكان لهذه النكبة التي نزلت بالحنود الإسبان وقوادهم ، أعمق وقع في البلاط الإسباني. وهرع فرناندو إلى غرناطة ، ورأى بالرغم مماكان محدوه من عوامل السخط والانتقام ، أن يجنح إلى اللين والمسالمة ، فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتنقوا النصرانية في ظرف ثلائة أشهر ، أو يعادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة ، فآثر معظمهم النفي والحواز إلى إفريقية ، وهاجرت منهم جموع كبيرة إلى فاس ووهران وجاية وتونس وطر ابلس وغيرها ، وقدمت الحكومة الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم مغتطبة لرحيلهم (۱) ، إذ كانوا أشد العناصر مراساً وأكثرها نزوعاً إلى الثورة . واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين في البلاد خاضعين مستسلمين ، وقد وصفهم دى بدرانا ، وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة عاش قريباً من ذلك العصر وصفهم دى بدرانا ، وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة عاش قريباً من ذلك العصر يقوله : إنهم شعب ذو مبادئ أخلاقية متينة ، أشراف في معاملاتهم وتعاقدهم ، يقوله : إنهم شعب ذو مبادئ أخلاقية متينة ، أشراف في معاملاتهم وتعاقدهم ، ليس بينهم عاطل ، وكلهم عامل ، يعطفون أشد العطف على فقرائهم (۲) .

ولم يُفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد المسلمين الباسل في سبيل دينهم ، فقد نقل إلينا المقرى عنها ما يأتى :

« وبالحملة فإبهم (أى أهل غرناطة ) تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ، وامتنع قوم عن التنصر ، واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرها ، فجمع لهم العدو الحموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبياً ، إلاماكان من حبل بلنقة (أى ثليا لونجا) ، فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ،مات فيها صاحب قرطبة ، وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر . ثم بعد وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر . ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصير من المسلمين ، يعبد الله خفية ويصلى ، فشدد عليهم النصارى في البحث ، حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ، ومنعوهم من النصارى في البحث ، حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ، ومنعوهم من

Prescott: ibid; p. 467 (1)

P. Longàs (Cit. B. de Pedraza; Hist. Eclesiastica): Vida Religiosa de los (Y)

Moriscos (p. LII).

حمل السكين الصغيرة ، فضلا عن غيرها من الحديد ، وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً ، ولم يقيض الله تعالى لهم ناصراً» (١) .

ومضت السياسة الإسبانية في اضطهادها المسلمين والموريسكيين بمختلف الفروض والوسائل. وكان من الإجراءات الشاذة التي اتخذت في هذا السبيل، تشريع أصدره فرناندو بإلزام المسلمين والموريسكيين في المدن، بالسكني في أحياء خاصة بهم ، على نحو ماكان متبعاً نحو اليهود في العصور الوسطى ونفذ هذا التشريع في غرناطة عقب حركة التنصير الشامل، وأفرد بها للمسلمين والمتنصرين حيان ، أحدهما يضم نحو خمسائة منزل وهو الحي الصغير وهو داخل المدينة ، والثاني يضم نحو خمسة آلاف منزل ، ويشمل ضاحية البيازين . وكانت الأحياء التي يشغلها المسلمون أو المتنصرون في المدن الأندلسية تسمى «موريريا» Moreria أو أحياء الموريسكين ، على نحو ماكانت أحياء اليهود الحاصة تسمى « الجيتو » أو أحياء الموريسكين ، على نحو ماكانت أحياء اليهود الحاصة تسمى « الجيتو » المسلمين الذين بقوا في غرناطة يبلغ في ذلك الحين نحو أربعين ألفاً (٢) .

وصدر فى نفس الوقت فى سبتمبر سنة ١٥٠١ ، قانون بحرم على المسلمين إحراز السلاح علناً أو سراً ، وينص على معاقبة المخالفين الأول مرة بالحبس والمصادرة ، ثم بالموت بعد ذلك ، وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غير مرة ، فى ظروف وعصور مختلفة ، وكان يطبق بصرامة بالأخص كلما حدث من الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقبها .

وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين وتجمعاتهم فى مملكة غرناطة ، ولهذا صدر في فبراير سنة ١٥١٥ مرسوم ملكي أعلن في طليطلة ، وفيه يحرم بتاتاً على المسلمين المتنصرين حديثاً ، والمدجنين من أي جهة من مملكة قشتالة ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٦ و ٦١٧ . وراجع أخبار العصر ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) Dr. Lea: The Moriscos; p. 31, 151 & 152 (٢). ويبدو هذا الالترزام بسكني المسلمين في أحياء خاصة في غرناطة وغير ها من المدن الأندلسية القديمة في كثير من المراسم الملكية التي صدرت منذ سنة ١٥٠٠. مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة ، والذي أشرنا إليه من قبل Moreria ، والمدن « حي المسلمين » Arch. gen. P.R. 11 — 107 في غرناطة الذي سبقت الإشارة إليه أيضاً ( ص ٣٢٠ ) .

أن يخترقوا أراضي مملكة غرناطة ، ويعاقب المخالفون بالموت والمصادرة . ونص هذا المرسوم أيضاً بأنه يحرم بتاتاً على المتنصرين حديثاً في مملكة غرناطة أو في أية جهة أخرى من المملكة ، أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص سابق ، ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة ، وذلك لأنه تبين كما ورد في المرسوم ، أن كثيراً من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم ، ويحصلون على المرسوم ، أن كثيراً من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم ، ويحصلون على أثمانها ، ثم يعبرون إلى المغرب ، وهنالك يعودون إلى الإسلام (١) .

Archivo general de Simancas, P.R. Legajo 8, Fol. 120: (1)

# الفضالاتاني

# ديوان التحقيق الإسباني ومهمته في إبادة الأمة الأندلسية

أصل الفكرة في محاكم التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوباتها . التوسع في اختصاصاتها . قيام محاكم التحقيق فيأ راجون . النزعة الصليبية في اسبانيا . مطاردة اليهود المتنصرين . محاولة البابوية إقامة الديوان في قشتالة . معارضة فرناندو وإيسابيلا . مساعي الأحبار والقس تركيمادا . موافقة فرناندو وإيسابيلاً . صدور المرسوم البابوي بإنشاء ديوان التحقيق في قشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسباني . بداية نشاطه في إشبيلية . اتساع نطاق أعماله . إنشاء المجلس الأعلى أو السوبريما . المحتمق العام . جهود تركيمادا في تنظم الديوان . إجراءات ديوان التحقيق . التبليغ وطرقه وآثاره . الأحبار المقررون . القبض على المتهم . سجون الديوان . المحاكة وإجراءاتها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق الدو ن لورنتي . أنواع التعذيب و اجراءاته . الأستجواب . الدفاع و المرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . حكم الإعدام . الأوتو دانى . محاكة النائبين والمتوفين .أثر الأحكام . بطشالديوان وحصانة المحققين . موقف العرش . خنيس وجهوده في إصلاح الديوان . شارل الخامس وموقفه من الديوان . بدء مطاردة المدجنين والموريسكيين . مهمة محاكم التحقيق . فكرة القضاء على الأمة الأندلسية . ديوان التحقيق يضطفع بهذه المهمة . اضطهاد الموريسُكيين وريب الكنيسة في إخلاصهم . تحرجهم من دينهم الجديد . أقوالَ الرواية القشتالية . وثيقة عربية تؤيد تمسكهم سراً بدينهم القديم ، وتحايلهم على نبذ شعائر النصرانية . السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين . إجراءات القمع . ذرائع الإتهام . الشبهات الحطرة . الموريسكيون في غرناطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين بالسلطان با يزيد الثاني . وثيقة عربية عن أحوالهم وآلامهم .

قام ديوان التحقيق (La Inquisición) في مطاردة الموريسكيين بأعظم دور ، وترك في مأساتهم أعمق الأثر ، ومن ثم فإنه يجدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه المحاكم الشهيرة ، ونظمها وأعمالها الرهيبة .

و يرجع قيام محاكم التحقيق إلى فكرة الرقابة القدعة على العقيدة ، والتحقق من سلامتها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية فى عصر مبكر جداً ، وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر ، فكان البابا يعهد إلى الأساقفة وإلى الآباء الدومنيكين ، فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقبتهم . وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا . وكان مندوبو البابوية

يتجولون فى مختلف الأنحاء، لتقصى أخبار الكفرة والقبض عليهم ومعاقبتهم، وكانت تعقد لذلك مجالس كنسية مؤقتة كانت هى النواة الأولى لمحاكم التحقيق، تعمل حيث يوجد الكفرة والملاحدة، ثم تحل متى تمت مهمة مطاردتهم والقضاء عليهم.

ثم أنشئت بعد ذلك مراكز ثابتة لمحاكم التحقيق ، أقيم معظمها في أديار الآباء الدومنيكيين والفرنسيسكانيين. ولم تك ثمة في هذه العصور سحون خاصة أو مراكز خاصة لمحاكم التحقيق ، وإنَّماكان يتخذمن أي مكان صالح مركزاً أوسحناً . وكان الأساقفة يتولُّون رياسة هذه المحاكم، ولهم سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات و المر افعات تجرى بطريقة سرية، وتصدر الأحكام على المتهمين نهائية غير قابلة للطعن . وكان يسمح لانساء والصبية والعبيد بالشهادة ضد المتهم وليس له ، ويؤخذ الإعتراف من المتهم بالخديعة والتعذيب . وكان التعذيب يعتبر طبقاً للقوانين الكنسية وسيلة غير مشروعة للاعتراف ، ولكن البابوبة لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلة . وكانت السجون التي يستعملها ديوان التحقيق،ظلمة رهيبة، بموت فها الكثيرون من المرض والآلام النفسية . وكانالسجناء يصفدون عادة بالأغلَّال الثقيَّلة . وكانت العقوبات الرئيسية هي السجن المؤبد والإعدام والمصادرة . وكانت السلطات الدينية والبابوية تحصل على أوفر نصيب من الأموال المصادرة، وتحصل السلطات المدنية أيضاً على نصيبها منها . وألني ديوان التحقيق ميداناً خصباً لنشاطه في مطاردة الألبيين (١)وغير هم من الملاحدة الذين ظهروا منذ أو ائل القرن الثالث عشر في جنوب فرنسا . وفي عهد لويس التاسع ملك فرنسا وضع أول قانون ينظم إجراءات هذه المحاكم الكنسية الجديدة . وكان ديوان التحقيق في تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب المحرمة ، ويأمر بإحراقها ، ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة في العهد القديم .

ثم اتسع اختصاص محاكم التحقيق بمضى الزمن ، فلم تبق مهمتها قاصرة على مطاردة الكفر ، والزيغ فى العقيدة ، بل تعدته إلى مطاردة السحر والسحرة والعرافة والعرافين ، وشبه هؤلاء بالكفرة . وجاء بعد ذلك دور الهود ، فاتهموا بسب النصرانية وأخذت عليهم مزاولة الربا ، وتتبعهم ديوان التحقيق بالمطاردة والعقاب . على أن الديوان لم ينس دائماً أن مهمته الأصلية تنحصر فى مطاردة الكفر والزيغ ، والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى « ألبى » وهي مدينة بجنوبي فرنسا ، وكانت من أهمٍ مراكز هذه الطائفة الملحدة .

## - Y -

تلك هي الظروف التي قامت فيها محاكم التحقيق الأولى ، في مختلف أنحاء أوربا ، في إيطاليا وألمانيا وفرنسا . ويرجع قيام ديوان التحقيق الإسباني إلى نفس البواعث الدينية ، ولكنه نشأ مع ذلك نشأة مستقلة ، وأحاطت بقيامه ظروف خاصة .

وقد أنشئت محاكم التحقيق في مملكة أراجون منذ أوائل القرن الثالث عشر ، ووضعت لها في سنة ١٧٤٢م إجراءات جديدة ، كان لها فيما بعد أكبر الأثر في صوغ نظم ديوان التحقيق الإسباني. وعرف هذا الديوان الأرجوني بالديوان القديم وعكف حيناً على مطاردة طوائف الألبيين ، وإخماد دعوتهم في أراجون، ولم يلبث أن غدا سلطانه ، وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع .

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسباني . ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية في ذلك العصر، واضطرام الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا المسلمة، ورجحان كفتها في ميدان الحرب والسياسة، كانت كلها تذكى النزعة الصليبية ، التي كانت تجيش مها اسبانيا دائماً . وكانت الأمة الأندلسية قد استحالت منذ القرن الرابع عشر ، إلى طوائف كبيرة من المدجنين في مهاد عزها القديم، في قشتالة وأراجون، ولم تبق منها سوى بقية أخيرة تحتشد في مملكة غرناطة الصغيرة ، التي كان مصيرها المحتوم يلوح قوياً في الأفق . وكان تفوق اسبانيا النصرانية ونصرها المضطرد ، يذكى عوامل التعصب الديني الذي تبثه الكنيسة وترعاه ، وتتخذه اسبانيا الظافرة يومئذ شعارها المفضل فى ميدان السياسة . وكانت موجة من التعصب تضطرم في هذا الوقت بالذات ، حول طوائف المتنصرين من المهود (Conversos) ؟ وكان أولئك المحدثون في النصرانية ، قد سما شأنهم ووصل كثير منهم إلى المناصب الكنسية الكبيرة ، وإلى مجلس الملك ، وتبوأوا بأموالهم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة والمحتمّع ، وكان أحبار الكنيسة ينظرون إليهم بعين الريب، ويعتبرونهم شراً من اليهود الحلص أنفسهم، ويتهمونهم بالإلحاد والزيغ ، ومزاولة شعائرهم القديمة سراً . ولما تفاقم الإتهام من حولهم صدر في سنة ١٤٦٥م في عهد الملك ُهنريّ الرابع ملك قشتالة ، أمر ملكي إلى الأساقفة ، بالاستقصاء والبحث فى دوائرهم ، وتُتبع هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقبة المارقين ، وتلا ذلك موجة من الاضطّهاد اتخذت صورة المحاكمات الدينية ،

وأحرق عدد من أولئك المتنصرين . ولكن قشتالة التي شغات يومئذ بمشاكلها الداخلية ، لم تعن بأمر المتنصرين ولم تزعجهم . وهنا تدخل البابا سكستوس الرابع ، وحاول أن يدخل نظام التحقيق في قشتالة ، فأرسل إليها مبعوثاً بابوياً مزوداً بكل السلطات ، للتحقيق والقبض على المارقين ومعاقبتهم . ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا في وجه هذه المحاولة حرصاً على سلطانهما ، وحداً من سلطة الكنيسة ، وأغضت إيسابيلامدى حين عن تحريض الأحبار ، على مطاردة الكبراء المنتمين إلى أصل يهودى إذ كانت تثق بهم وبصادق نياتهم وغيرتهم في خدمة الدولة والعرش .

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت تمهد لظفر السياسة الكنسية ، فلم تلبث أن غلبت مساعى الأحبار ، وقبل الملكان إنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة ، ليضطلع بمثل المهام الحطيرة التى يضطلع بها فى أراجون . وهنا يقال إن الفضل فى إقناع الملكة إيسابيلا بتحقيق هذه الفكرة يرجع إلى القس توماس دى تُركيادا رئيس دير الآباء الدومنيكان فى سانتا كروث بشقوبية ، وقد كان معترف الملكة وله عليها نفوذ قوى ، فقيل إنه استطاع أن يحصل منها قبل اعتلائها العرش ، على وعد بأنها متى ظفرت بالملك، فإنها تكرس حياتها السحق الكفر وحماية الكثلكة ، وأنه كان أكثر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان التحقيق . وفى سنة ١٤٧٨ أرسل فرناندو وإيسابيلا سفيرهما إلى البابا ، للحصول التحقيق . وفى سنة ١٤٧٨ أرسل فرناندو وإيسابيلا سفيرهما إلى البابا ، للحصول على المرسوم البابوى ، وصدر المرسوم بالفعل فى نوفمتر من هذا العام بالتصريح بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة ، وتعيين المحقين ( لمطاردة الكفر ومحاكمة المارقين » واتخذت الحطوة الحاسمة لتنفيذ المرسوم فى سبتمبر سنة ١٤٨٠ ، حيث نادب المحققون الثلاثة الأول ، وأنشئت محكمة التحقيق الأولى فى إشبيلية . وهكذا بدأ ديوان التحقيق الإسبانى نشاطه المروع فى قشتالة .

-- W --

وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات يحث فها كل شخص أن يساعد الديوان ، فى البحث عن الملحدين والكفرة ، وكل من فى عقيدتهم زيغ ، وفى جمع الأدلة على إدانتهم ، وفى التبليغ عنهم بأية وسيلة ، وانقضت العاصفة بالأخص على اليهود المتنصرين ، وكانت منهم طائفة كبيرة فى إشبيلية ، فلم عض عام حتى بلغت ضحاياهم ألوفاً أحرق منهم عدد كبير ، وعوقب الكثيرون بالسجن والغرامات الفادحة ، والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية .

وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف، فصدر أمر ملكى بتسليم الهاربين إلى محكمة التحقيق، وهدد الأشراف بفقد وظائفهم والنهى من الكنيسة، إذا تخلوا عن تنفيذ الأمر. وحاول بعض أكابر المتنصرين فى الوقت نفسه تدبير مؤامرة، لمقاومة محكمة التحقيق والفتك بأعضائها، ولكن المؤامرة اكتشفت وقبض على كثير منهم، وقضى بإعدام البعض حرقاً، وبذا سحقت كل مقاومة لمنشاط الديوان الحديد.

واتسع نشاط الديوان بسرعة ، واستصدر الملكان من البابا مرسوماً بتعيين سبعة من « المحققين » الحدد ( فير ايرسنة ١٤٨٢ ) ، وأنشئت على أثر ذلك محاكم التحقيق في قرطبة وجيان وشقوبية وطليطلة وبلد الوليد ، وشمل نشاط الديوان سائر أنحاء المملكة الإسبانية (قشتالة وأراجون).

وكان فرناندو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق وأن يكون سلطانه مستمداً من العرش ، أكثر مما هو مستمد من البابوية . ولتحقيق هذه الغاية رؤى أن ينظم الديوان على أسسجديدة . وكان الديوان قد غدا فى الواقع أداة هامة مرهوبة الحانب ، ولابد لهذه الأداة من سلطة عليا تقوم بالتوجيه والإرشاد ومن ثم فقد صدر المرسوم البابوى فى سنة ١٤٨٣ بإنشاء مجلس أعلى لديوان التحقيق (Suprema) له اختصاص مطلق فى كل ما يتعلق بشئون الدين ، ويتألف من أربعة أعضاء منهم الرئيس ، وأطلق على منصب الرئيس منصب « المحقق العام » - Inquisitor وصدر المرسوم البابوى فى أكتوبر سنة ١٤٨٣ بتعيين القس توماس دى تركيادا معترف الملكين ، فى هذا المنصب الحطير ، وخول فى الوقت نفسه سلطة مطلقة فى وضع دستور جديد للديوان المقدس .

وكان تركيها دا حراً شديد التعصب ، وافر البأس والعزم ، فبذل فى تنظيم الديوان وتوطيد سلطانه جهوداً عظيمة ، وبث إليه روحاً من الصرامة . وكان جل غايته أن يجعل من ديوان التحقيق الإسباني ، أداة قومية تعمل وفقاً لحاجات اسبانيا ، وقد وفق فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد . وبدئ بوضع دستور الديوان الحديد فى سنة ١٤٨٥ ، على يد جمعية من المحققين العامين عقدت فى إشبيلية ، ووضعت طائفة من القرارات واللوائح ، ثم عقدت بعد ذلك جمعية أخرى فى بلد الوليد سنة ١٤٨٨ ووضعت عدة لوائح جديدة ، وعقدت جمعية ثالثة فى آبلة سنة ١٤٩٨ . وتولى المحلس الأعلى (السوبريما) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا

التنظيم عظيم الأثر في تطور ديوان التحقيق الإسباني . ذلك أنه غدا من ذلك الحين محكمة قومية مستقلة ، وغدا سلطة يخافها أعظم العظماء في اسبانيا ، ويرتجف لذكرها الفرد العادى ، وأضحى نشاطها الرهيب ، وقضاؤها المدمر ، عنصراً بارزاً في التاريخ الإسباني ، يقوم بدوره الفعال في دفع اسبانيا إلى شفا المنحدر ، الذي لبثت تردى في غمره زهاء ثلاثة قرون .

ولبث تُركيادا في منصب المحقق العام حتى توفى في سنة ١٤٩٨ . وفي عهده اشتد نشاط محاكم التحقيق واتسعت أعمالها ، وكان هذا القس المتعصب بالرغم من تقشفه ، يعتبر بعد العرش أعظم سلطة في اسبانيا ، ويعيش في قصور باذخة ، وله حرس كبير من الفرسان والمشاة . وكان من جراء شدته وعسفه أن ندب البابا سنة ١٤٩٤ إلى جانبه خمسة من المحققين العامين ، يتمتع كل منهم بنفس سلطته . ولما توفى خلفه في منصب المحقق العام ديجو ديسا أسقف جيان ، واستمر في منصبه حتى سنة ١٥٠٧ م .

## - \$ -

ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق . وسنرى أنها بأصولها وتفاصيلها ، أبعد ما يكون عن مبادئ المنطق والعدالة ، وأشد ما يكون عسفاً وقسوة وهمجية .

تبدأ قضايا الديوان أو محاكماته الفرعية ، بالتبليغ أوما يقوم مقامه ، كورود عبارة في قضية منظورة تلتى شبه على أحد ما . ولافرق بين أن يكون التبليغ من شخص معين أويكون غفلا. فنى الحالة الأولى يدعى المبلغ ويذكر أقواله وشهوده ، وتعتبر أقوال المبلغ وشهوده «تحقيقاً تمهيدياً » . كذلك ممكن التبليغ بواسطة «الإعتراف» الذى يتلقاه القسس ، ولهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الإشنباه فى العقائد ، ولا توضح لهم الوقائع التى يُسئلون عنها بل يسئلون بصفة عامة ، عما إذا كانوا قله رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكي أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية المحلية عن المبلغ ضده . ثم تعرض نتيجة التحقيق التمهيدي على « الأحبار المقررين » ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكباً لحريمة الكفر أوتاتي عليه فقط شهة ارتكامها . وقرارهم يحدد الطريقة التي تتبع في سير القضية . ويقسم المقررون يمين الكمان أيضاً ، ومن ثم فقد كانت وكان معظم أولئك المقررين من القسس الجهلاء المتعصبين ، ومن ثم فقد كانت

أخلاقهم وآراؤهم ، بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب ، وكان رأيهم الإدانة دائماً إلا في أحوال نادرة .

وعلى أثر صدور هذا التقرير ، يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده وزجه إلى سحن الديوان السرى . وكانت سحون الديوان المخصصة لاعتقال المهمين بالكفر أوالزيغ ، وهى المعروفة بالسجون السرية ، غاية فى الشناعة والروعة ، تتصل مباشرة بغرف التحقيق والعذاب ، عيقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والحرذان . ويصفد المهمون بالأغلال(١) . ويقول لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى إن أفظع ما فى أمر هذه السجون هو أن من يزج إليها ، يسقط فى الحال فى نظر الرأى العام ، وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى سحن آخر مدنى أو دينى ، وفيها يسقط فى غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة ، ولايعرف إلى أى مدى وصلت قضيته ، ولاينعم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورنتى يننى تصفيد المهمين بالأغلال الثقيلة فى أرجلهم وأيديم وأعناقهم ، ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتبع إلا فى أحوال نادرة (٢) . ويقول الدكتور لى : «كان القبض الذى بجريه ديوان التحقيق فى ذاته عقوبة خطرة . ذلك أن أملاك السجين كلها تصادر وتصفى على الفور ، وتقطع عمد علائقه بالعالم حتى تنهى محاكمته . وتستغرق المحاكمة عادة من عام إلى شمن أملاكه المصفاة ، وكثيراً ما تستغرقه المحاكمة عادة من عام إلى من ثمن أملاكه المصفاة ، وكثيراً ما تستغرقه المحاكمة » (٣) .

ولا يخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ولكنه يمنح عقب القبض عليه ثلاث جلسات في ثلاثة أيام متوالية ، تعرف بجلسات الرأى أو الإندار ، وفيها يطلب إليه أن يقرر الحتيقة ، ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماينسب إليه ، وينذر بالشدة والنكال إذا كذب أو أنكر ، لأن « الديوان المقدس » لايقبض على أحد دون قيام الأدلة الكافية على إدانته ، وهي طريقة غادرة محيرة . فإذا اعترف المتهم بماينسب إليه ولوكان بريئاً ، اختصرت الإجراءات وقضى عليه بعقوبة أخف ، ولكنه إذا اعترف بأنه كافر مطبق ، فإنه

Dr. Lea: History of the Inquisition of Spain, V.I. Chap. IV (1)

D on S.A.Lloreute: Historia Critica de la Inquisicion de Espana(1815-1817) (٢) وهو مؤلف نقدى ضخم ويمتاز بكون مؤلفه اسبانى ، وهو حبر خدم ديوان التحقيق أعواماً طويلة . وكان فى أو اخر حياته يشغل فيه منصب السكرتبر العام .

Dr. Lea: The Moriscos of Spain (7)

لا ينجو من عقوبة الموت ، مهما كانت الوعود التي بذلت له بالرأفة والعفو . فإذا أنى المتهم الاعتراف بعد الحلسات الثلاث ، وضع النائب له قرار الإتهام طبقاً لما ورد في التحتيق من الوقائع ، وذلك مهما كانت الأدلة المقدمة من الركاكة والضعف . بيد أن أفظع ما محتوية القرار هو إحالة المتهم على التعذيب ، وغالباً ما يطلب النائب هذه الإحالة ، وذلك بالرغم من اعتراف المتهم بما ينسب إليه، لأنه يفترض دائماً أنه أخفي أو كذب في اعترافه ! وتصدر المحكمة قرار التعذيب مجتمعة بهيئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب في العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه والقبض فوراً . وقد استعمل التعذيب فى محاكم التحقيق للحصول على الإعتراف ، منذ منتصف القرن الثالث عشر . وكان التعذيب في قشتالة إجراء يسوغه القضاء الغادى ، وكان يعتبر وسيلة مشروعة لنيل الإعتراف ، فلم يكن غريباً أن يدمجه ديوان التحقيق في دُستوره . وقد نوه كثير من المؤرخين بروعة الإجراءات والوسائل التي كانت تلجأ إليها محاكم التحقيق في توقيع العذاب . ويعلق عليها دون لورنتي بقوله : « لست أقف لأصف ضروب التعذيب التي كان يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين ، فتمد رواها بما تستحتى من الدقة كثير من المؤ رخين ، ولكني أصرح أن أحداً منهم لا يمكن أن يتهم بالمبالغة فما روى. و لقد تلوت كثيراً من القضايا، فارتجفت لها اشمئزازاً وروعاً ، ولم أر في « المحققين » الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلارجالا بلغ جمودهم حد الوحشية »(١). بيد أن مُؤرخا حديثاً لديوان التحقيق هو الدكتور لي يرى فى هذه الأفوال مبالغة ، ويقول لنا إن ديوان التحقيق لم يكن فى إجراءاته الخاصة بالتعذيب ، أكثر قسرة أو إرهاقا من القضاء العادى ، وأن ديوان التحقيق الروماني ، كان في إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسباني (٢) .

وكانت معظم أنواع التعذيب المعروفة فى العصور الوسطى ، تستعمل فى محاكم التحقيق ، ومنها تعذيب الماء ، وهى عبارة عن توثيق المتهم فوق أداة تشبه السلم وربط ساقيه وذرا عيه إليها ، مع خفض رأسه إلى أسفل ، ثم توضع فى فمه من زلعة جرعات كبيرة ، وهو يكاد يختنق ، وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لترات . وتعذيب « الحاروكا » وهو عبارة عن ربط يدى المتهم وراء ظهره ، وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ، ورفعه وخفضه معلقاً ، سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه ،

Llorente : ibid. ( 1 )

Dr. Lea: The History of the Inquisition; V. III. Ch. VII. (Y)

وتعذيب الأسياخ المحمية للقدم ، والقوالب المحمية للبطن والعجز ، وسحق العظام بآلات ضاغطة، وتمزيقالأرجل،وفسخ الفك، وغيرها من الوسائل البربرية المثيرة .

ولم يك ثمة حدود مرسومة لروعة التعذيب وآلامه. ولما كان التعذيب يعتبر خطراً لا تؤمن عواقبه، نظراً لاختلاف المهمين في قوة البنية والاحمال المادى والعقلي، فإنه لم يك ثمة قواعد معينة تتبع في إجراء التعذيب ، بل كان الأمر يترك لتقدير القضاة وحكمهم وضائرهم (۱). ولا يحضر التعذيب سوى الحلاد والأحبار المحققون، والطبيب إذا اقتضى الأمر، ولا يحظر المهم بأسباب إحالته على التعذيب ، ولا يسئل ليقرر وقائع معينة ، بل يعذب ليقرر ما شاء ، و مكن الطعن في القرار بطريق الاستثناف أمام المحلس الأعلى (السوير بما) إلا في أحوال استثنائية . ولكن الطعن لا يقبل ولا ينظر ، حيمًا كان القانون صريحاً في وجوب إجراء التعذيب . وقد يأمر الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة المهم في خطر ، ولكن التعذيب يستأنف متى الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة المهم في خطر ، ولكن التعذيب يستأنف متى عاد المهم إلى رشده أو جف دمه ، فإذا اعترف المهم واعتبر القضاة اعترافه صحيحاً ، معنى أنه يتضمن عنصر التوبة ، كف عن تعذيبه ، وإذا استطاع المهم احمال العذاب وأصر على الإنكار ، لم يفده ذلك شيئاً ، لأن القضاة يتخذون غالباً من الوقائع المنسوبة للمهم أدلة على الإدانة ، و كم عليه طبقاً لهذا الاعتبار . و يجب أن يؤيد المعترف ما قاله وقت التعذيب ، باعتراف حريقرره في اليوم التالى ، وذلك حتى المعترف ما قاله وقت التعذيب ، باعتراف حريقرره في اليوم التالى ، وذلك حتى عوك هوكد حقة الإعتراف ، فإذا أنكر أوغير شيئاً أعيد إلى التعذيب .

وبعد انتهاء التعذيب يحمل المتهم ممزقاً دامياً إلى قاعة الحلسة ، ليجيب عن المهم التي توجه إليه لأول مرة ، ويسئل عند تلاوة كل تهمة عن جوابه عنها مباشرة ، ثم يسئل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع أمراً مقرراً من الوجهة النظرية ، فإن كان له دفاع ، اختارت المحكمة له محامياً من المقيدين في سجل الديوان للدفاع عنه ، وقديسمح للمتهم باختيار محام من الحارج في بعض الأحوال الاستثنائية ، ويقسم المحامي اليمين بأن يؤدي مهمته بأمانة ، وألا يعرقل الإجراءات بسوء نية ، وأن يتخلي عن موكله إذا تبين له في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، أن الحق ليس في جانبه . على أن الدفاع لم يكن في الغالب سوى ضرب من السخرية ، ولم يكن عملا مأمون العاقبة ، ولم يكن يسمح للمحامي أن يطلع على أوراق القضية الأصلية ، أو يتصل بالمهم ولم يكن يسمح للمحامي أن يطلع على أوراق القضية الأصلية ، أو يتصل بالمهم

Dr. Lea: Ibid; V. III; p. 22 (1)

على انفراد ، بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإنهام . وكان المحامى الذى يبدى فى تأدية مهمته غيرة خاصة ، يخاطر بأن يقع تحت سفط الديوان .

وبعد المرافعة واستجواب المتهم ، تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا فيها رأيهم من جديد . وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع ، لأنها تمهيد إلى الحكم النهائى . ويصدر الأحبار المقررون قرارهم ، وقلماكان يختلف عن القرار الأول . فإذا كان الحكم بالإدانة ، كان للمتهم فرصة الاستئناف أمام المحلس الأعلى (السوپريما) . بيد أنهاكانت على الأغلب فرصة عقيمة ، إذ قلماكان المحلس الأعلى ينقض حكماً من الأحكام . وكان للمتهم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسي الرسولى . وكانت الخزانة البابوية تغنم من هذه الإلتماسات أموالا طائلة ، فكانت فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل .

وقلماكان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة » ، إذ أن أقل شك فى براءة المهم براءة مطلقة ، كان يوجب اعتباره مذنباً من النوع الخفيف de Levi ، وعندئذ تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه ، ويقضى عليه أن يتطهر من كل شهة للكفر وفقاً لإجراءات معينة . وإذا قضى بالبراءة وهو ما يندر وقوعه ، أطلق سراح المهم ، وأعطيت له شهادة بطهارته من الذنوب ، وهى كل ما يعوض به ، عما أصابه فى شخصه وفى شرفه وماله ، من ضروب الأذى والألم .

وأما إذا قضى بالإدانة ، فإن الحكم لا يبلغ إلى المتهم إلا عند التنفيذ ، وهو أجراء من أشنع الإجراءات الحنائية التي عرفت ، فيؤخذ المتهم من السجن دون أن يدرى مصيره الحقيق ، وبجوز رسوم الإيمان « الأوتوداف » Auto-da-fé وهى الرسوم الدينية التي تسبق التنفيذ ، وخلاصتها أن يلبس الثوب المقدس ، ويوضع في عنقه حبل وفي يده شمعة ، ويؤخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة ، ثم يؤخذ إلى ساحة التنفيذ ، وهنالك يتلى عليه الحكم لأول مرة . وقد يكون الحكم في حالة التهم الحطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة ، أو بالإعدام حرقاً في حالة « الكفر الصريح » ، وقد يكون في حالة الذنوب الحفيفة ، بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة ، وهو ما يسمى حكم «التوفيق » . وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبيرة ، وفي احتفال رسمى يشهده الكفر . وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبيرة ، وفي احتفال رسمى يشهده الأحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية ، وقد يشهده الملك . وكان يقع على الأغلب حملة ،

فينفذ حكم الحرق فى عدد من المحكوم عليهم ، قد يبلغ العشرات أحياناً ، وينتظم المضحايا فى موكب (الأوتودافى) Auuto-da-fé التى اشهرت فى اسبانيا منذ القرن الخامس عشر ، والتى كانت بالرغم من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة ، التى تهرع لشهودها حموع الشعب . ومما يذكر فى ذلك ، أن فرناندو الكاثوليكى كان من عشاق هذه المواكب الرهيبة ، وكان يسره أن يشهد حفلات الإحراق ، وكان يمتدح الأحبار المحتقين كلما نظمت حفلة منها (١) .

وكان قضاء محاكم التحقيق بطيئاً ، يبث اليأس فى النفوس ، وكان الأمر يترك لهوى القضاة فى تحديد مواعيد دعوة المتهم ، والسير بإجراءات الدعوى ، وكانت الإجراءات والمرافعات تستغرق وقتاً طويلا ، وقد تستغرق الأعوام أحياناً ، وقد يموت المتهم فى سجنه قبل أن يصدر الحكم فى قضيته .

وكان دستور ديوان التحقيق بجيز محاكمة الموتى والغائبين. وتصدر الأحكام في حقهم وتوقع العقوبات عايهم كالأحياء ، فتصادر أموالهم وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيهاعقوبة الحرق، أو تنبش قبور هم وتستخرج رفاتهم ، لتحرق في موكب «الأو تودافى »، وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده ، فيقضى بحرمانهم من تولى الوظائف العامة ، وامتهان بعض المهن الحاصة ، وبذا يؤخذ الأبرياء بذنب المحكوم عليه (٢) .

#### \_ 0 \_

هذا استعراض موجز لإجراءات تلك المحاكم الكنسية الشهيرة ، التي سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسباني زهاء ثلاثة قرون .

وقد بث ديوان التحقيق منذ قيامه بقضائه وأساليبه ، حوله جواً من الرهبة والروع . ولما ذاع بطشه وعسفه ، عمد كثير من النصارى المحدثين من يهود ومسلمين إلى الفرار ، حتى اضطرت الحكومة إلى أن تصدر في سنة ١٥٠٢، قراراً محرم على ربان أية سفينة وأى تاجر ، أن ينقل معه نصرانياً محدثاً دون ترخيص خاص ، وقبض بهذه الصورة على كثيرين من النصارى المحدثين ، في مختلف المثغور الإسبانية ، وأحيلوا إلى محاكم التحقيق .

Dr. Lea: Ibid; V.I. (1)

<sup>(</sup>٢) رجعت في معظم ما وردعن دستور ديوان التحقيق وإجراءاته ، إلى كتابي « ديوان التحقيق و المحاكمات الكبرى » الفصل الأول ص ٢٤ – ٣٢ .

وكان أعضاء محاكم التحقيق يتمتعون بحصانة خارقة ، وسلطان مطلق تنحى أمامه أية سلطة ، وتحمى أشخاصهم وتنفذ أو أمرهم بكل وسيلة . وكان من جراء هذه السلطة المطلقة ، وهذا التحلل من كل مسئولية ، أن ذاع في هذه المحاكم العسف وسوء استعال السلطة ، والقبض على الأبرياء دون حرج ، بل كثيراً ماوجد بين المحققين رجال من طراز إجرامي ، لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها لمل جيوبهم ، وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد ، لاختلاس المحققين والمأمورين وعمال الديوان وقضاته ، وكانت الخزينة الملكية ذاتها تغنم مئات الألوف من هذا المورد ، هذا بينا بموت أصحاب هذه الأموال الطائلة في السجن جوعاً (١) .

وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن يبسط حكم الإرهاب فى بعض المناطق، وهذا ماحدث فى قرطبة على يد المحقق العام لوسيرو ، الذى يعتبر من أشد المحققين قسوة وإجراماً . ففي عهده ذاعت جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات ، وتعالت الصيحة بالشكوى من هذا المعدوان الفظيع ، الذى يجرى باسم الديوان المقدس ، وفى ظله ، والذى يصم اسم الديوان والحكومة ، واستغاث كبراء قرطبة بالملك ، وجرت فى الموضوع تحقيقات طويلة انتهت بالقبض على المحقق العام وعزله (٢٠) .

وكان العرش يعلم بأمر هذه الآثام المثيرة، التي تصم سمعة الديوان والمحققين، ولايستطيع دفعاً لها ، لما بلغه الديوان من السلطان الذي لايناهضه سلطان آخر ، ولأن العرش كان يرى فيه في الوقت نفسه ، أصلح أداة لتنفيذ سياسته في إبادة الموريسكيين . وفي الوصية التي تركها فرناندو الكاثوليكي عند وفاته في يناير سنة ١٥١٦، لحفيده شارل الحامس (كارلوس كنتو أوشرلكان) ، ما يلتي ضياء على هذه الحمائق ، فقيها يحث على حماية الكثلكة والكنيسة، واختيار المحققين ذوى الضمائر الذين يخشون الله، لكي يعملوا في عدل وحزم ، لحدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكي ، كما بجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد (٢٠).

ولما توفى فرناندو ، كان المحقق العام هو الكردينال خمنيس مطران طليطلة ، الذى أبدى من الحماسة فى مطاردة المسلمين وتنصيرهم، ما سبقت الإشارة إليه ،

وقد حاول خمنيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته ، فعزل كثيراً من المحققىن الذين

Dr. Lea: ibid; V.I. p. 190-192 (1)

Dr. Lea: ibid; V.I. p 210 ( Y )

Dr. Lea: ibid; cit. Mariana; V.I. p. 215 ( r )

لا ينرغب فيهم ، ولكنه لم يعش طويلا ليتم برنامجه فى الإصلاح ، فعادت المساوئ القديمة أشد ما كانت ، وسار الديوان فى قضائه المدمر وأساليبه المثيرة ، لا يلوى على شيء . ولما جلس شارل الحامس على العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول : إن سلام المملكة وتوطيد سلطانه ، يتوقفان على تأييده لديوان التحقيق . ولم ير شارل بعد فترة من التردد، إلا أن ينزل عند هذا النصح ، وأن يفسح الطريق لسلطان الديوان القاهر ، وذهبت كل الجهود للحد من عسف الديوان وعيثه سدى ، وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة ، كانت فى الواقع أخطر ما فى حياة الشعب الإسباني (١)

## - 1 -

وقد رأينا كيف أنشئ ديوان التحقيق الإسباني في الأصل ، لمطاردة الكفر وحماية الكثلكة من شبه المروق والزيغ ، وكان إنشاؤه في قشتالة قبيل انهيار مملكة غرناطة بقليل ، وكان اليهود الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن ، في ظل الحكم الإسلامي ، أول ضحايا سياسية الإرهاق والمحو التي رسمتها اسبانيا الحديدة . ذلك أنه ماكادت تسقط غرناطة في أيدى الملكين الكاثوليكيين وماكاد الهود ينتقلون إلى الحكم الحديد ، حتى شهرت عليهم السياسة الإسبانية حربها الصليبية ، وأصدر الملكان قرارهما الشهير في ٣٠ مارس سنة ١٤٩٢ ، وهو يقضى بأن يغادر سائر اليهود ــ الذين لم يتنصروا ــ من أي سن وظرف ، أراضي مملكة قشتالة في ظرف أربعة أشهر من تاريخ القرار ، وألا يعودوا إلها قط ، ويعاقب المخالفون بالموت والمصادرة ، وبجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية أو إيواء أي يهودي أو يهودية سراً أو جهراً متى انتهى هذا الأجل، وللهود أن يبيعوا أملاكهم خلال هذه المدة ، وأن بتصرفوا فيها وفق مشيئتهم (٢) . وأذعن كثير من البهود للتنصير إشفاقاً على الوطن والمال ، وهلك كثير مهم في سحون الديوان المقدس ومحارَّقه، أو شردوا في مختلف الأقطار بعد التجريد والحرمان . بل لم ينج المتنصرون منهم ، من المطاردة والإرهاق لأقل الشبه حسما قدمنا . ولقيت طوائف المدجنين من بقايا الأمة الأندلسية ، وهي التي بقيت في بعض مدن قشتالة وأراجون في ظُل الحكم النصراني ، نفس المصير المحزن . وبدأ ديوان التحقيق نشاطه في قشتالة منذ

D:. Lea: ibid; V. I. p. 250 (1)

Archivo general de Simancas : P. R. Legajo 28; Fol. 6 (Y)

سنة ١٤٨٠، قبيل الهيار مملكة غرناطة بقليل ، وأقيمت محارقه الأولى في إشبيلية عاصمة المملكة . فلما ستمطت غرناطة ، وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية في الأندلس ، ووقع ملايين المسلمين في قبضة اسبانيا النصرانية ، ولما أكره المسلمون على التنصير ، واستحالت بقايا الأمة الأندلسية إلى طوائف الموريسكيين ، ألى ديوان التحقيق في هذا المجتمع النصراني المحدث أخصب ميدان لنشاطه ، وغدت محاكم التحقيق يد الكنيسة القوية في تحقيق غايتها البعيدة . ذلك أن هذه المحاكم الشهيرة كانت تضطلع ممهمة مزدوجة دينية وسياسية معاً ، فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق أغراض السياسة ، وكان للسياسة الإسبانية بعدظفرها المهائي بإخضاع الأمة الأندلسية أمنية أخطر وأبعد مدى ، هي القضاء على بقايا هذه الأمة المسلمة ، وسحق دينها وكل خواصها الجنسية والاجتماعية ، وإدماجها في المحتمع النصراني . ولم تشأ السياسة خواصها الجنسية وتوجيهها المباشر ، أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع ، وأن الإسبانية ، في ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو ، هي التي أسبغت على مأساة تذهب في ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو ، هي التي أسبغت على مأساة الموريسكيين أوالعرب المتنصرين صبغتها المفجعة ، كما أسبغت على السياسة الإسبانية المعاصرة وصمة عار ، لم يمحها إلى اليوم كر الأجيال والعصور .

وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسباني بأعظم قسط من هذه الإجراءات الهمجية اليي أريد بها تنفيذ حكم الإعدام في أمة بأسرها ، وأخضعت غرناطة لقضاء ديوان التحقيق منذ سنة ١٤٩٩ ، أعنى مذ أكره المسلمون على التنصير ، ولكنها جنعلت من اختصاص محكمة التحقيق في قرطبة ، وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله في غرناطة ، محماسة يذكها احتشاد الضحايا من حوله . ولم تغفل الرواية الإسلامية أن تشير إلى محارق ديوان التحقيق ، أو إحراق المسلمين بتهمة المروق أو الزيغ ، ولم يحد المسلمون الذين آثروا البقاء في الوطن القديم ، وأكرهوا على التنصير واعتناق الدين الحديد ، ملاذا أوعاصها من الإضطهاد والمطاردة . ذلك أن الموريسكيين أو العرب المتنصرين لبثوا دائماً موضع البغض والريب ، وأبت اسبانيا النصرانية أو العرب المتنصرين بإخلاصهم لدينها ، أن تضمهم إلى حظيرتها ، وأبت الكنيسة بعد أن أرغمهم على اعتناق دينها ، أن تضمهم إلى حظيرتها ، وأبت الكنيسة الإسبانية ، المدينهم القديم ، وترى فيهم دائماً منافقين مارقين . وهكذا كانت السياسة الإسبانية ، لما كانت الكنيسة الإسبانية ، أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرى ، وإنما كانت

ترمى إلى إبادتهم ، ومحو اثارهم ودينهم وحضارتهم ، وكل ذكرياتهم .

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تنصرهم ، نزولا على حكم القوة والإرهاب ، مخلصين في سرائرهم لدينهم القديم ، ولم تستطع الكنيسة بالرغم من جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا في سبيل اعتناقه ضروباً مروعة من الآلام النفسية والاضطهاد المضنى ، وإليك ما يقوله في ذلك مؤرخ إسباني كتب قريباً من ذلك العصر ، وأدرك الموريسكيين وعاش بينهم حيناً في غرناطة : «كانوا يشعرون دائماً بالحرج من الدين الحديد ، فإذا ذهبوا إلى القداس أيام الآحاد ، فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام ، وهم لم يقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف . وفي يوم الحمعة يحتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة في منازلم المغلقة ، وفي أيام الآحاد يحتجبون ويعملون . وإذا محمد أطفالهم ، عادوا فغسلوهم سراً بالماء الحار ، ويسمون أولادهم بأسهاء عربية ، وفي حفلات الزواج متى عادت العروس من الكنيسة بعد تلتى البركة ، تنزع ثيابها النصرانية وترتدى متى عادت العربية ، ويقيمون حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية » () .

وقد انتهت إلينا وثيقة عربية هامة تلقى ضوءاً كبيراً على أحوال الموريسكيين في ظل التنصير ، وتعلقهم بدينهم القديم ، وكيف كانوا يتحيلون لمزاولة شعائرهم الإسلامية خفية ، ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية التي يمكن أن تبرر مسلكهم ، وتشفع لهم لدى ربهم ، مما يرغمون على اتباعه من الشعائر النصرانية .

وهذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى حماعة العرب المتنصرين ممن يسميهم «الغرباء» يقدم إليهم بعض النصائح التي يعاون اتباعها على تنفيذ أحكام الإسلام خفية ، وبطريق التورية والتستر . وتاريخ هذه الرسالة هو غرة رجب سنة ٩١٠ ه ، ( ٢٨ نوفمبر سنة ١٥٠٤) . وإليك نص هذه الوثيقة :

« الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . إخواننا القابضين على دينهم ، كالقابض على الحمر ، من أجزل الله ثوابهم ، فيما لقوا فى ذاته ، وصبروا النفوس والأولاد فى مرضاته، الغرباء القرباء إن شاء الله، من مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته، وارثو سبيل السلف الصالح ،

Marmol: ibid; II. Cap. 1 (1)

فى تحمل المشاق ، وإن بلغت النفوس إلى التراق ، نسأل الله أن يلطف بنا ، وأن يعيننا وإياكم على مراعات حقه ، بحسن إيمان وصدق ، وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً . بعد السلام عليكم ، من كاتبه إليكم ، من عبيد الله أصغر عبيده ، وأحوجهم إلى عفوه ، ومزيده ، عبيد الله تعالى أحمد ابن بوجمعة المغراوى ثم الوهراني ، كان الله للجميع بلطفه وستره ، سائلا من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء ، بحسن الحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار ، والحشرمع الذين أنعم الله عليهم (F. 2) من الأبرار ، وموكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويتكم ، فطوتى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ، وإنْ ذَاكرالله بين الغافلين كالحي بين الموتى ؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجور ، وحجر جَلمود لا يضر ولاينفّع ، وأن المُلك ملك الله ما اتخذ الله من ولد ، وماكان معه من إله . فاعبدوه، وأصطبروا لعبادته، فالصلاة ولو بالإيماء، والزكاة ولوكأنها هدية لفقيركم أو رياء ؛ لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكنَّ إلى قلوبكم ، والغسل من الحنابة ولو عوماً في البحور، وإن منعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار، وتسقط فى الحكم طهارة الماء ؛ وعليكم بالتيم ولو مسحاً بالأيدى للحيطان ، فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاوها لعدم الماء (F. 3-1) والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر مما يتيمم به ، فاقصدوا بالإيماء ، نقله ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فأَتُوا منه ما استطعتم . وإن أكرهوكم في وقت صلاة إلى السجود للأصنام أوحضور صلاتهم فأحرموا بالنية ، وانووا صلاتكم المشروعة ، وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ، ومقصودكم الله ، وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام ؛ وإن أجبروكم على شرب خمر ، فاشربوه لا بنية استعاله ، وإن كلفوا عليكم خنزيراً فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم، ومعتقدين تحريمه، وكذا إن أكرهوكم على محرم ، وإنّ زوجوكم بناتهم ، فجائز لكونهم أهل الكتاب ، وإن أكرهوكم (F. 3-2) على إنكاح بناتكم منهم ، فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه، وأنكم ناكرونُ لذلك بقلوبكم ، ولو وجدتم قوة لغيرتموه . وكذا إن أكرهوكم على رباً أوحرام فافعلوا منكرين بقلوبكم، ثم ليس عليكم إلا رءوس أموالكم، وتتصدقون بالباق، إن تبتم لله تعالى . وإن أكرُ هوكم على كُلمة الكفر ، فإن أمكنكم التورية والإلغاز قافعلوا ، وإلا فكونوا مطمئى القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك ، وإن قالوا اشتموا محمداً فإنهم يقولون له مُمدًد ، فاشتموا مُمدًد ا، ناوين أنه الشيطان أو ممد البهود فكثير بهم اسمه . وإن قالوا عيسى ابن الله ، فقولوها إن أكرهوكم ، وانووا إستماط مضاف أى عبد اللاه مرجم عبود بحق . وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكراها ، وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أو يحل به ، وإن قالوا قولوا مرجم زوجها فى بنى اسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السهيلي فى تفسير المهم من الرجال فى القرآن . إسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السهيلي فى تفسير المهم من الرجال فى القرآن . أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عيسى توفى بالصلب ، فانووا من الترفية والكمال والتشريف من هذه ، وإن قالوا عيسى توفى بالصلب ، فانووا من عليه بين الناس ، وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلو ، وما يعسر عليكم فابعثوا (F. 4. I) الموسلام حتى تعبدوا الله ظاهراً بحول الله من غير محنة ولا وجلة ، بل بصدمة فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله ظاهراً بحول الله من غير محنة ولا وجلة ، بل بصدمة الترك الكرام . ونحن نشهد لكم بين يدى الله أنكم صدقتم الله ورضيتم به . ولابد من جوابكم . والسلام عليكم جميعاً . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة ، من الله خبره » .

. (1)  $_{\parallel}$  (1)  $_{\parallel}$  (1)  $_{\parallel}$  (1)  $_{\parallel}$ 

ومن ثم فقد لبث الموريكسيون ، شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبانية ، فهم عنصر بغيض فى المجتمع الإسبانى ، وهم خطر على الدولة وعلى الوطن ، وهم بالرغم من ردتهم مازالوا خونة مارقين ، وما زالوا أعداء للدين فى سريرتهم. وكان يذكى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات ، ولما آنست السياسة الإسبانية أن هذه البقية الممزقة من الأمة الأندلسية القديمة ، ما زالت تجيش برمق من الحياة والكرامة ،

<sup>(</sup>١) عثرت على هذه الوثيقة خلال بحوثى فى مكتبة الڤاتيكان الرسولية برومة . وهى تقع ضمن مجموعة خطية من المخطوطات البورجوانية (Borgiani) . وقد وصف هذا المخطوط فى فهرس مكتبة الفاتيكان (فهرس دللاڤيدا) بأنه « المقدمة القرطبية » . وفى صفحة عنوانه بأنه «كتاب نزهة المستمعين». وتشغل هذه الوثيقة فى المخطوط المشار إليه أربع صفحات (١٣٦ - ١٣٩) ومن جهة أخرى فقد عثرت بنص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات الألخميادو المحفوظة بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد ( مجموعة سافدرا ) . وتوجد ترجمتها القشتالية فى كتاب :

P. Longas: La Vida Religiosa de los Moriscos (P. 305-307)

رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردة، ضد هذا الشعب المهيض الأعزل، حتى لا ينبض بالحياة مرة أخرى .

وكانت ثورة البشرات نذير فورة جديدة، من هجرة الموريسكيين إلى ماوراء البحر، فجازت مهم إلى إفريقية حموع عظيمة كما قدمنا، ولكن الكثرة الغالبة مهم بقيت فى الوطن القديم، هدفاً للاضطهاد المنظم، والقمع الذريع المدنى والدينى، فإلى جانب الأوامر الملكية بمنع الهجرة، وحظر التصرف فى الأملاك أو حمل السلاح وغيرها من القوانين المقيدة للحقوق والحريات، كان ديوان التحقيق من جانبه، يشدد الوطأة على الموريسكيين، ويرقب كل حركاتهم وسكناتهم، ويغمرهم بشكوكه وريبه، ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائع لاتهامهم بالكفر والزيغ، ومعاقبتهم بأشد العقوبات وأبلغها. وقد نقل إلينا الدون لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني، وثيقة من أغرب الوثائق القضائية، تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين، من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين، في تهمة الكفر والمروق، وإليك ما ورد في تلك الوثيقة الغريبة:

لا يعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام ، إذا امتدح دين محمد ، أوقال إن يسوع المسيح ليس إلها ، وليس إلا رسولا ، أو أن صفات العذراء أو اسمها لا تناسب أمه ، ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك ، ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك ، ويجب على المنظم عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أوسمع ، بأن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية ، ومنها أن يأكل اللحم في يوم الحمعة ، وهو يعتقد أن ذلك مباح ، وأن يحتفل يوم الحمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية ، أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله ، أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحها، أويرفض أكل ألى لم تذبح ، أو ذبحنها امرأة ، أو يحتن أولاده أو يسميهم بأسهاء عربية ، أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة ، أويقول إنه يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد ، أو يقسم بأعان القرآن،أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله ، ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب، أو يتناول الطعام قبل الفجر (السحور) ، ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب، أو يتناول الطعام قبل الفجر (السحور) ، ومتنع عن أكل لحم الخزير وشرب الخمر ، أو يقوم بالوضوء والصلاة ، بأن يوجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآن، أو أن يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامية ، أوينشد الأغاني العربية ، أو يقيم حفلات الرقص والموسيقي العربية ، أو أن يستعمل النساء الخضاب في أيديهن أوشعورهن ، أويتبع والموسيقي العربية ، أو أن يستعمل النساء الخضاب في أيديهن أوشعورهن ، أويتبع

قواعد محمد الخمس ، أو بملس بيديه على روءوس أولاده أو غير هم تنفيذاً لهذه القواعد ، أويغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة ، أو يدفنهم في أرض بكر، أو يغطى قبورهم بالأغصان الخضراء ، أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاحة منعتاً إياه بالنبي ورسوٰل الله ، أويقول إن الكعبة أول معابد الله ، أويقول إنه لم ينصر إيماناً بالدين المقدس ، أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين ... النخ »(۱).

كانت هذه الشبه وأمثالها ، تتخذ ذريعة للتنكيل بالموريسكيين ، بالرغم من تنصرهم وانتهائهم إلى دين سادتهم الحدد . ومن الطبيعي أن يكون موقف المسلمين الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم أدق وأخطر ، وكانت قد بقيت مهم حماعات كبيرة في غرناطة وبلنسية وغيرها ، يعيشون في غمرة من الحزع الدائم ، وكانت محارق ديوان التحقيق تلتهم الكَثير من هؤلاء وهؤلاء ، لأقل الشبه والوشايات. ولقدكان الإسراف في مطاردة المسلمين والموريسكيين، نذير السخط فالثورة، ولكن الثورة أخمدت، ولم تعدل السياسة الإسبانية عن مسلَّكها، وضاعفت محاكم التحقيق إجراءات القمع والتنكيل. وقد انتهت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تأريخ الموريسكيين وثيقة عربية ذات أهمية خاصة ، كتبها فيا يظهر أنداسي متنصر (موريسكي) إلى بايزيد الثاني سلطان الترك العثمانيين ، يستغيث به ويستصرخه ، لنصرة إخوانه العرب المتنصرين ، ويصف له في شعر ركيك ولكن قوىالتعبير ، ما تنز له اسبانيا النصرانية برعاياها الحدد ، وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التحقيق ، ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة المؤثرة ، فى وصف أنواع الاضطهاد والعسف ، التي نزلت بالعرب المتنصرين ، وذلك بعد ديباجة نثرية قصيرة ، وديباجة شعرية طويلة في تحية السلطان بايزيد :

وخان عهوداً كان قد غرّنا لهما ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة وكل كتاب كان فى أمر ديننا فى النـــار ألقوه بهزء وحقرة ولا مصحفاً نخلى به للقراءة ففي النار يلقوه على كل حالة

فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم بدا غدرهم فينا بنقض العزيمة ولم يتركوا فيهــا كتاباً لمســـلم ومن صام أو صلى ويعلم حاله

Don Antonio Llorente: Historia Critica de la Iquisición de Espana ( 1 ) وأيضاً Dr. Lea : The Moriscos; p. 130-131

يعاقبه اللباط شر العقوبة ويجعله في السجن في سوء حالة بأكل وشرب مرة بعد مرة ولا نذكرنه في رخاء وشدة فأدركهم منهم أليم المضرة بضرب وتغريم وسين وذلة بغير رضا منا وغير إرادة بدين كلاب الروم شر البرية نواقيهم بها نظير الشهادة لقد أطلمت بالكفر أعظم ظلمة وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة ولا مسلمين نطقهم بالشهادة ولا مسلمين نطقهم بالشهادة ولا مسلمين نطقهم بالشهادة من الضر والبلوى وثوب المذلة(۱)

ومن لم یجئ منا لموضع کفرهم ویلطم خسدیه ویأخسد مالسه وفی رمضان یفسدون صیامنا وقد أمرونا أن نسب نبینا وقد سمعوا قوماً یغنون باسمه وعاقبهم حکامهم وولاتهم فآها علی تبدیل دین محسد وآها علی تلك الصوامع علقت وصارت لعبادة الصلیب معاقلا وصرنا عبیداً لا أساری نفتدی فلو أبصرت عیناك ما صار حالنا فلو أبصرت عیناك ما صار حالنا فلو أبصرت عیناك ما صار حالنا فلو أبصرت عیناك ما صار حالنا

وهذه الأبيات تنم بالرغم من ركاكتها عن دقة مدهشة، في تتبع أعمال السياسة الإسبانية، لمطار دة العرب المتنصرين، وفي وصف إجراءات محاكم التحقيق وعقو باتها والظاهر أن صاحبهاكان من الكبراء المتصلين بالشئون العامة. والمرجح أنهذه الرسالة وجهت إلى السلطان بايزيد الثاني ، عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات القمع المشددة ضد العرب المتنصرين، وذلك حوالي سنة ١٥٠٥، وقد توفي السلطان بايزيد الثاني سنة ١٥١٦، فلابد أن تكون الرسالة قد وجهت إليه قبل ذلك . ونحن نعرف أنها لم تكن أول رسالة من نوعها، وجهها مسلمو الأنداس والعرب المتنصرون نعرف أنها لم تكن أول رسالة من نوعها، وجهها مسلمو الأنداس والعرب المتنصرون أبي عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر الملك الظاهر چقمق يستمد عونه ، ثم إلى أبي عبد الله الأيسر إلى سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية ، يستغيث مفارة مولاى الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر من توجيه سفارته إلى فرناندو بهما ويستصر خهما لإنجاده، وإلى ما قام به بلاط مصر من توجيه سفارته إلى فرناندو الذين ما ناخامس، عذره من المضى في إرهاق المسلمين، وينذره باضطهاد النصارى الذين

<sup>(</sup>۱) أورد لنا المقرى في أزهار الرياض تلك القصيدة بأكملها ، وهي طويلة في نحومائة بيت (ج ۱ ص ۱۰۹ – ۱۱۵).

يعيشون فى المملكة المصرية ، وماكان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا ، حينما اشتدت وطأة التنصير على مسلمى الأندلس ؛ ولكن تدخل مصر وقسطنطينية على هذا النحو لم يغن شيئا ، وهذا ما يشير إليه صاحب القصيدة المذكورة فى قوله مخاطباً السلطان بايزيد :

فلم يعملوا منه جميعاً بكلمة علينا وإقداماً بكل مساءة وما نالهم غدر وهتك حرمة رضينا بدين الكفر من غير قهرة علينا مهدا القول أكبر فرية نقول كما قالوه من غير نية

وقد بلغ المكتوب منكم إليهم وما زادهم إلا اعتسداء وجسرأة وقد بلغت إرسال مصر إليهم وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا لقد كذبوا في قولهم وكلامهم ولكن خوف القتل والحرق ردنا

وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل ، التى يوجهها العرب المتنصرون إلى إخوانهم المسلمين فيما وراء البحر ، كلما تفاقمت آلامهم ومحنتهم، ذريعة للاشتداد فى مطاردتهم، واعتبارهم خطراً على سلامة الدولة، لأنهم يأتمرون بها مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية .

# الفصل ليالث

# ذروة الاضطهاد وثورة الموريسكيين

نظرة اسبانيا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الكاثوليكي وخلاله . سياسة الرفق في عهد شارل الحامس . عود الاضطهاد . قرار المحكمة الملكية في ظلامة المسلمين . تعليق المؤرخ كوندي ثورة المسلمين في سرقسطة و بلنسية . تنصير المسلمين في أراجون . القوانين و القرارات المرهقة . مساعي الموريسكيين في بلنسية وغرناطة . مراسم جديدة ضد الموريسكيين. تحريم الهجرة إلى الثغور. قرار بالعفو عن الموريسكيين في مدينة دلكامبو. التردد بين الشدة والرفق في عهد شارل الخامس. ولده فيليب الثاني . التنصر يعم الموريسكيين . تحريض الكنيسة لفيليب الثانى . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم استمال اللغة العربية والثياب والتقاليد العربية . إعلان القانون في غرناطة . سغط الموريسكيين . فشل السمى إلى التخفيف . اضطراب الخواطر في غرناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة عربية في وصف آلام الموريسكيين . استغاثتهم بأمراء المغرب . نذير الانفجار . محاولة أبن فرج لإثارة غرناطة . ارتداده إلى الهضاب الجنوبية . انتشار الثورة . فتك الموريسكيين بالنصاري . فرناندو دى ڤالور أومحمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى في منطقة البشرات . أهبة الإسبان لقمع الثورة . مسير المركيز منديخار لمقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة . هزيمة الموريسكيين وفر ارمحمد بن أمية . معركة دامية أخرى. الفتك بالموريسكيين في غرناطة . عود محمد بن أمية. استغاثته بأمراء المغرب وسلطان الترك . تشريد الموريسكيين فيالبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورأومولا عبدالله يخلفه في الرياسة . غارات الموريسكيين على أحواز غرناطة . تعيين دون خوان قائداً عاماً لغرناطة . مسيره إلى مقاتلة الثوار. الممارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبانية تجنح إلى اللين . محاولات الإسبان لعقد الصلح . المفاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو . تصميم مولاًى عبد الله على القتال. اجتياح الإسبان للمناطق الثائرة . مرسوم بنني الموريسكيين إلى الداخل . الحوادث الدموية . قوانين جديدة مرهقة . مصرع مولاي عبد الله . انهيار الثورة الموريسكية .

لبث الموريسكيون في عهد فرناندو الحامس (الكاثوليكي) زهاء عشرين عاماً، يتراوحون بين الرجاء واليأس، ويرزحون تحت غمر المطاردة المنظمة. وكان هذا الشعب المهيض الذي أدخل قسراً في حظيرة النصرانية، والذي أنكرته مع ذلك اسبانيا سيدته الحديدة، وأنكرته الكنيسة التي عمات على تنصيره، يحاول أن يروض نفسه على حياته الحديدة، وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء وجلد. ولكن اسبانيا النصرانية، لبثت ترى في هذه البقية الباقية من الأمة الأندلسية، عدوها القديم الحالد، وتتصور أن هذا المحتمع المهيض الأعزل، الذي أحكمت أغلالها في عنقه،

ما يزال مصدر خطر دائم على سلامتها وطمأنينتها ، ومن ثم كان هذا الإمعان فى مطاردته وإرهاقه ، بمختلف الفروض والقيود والمغارم ، وفى انتهاك عواطفه وحرماته ، وفى تعذيبه وتشريده ، وكان يلوح أن ليس لهذا الإستشهاد الطويل المؤثر من آخر سوى الفناء ذاته .

توفى فرناندو الكاثوليكى فى ٢٣ يناير سنة ١٥١٦ ، بعد أن عانت بقية الأمة الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت ؟ وكانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته إلى القبر ، قبل ذلك بأحد عشر عاماً ، فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٥٠٤ ، ودفنت تحقيقاً لرغبتها فى غرناطة ، فى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء ، ودفن فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء ، تحقيقاً لوصيته ، ثم نقل رفاتهما فيا بعد إلى كنيسة غرناطة العظمى ، التى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع ، فى عهد حفيدهما الإمبر اطور شارلكان ، وأقيم لهما فيها ضريح رخاى فخم ، ما يزال حتى حفيدهما الإمبر اطور شارلكان ، وأقيم لهما فيها ضريح رخاى فخم ، ما يزال حتى اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وفى دفن فاتحى غرناطة الإسلامية فى حرم جامع غرناطة القديم ، مغزى خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر اسبانيا ، وظفر النصرانية على الإسلام .

وقد كان الغدر والرياء ، أبرز صفات هذا الملك العظيم المظفر ، الذى أتيح له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس . وقد نوه بهذه الصفة الذميمة أكابر المؤرخين المعاصرين واللاحقين ، ومنهم المؤرخون القشتاليون أنفسهم (١) . ويقول معاصره الفيلسوف السياسي مكياڤيللي في حقه: « إن فرناندو الأرجوني غزا غرناطة في بداية حكمه ، وكان هذا المشروع دعامة سلطانه . وقد استطاع بمال الكنيسة والشعب أن يمد جيوشه ، وأن يضع بهذه الحرب أسس البراعة العسكرية التي امتاز بها بعد ذلك ، وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة ليقوم بمشاريع أعظم ، وقد كرس نفسه بقسوة تسترها التقوى لإخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم ، وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية ، ثم هبط إلى إيطاليا ، ثم هاجم فرنسا ... »(٢) .

<sup>(</sup>١) فمثلا يقول المؤرخ ثوريتا Zurita ، وهو من أكابر المؤرخين الإسبان في القرن السادس عشر في وصفة : «وكان مشهوراً لا بين الأجانب فقط ، ولكن بين مواطنيه أيضاً ، بأنه لا يحافظ على الصدق ، ولا يرعى عهداً قطعه ، وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الحاص ، على كل ما هو عدل وحق ». راجم : (Prescott, cit. Zurita (Anales) ; ibid ; p. 697 (note)

Machiavelli: The Prince (Everyman), p. 177 & 178. (Y)

وكانت سياسة فرناناندو الكاثوليكي مثال الغدر المثير في جميع ما اتخذه نحو معاملة المسلمين عقب تسليم غرناطة ، وما تلاه من حوادث تنصيرهم قسراً ، ثم اضطهادهم ، ومطاردتهم بأقسى الوسائل ، وأشدها إيلاماً لمشاعرهم وأرواحهم . فلما توفى فرناندو ، وخلفه حفيده شارل أو كارلوس الحامس ( الإمبر اطور شارلكان ) بعد فترة قصيرة من وصاية الكردينال خمنيس على العرش ، تنفس الموريسكيون الصعداء ، وهبت عليهم ريح جديدة من الأمل ، ورجوا أن يكون العهد الحديد خيراً منسابقه . وأبدى الملك الحديد في الواقع شيئاً من اللين والتسامح ،



ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غرناطة العظمي

نحو المسلمين والموريسكيين ، وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم ، وكفت عن التعرض لهم في أراجون بسعى النبلاء والسادة ، الذين يعمل المسلمون في ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام ، وعادت العناصر الرجعية في البلاط وفي الكنيسة ، فغلبت كلمتها ، وصدر مرسوم جديد في ١٦ مارس سنة ١٥٢٤ يحتم تنصير كل مسلم بتى على دينه ، وإخراج كل من أبي النصرانية من اسبانيا ، وأن يعاقب كل مسلم أبي التنصير أو الحروج في المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة ، وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس . عندئذ استغاث المسلمون بالإمهر اطور ، والتمسوا عدله وحمايته ، على يد و فد

منهم يعثوه إلى مدريد ، ليشرح للمليك ظلامتهم وآلامهم (سنة ١٥٢٦). فندب الإمبراطور محكمة كبرى من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق ، برياسة المحقق العام لتنظر في ظلامة المسلمين ، ولتقرر بالأخص ما إذا كان التنصير الذي وقع على المسلمين بالإكراه ، يعتبر صحيحاً ملزماً ، معنى أنه يحتم عقاب الخالف بالموت، أم يطبق القرار الحديد علهم كمسلمين. وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد مناقشات طويلة، بأن التنصير الذي وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة، لأنهم سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شرمنه، فكانوا بذلك أحراراً في قبوله . ويعلق المؤرخ الغربي النصر انى على ذلك القرار بقوله: «وهكذا اعتبر التنصير الذي فرضه القوى على الضعيف، والظافر على المغلوب، والسيدعلى العبد، منشئاً لصفة لا بمكن لإرادة معارضة أن تزيلها »(١) . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكي بأن يرغم سائر المسلمين الذين نصروا كرهاً ، على البقاء في اسبانيا ، باعتبارهم نصاري ، وأن ينصر كل أولادهم ، فإذا ارتدوا عن النصرانية ، قضى عليهم بالموت والمصادرة ، وقضى الأمر في الوقت نفسه، بأن تحول جميع المساجد الباقية في الحال إلى كنائس. فكان لهذه القرارات لدى المسلمين أسوأ وقع ، وما لبثت الثورة أن نشبت فى معظم الأنحاء التي يقطنها المسلمون، في أحواز سرقسطة وفي منطقة بلنسية وغيرها ، وأخدت هذه الثورات المحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان لها شأن آخر . ذلك أنهاكانت تضم حشداً كبيراً من المسلمين، يبلغ زهاء سبعة وعشرين ألف أسرة (٢)، وكان وقوعها على البحر عهد للمسلمين سبل الإتصال بإخوانهم في المغرب، ومن ثم فقدكانت دائماً في طليعة المناطق الثائرة ، وكانت الحكومة الإسبانية تنظر إلها باهتمام خاص ؛ فلما فرض التنصير العام أبدى المسلمون في بلنسية مقاومة عنيفة ، ولجأت جموع كبيرة منهم إلى ضاحية (بني وزير ) Benaguacil ، واضطرت الحكومة أن تجرد عليهم قوة كبيرة مزودة بالمدافع ، وأرغم المسلمون فى النهاية

على التسليم والخضوع ، وأرسل إليهم الإمبر اطور إعلان الأمان على أن ينصروا ،

وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة (٣) .

Hist. de la : الذي وضعه بالاقتباس من تاريخ كوندى De Marlés الذي وضعه بالاقتباس من تاريخ كوندى Domination des Arabes en Espagne ; V, III. p. 389

Llorente; ibid. (Y)

Dr. Lea: The Moriscos; p. 91 & 92 ( 7 )

وفى باقى ولايات أراجون ، أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من الحراب، إذا اضطهد المسلمون ومزقوا كماحدث فى بلنسية ، فأوضحوا للإمبر اطور خطأ هذه السياسة ، وأكدوا له أن المسلمين فى أراجون حماعة هادئة عاملة ذلولة ، لم ترتكب جرماً قط ، ولم تبدر منهم خطيئة دينية أو سياسية ، ومعظمهم زراع فى أراضى الملك والسادة ، ومنهم صناع مهرة ، فإخراجهم من أراجون خسارة



شارل الخامس ( الإمبر اطور شارلكان )

فادحة ، ولا داعى لإرغامهم على التنصير ، لأن ذلك لا يعنى إخلاصهم للدين الحديد ، ومن الحير أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعى السادة فى هذا السبيل ذهبت عبثاً ، وأصر الإمبراطور على أن يطبق التشريع الحديد على حميع مسلمى أراجون ، وأصدر أو امره إلى ديوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة ، فأذعن المسلمون إلى التنصير راغمين ، وتم بذلك تنصير هم حميعاً (سنة ١٥٢٦).

وتوالت الأوامر والقوانين المرهقة ، فصدر قانون يحظر على الموريسكيين بيع الحرير والذهب والفضة والحلى والأحجار الكريمة ، وحتم على كل مسلم بقى على الحرير والذهب والفضة والحلى والأحجار الكريمة ،

دينه أن محمل شارة زرقاء في قبعته، وحظر عليهم حمل السلاح إطلاقاً ، وإلاعوقب المخالفونُ بالحلد، وأمروا بأن يسجدوا في الشوارع متى مركبير الأحبار. وفي بلنسية صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضي الإسبانية من طريق الشمال ، وحظر على السادة أن يبقوهم في ضياعهم ، وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون في بلنسية إلىالثورة، وقاوموا جند الحكومة حيناً ، ولكن الثورة ما لبثت أن أخمدت، وتقدم المسلمون خاضعين على يد وفد منهم مثل في البلاط ، يعرضون الدخول فى النصرانية ، على أن تحقق لهم بعض المطالب والظروف المحففة ، فلا يمتد إليهم قضاء ديوان التحقيقمدي أربعين عاماً، لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وأنَّ يحتفظُوا خلال هذه المدة بلغتهم وملابسهم القومية ، وبعض حقوقهم في الزواج والمراث طبقاً لتقاليدهم ، وأن ينفق على من كان منهم من الفقهاء من دخل الأراضي التي وقفها المسلمون لأغراض المر ، ويرصد الباقى لإنشاء الكنائس الحديدة ، وأنيسمح لهم بحمل السلاح وتخفيض الضرائب (١) . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق علمهم سائر الأوامر ، التي طبقت على الموريسكيين في غرناطة وغيرها ، وأن يسمح لهم بالاحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط، وأن بمنحوا بعض الإمتيازات فيما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المنح أفضل ماءكن نيله في هذه الظروف ، فأقبل المسلمون في منطقة بلنسية على التنصير أفواجاً ، عدا أقلية صغيرة آثرت المضى فى المقاومة ، ومزقتها جند الإمبراطور بعد قليل ، وألفت محاكم التحقيق غير بعيد ، في مجتمع الموريسكيين في بلنسية ، ميداناً خصباً لنشاطها .

وحذا الموريسكيون في غرناطة حذو إخوانهم في بلنسية ، فسعوا لدى البلاط في تخفيف الأوامر والقوانين المرهقة التي فرضت عليهم ، وانتهزوا فرصة زيارة الإمبراطور لغرناطة (سنة ١٥٢٦) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم ، هم المدون فرناندو بنجاس والدون ميشيل داراجون وديجو لويز بنشارا ، وهم من سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح ، مذكرة يشرحون فيها ظلامهم ، وما يعانونه من آلام المطاردة والإرهاق المستمر ، ولاسيا من أعمال القسسوالقضاء الديني ؛ فندب الإمبراطور لحنة محلية للتحقيق في أمر الموريسكيين في سائر أنحاء غرناطة ، ثم عرضت نتائج عثها على مجلس ديني قرر ما يأتى : أن يترك الموريسكيون استعال الحمامات ، الموريسكيون استعال الحمامات ،

P. Longás: Vida Religiosa de los Moriscos, p. XLII (1)

وأن تفتح أبواب منازلهم أيام الحفلات وأيام الجمع والسبت ، وألا يقيموا رسوم المسلمين أيام الحفلات ، وألا يتسموا بأساء عربية . ولكن تنفيذ هذه القرارات أرجئ بأمر الإمبراطور ؛ ثم أعيد إصدارها ، ثم أرجئ تنفيذها مرة أخرى .

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فيما تقدم من الذنوب ، فإذا عادوا طبقت عليهم أشد القوانين والفروض ، فأذعن الموريسكيون لكل ما فرض عليهم ، ولكنهم افتدوا من الإمبر اطور بمبلغ طائل من المال، حق ارتداء ملابسهم القومية ، وحق الإعفاء من المطاردة إذا انهموا بالردة (١).

وكان الإمبراطور شارلكان حيا أصدر قراره بتنصير المسلمين ، قد وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين النصارى في الحقوق والواجبات ، ولكن هذه المساواة لم تحقق قط ، وشعر العرب المتنصرون منذ الساعة الأولى، أنهم مازالوا موضع الريب والإضطهاد ، وفرضت عليهم فروض وضرائب كثيرة لا يخضع لها النصارى ، وكانت وطأة الحياة تثقل عليهم شيئاً فشيئاً، وتترى ضدهم السعايات والإنهامات ، وقد غدوا في الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرعايا الأحرار. ولما شعرت السلطات عميل الموريسكيين إلى الهجرة ، وفشت فيهم هذه الرغبة ، صدر قرار في سنة ١٥٤١ ، عرم عليهم النزوح إلى بلنسية ، التي كانت دائماً طريقهم المفضل إلى ركوب البحر ، ثم صدر قرار بتحريم الهجرة من أى الثغور للا بترخيص ملكى نظير رسم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشى دائماً اتصال الموريسكيين عسلمي المغرب ، وكان ديوان التحقيق يسهر على حركة الهجرة في البندقية وغيرها من المغرب ، وكان ديوان التحقيق يسهر على حركة الهجرة في البندقية وغيرها من المغرب ، المؤريقية والشرق الإسلامي (٢) .

وخلال هذا الاضطهاد الغامر ، كانت السياسة الإسبانية في بعض الأحيان ، تجنح إلى شيء من الرفق، فنرى الإمبراطور في سنة ١٥٤٣ يبلغ « المحققين العامين، بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة والمحقق العام ، قد أصدر أمره بالعفو عن المسلمين المتنصرين من أهل « مدينة دلكامبو » و « أريقالو » فيما ارتكبوه من ذنوب الكفر والمروق ، وأنه يكتني بأن يطلب إليهم الإعتراف بذنوبهم أمام الديوان

Dr. Lea: The Motiscos; p. 214 & 215 P. Longas; ibid; p. XLIII (1)

Dr. Leatibid; p. 187 & 189 (Y)

(ديوان التحقيق) ،ثم ترد إليهم أملاكهم الثابتة والمنقولة التي أخذت مهم إلى الأحياء مهم، ويسمح لهم بتزويج أبنائهم وبناتهم من النصارى الحلص، ولا تصادر المهور التي دفعوها للخزينة بسبب الذنوب التي ارتكبوها، بل تبقي هذه المهور للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج، وأن يتمتع بهذا الإمتياز النصرانيات الحلص اللاتي يتزوجن من الموريسكين، بالنسبة للأملاك التي يقدمها الأزواح الموريسكيون برسم الزواج أوالميراث(۱).

وهكذا لبثت السياسة الإسبانية أيام الإمبر اطور شارلكان (١٥١٦–١٥٥٥) إزاء الموريسكيين ، تتردد بين الإقدام والإحجام، واللين والشدة . بيد أنها كانت على وجه العموم أقل عسفاً وأكثر اعتدالا، منها أيام فرناندو وإيسابيلا . وفي عهده نال الموريسكيون كثيراً من ضروب الإعفاء والتسامح الرفيقة نوعاً ، ولكنهم لبثوا في جميع الأحوال موضع القطيعة والريب ، عرضة للإرهاق والمطاردة ، ولبثت عاكم التحقيق تجد فهم دائماً ميدان نشاطها المفضل .

## - Y -

على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً ، لم يتح لها الاستمرار في عهد ولده وخلفه فيليب الثانى ( ١٥٥٥ – ١٥٩٨) . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ ، وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة ؛ ولكن قبساً دفيناً من دين الآباء والأجداد ، كان لا يزال مجثم في قراره هذه النفوس الأبية الكليمة ، ولم تنجح اسبانيا النصرانية بسياسها البربرية في اكتساب شيئ من ولائها المغصوب . وكان الموريسكيون محتشدون حماعات كبرة وصغيرة في غرناطة وفي بسائطها ، وفي منطقة البشرات الجبلية ، تتوسطها الحاميات الإسبانية والكنائس ، لتسهر الأولى على حركاتهم ، وتسهر الثانية على إيمانهم وضائرهم ، وكانوا يشتغلون بالأخص بالزراعة والتجارة ، ولهم صلات تجارية واجهاعية وثيقة بثغور المغرب ، وهو ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية دائماً بكثير من الحذر والريب .

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القديمة ، ما زالت تربط هذا الشعب الذي زادته المحن والحطوب اتحاداً ، وتعلقاً بتراثه القومى والروحى ؛ وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق ، الذي لم تنجح تعاليمها في النفاذ إلى أعماق نفسه ، بكثير من البغضاء والحقد . فلما تولى فيليب الثاني ألفت فرصها في إذكاء عوامل الاضطهاد

Arch. gen. de Simancas, P.R. Leg. 28, Fol. 49 (1)

والتعصب، التي خبت نوعاً في عهد أبيه شارل الخامس. وكان هذا الملك المتعصب حبراً في قرارة نفسه ، مخضع لوحى الأحبار والكنيسة ، ويرى في الموريسكيين ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية ، عنصراً بغيضاً خطراً دخيلا على المحتمع الإسباني ، فلم تمض أعوام قلائل على تبوئه الملك ، حتى ظهرت بوادر التعصب والتحريض ضد الموريسكيين ، في طائفة من القوانين والفروض المرهقة .

وكانت مسألة السلاح في مقدمة المسائل ، التي كانت موضع الاهتمام والتشدد ، وقد عنيت السياسة الإسبانية منذ البداية بتجريد الموريسكيين من السلاح ، واتخذت أيام فرناند و إجراءات لينة نوعاً، فكان يسمح يحمل أنواع معينة من السلاح المنزلى كالسكين وغيرها، وذلك بترخيص ورسوم معينة. ولكن الحكومة خشيت بعد ذلك عواقبُ هذا التسامح، فأخذت تشدد في الترخيص، وجرد المسلمون في بلنسية من سلاحهم جملة ، وقيل لهم حينها أذعنوا للتنصير ، أنهم سيعاملون كالنصاري في سائر الحقوق والواجبات ويرد لهم سلاحهم، ولكن الحكومة لم تف بعهدها. و في سنة ١٥٤٥ صدر قرار بمنع حمل السلاح كافة ، ولكنه نفذ بشيُّ من اللَّين . وفي سنة ١٥٦٣ ، في عهد فيليب الثاني ، صدر قانون جديد بحرم عمل السلاح على الموريسكيين ، إلا بترخيص من الحاكم العام ، وأحيط تنفيذه بمنتهى الشدة ، فأثار صدوره منمط الموريسكيين ، وكان السلاح ضرورياً للدفاع عن أنفسهم في محلاتهم المنعزلة النائية ، بيد أن قانون تحريم السلاح، لم يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إيلاماً ، هو القانون الخاص بتحريم استعال اللغة العربية ، وارتداء الثياب العربية ، على الموريسكيين. وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية في الواقع للموريسكيين ، أوثق الروابط بماضيهم وتراثهم، وكانتعماد قوتهم المعنوية، ومن ثم كانت عناية السياسة الإسبانية، بالعمل على محوها بطريق التشريع الصارم ، والقضاء بذلك على آخر الروابط التي تربط الموريسكيين ، بماضيهم وتراثهم القومي . وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم القسس الذَّين يقومونُّ محركة التنصير اللغة العربية، لكي يستطيعوا إقناع الموريسكيين بلغتهم ، والنفاذ إلى أعماق نفوسهم ، ولكن فيليب الثاني لم يوافق على هذا الرأى ، وآثر أن تعلم القشتالية لأبناء الموريسكيين منذ طفولتهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الإمبراطور شارلكان ، فصدر في سنة١٥٢٦ قانون محرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية وارتداء الثياب العربية ، واستعال الحامات ، وإقامةالحفلات على الطريقة الإسلامية ، ولكنه لم ينفذ بشدة ،

والتمس الموريسكيون في بلنسية وغرناطة وقف تنفيذه أربعين عاماً، يحتفظون خلالها بلغتهم وثيابهم القومية ، وقرنوا ملتمسهم بمطالب أخرى تتعلق بتطبيق شريعتهم وتقاليدهم، وتخفيف الضرائب عن كاهلهم، وبالرغم من أن مطالبهم لم تجب يومثذ كلها ، فإن قانون تحريم اللغة والثياب القومية ، أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى ، وأجيز للموريسكيين استعال اللغة والثياب القومية ، نظير ضريبة معينة ، واستمر هذا المنح سارياً حتى عهد فيليب الثانى ، وكان يجمع من هذه الضريبة مبلغ طائل ـ ولكن فيليب الثانى كان ملكاً شديد التعصب ، كثير التأثر بنفوذ الأحبار ، وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من أشد العوامل لمنع تغلغل النصرانية في نفوس الوريسكيين ، وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذي تتحطيم عليه جهود الكنيسة ؛ وكانت قد مضت فوق ذلك أربعون عاماً مذ صدر قانون التحريم في عهد الإمبراطور شارلكان ، ولم يبق للموريسكيين بذلك حجة ولا ملتمس ، وانتهت الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب رأيها ، فلم يلبث أن استجاب لتحريضها ، وأمر في مايو سنة ١٥٦٦ بأن يجدد القانون القديم بتحريم اللغة والثياب العربية ، وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدد الضربة الأخيرة للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية ، فأصدر هذا القانون الهمجي الذي لم يسمع بصدور مثله في تاريخ المحتمعات المتمدنة .

ويقضى هذا القانون بأن بمنح الموريسكيون ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية ، ثم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ العربية أو يتخاطب ما ، سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة ، وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تكون باطلة ولا يعتد بها لدى القضاء أو غيره . ويجب أن تسلم الكتب العربية ، من أية مادة في ظرف ثلاثين يوماً إلى رئيس المحلس الملكي في غرناطة ، لتفحص وتقرأ ، ثم يرد غير الممنوع منها إلى أصحابها لتحفظ لديه مدى الأعوام الثلاثة فقط وأما الثياب فيمنع أن يصنع منها أى جديد مماكان يستعمل أيام المسلمين ، ولايصنع منها إلا ماكان مطابقاً لأزياء النصارى ، وحتى لايتلف منها ماكان من زى المسلمين فإنه يسمح بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام ، والصوفية لمدة عامين ، ثم فإنه يسمح باستعالها بعد ذلك . ويحظر التحجب على النساء الموريسكيات وعليهن أن يكشفن وجوههن ، وأن يرتدين عند الحروج المعاطف والقبعات على نحو ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية رسوم ما تفعل النساء الموريسكيات في أراجون . ويحظر في الحفلات إجراء أية ويويون .

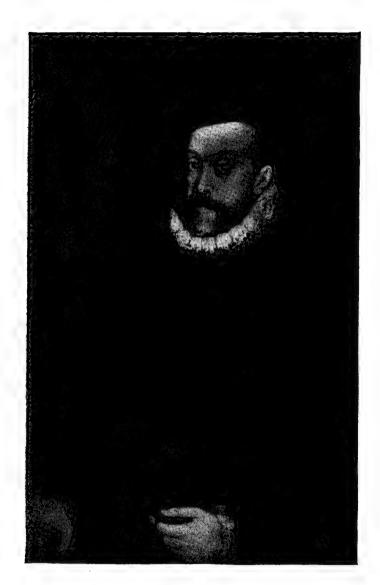

الملك فيليب الثانى عن صورة « سانشيث كويليو » المحفوظة بمتحف « البرادو » بمدريد .

إسلامية ، وبجب أن يجرى كل ما فها طبقاً لعرف الكنيسة وعرف النصارى ، وبجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال ، وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد، ليستطيع القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع بداخلها من المظاهر والرسوم المحرمة . وبحرم إنشاد الأغانى القومية ، ولا يشهر الزمر (الرقص العربي) أو ليالى الطرب بالآلات، أو غيرها من العوائد الموريسكية ، وبحرم الحضاب بالحناء . ولايسمح بالاستحام فى الحمامات ، وبجب أن تهدم سائر الحمامات العامة والحاصة . وبحرم استعال الأسهاء والألقاب العربية ، ومن يحملها يجب عليه أن يبادر بتركها . وبجب أخيراً على الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم باستخدامهم للنظر فيا إذا كان حرياً بأن يسمح لهم باستبقائهم (۱).

هذه هي نصوص ذلك القانون الهمجي الذي أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا الأمة الأندلسية ، وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية الأخيرة . وقد فرضت على المخالف عقوبات فادحة ، تختلف من السجن إلى النفي والإعدام ؛ وكان إحراز الكتب والأوراق العربية ولاسيا القرآن ، يعتبر في نظر السلطات من أقوى الأدلة على الردة ، ويعرض المتهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب .

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة ١٥٦٧ ، وهو الميوم الذى سقطت فيه غرناطة ، واتخذته اسبانيا عيداً قومياً تحتفل به فى كل عام ، وأمر ديسا رئيس المجلس الملكى بإذاعته فى غرناطة ، وسائر أنحاء مملكتها القديمة ، وتولى إذاعته موكب من القضاة شق المدينة ، ومن حوله الطبل والزمر ، وعلق فى ميدان باب البنود أعظم ميادينها القديمة ، وفى سائر ميادينها الأخرى ، وفى ربض البيازين ، فوقع لدى الموريسكيين وقع الصاعقة ، وفاضت قلوبهم الكسيرة مغطآ وأسى ويأساً ، وأحيط تنفيذه بمنهى الشدة ، فحطمت الحمامات تباعاً . واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحثواً فيا يجب عمله إزاء هذه المحنة الحديدة ، وحاولوا أن يسعوا بالمضراعة والحسنى الإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفيف وطأته ، ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديسا ، عن يدرئيس حماعهم مولاى فرنسيسكو نونيز ، فخاطب الرئيس ديسا ، وبين له ما فى القانون من شدة وتناقض وخرق المعهود ، وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قرروا التظلم المعرش . وحمل رسالهم

Marmol: ibid: انقلنا نصوص هذا القانون عن مارمول ، وقد عاصر صدوره . انظر : بالله: P. Longas: ibid; p. XLV.XLVI : . وراجع أيضاً : Lib. II. Cap. VI.

إلى فيليب الثانى ، وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا ، سيد اسبانى نبيل من أعيان غرناطة يدعى الدون خوان هنريكس ، وكان يعطف على هذا الشعب المنكود ، ويرى خطر السياسة التى اتبعت الإبادته ، وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابرهم هما خوان هرناندث من أعيان غرناطة ، وهرناندو الحبتى من أعيان وادى آش ، والتمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كما حدث أيام أبيه ، وبعث الدون هزيكس بمذكرة إلى جميع أعضاء مجلس الملك يبين فيها ما يترتب على تنفيذ القانون من حرج واضطراب ، ولكن مساعيه كلها ذهبت عبثاً ، وأجاب الكردينال اسبينوسا ، بأن جلالته مصمم على تنفيذ القانون ، وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا عرض المركيز دى مونديخار حاكم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين ، عرض المركيز دى مونديخار حاكم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين ، أصبحوا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا ، وأن الموريسكيين شعب عدو وأوضح له خطورة المغرب على مقربة من اسبانيا ، وأن الموريسكيين شعب عدو المسلاح لديه ولا حصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى طريقها كل شيء ، ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد التى حددت لها ، ولم تبد السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة () .

ولم يحظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية ، وكان زعيمهم وكبر أشرافهم كوزمى بن عامر من المقربين إلى البلاط ، فسعى للتخفيف عنهم ، وكلت مساعيه بالنجاح فى بعض التواحى، وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق فى حالة الإنهام بالردة ، ولا تنزع أملاكهم بتهمة المروق ، وذلك على أن يدفعوا إتاوة سنوية قدرها ألفان وخسائة مثقال لديوان التحقيق (٢).

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته ، فتهامسوا على المقاومة والثورة ، والذود عن أنفسهم إزاء هذا العسف المضنى ، أو الموت قبل أن تنطفىء فى قلوبهم وضائرهم ، آخر جذوة من الكرامة والعزة ، وقبل أن تقطع آخر صلاتهم بالماضى المحيد والتراث العزيز ، وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف النضال والدفاع عن النفس ، وكانوا يرون فى المناطق الحبلية القريبة ملاذاً للثورة ،

Prescott: Philip II of Spain; V. III. p. 12-29; Marmol: ibid; II. Cap. (١)

Dr. Lea: The Moriscos p. 150, 151 & 230.240 وكذلك IX & XIM

Dr. Lea: ibid; p. 126 (Y)

ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون الهمجي أو تخفيفه .

وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا النصرانية . ومن الأسف أننا لم تتلق عن هذه المرحلة المؤسية والأخيرة من تاريخ الأمة الأنداسية ، شيئاً من الروايات العربية ، وهي تقف كما رأينا عند محنة التنصير الأولى عقب سقوط غرناطة ، فلابد لنا هنا من أن نرجع إلى الرواية النصرانية دون سواها .

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة ، مؤثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى الهائل . ونبتت فكرة الثورة أولا في غرناطة حيث يقيم أعيان الموريسكيين ، وحيث كانت جمهرة كبيرة منهم تحتشد فى ضاحية «البيازين» . وكان زعيم الفكرة ومثير ضرامها موريسكى يدعى فرج بن فرج ؛ وكان فرج صباعاً عملنته ، ولكنه حسما تصفه الرواية القشتالية ، كان رجلا جريثاً وافر العزم والحاسة ، يضطرم بغضاً للنصارى ، ويتوق إلى الانتقام الذريع منهم ؛ ولاغرو فقد كان ينتسب إلى بني سراج ، وهم كما رأينا من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية . وكان ابن فرج كثير التردد على أنحاء البشرّات ، وثيق الصلة بمواطنيه ، فاتفق الزعماء على أنّ يتولَّى حشد قوة كبيرة منهم ، تزحف سراً إلى غرناطة ، وتجوز إليها من ضاحية البيازين، ثم تفاجيء حامية الحمراء وتسحقها ، وتستولى على المدينة ، وحددوا للتنفيذ « يوم الخميس المقدس » من شهر ابريل سنة ١٥٦٨ ، إذ يشغل النصارى يومئذ باحتفالا تهم وصلواتهم . ولكن أنباء هذا المشروع الخطير تسربت إلى السلطات منذ البداية، فاتخذتالتحوطات لدرئه، وعززت حاميةغرناطة وحاميات الثغور، واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة ، أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى . ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن داود ، قصيدة ملتهبة يصف فيها آلام بني وطنه، ويستمد فيها الغوث والعون من الله ونبيه، فضبطت معه في ثغر أدرة ، وأرسلت إلى البلاط مع ترجمتها القشتالية ، وإليك ملخص ما ورد فى هذه القصيدة التي تعتبركأنها صرَّخة ألم أخبرة لشعب شهيد : تفتتح القصيدة محمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته ، وخضوع حميع الناس والأشياء لحكمه ، ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة ، وهي تلك الأمة

العظيمة ، التي غدت اليوم ضعيفة مهيضة ، يحيط بها الكفرة من كل صوب ،

وأضحى أبناؤها كالأغنام الذين لا راعى لهم .

وفى كل يوم نسام سوء العذاب ، ولا حيلة لنا سوى المصانعة ، حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهى .

وقد حكّموا فينا البهود الذين لا عهد لهم ولا ذمام ، وفى كل يوم يبحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة .

ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصور، وهي مسخ للواحد القهار، ولا يجرؤ أحد على التذمر أوالكلام. وإذا ما قرع الناقوس ألقى القس عظته بصوت أجش، وفيها يشيد بالنبيذ ولحم الخنزير، ثم تنحنى الجماعة أمام الأوثان دون حياء ولاخجل...

ومن عَبَدَ الله بلغته قضى عليه بالهلاك ، ومن ضبط ألتى إلى السجن وعذب ليل نهار حتى يرضخ لباطلهم .

ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق عليهم، من التسجيل والتفتيش وغيرها، وما يفرض عليهم من الضرائب الفادحة، وكيف تؤدى عن الحي والميت، والكبير والعني والفقير، وكيف يرهقهم القضاة الظلمة، ولا يفلت من ظلمهم كائن، وكيف يلتى بهم في السجن، ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب، وكيف تهشم أوصال الفرائس، ثم تحمل إلى الميدان لتحرق أمام الحمع الحاشد.

وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم تكديساً ، ويسومهم الحسف أصاغر النصارى ، وكل منهم يفتن في ضروب الإضطهاد .

ثم يقول: ولقد علقوا يوم العيد (عيد سقوط غرناطة)، فى ميدان باب البنود، قانوناً جديداً، وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم، ويفتحون كل باب، يزمعون تجريدنا من ثيابنا وقديم عاداتنا، وبمزقون الثياب و يحطمون الحامات.

ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان نستغيث بالنبي ، معتمدين على ثواب الآخرة ، وفد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم ، وأن نقصد وجه الله ، فهو الذي يرحمنا في نهاية الأمر »(١).

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعماء البيازين إلى رؤساء المغرب وإخوانهم فى الدين . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة وجهت خفية ، إلى أمراء الثغور فى المغرب ، يطلبون إليهم الغوث والعون، فحمل

Marmol: ibid; III. Cap. IX

<sup>(</sup>١) أورد مارمول ترجمة قشتالية كاملة لهذه القصيدة ومنها لخصنا ماتقدم . راجع :

الكتاب إلى حاكم غرناطة، وفيه يناشدكاتبه إخوانه بالمغرب، ويستحلفهم الغوث محق روابط الدين والدم، ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ترك اللغة، وتركها فقد للشريعة ، وكشف الوجوه الحيية المحتشمة، وفتح الأبواب، وما أنزل مهم من محن السجن والأسر ونهب الأملاك » ويطلب إليهم أن يبلغوا استغاثهم إلى سلطان المشرق ، قاهر أعدائه ، ثم يقول : « لقد غمرتنا الهموم وأعداؤنا يحيطون بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظم من أن تحتمل، ولقد كتبنا إليكم في ليال تفيض بالعذاب والدمع ، وفي قلوبنا قبس من الأمل ، إذا كانت ثمة بقية من الأمل في أعماق الروح المعذب (()) ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة عشاكلها الداخلية ، فلم يلب داعى الغوث سوى جماعة من المتطوعين ، الذين نفذوا سراً إلى إخوانهم في البشرات ، ومنهم كثيرون من البحارة المجاهدين ، الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية في ذلك العصر .

واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبتهم ، وأرسلت خطابات عديدة من ابن فرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فيها إخوابهم إلى التأهب وإخطار سائر إخوابهم . وفى شهر ديسمبرسنة ١٥٦٨ وقع حادث كان نذير الانفجار ، إذ اعتدى الموريسكيون على بعض المأمورين والقضاة الإسبانيين فى طريقهم إلى غرناطة ، ووثبت حماعة منهم فى نفس الوقت بشر ذمة من الحند ، كانت تحمل كمية كبرة من البنادق ، ومثلت بهم حميعاً . وفى الحال سار ابن فرج على رأس مائتين من أتباعه ، ونفذ إلى المدينة ليلا ، وحاول تحريض مواطنيه فى « البيازين » على نصرته ، ولكنهم ونفذ إلى المدينة ليلا ، وحاول تحريض مواطنية فى « البيازين » على نصرته ، ولكنهم أبوا أن يشتركوا فى مثل هذه المغامرة الحنونية . ولقد كان موقفهم حرجاً فى الواقع ، في غرناطة مصالح عظيمة ، يخشون عليها من انتقام الإسبان . بيد أنهم كانوا يويدون فى غرناطة مصالح عظيمة ، يخشون عليها من انتقام الإسبان . بيد أنهم كانوا يويدون شعب جبل شلير (سيرًا نقادا ) إلى الهضاب الحنوبية ، فيا بين بلش وألمرية . فلم بمض بضعة أيام ، حتى عم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية فى المنادى القاطنين فيا بينهم ، ففتكوا بهم ومزقوهم شر تمزيق .

<sup>(</sup>۱) أورد مارمول أيضاً ترجمة قشتالية كاملة لهذا الخطاب . راجع ; Marmol : ibid III. Cap .lX

اندلع لهيب الثورة في أنحاء الأندلس، ودوت بصيحة الحرب القدممة ، وأعلن الموريكسيون استقلالهم ، واستعدوا لخوض معركة الحياة أو الموت . وبدأ الزعماء باختيار أسريلتفون حُوله ، ويكون رمز مُـلـُكهم القديم، فوقع اختيارهم على فتى من أهل البيازين يدعى الدون فرناندو دى كردوبا وقالور (١٦). وكان هذا الإسم النصراني القشتالي ، يحجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذلك أن فرناندو دى ڤالور كان ينتمي في الواقع إلى بني أمية ، وكان سليل الملوك والحلفاء ، الذي سطعت فى ظلهم الدولة الإسلامية فى الإندلس، زهاء ثلاثة قرون . وكان فتى فى العشرين تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته ، وكان قبل انتظامه فى سلك الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة، ذا مال ووجاهة . وكان الأمير الحديد يعرف خطر المهمة التي انتدب لها ، وكان يضطرم حماسة وجرأة وإقداماً . ففي الحال غادر غرناطة سراً إلى الحبال ، ولحأ إلى شيعته آل ڤالور في قرية برذنار Beznar ، فهرعت إليه الوفود ، والحموع من كل ناحية ، واحتفل الموريسكيون بتتوبجه في التاسع والعشرين من ديسمبر (سنة ١٥٦٨ ) في احتفال بسيط مؤثر ، فرشت فيه على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة ، فصلى عليها الأمير متجهاً صوب مكة ، وقبلأ حد أتباعه الأرض رمزاً بالخضوع والطاعة ؛ وأقسم الأمير أن يموت في سبيل دينه وأمته ، وتسمى باسم ملوكى عربى هو محمد بن أُمية صَاحب الأندلس وغرناطة، واختار عمه المسمى فرناندو الزغوير (الصغير)، واسمه المسلم ابنجوهو قائداً عاماً لِحيشه، وقدكان صاحب الفضل الأكبر في أختياره للرياسة ، وانتخب ابن فرج كبيراً للوزراء ، ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرّات ، ليجمع ما استطاع من أموال الكنائس ؛ واتخذ مقامه في أعماق الحبال في مواقع منبعة ، وبعث رسله فى جميع الأنحاء ، يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة النصاري والعود إلى دينهم القدم (٢).

• وقعت نقمة الموريسكيين بادئ ذى بدء ، على النصارى المقيمين بين ظهر انيهم فى أنحاء البشرات، ولاسيما القسس وعمال الحكومة، وكان هؤلاء يقيمون فى محلات متفرقة سادة قساة، يعاملون الموريسكيين بمنتهى الصرامة والزراية، وكان

<sup>(</sup>١) كردوبا أى قرطبة ، وﭬالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر .

Marmol: ibid; IV, Cap. VII ( Y )

القسس بالأخص سبب بلائهم ومصائبهم، ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . وانقض ابن فرج ورجاله على النصارى فى تلك الأنحاء ومزقوهم تمزيقاً ، وقتلوا القسس وعمال الحكومة ، ومثلوا بهم أشنع تمثيل ؛ وكانت حسيا تقول الروايات القشتالية مذبحة عامة ، لم ينج مها حى النساء والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء المذبحة الهائلة فى غرناطة ، فوجم لها الموريسكيون والنصارى معاً ، وكل بخشى عواقبها الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون يخشون أن يبطش النصارى بهم انتقاماً لمواطنهم ، وكان النصارى بخشون أن يزحف جيش الموريسكيين على غرناطة ، فتسقط المدينة فى أيديهم ، وعندئذ يحل بهم النكال الراثع . بيد أن الرواية القشتالية تنصف هنا محمد بن أمية ، فتقول إنه لم يحرض على هذه المذابح ، ولم يوافق عليها ، بل لقد ثار لها وحاول أن يحول دون وقوعها ، وعزل نائبه ابن فرج عن القيادة ، فنزل راضياً واندمج فى صفوف المجاهدين . وهنا يختنى ذكره ولايبدو على مسرح الحوادث بعد (۱) .

#### - \$ -

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سخطاً وروعاً ، وكان حاكمها المركيز دى منديخار يتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقدر مدى الإنفجار الحقيقى ، فغصت غرناطة بالحند ، ووضع الموريسكيون أهل البيازين تحت الرقابة ، رغم احتجاجاتهم وتوكيدهم بأن لا علاقة لهم بالثائرين من مواطنيهم ؛ وخرج منديخار من غرناطة بقواته فى ٢ يناير سنة ١٥٦٩ ، تاركاً حكم المدينة لابنه الكونت تندليا ، وعبر جبل شلير (سيرًا نقادا) ، وسار توًا الم أعماق البشرات حيث يحتشد جيش الثوار . وكانت الثورة الموريسكية فى تلك الأثناء قد عت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية ، واضطرمت فى أجيجر وبرجة وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقرى واستطاع الموريسكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى واستطاع الموريسكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى تلك الأنحاء ، بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القديمة ، حيث اندلع لهيها فى وادى المنصورة فى قراه ودساكره ، ولم يتخلف عن الاشتراك فى الثورة لهيها فى وادى رندة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات اسبانية قوية ، ونشبت الثورة المورة في قراه ودساكره ، ولم يتخلف عن الاشتراك فى الثورة سوى رندة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات اسبانية قوية ، ونشبت الثورة المورة في قراه ودساكره ، ولم يتخلف عن الاشتراك فى الثورة سوى رندة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات اسبانية قوية ، ونشبت الثورة المورة في قراه ودساكره ، ولم يتخلف عن الاشتراك في الثورة سوى رندة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات اسبانية قوية ، ونشبت الثورة الموريدة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات السبانية قوية ، ونشبت الثورة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات السبانية قوية ، ونشبت الثورة ومربلة ومالقة ، وكانت به ولم يتخلف عن الأسانة ومربلة ومالقة ، وكانت بها حاميات السبانية قوية ، ونشبت الثورة ومربية ومالية ومالية ومالية ومربية ومالية ومالية ومربية ومالية ومالية ومربية ومالية ومالية ومالية ومربية ومربية ومالية ومربية ومربية ومالية ومالية ومربية ومربية ومالية ومربية ومربية ومربية ومربية ومالية ومربية ومربية

Prescott:PhilipII; V.III.Ch. II. (١) وكذك ؟ Prescott:PhilipII; V.III.Ch. II.

فى معظم أنحاء ألمرية ، وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس ، واشتد الأمر بنوع خاص فى بسطة ووادى آش وألمرية (١) .

وكان محمد بن أمية متحصناً بقواته في آكام بوكيرا الوعرة، وكان الموريسكيون رغم نقص مواردهم وسلاحهم ، قد حذقوا حرب الحبال ومفاجآتها ، فماكاد الإسبان يقتربون حتى انقضوا عليهم ، ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة ، ارتد الموريكسيون على أثرها إلى سهولٌ بطرنة ، وتخلفُ كثيرون منهم ولاسما النساء ، ففتك الإسبان بهم فتكاً ذريعاً ، وحاول منديخار أن يتفاهممع الثاثرين على العفو ، وأن يخلدوا إلى السكينة ، وبعث إليهم بعض المسالمين من مواطنهم . وكتب الدون ألونسو ڤنيجاس (بنيغش) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية يعاتبه ، وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام بهذه الحركة التي تعرضه وتعرض أمته للهلاك ، ونصحه بالتوبة والتماس العفو . وكان محمد بن أمية يميل إلى الصلح والتفاهم ، وتبودلت بالفعل المكاتبة بينه وبين المركيز دى منديخار في أمر التسليم ، ولكن المتطرفين من أنصاره ولاسيما المتطوعين المغاربة، رفضوا الصلح، فاستؤنَّفْت المعارك ، ورَجحت كفة الإسبان ، وهزم الموريسكيون مرة أخرى ، وأعلن المركنز دىمند نخار أن الأسرى الموريسكيين يعتبرون رقيقاً ، وفرَّ محمد بنأمية ، وأسرت أمه وزوجه وأخواته . وأصيب الإسبان بهزيمة شديدة في آكام « جواخاريس » وقتل مهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم، ولكن الموريسكيين آثروا الارتداد، وقتل الإسبان من تخلف مهم أشنع قتل ، وكان ممن تخلف مهم زعيم باسل يدعى «الزمار » أسره الإسبان مع آبنته الصغيرة ، وأرسلوه إلى غرناطة حيث عذبوه عذاباً وحشياً إذ نزع لحمه من عظامه حياً ، ثم مزقت أشلاؤه . وهكذاكانت أساليب الإسبان ومحاكم التحقيق إزاء العرب المتنصرين . واختني محمد بن أمية مدى حين في منزل قريبه « ابن عبو» ، وكان من أنجاد الزعماء أيضاً، وطارده الإسبان دوّن أن يظفروا به . على أن هذه الهزائم لم تنل من عزم الموريسكين ، فقد احتشدوا في شرقي البشرات في حموع عظيمة ، وأخذوا مددون ألمرية ، فسار إليهم المركيز « لوس ڤيليس » على رَأْس جيش آخر ، ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة ، قتل فيها كثير من الفريقين ، ومزق الموريسكيُّون، وفتكالإسبان كعادتهم بالأسرى، وقتَّلوا النَّساء والأطفالُّ قتلاذريعاً.

Marmol: ibid; IV; Cap. XXXVI (1)

ووقعت فى نفسالوقت فى غرناطة مذبحة مروعة أخرى ، فقد كان فى سحنها العام نحو ماثة وخمسين من أعيان الموريسكيين ، اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة ، فأذاع الإسبان أن الموريسكيين سيهاجمون غرناطة لإنقاذ السجناء ، موازرة مواطنيهم فى البيازين ، وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء ، فانقض الحند عليهم وذبحوهم فى مناظر مروعة من السفك الأثم .

وكان لهذه الحوادث الأخيرة أثر في إذكاء الثورة ، وكان نذيراً جديداً للموريسكيين بأن الموت في ساحة الحرب خير مصير يلقون، فسرى إليهم لهب الثورة بأشد من قبل ، وطافت بهم صيحة الإنتقام ، فانقضوا على الحاميات الإسبانية المبعثرة في أنحاء البشرات ومزقوها تمزيقاً ، وهزموا قوة إسبانية تصدت لقتالم ، واحتشدت جموعهم مرة أخرى تملأ الهضاب والسهل، وعاد محمد بن أمية ثانية إلى تبوى عرشه الحطر ، والتف حوله الموريسكيون أضعاف ما كانوا، وبعث أخاه عبدالله إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها ، وأرسل في نفس الوقت إلى أمير الحزائر وإلى سلطان مراكش الشريفي يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن سلاطين قسطنطينية الحزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن ، ووعد سلطان مراكش الجزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن ، ووعد سلطان مراكش بألمساعدة والغوث ، ولكن هذا الصريخ المتكرر من جانب الموريسكيين لم ينتج أثره المنشود ، ولم يلبه غير إخوانهم المجاهدين في إفريقية ، فقد استطاعت حموع جريثة عاطرة ، أن تجوز إلى الشواطئ الإسبانية ، ومنهم فرقة من الترك المرتزقة ، وأن نصرة المنكوبين .

وهكذا هاد النضال إلى أشده ، وخشى الإسبان من احتشاد الموريسكين في البيازين ضاحية غرناطة ، فصدر قرار بتشريدهم في بعض الأنجاء الشهالية . وكانت مأساة جديدة مزقت فيهاهذه الأسر التعسة ، وفرق فيها بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات ، في مناظر مؤثرة تذيب القلب ، وسار المركز لوس ڤيليس في نفس الوقت إلى مقاتلة الموريسكين ، في سهول المنصورة على مقربة من أراضي مرسية ، ونشبت بينه وبينهم وقائع غير حاسمة ، ولم يستطع متابعة القتال لنقص في الأهبة والمؤن ؛ وكان بينه وبين زميله مند خار خصومة ومنافسة ، كانتا سبباً في اضطراب الحطط المشتركة . واتهم مند خار بالعطف على الموريسكين فاستدعى إلى مدريد ، وأقيل من القيادة ، واتخذت مدريد خطوتها الحديدة الحاسمة في هذا الصراع الذي وأقيل من القيادة ، واتخذت مدريد خطوتها الحديدة الحاسمة في هذا الصراع الذي لا رحمة فيه ولا هوادة .

بيناكانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم في هضاب الأنداس وسهولها وتحمل إليها أعلام الخراب والموث، إذ وقع في المعسكرالموريسكي حادث خطر، هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه نتيجة المؤامرة والخيانة ، وكانت عوامل الخلاف والحسد، تحيط هذا العرش بسياج من الأهواء الخطرة . وكان محمد بن أمية يثير بين مواطنيه بظرفه ورقيق شهائله كثيراً من العطف، ولكنه كان يثير بصرامته وبطشه، الحقد في نفوسنفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالية سيرة مقتله فتقول ، إنه كان ثمة ضابط من هؤلاء يدعى دبجوالحوازيل (الوزير) له عشيقة حسناء تسمى زهرة، فانتزعها محمد منه قسراً، فحقد عليه وسعى لإهلاكه بمعاونة خليلته ، فزور على لسانه خطاباً إلى القائد العام « ابن عبو » نحرضه على التخلص من المرتزقة الترك ، وكان ثمة منهم فرقة في المعسكر الموريسكي، فعلم الترك بأمر الخطاب ، واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه ، بالرغم من احتجاجه وتوكيد براءته ، واستقبل الحند الحادث بالسكون . وفي الحال اختار الزعماء ملكاً جديداً هو ابن عبو ، واسمه الموريسكي دبجو لوپيث ، وهو ابن عم الملك القتيل ، فتسمى بمولاى عبد الله محمد ، وأعلن مأكمًا على الأنداس بنفس ألاحتفال المؤثر الذي وَصْفناه . وكان مولاى عبد الله أكثر فطنة وروية وتدبراً، فحمل الحميع على احترامه ، واشتغل مدى حين بتنظيم الحيش، واستقدم السلاح والذخيرة من تغور المغرب ، واستطاع أن مجمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آلاف ، بين مجاهد ومرتزق ومغامر .

وفى أواخر أكتوبر سنة ١٥٦٩ سار مولاى عبد الله بحيشه صوب «أرجبة» وهي مفتاح غرناطة ، واستولى عليها بعد حصار قصبر ، فذاعت شهرته وهرع الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته ، وامتدت سلطته جنوباً حتى بسائط رندة ومالقة ، وكثرت غارات الموريسكيين على فحص غرناطة Vega وكان وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك الفاصلة بين المسلمين والنصارى ؛ وكان فيليب الثانى حيبها رأى استفحال الثورة الموريسكية ، وعجز القادة المحليين عن قعها ، قد عين أخاه الدون خوان قائداً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولما رأى الدون خوان اشتداد ساعد الموريسكيين اعتزم أن يسير لمحاربتهم بنفسه ، فخرج فى أو اخر ديسمبر على رأس جيشه ، وسار صوب وادى آش ، وحاصر بلدة « جليرا » و هى من أمنع مواقع الموريسكيين ، مهم فرقة مواقع الموريسكيين ، مهم فرقة

تركية ، فهاجمها الإسبان عدة مرات وصوبوا إليها نار المدافع بشدة ، فسقطت في أيدمهم بعد مواقع هائلة، أبدىفيها الموريسكيون والنساء الموريسكيات أعظم ضروب البسالة ، وقتل عدد من الأكابر الإسبان وضباطهم ، ودخلها الإسبان دخول الضوارى المفترسة ، وقتلوا كل من فيها ولم يفروا النساء والأطفال ، وكانت مذيحة رائعة ( فير اير سنة ١٥٧٠ )، وتوغل الدون خوان بعد ذلك في شعب الحبال حيى سيرون الواقعة على مقربة من بسطة ، وكانت هنالك قوة أخرى من الموريسكيين بقيادة زعيم يدعى «الحبتى » تبلغ بضعة آلاف، ففاجأت الإسبان في سرون ومزقت بعض سراً يَاهم ، وأوقعت الرّعب والحلل في صفوفهم ، وقتل منهم عدد كبير ، ولم يستطع الدون خوان أن يعيد النظام إلا بصعوبة ؛ فجمع شتات جيشه ، وطارد الموريسكيين ،واستمر في سيره جنوباً حتى وصل إلى أندرش في مايو سنة ١٥٧٠ ، وهنا رأت الحكومة الإسبانية أن تجنح إلى شيء من اللبن، خشية عواقب هذا النضال الرائع، فبعث الدون خوان رسله إلى الزعيم« الحبقي» يفاتحة في أمرالصلح، وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن جميع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم وكل من رفض الحضوع ، ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة، قضى عليه بالموت . فلم يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين أيقنوا نهائياً أن اسبانيا النصرانية لا عهد لها ولا ذمام، وأنها غير أهل للوفاء، فعاد الدون خوان إلى استثناف المطاردة والقتال ، وانقض الإسبان على الموريكسيين محاربين ومسالمين ، بمعنون فيهم قتلا وأسراً ، وسارت قوة بقيادة دون سيزًا إِلَى شَهَالُ الْبَشْرَّاتُ ، واشْتَبَكَتْ مع قوات مولاي عبد الله في معارك غير حاسمة ، وسارت مفاوضات الصلح في نفس الموقت عن طريق الحبتي ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف، ورأى أتباعه ومواطنيه يسقطون منحوله تباعاً، والقوة الغاشمة تجتاح في طريقها كلشيء، فمال إلى الصلح والمسالمة ، واستخلاصما يمكن استخلاصه من براثن القوة القاهرة . وتقدم للوساطة بين الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى آش يدعى المدون هر ناندو دي براداس، وكانت له صلات طيبة مع زعماء الموريسكيين قبل الثورة . وقد انتهت إلينا في ذلك وثيقة مؤثرة هي عبارة عن خطاب كتبه مولاي عبد الله إلى دونهرناندو هذا يعرض استغداده للصلح والمفاوضة، وفيه تبدولغة الموريسكيين العربية في دور احتضارها ، ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية التي انتهى الموريسكيون



دون خـــوان

إلى التحدث والكتابة بها بعد نحوثمانين عاماً من الكبت والمطاردة . وإليك ما ورد فى هذا الخطاب الذى رنماكان آخر وثيقة عربية عثر بها البحث الحديث :

١ الحمد لله وحدهو قبل الكلم

۲ اسلم الكرمو على من اكرمهو الكرمو سيديا وحبيبي وعز اسر عنديا
 دن هرنندو ونى نعلم حرمتكم ين

٣ اكن انت تقول بجي عنديا بجي عند أخكم وحببك وتجي مطمن وكل ميجكم فمليا

ع وذيمتي وكن انت تريد تترطل فذي المبرك مين سُلح كل متعمل تعملومعي وفي

معلمن وتطلعنی علی حق و فد هر لی ین اشم طلب طلب یرحو وینسو
 ویسحبو و بعد رعی

ودین انی نعرف حرمتك بهذا شی وحرمتك اعمل اللی یذهر لکم وعمل میسلح بنتر ر

۸ وبین وعسی یقذیا الله خیر بینین و تکن حرمتکم اسکبیب فدا شی و عملن فعدلکم یل اش

کن معی من یکتب لی یل کینکن کتبت لکم آکثر وسلموا علیکم و رحمتوالله
 وبرکتو الله

١٠ كتيب الكتب يوم الثليث فشهر وليو فعم ..

ملاي عبد الله(١)

وكتب الدون ألونسو دى ڤذيجاس (بنيغش) أيضاً إلى مولاى عبد الله محثه على المسالمة ، والتنكب عن هذا الطريق الحطر ، ورد عليه عبدالله يلتى المسئولية على أولى الأمر ، وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحيلة على الشعب الموريسكى (٢) . وجرت المفاوضات بين الزعيم الحبقى قائد قوات الثورة ، وبين

<sup>(</sup>۱) نشر هذا الخطاب وصورته الفتوغر افية التي ننقلها هنا العلامة المستشرق M. Alarcón في مجموعة بالإسبانية عنوانها :Miscelá aco de Estudios y Textos Arabes (Madrid 1915); p. 691 وتحفظ وقد وجد هذا الخطاب في مجموعة المخطوطات الشرقية للمركيز بنيافلور Pena Flor ، وتحفظ نسخته العربية فيها برقم ٢٤٦ ، وتحفظ ترجمته القشتالية برقم ٢٤٥ . وقد أورد مارمول ترجمته القشتالية في الكتاب التاسم الفصل التاسم .

Marmol: ibid; VIII. Cap. XXVII (Y)



صورة خطاب مولای عبد الله إلى دون هرناندو دی براداس مكتوب بخطه و مدیل بتوقیعه .

اللمون هرناندو دى براداس، واتفق فى النهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان بإعلان خضوعه ، وطلب العفو لمواطنيه ، فيصدر العفو العام عن الموريسكين ، وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها لهم أينما ارتأت مقامهم . وفى ذات مساء سار الحبقى فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى أندرش ، وقدم له الخضوع وحصل على العفو المنشود .

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وباقى الزعماء ، لأنهم لمحوا فيه نية اسبانيا النصرانية فى نفيهم ونزعهم عن أوطانهم ، ففيم كانت الثورة إذا وفيم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم وتقاليدهم ، فكيف بها إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز ، الذى نشأوا فى ظلاله الفيحاء ، والذى يضم تاريخهم وكل مجدهم وذكرياتهم ؟ أنكر الموريسكيون ذلك الصلح المحجف ، وارتاب مولاى عبد الله فى موقف الحبقى ، إذ رآه يروج لهذا الصلح بكل قواه ، ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو ، فاستقدمه لمعسكره بالحيلة وهنالك أعدم سرآ .

ووقف اللدون خوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والتريث ، وبعث رسوله إلى مولاى عبد الله ، فأعلن إليه أنه يترك الموريسكيين أحراراً في تصرفاتهم . يبد أنه يأن الخضوع ما بتى فيه رمتى ينبض ، وأنه يؤثر أن يموت مسلماً مخلصاً لدينه ووطنه ، على أن يحصل على مُكلك اسبانيا بأسره . والظاهر أن مولاى عبد الله كانت قد وصلته أمداد من المغرب شدت أزره وقوت أمله ، وعادت الثورة إلى اضطرامها حول رندة ، وأرسل مولاى عبدالله أخاه الغالب ليقود الثوار في تلك الانحاء ، وثارت الحكومة الإسبانية لهذا التحدى ، واعتر مت سحق الثوار بما ملكت ، فسار اللدون خوان في قواته إلى وادى آش ، وسار جيش آخر من غر ناطة بقيادة دون ركيصانص إلى شمال البشرات ، وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة ، واجتاح الإسبان في طريقهم كل شيء ، وأمعنوا في التقتيل والتخريب ، وعبثاً حاولت السرايا الموريسكية أن تقف في وجه هذا السيل فمزقت تباعاً ، وهدم الإسبان الضياع والقرى والمعاقل ، وأتلفت الأحراش والحقول ، حتى لا يبقي للثائرين مثوى أومصدر للقوت ، وأخذت الثورة تنهار بسرعة ، وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم في إفريقية ، ولم يبق المؤرة تنهار بسرعة ، وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم في إفريقية ، ولم يبق أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله لبث معتصها بأعماق الحبال ، محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف

وفى ٢٨ أكتوبر سنة ١٥٧٠، أصدر فيليب الثانى قراراً بننى الموريسكيين من مملكة غرناطة إلى داخل البلاد، ومصادرة أملاكهم العقارية ، وترك أملاكهم المنقولة يتصرفون فيها . ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين فى غرناطة والفحص ووادى لكرين (الإقليم) وجبال بونتوفيرحتى مالقة ، وجبال رندة ومربلة ، يؤخذون إلى ولاية قرطبة ، ومن هنالك يفرقون فى أراضى ولايتى إسترامادورة وجليقية . والموريكسيون فى وادى آش وبسطة ووادى المنصورة يؤخذون إلى جنجالة والبسيط ثم يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتيل . والموريسكيون فى ألمرية يؤخذون إلى ولاية إشبيلية . ونفذ القرار الحديد بمنتهى الصرامة والتحوط ، وجمع الموريسكيون المسالمون من غرناطة وبسطة ووادى آش وغيرها، وسيقوا إلى الكنائس أكداساً ، عيط بهم الحند فى كل مكان ، ونزعوا من أوطانهم وربوعهم العزيزة ، وشتتوا على النحو المتقدم فى مختلف أنحاء قشتالة وليون (۱) .

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دموية ، حيث جنح رجال الحكومة في بعض الأنحاء ولاسيا في رندة ، إلى نهب المنفيين والفتك بالنساء والأطفال . ولما مهمع الموريسكبون المعتصمون بالحبال هذه الأنباء انحدروا إلى السهل ، وقتلوا كثيراً من الحند المثقلين بالغتائم . وكان مصير المنفيين مؤلماً ، إذ هلك الكثير منهم من المشاق والمرض ، وعانى الذين سلموا منهم مرارة غربة جديدة مؤلمة ، ونصعلى وجوب وضعهم تحت الرقابة الدائمة ، وتسجيلهم وتسجيل مساكنهم في سحلات خاصة ، وعين لهم حيث وجدوامشر فأخاصاً يتولى شئونهم ، وحرم عليهم أن يغير وا مساكنهم وعين لهم حيث وجدم عليهم بتاتاً أن يسافر وا إلى غر ناطة ، وفرضت على الخالفين عقوبات شديدة تصل إلى الموت ؛ وهكذا شرد الموريسكيون في مملكة غر ناطة أفظع تشريد ، وانهار بذلك مجتمعهم القوى المهاسك في الوطن القدم (٢) .

ولم يبق إلا أن يسحق مولاى عند الله وجيشه الصغير ، وكان هذا الأمير المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة ، وقد انهار كل أمل فى النصر أو السلم الشريف ، بيد أنه لبث مختفياً فى أعماق جبال البشرات بين آكام برشول وتر ڤليس مع شرذمة من جنده المخلصين . وفى مارس سنة ١٥٧١ كشف بعض الأسرى سر مخبئه للإسبان، فأوفدوا رسلهم إلى معسكره فى بعض المغائر، وهنالك استطاعوا

Marmol: ibid; X. Cap. Vl. (1)

Dr. Lea: The Moriscos p. 256, 258 & 265 ( Y )

إغراء ضابط مغربي من خاصته يدعى جونثالقو «الشنيش » وكان الشنيش يحقد عليه لأنه منعه من الفرار إلى المغرب؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعود، وقطعوا له عهداً بالعفو الشامل، وضمان النفس والمال، وأن ترد إليه زوجته وابنته الأسير تان، إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حياً أو ميتاً . وكان الإغراء قوياً مثيراً ، فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده ، وفي ذات يوم فاجأه مع شرذمة من أصحابه ، فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع ، ولكنه سقط أخيراً مثخناً بجراحه ، فألى الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الحميع ، ثم حملها الإسبان إلى غرناطة ، وهناك استقبلوها في حفل ضخم ، ورتبوا موكباً أركبت فيه الحثة مسندة إلى بغل ، وعلها ثياب كاملة كأنما هي إنسان حي ، ومن وراثها أفواج كثيرة من الموريسكيين الذين سلموا عقب مصرع زعيمهم ، ثم حملت إلى النطع وأجرى فيها الموريسكيين الذين سلموا عقب مصرع زعيمهم ، ثم حملت إلى النطع وأجرى فيها حكم الإعدام ، فقطع رأسها ثم جرت في شوارع غرناطة مبالغة في المثيل والنكال ، ومزقت أربعاً ، وأحرقت بعد ذلك في الميدان الكبير ، ووضع الرأس في قفص من الحديد ، رفع فوق سارية في ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات (١) .

\* \* \*

وهكذا انهارت الثورة الموريسكية وسحقت ، وخبت آخر جذوة من العزم والنضال ، فى صدور هذا المجتمع الأبى المجاهد ، وقضت المشانق والمحارق والمحن المروعة ، على كل نزعة إلى الحروج والنضال ، وهبت روح من الرهبة والاستكانة المطلقة ، على ذلك المجتمع المهيض المعذب ، وعاش الموريسكيون لا يسمع لهم صوت ، ولا تقوم لهم قائمة ، فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق المطلق ، حقبة أخرى .

Marmol: ibid; X. Cap. VIII (1)

# الكتابُ لِرَابِع نهاية النهابة

## الفضل لأول

### توجس السياسة الإسبانية

#### وعصر الغارات البحرية الإسلامية

الموريسكيون قوة أدبية واجهاعية . بعض ما قيل في وصفهم . تعلقهم بتر اثهم الروخي . يكتبون كتبهم بالألخميادو. نشاط ديوان التحقيق في مطاردتهم . قضية موريسكية شهيرة . عدد الموريسكيين . ها يقوله عنهم سفير البندقية . أقوال ثرفانتس . براعتهم الاقتصادية . تخوف السياسة الإسبانية من وجودهم . صلات الموريسكيين بمسلمي إفريقية و الترك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة المجاهدين على الشواطيء الإسبانية . البحر المتوسط مسرح القراصنة منذ العصور الوسطى . ظهور المغامرين المسلمين في هذه المياه . ظهور البحارة الترك و الموريسكيين . النزعة الانتقامية في هذه المغارات . تحوط اسبانيا ضد الغارات . غارات المجاهدين المغاربة . معاونة الموريسكيين للبحارة المغيرين . ظهور أوروج وخير الدين . استيلاء خير الذين على الجزائر والثغور المغربية . غاراته المتوالية على الشواطيء الإسبانية . وراد المغرب باسبانيا . غارات طرغود خلف خير الدين . غارات البحارة التونسيين . انزعاج اسبانيا ولوم الموريسكيين . السبانيا . غارات في البحر المتوسط . انتشار تجارة الرقيق . حوادث المغرب الأقصى . فراد الأمير الشيخ إلى اسبانيا واستغاثته بفيليب الثانى . الموريسكيون يحرضون مولاى زيدان على غزو اسبانيا . الشيخ إلى اسبانيا على ثفر المرائش . مقتل الشيخ وانتهاء مغامراته . الكفاح بين مولاى زيدان واسبانيا . استيلاء الإسبان على ثفر العرائش . مقتل الشيخ وانتهاء مغامراته . الكفاح بين مولاى زيدان واسبانيا .

كان انهيار الثورة الموريسكية وسحق الموريسكيين ، خاتمة عهد من الكفاح المرير بين شعب مهيض أعزل ، محاول أن محتفظ بشخصيته وكرامته وحقه فى الحياة ، وبين القوة الغاشمة ، التى تريد أن تسحق فى بقية الأمة المغلوبة ، كل أثر للحياة الحرة الكريمة . ولكن الثورة الموريسكية كانت من جهة أخرى ، نذيراً عميق الأثر للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم من كل مظاهر القوة المادية ، قوة أدبية واجتماعية يخشى بأسها .وكان هذا الشعب المستكين الأعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته ، علا جنبات الحزيرة بفنونه ونشاطه المنتج ، ومحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تنفث الى المولة تحريضها البغيض ، على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إيمانه . وقد وصف المطران جريرو الموريسكيين فى سنة ١٥٦٥ بقوله: « إنهم خضعوا للتنصير ،

ولكنهم لبثواكفرة في سرائرهم، وهم يذهبون إلى القداس تفادياً للعقاب، ويعملون خفية في أيام الأعياد، ويحتفلون يوم الجمعة أفضل من احتفالهم بيوم الأحد، ويستحمون حتى في ديسمبر، ويقيمون الصلاة خفية، ويقدمون أولادهم للتنصير خضوعاً للقانون، ثم يغسلونهم لمحو آثار التنصير، ويجرون ختان أولادهم، ويطلقون عليهم أسهاء عربية، وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة في ثياب أوربية، فإذا عدن إلى المنزل استبدلنها بثياب عربية، واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية» (١)

والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على كثير من الصدق . ذلك أن الأمة الموريسكية المهيضة ، بقيت بالرغم مما يصيبها من شنيع العسف والإرهاق، متعلقة بتراثها الروحى القديم . وبالرغم مما فرض على الموريسكيين من نبذ دينهم ولغتهم ، فقد لبث الكثير منهم مسلمين في سرائرهم ، يزاولون شعائرهم القدعة خفية ، ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية الأصلية، أوبالقشتالية المكتوبة بأحرف عربية ، وهي التي تعرف بالألخميادو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انتهى إلينا الكثير من الكتب الدينية والأدعية والمدائح الإسلامية الموريسكية مكتوبة « بالألخميادو » وكثير منها يدور مول سيرة النبي العربي ، وشرح تعاليم القرآن والسنة ، يتخللها كثير من الحرافات مول سيرة النبي العربي ، وشرح تعاليم القرآن والسنة ، يتخللها كثير من الخرافات والأساطير المقدسة ("). بيد أنها تدلى بما كانت تجيش به هذه النفوس المعذبة من والأساطير المقدسة ("). بيد أنها تدلى بما كانت تجيش به هذه النفوس المعذبة من والأساطير راسخ لدينها القديم ، وأن التبست عليهم أصوله وشعائره بمضى الزمن .

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس عشر، ولم يفتر هذا النشاط حتى أواخر هذا القرن ، مما يدل على أن آثار الإسلام الراسخة بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالى المحن، دفينة فى قلب الشعب المضطهد، تنضح آثارها من آن لآخر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان ، من أن قضايا الموريسكيين أمام محاكم التحقيق ، بلغت فى سنة ١٩٩١ ، ١٩٩١ قضية ، وبلغت فى العام التالى ١١٥٤ قضية ، وظهر فى حفلة « الأوتو دافى » Auto da-fé الكيمت فى صبتمبر سنة ١٦٠٤ ثمانية وستون موريسكياً ، نفذت فهم الأحكام ،

Dr. Lea: The Moriscos; p. 213 & 214 : كذلك Marmol: ibid,II.Cap.I (١)

<sup>(</sup>٢) وضع القس الإسبانى Pedro Longás عن حياة الموريسكيين الدينية كتابه الذى سبقت الإشارة إليه غير مرة (Vida Religiosa de los Moriscos (Mardrid 1914 ، وفيه يورد كثيراً من رسومهم وعوائدهم الدينية ، وكثيراً من الآيات والمدائح النبوية بالقشتالية .

وظهر فى حفلة ٧ يناير سنة ١٦٠٧ ثلاثة وثلاثون موريسكياً ، واستعمل التعذيب فى محاكمتهم خمس عشرة مرة ، وكان الإتهام يوجه أحياناً إلى الموريسكيين حملة ، على أثر بعض الحملات الفجائية على المحلات الموريسكية ؛ فقد حدث مثلا فى سنتى ١٥٨٩ و ١٥٩٠، أن سحلت فى قرية مسلاته الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة قضية ، وسحلت فى قرية كارليت مائتان، واتهم أربعون أسرة يصوم شهر رمضان .

والواقع أنه كان من الصعب ، على من بقيت فى نفوسهم جذوة أخيرة من دين الآباء ، ولم يخما ها تعاقب جيلين أو ثلاثة من النصرانية المفروضة ، أن يكونوا دائماً بمنجاة من الإنهام ، ولهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أينما وجد ، عرضة للاتهام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات يهدأ فيها نشاط محاكم التحقيق ، فذلك يرجع بالأخص إلى استعال الرشوة مع المأمورين ، أو الحصول على براءات الحصانة بالمال . وتوضح لنا قضية بنى عامر زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه الحقيقة أتم وضوح .

كانت أسرة بني عامر من أعرق الأسر المسلمة القديمة ، التي أكرهت على التنصير ، وكان زعماوُها إخوة ثلاثة، هم: دون كوزمي ودون خوان ودون هر ناندو بني عامر ، ومنزل الأسرة في بنجوازيل ( بني وزير) ضاحية بلنسية . وكان الثلاثة يمن ذوي المكانة والنفوذ ، يسمح لهم بحمل السلاح وامتيازات أخرى ، محرمة على الموريسكيين . فني مايوسنة ١٥٦٧ صدر قرار محكمة التحقيق باتهامهم ، وتقرر التمبض عليهم ، ولكن بعد أن وافقت المحكمة العليا (سويريما) نظراً لخطر مكانتهم ، فاختنى الإخوة الثلاثة حيناً ؛ ولكن الدون كوزمى قدم نفسه للسلطات في ينابر سنة ١٥٦٨ ، وقرر في التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلاً ، ومع ذلك فإنه لا يعتبر نفسه نصرانياً بل مسلماً ، وأنه جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية ، ولم يذهب إلى المعترف إلا خضوعاً للأوامر ، على أنه يبغى أن يكون فى المستقبل نصرانياً ، وأن يؤدى ما يطلبه المحققون إليه ، ولم يقدم دون كوزمى خلال محاكمته أى دفاع ، ولكنه أفرج عنه في ١٥ يوليه بضهان قدره ألني دوقة ، على أن يبقى فى بلنسية ولايبرحها ؛ ومع ذلك فقد سافر دون كوزمى إلى مدريد ، وحصل على عفو عنه وعن أخويه من المُّلك والمحكمة العليا ، نظير فداء قدره سبعة آلاف دوقة ، واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى ، أن يحصل للموريسكيين في بلنسية على قرار التوفيق الصادر في سنة ١٥٧١ حسما قدمنا .

وفى سنة ١٥٧٧ جددت النهم القديمة ضد بنى عامر ، وقبض على كوزمى وأخيه خوان ، وحوكم كوزمى وشرح للمحكمة عقيدته الدينية ، وهى مزيج من الإسلام والنصرانية ، وعقدت الجلسات الأولى ، ولكن القضية أوقفت قبل أن يصل التحقيق إلى مرحاة التعذيب ، مما يدل على أن بنى عامر استطاعوا بالرغم من سوء حالهم المالية يومئذ ، أن يحصلوا على براءتهم وإطلاق سراحهم بدفع مبلغ آخر من المال(۱).

وهكذا نرى أن الموريسكيين استطاعوا بالرغم من العسف المنظم، الذى فرضته الدولة والكنيسة عليهم زهاء قرن ، أن يحتفظوا فى قرارة نفوسهم الكليمة ، ببقية راسخة من تراثهم الروحى القديم .

هذا من ناحية الدين والعقيدة ؛ وأما من الناحية الاجتماعية ، ففد كان الموريسكيون يكونون مجتمعاً متاسكاً متضامناً ، قوياً بنشاطه ودأبه وذكائه ، وقد بلغ عددهم في أواخر القرن السادس عشر وفقاً لتقدير سفير البندقية زهاء سمائة ألف نفس ، وهو عدد ألف نفس ، وقدر البعض الآخر عددهم يومئذ بأربعائة ألف نفس ، وهو عدد ضخم بالنسبة لمحموع سكان اسبانيا في ذلك الحين ، وهو لم يتعد الثمانية ملايين . ووصفهم سفير البندقية في سنة ١٥٩٥ ، أي بعد قرن من سقوط غرناطة ، يأنهم شعب ينمو بأضطراد في العدد والثروة ، وأنهم لا يذهبون إلى الحرب ، ولكن يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح . وذكر الكاتب الإسباني الكبير يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح . وذكر الكاتب الإسباني الكبير يدخلون أولادهم قط في سلك الكهنوت أو الحيش ، ويقتصدون في الإنفاق بدخلون أولادهم قط في سلك الكهنوت أو الحيش ، ويقتصدون في الإنفاق ويكتنزون المال، فهم الآن أغني الطوائف في اسبانيا . وأما عن الناحية الاقتصادية فقد قيل إن الموريسكين كانوا يحتكرون تجارة الأغذية ، ويضعون يدهم على المحاصيل عند نضجها ، ومنهم تجار البقالة والماشية ، ومنهم القصابون والخبازون وأصحاب الفنادق وغيرهم ، وهم لا يشترون العقارات احتفاظاً عرية استعال وأموالهم ، وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقوتهم الإقتصادية (٢) .

Dr. Lea: History of the Inquisition; V. III. p. 362 - 366 (1)

<sup>(</sup>٢) مجيل ثرفانتس دى ساڤدرا (١٥٤٧ – ١٦١٦) من أعظم كتاب اسبانيا وشعرائها ، وهو مؤلف قصة الفروسية الشهيرة « دون كيخوتى دى لامانشا » .

Dr. Lea: The Moriscos p. 204 & 210 ( 7 )

كانت اسبانيا النصرانية إذاً، أبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب المتنصرين ، فقد كانوا في نظر الكنيسة أبدا كفرة مارقين ، وكانت الدولة من جالبها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا المجتمع الدخيل ومطاردته، فهي تخشي أن يعود إلى الثورة ، وهي تخشي من صلاته المستمرة مع مسلمي إفريقية ومع سلطان الترك ، وهي مازالت تحلم بتطهير اسبانيا من الآثار الأخيرة للشعب الفاتح ، والقضاء إلى الأبد على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا .

\* \* \*

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانيا، لبثت شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية . وقد كانت الممالك والإمارات المغربية في الضفة الأخرى من البحر ، على استعداد دائماً لأن تصغى إلى هذا الشعب المنكود ، سليل إخوانهم الأمجاد في الدين ، وأن تعاونه كلما سنحت الفرص . وكان سلاطين الترك يتلقون من الموريسكيين صريخ الغوث من آن لآخر ، وكانت المنافسة بين الترك واسبانيا يومئذ على أشدها ، في مياه البحر المتوسط ، وكانت طوائف الموريسكيين تعيش على مقربة من الثغور الشرقية والحنوبية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية كانت تخشى دسائس فرنسا خصيمتها القوية يومئذ ، وتخشى نفاهمها المحتمل مع الموريسكيين . وكانت هذه الظروفكلها تحمل اسبانيا النصرانية ، على أن تعتبر الموريسكيين خطراً قومياً بجب التحوط منه ، والعمل على درثه بكل الوسائل. وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الخطر في حوادث كثيرة . ففي سنة ١٥٧٣ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان والحزائر يدبرون حملة بحرية لمهاجمة « المرسى الكبير» في مياه بلنسية، يعاونهم الموريسكيون فيها بالثورة ، ولذا بادرت السلطات بنزع السلاح من الموريسكيين في بلنسية ، وقيل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقَبَّر ن بغزوة فرنسية لأراجون ، ينظمها حاكم بيارن الفرنسي ، وأن سلطان البرك وسلطان الحزائر كلاهما يؤيد المشروع ، وأن أساطيل الغزوكانت تزمع النزول في مياه برشلونة وفي دانية ، وفيما بن مرسية وبلنسية ، وأن الفضل في فشلُّ هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون خوان ونزع سلاح الموريسكيين. ومما يدل على أن اسبانيا لبثت حيناً على توجسها من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين ، ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هنرى الرابع ملك فرنسا ، كانت له في ذلك مشاريع خطرة ، ترمى إلى غزو اسبانيا من

ناحية بلنسية ، حيث يوجد حشد كبير من الموريسكيين ، وأن زعماء الموريسكيين وعدوا بإضرام نار الثورة ، وتقديم عدد كبير من الحند ، ولم يطلبوا سوى السلاح ، وكان من المنتظر أن تقوم الثورة الموريسكية في سنة ١٦٠٥ ، ولكن المؤامرة اكتشفت في الوقت المناسب ، وانهار مشروع الغزو . وهذه الروايات العديدة التي جمعها « ديوان التحقيق » الإسباني على يد أعوانه وجواسيسه ، تنقصها الأدلة التاريخية الحقة (١).

على أن الخطر الحقيق ، كان يتمثل فى غارات المجاهدين من خوارج البحر المسلمين ، على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتملأ سير هذه الغارات فراغاً كبيراً فى الرواية الإسبانية ، وتسبغ عليها الرواية صفة الإنتقام للأندلس الشهيدة . وقد لبثت هذه الغارات طوال القرن السادس عشر ، واستمرت دهراً بعد إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا . ويشير المقرى مؤرخ الأندلس إلى مغزى هذه الغارات البحرية بعد إخراج الموريسكيين ، فيقول إنهم انتظموا فى جيش سلطان المغرب، وسكنوا سلا وكان منهم من الحهاد فى البحر ما هو مشهور الآن (٢) .

ويجب أن نذكر أن مياه البحر المتوسط شرقه وغربه ، كانت خلال العصور الوسطى ، دائماً مسرحاً سهلا للأساطيل الإسلامية . فمنذ أيام الأغالبة والفاطميين ، ومنذ خلافة قرطبة ثم المرا بطين والموحدين ، كانت الأساطيل الإسلامية تجوس أواسط هذا البحر وغربيه ، وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية ، ترتبط مع الدول النصرانية الواقعة في شمال هذا البحر ، مثل البندقية وچنوة وبيزة ، عماهدات ومبادلات تجارية هامة ، وكان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين والنصارى ، وتغلب المصالح التجارية والمعاملات المنظمة ، على النزعات الدينية والمذهبة .

وقد كانت المغامرات البحرية الحرة وأعمال «القرصنة»، توجد في هذه العصور دائماً ، إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر المتوسط منذ أقدم العصور مسرحاً لهذه المغامرات ، وكان معظم خوارج البحر (القراصنة) يومئذ من النصارى ، من الأمم التى غزت البحر في عصور متقدمة ، مثل اليونان وأهل سردانية وچنوة ومالطة . وفي أيام الصليبين از دهرت المغامرات في البحر المتوسط،

Dr. Lea : The Moriscos; p. 281 - 284 & 286 - 288 ( 1 )

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٧ . وقد أنجز المقرى كتابه سنة ١٦٣٠ .

واستمر النصارى عصوراً زعماءهذه المهنة. ولم تكن ثمة بحريات منظمة تقوم بمطاردة أولئك الحوارج. وكانت المغانم الوفيرة من الإنجار في الرقيق ، والبضائع المهربة ، وافتداء الرقيق ، تذكى عزمهم ، وتدفع إليهم بسيل من المغامرين من سائر الأمم ، ولا ظهرت الأساطيل الكبرى منذالقرن الرابع عشر ، ضعف أمر أولئك المغامرين ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين ، ولكنهم لم يظهروا في هذا الميدان إلا منذ القرن الحامس عشر ، حيها ضعف أمر الأندلس والدول المغربية وسادتها الفوضى ، واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة بين دول المغرب والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تقدم إليهم المراسى الصالحة . ولما اشتلا ساعد البحرية التركية بعد استيلاء الترك على قسطنطينية ، زاد نشاط المغامرين المسلمين في البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان للمسلمين ، ايذاناً بتطور هذه المغامرات البحرية ، ونزول الأندلسيين والموريسكيين المنفيين إلى ميدانها واتخاذها مدى حين صورة الحهاد والإنتقام القومي والديني ، لما نزل بالأمة واتخاذها مدى حين ضووب العسف والإرهاق (١) .

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية ، عقب استيلاء الإسبان على غرناطة ، وأكراههم للمسلمين على التنصير . في ذلك الحين غادر الأندلس آلاف من الأندلسين المحاهدين ، أنفوا العيش في الوطن القديم ، في مهاد المذلة والاضطهاد ، تحت نير الإسبان ، وعبروا البحر إلى عدوة المغرب، وقلوبهم تفيض حقداً ويأساً ، واستقروا في بعض القواعد الساحلية ، مثل وهران والحزائر وبحاية ، ووهب الكثيرون مهم حياتهم الجهاد في سبيل الله ، والانتقام من أولئك الذين قضوا على وطنهم ، وظلموا أمهم ، وانتهكوا حرمة دينهم ، وكان البحريبيء لهم هذه الفرصة ، التي لم تهيؤها لهم الحرب البرية . وكانت شواطىء المغرب بطبيعها الوعرة ، وثغورها ومراسها وخلجانها الكثيرة ، التي تحمهاو تحجها الصخور العالية ، أصلح ملاذ لمشاريع أولئك البحارة المحاهدين والقراصنة المغيرين . وكانت الحزائر وبحاية وتونس أفضل قوا عدهم الرسو والإقلاع ، وكانت هذه الغارات البحرية تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة ، وتنجح في معظم الأحيان في تحقيق غاياتها . ويصف بيترومار تبرى هذه الغارات بإسهاب ويقول إن فرناندو الحامس أمر ويصف بيترومار تبرى هذه الغارات بإحلاء الشاطىء الحنوبي ، منجبل طارق في سنة ١٥٠٧ المتحوط ضد هذه الغارات بإخلاء الشاطىء الحنوبي ، منجبل طارق

Lane - Poole : The Barbary Corsairs r. 25 & 27 (1)

إلى ألمرية ، لمدى فرسخين إلى الداخل . ثم صدرت مراسم متعددة تحظر على الموريسكين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء ، ولكن هذا التحوط لم يغن شيئاً واستمرت الغارات على حالها . وكان اللوم يلتى فى ذلك منذ البداية على الموريسكيين ولاسيا أهل بلنسية . وكان الموريسكيون كلما اشتدت عليهم وطأة الاضطهاد والمطاردة ، انجهوا إلى إخوابهم فى المغرب ، يستصر خونهم للتدخل والانتقام . وكان المحاهدون المغاربة ، يغيرون فى سفنهم على الشواطىء الإسبانية ، ويخطفون النصارى الإسبان ، وبجعلونهم رقيقاً يباع فى أسواق المغرب ، وكان الموريسكيون يزودون المحملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة ، عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فيها ويمدونها بالأقوات والمؤن . وكانت هذه الحملات تجهز فى أحيان كثيرة لنقل الموريسكيين الراغبين فى الهجرة ، وقد استطاعت خلال القرن السادس عشر ، أن الموريسكيين الراغبين فى الهجرة ، وقد استطاعت خلال القرن السادس عشر ، أن منهم إلى الشواطىء الإفريقية حماعات كبرة .

وقد ظهر منذ أو ائل القرن السادس عشر في الميدان ، عنصر جديد أذكى موجة الغارات البحرية في هذه المياه . ذلك أن البحارة الترك، وعلى رأسهم الأخوان الشهيران أوروج (عروج) وخبر الدين (١) ، اندفعوا من شرقي البحر المتوسط إلى غربيه ، في طلب المغامرة والكسب . وفي سنة ١٥١٧ سار أوروج في قوة برية وبعض السفن إلى الحزائر واستولى عليها . ولما قتل في العام التالي في معركة نشبت بينه وبين الإسبان ، استولى أخوه خير الدين على الحزائر ، ثم استولى على معظم المغور المغربية الساحلية ، وعينه السلطان سليم حاكماً على هذه الأنحاء ، وأمده بالسفن والحند . وتألق نجم خير الدين من ذلك الحين ، وأضحى اسمه يقرن بذكر أعظم أمراء البحر في هذا العصر . وكان من معاونيه نخبة من أمهر الربابنة الترك ، مثل طرغود الذي خلفه في الرياسة فيا بعد ، وصالح ريس ، وسنان اليهودي ، وإيدين ريس وغيرهم من المغامرين ، الذين اشهروا بالحرأة والبراعة . وبسط أولئك البحارة الترك سلطانهم على معظم جنبات البحر المتوسط ، واشتهروا بغاراتهم على الشواطىء الإيطالية والإسبانية ، والتف حولم معظم المحاهدين والمغامرين من الشواطىء الإيطالية والإسبانية ، والتف حولم معظم المحاهدين والمغامرين من الشواطىء الإيطالية والإسبانية ، والتف حولم معظم المحاهدين والمغامرين من

<sup>(</sup>١) ويعرف كلاهما في الرواية الأوربية «بارباروسا» أو ذو اللحية الحمراء. وقد انتهى إلينا عن مغامرات هذين الأخوينالشهيرين وغاراتهما البحرية كتاب بالعربية منقول عن أصل تركى ، فشر في الحزائر سنة ١٩٣٤ بعنوان « غِزِوات عروج وخير الدين ». والظاهر أنه من تأليف راوية معاصر أوقريب من العصر.

المغاربة والموريسكيين . وبدأ خبرالدين غاراته في المياه الإسبانية بمهاحمة الشواطيء الشرقية ، وقطع خلال هذه الغارة ثلاثة أشهر عاث فها في البقاع الساحلية ، وحمع فىسفنه كشراً من الموريسكيين الراغبين في الهجرة ، وأسر كثيراً من الإسبان . وعرج أثناء عوده علىجزيرة منورقة . وكان من أهم الغارات التي نظمها خبر الدين على الشواطيء الإسبانية غارة وقعت في سنة ١٥٢٩ ؛ وذلك أن جماعة من الموريسكيين في بلنسية فاوضوه لكي ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب ، فأرسل عدة سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس ، وصالح ريس ، إلى المياه الإسبانية ، ورست السفن المغيرة ليلا عند أوليڤا الواقعة شهال غربي دانية أمام مصب نهر « ألتيا » ، ونزلت منها إلى البر قوة استطاعت أن تجمع من الأنحاء المحاورة نحو سمائة من الموريسكيين الراغبين في الهجرة ، وهنا فأجأت السفن المغيرة عدة من السفن الإسبانية الكبيرة ، وطاردتها حتى مياه الحزائر الشرقية (البليار) . ولكن سفن « القراصنة » أنقلبت فجأة من الدفاع إلى الهجوم ، وانقضت على السفن الإسبانية وأغرقت بعضها ، وأسرت البعض الآخر ، وسارت سالمة إلى الحزائر تحمل الموريسكيين الفارين ، وعدداً من أكابر الإسبان أخذوا أسرى ، ومعها عدة من السفن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ الموريسكيين يتوالى إلى خير الدين وحلفائه من أمراء المغرب ولاسيا أيام الثورات المحلية التي تُشتد فيها وطأة الإسبان على الأمة المغلوبة ، ومن ثم فقد توالت بعوث خبر الدين وغاراته على الشواطيء الإسبانية ، وتتابعت الفرص لدى الموريسكين ، للَّفرار والهجرة رفق السفن المغرة ، حتى بلغ ما نقلته سفن خير الدين منهم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين ألفا(٦) .

وكان سلطان خير الدين وزملائه البحارة الترك فى المياه المغربية عاملا فى تحطيم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب. وكان الإسبان قد استولوا على ثغر وهران منذ سنة ١٥٠٥ ، واحتلوا مياه تونس سنة ١٥٣٥ ، بانضواء أميرها الحفصى المعزول تحت لوائهم، وكان كثير من أمراء الثغور والقواعد المغربية الدين يهدد الترك سلطانهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الأستاذ لاين پول The Barbary Corsairs في الفصول الأول والثاني والثالث ، حيثًا يورد كثيراً من التفاصيل الشائقة ، عن هذه الغارات البحرية ، وعن مغامرات أوروج وخير الدين ، الذي سبقت الإشارة إليه ص ۱۹ و ۲۸ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۱ و ۸۲ و



أمير البحو خير الذين عن صورة بلائكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد ، وهي صورة رائعة بالحجم الطبيمي، وفيها يبدو خير الدين مرتدياً ثوباً طويلا أحمر ، وعباءة بيضاء ، وقلنموة صغيرة حزاء ، وليها يبدو خير الدين مرتدياً ثوباً طويلا أحمر ، وعباءة بيضاء ، وقلنموة صغيرة حزاء ،

صور من عدة وثائق موجهة من هؤلاء الأمراء إلى الإمبراطور شرلكان : يستنصرون به ، ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته ، والانضواء تحت حمايته ، وهى تدلى بموضوعها وأسلوبها بما انتهت إليه الجبهة الإسلامية فى المغرب فى هذا العهد من التخاذل والتفرق المؤلم<sup>(١)</sup>.

و في سنة ١٥٥٩ قام أمير البحر التركي طرغود ، الذي خلف خير الدين في الرياسة ، بغارة كبيرة على الشواطيء الإسبانية ، واستطاع أن يحمل معه ألني وخمسائة موريسكي ؛ وفي سنة ١٥٧٠ ، استطاعت السفن المغيرة أن تحمل معها جميع الموريسكيين في بالمبرا . وفي سنة ١٥٨٤ سار أسطول من الجزائر إلى ثغر بلنسية وحمل ألفين وثلاثمائة . وفي العام التالي استطاعت السفن المغيرة أن تحمل جميع سكان مدينة كالوسا . وبلغت الغارات البحرية التي وقعت على الشواطيء الإسبانية بين سنتي ١٥٢٨ و١٥٨٤ ثلاثاً وثلاثين . هذا عدا الغارات المحلية التي كانت تقوم بها سفن صغيرة لحمل جماعات من الموريسكيين المهاجرين . وقد وصف لنا الكاتب سفن صغيرة لحمل جماعات من الموريسكيين المهاجرين . وقد وصف لنا الكاتب الإسباني الكبير ثرقانتيس هذه الغارات البحرية المروعة في صور مثيرة شائقة ، ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياها ، إذ أسر في الغارات التي وقعت سنة ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياها ، إذ أسر في الغارات التي وقعت سنة ما العراق في سنة أعوام حتى أمداؤه في سنة أعلى الحزائر ، ولبث يرسف في أسره بضعة أعوام حتى أم افتداؤه في سنة أيل الحزائر ، ولبث يرسف في أسره بضعة أعوام حتى أم افتداؤه في سنة أيل الحزائر ، ولبث يرسف في أسره بضعة أعوام حتى أم افتداؤه في سنة ١٥٠٠٪

وكان ممن عملوا فى الجهاد فى البيحر فى ذلك الحين ضد الإسبان بعض أكابر الزعماء الموريسكيين المنفيين الذين غدوا من أثر الاضطهاد من ألد أعداء اسبانيا مثل الريس بلانكيو Blanquillo ، والريس أحمد أبو على من أشونية ، ومراد الكبير جواديانومن مدينة ثيوداد ريال (المدينة الملكية) وغيرهم . وقد أبلى هؤلاء

<sup>(</sup>١) حصلناعلى مجموعة من هذه الوثائق من دار المحفوظات الإسبانية العامة Paper منها المورشرلكان ومنها وثيقة هي عبارة عن اتفاق معقود بين أبي عبد الله محمد الحسن سلطان تونس و الإمبر اطور شرلكان بتاريخ ١٢ صفر سنة ١٤٦ه (١٣ أغسطسسة ١٥٥٥) يتعهد فيه السلطان بتسليم مدينة بونه للإمبراطور شرلكان بشروط معينة و يحمل توقيعهما . وخطاب كتبه السلطان المذكور إلى الإمبراطور بتاريخ ذي الحجة سنة ٢٤٩ ( ١٥٣٥) يحدثه فيه عن شنون قصبة بونة . وخطاب من أبي عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى السلطانة الإنبرطريس (الإمبر اطورة) دونيا إيز ابيل (زوجة الإمبراطورشر لكان) مؤرخ في سنة ٢٩٩ه ( ١٥٣٢) ، وخطاب من أبي عبد الله محمد بن القاضي صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى الإمبر اطور مؤرخ سنة ٤٩٩ ه ( ١٥٤٢) ) يستحثه فيه لقتال الترك وإراحة الناس منهم ... النخ .

Dr. Lea: History of the Inquisition in Spain; V. III. p. 363 ( Y )

الزعماء الموريسكيون في البحر خير بلاء ، وكانوا خير مرشد لإحكام الغارات البحرية على الشواطيء الإسبانية ، ومضاعفة عصفها وعيثها .

ووقعت فى سنة ١٦٠٢ غارة كبيرة، قام بها محار مغامريدعى مراد الريس على مدينة لورقة الواقعة غرب قرطاجنة على مقربة من الشاطىء، وحمل عدداً من الأسرى؛ وكثرت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء الحنوبى، وظهر فيما بعد أن منظمها محار إنجليزى مغامر، محشد فى سفنه نواتية من المغاربة، وكان يعيث فى الشواطىء الأندلسية ويقتنص الأسرى النصارى، ويبيعهم عبيداً فى أسواق المغرب.

وكانت ثغور تونس فى ذلك الوقت نفسه ، فى أيام حاكمها عثمان داى (سنة ١٠٠٧ – ١٠١٩ هـ ١٠٠٩ م) ، ملاذاً لطائفة قوية من البحارة المغامرين ، كانت تتكرر غاراتهم على الشواطىء الإسبانية بلا انقطاع . وكان من أشهر أولئك البحارة المغامرين يومئذ ، عمر محمد باى الذى اشتهر بجرأته وبراعته، وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الجنوبية، وكان فى كل مرة يعود مثقلا بالغنائم والسبى (۱) .

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراً ، تزعج الحكومة الإسبانية ، وقد زاد عددها واشتد عيما ، بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا غريباً في الواقع ، إذ كانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار ، وكانت أساطيلها الضخمة ، تجوب مياه الأطلنطيق حتى بحر الشهال وجزائر الهند الغربية ، وتسيطر على مياه البحر المتوسط الغربية . بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة ، التي كانت يقوم بها على الأغلب جماعات مجاهدة ، من القراصنة المغاربة ، في سفن صغيرة ، تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال ، وكان اللوم يلتى في ذلك دائماً على الموريسكيين ، ولاسما سكان الثغور منهم ، فهم الذين يمدون هذه الحملات على الموريسكيين ، ويزودونها بالمؤن والعون، ويعينون لها موضع الرسووالإقلاع ، لغيرة بالمعلومات ، ويزودونها بالمؤن والعون، ويعينون لها موضع الرسووالإقلاع ، وقد كان الموريكسيون بالرغم من اضطهادهم ، والتشدد في مراقبتهم ، على اتصال دامم الموريكسيون بالرغم من اضطهادهم ، والتشدد في مراقبتهم ، على اتصال دامم عسلمي إفريقية وأمراء المغرب حيعاً .

لبثت هذه الغارات البحرية عصراً شغلا شاغلا للحكومة الإسبانية لا تجد سبيلا إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر بنضال

<sup>( 1 )</sup> كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص ١٩٢ .

الموريسكيين، عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوجيهها، وكانت فكرة الانتقام للأمة الشهيدة، تجتم فى معظم الأحيان وراء هذه الغارات المخربة. ولما تم ننى الموريسكيين من الأراضى الإسبانية حسبا نفصل بعد، زادت هذه الفكرة وضوحاً واشتدت وطأة الغارات، بما انتظم فى صفوف المجاهدين من المنفيين، وغدت سلا بالأخص بمرفئها البديع، الذى تحميه الحلجان المحجوبة مركزاً لأولئك المجاهدين، ومنها توجه أقوى الحملات المغيرة على الشواطىء الإسبانية (١).

ولبث البحارة الترك عصراً ، يتزعمون هذه الغارات البحرية ، وجل اعتمادهم على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكين ؛ ثم أخذت هذه الغارات تفقد مغزاها القديم بمضى الزمن ، وتنقلب إلى حملات ناهبة ، تنظم على الشواطىء الإيطالية كما تنظم على الشواطىء الإسبانية ، وترمى قبل كل شيء إلى تغذية أسواق المغرب والشرق الأدنى ، بأسراب الرقيق . وكان يشترك مع البحارة الترك والمغاربة مغامرون من الإفرنج من سائر الأمم . وألنى الباشوات أو الدايات الترك ، الذين بسطى احكمهم منذ أو اخر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والحزائر ، في هذه الحملات الناهبة ، فرصة سانحة للغنم ، فكانوا يمدون الرؤساء والزعماء بصنوف العون ، عند الحط والإقلاع فى ثغورهم ، وكان الرؤساء من جانبهم ، يقده ون إلى خزينة الباشا أو الداى عشر الغنائم . واسترق مبذه الطريقة عشرات يقده ون إلى خزينة الباشا أو الداى عشر الغنائم . واسترق مبذه الطريقة عشرات بعد ذلك زمناً طويلا(٢) .

وحدثت فى تلك الآونة التى اشتدت فيها الغارات البحرية على الشواطى الإسبانية ، فى أوائل عهد فيليب الثالث ، فى عدوة المغرب أحداث أخرى ، زادت فى توجس السياسة الإسبانية ، من مساعى الموريسكيين فى استعداء مسلمى إفريقية. وذلك أنه على أثر وفاة السلطان أحمد المنصور ملك المغرب فى سنة المدرية ، أبى عبد الله المامون المعروف بالشيخ ، وكان ولى عهده الذى اختاره للملك من بعده ،

<sup>(</sup>١) راجم نفح الطيب ج ٢ ص ٦١٧.

<sup>(</sup>٢) استمرت غارات القراصنة في البحر المتوسط طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكانت بعض الدول الأوربية تعمل على تشجيعها لمضايقة البعض الآخر، والإضرار بتجارتها. ومنذ القرن السابع عشر تعمل انجلترا وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البحرية الجريئة والقضاء عليها، وذلك بمهاجمة الشواطىء المغربية وتدمير ثغورها، ولا سيما تونس والجزائر. على أنها لم تنقطع نهائياً إلا بعد أن غزت فرنسا الجزائر واستولت عليها في سنة ١٨٣٠.

وأبي فارس الملقب بالواثق بالله ، ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعلماؤها ، قد بايعوا عقبوفاة المنصور، لولده زيدان، وبايع أهل مراكش لولده أبي فارس ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ ، أنتهت مهزعة زيدان ، واستيلاء الشيخ على فاس . ثم نشبت بعد ذلك بن الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية ، كانت سجالا بينهم ، وهزم خلالها مولاى زيدان غير مرة ، ودخل العاصمة مراكش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية ، بضع سنوات (١٠١٢ – ١٠١٦ ه ) ، وانتهت آخر الأمر ، بانتصار مولاى زيدان واستيلائه على الملك ، ومقتل أخيه أبى فارس ، وفرار الشيخ في أهله وولده . ولكن الشيخ لم يستكن للهزيمة ، بل فكر في الاستنصار بالإسبان ، فعير البحر مع أسرته وأمه الخيزران إلى أسبانيا ، واستغاث علكها فيليب الثالث ، وتعهد بأن يقدم ثغر العرائش إلى اسبانيا نظر معاونته على استرداد عرشه . وكان ذلك في أوائل سنة ١٠١٧ (١٠١٧ ه<sub>) (۱)</sub> . وهنا أرسل الموريسكيون في بلنسية ، رسلهم إلى مولای زیدان ، یوضحون له سهولة غزو اسبانیا ومحاربتها ، وأنهم علی استعداد لأن يقدموا له مائتي ألف مقاتل ، متى أقدم على الغزو واحتلال أحد الثغور الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم يحفل مهذا العرض ، وأجاب الرسل بأنه لن يحارب خارج بلاده (٢٦). واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشيخ ، وأرسل معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب، فنزل الشيخ وحلفاؤه الإسبان أولا في حجر بادیس ، غربی ملیلة وذلك فی رمضان سبنة ۱۰۱۹ ه (أوائل سنة ١٦١٠م) ، ثم انتقل في صحبه إلى قصر عبد الكريم ( القصر الكبير ) ، وبعث سرية من رجاله ، فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا ، وبعد مقاومة عنيفة ، وسلمتها إلى الإسبان ، تحقيقاً لتعهد الشيخ . وحاول الشيخ أن يعتذر عن تصرفه بأن الإسبان ، احتجزوا أهله وولده ، وأنه فعل ذلك في سبيل. افتدائهم ، واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلماء . واكن ذلك لم يغنه شيئاً ، واشتد السخط عليه ، وانفض عنه كثير من أنصاره . ثم سار الشيخ في قواته إلى تطاون (تيطوان) ، وأخذ يعيث فسادا في تلك المنطقة ، وما زال في

<sup>(</sup>۱) كتاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لأبى عبد الله اليفرنى (طبع فاس) ص ١٦٢ – ١٦٧ ، وراجع الإستقصاء ج ٣ ص ١٠٢ .

Dr. Lea: The Moriscos; p. 289-290 ( )

مغامراته حتى تصدى له بعض زعماء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون ، وذلك في رجب سنة ١٠٢٢ ه (١٦١٣ م) ، وانتهى بذلك أمره ، وتوطد بذلك مركز مولاى زيدان ، وتمكن عرشه ، وإن كان قد لبث بعد ذلك حيناً فى مقارعة الحوارج عليه من أبناء الشيخ وغيرهم (١) . واستمر السلطان زيدان حتى وفاته فى سنة ١٠٣٧ ه (١٦٢٧ م) أعنى بعد نبى الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاماً ، فى كفاح دائم مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فى سنة ما ١٦٦٢ م ، أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى فيا بين آسنى وأغادير ، مركباً لمولاى زيدان شحنت بالتحف ، وبها ثلاث آلاف مفر من كتب الدين والأدب والفلسفة (٢) ، وكان مولاى زيدان قد غادر مراكش مقر من كتب الدين والأدب والفلسفة (٢) ، وكان مولاى زيدان قد غادر مراكش تحت ضغط الحوادث ، وركب البحر ما تجئاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته الثمينة وتحفه ، فانتهما الإسبان على هذا النحو ، وحملت هذه الكتب إلى اسبانيا ، وضمت فعل بعد إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال .

<sup>(</sup>١) نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص ١٦٨ و١٦٩ . وراجع الاستقصاء

<sup>(</sup>٢) الإستقصاء ج ٣ ص ١٣٠ .

# الفضالاتاني

### مأساة النفي

قضية الموريسكيين مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد . تشعب الآراء حول التخلص منهم . ولاية فيليب الثالث . مشروع دوق دى ليرما للقضاء على الموريسكيين . تقرير المطران ربيرا ومقترحاته . مجلس الدولة يبحث مشروع ننى الموريسكيين . مقترحات اللجنة الملكية . قرار مجلس الدولة . الإستعداد المتنفيذ . صدور مرسوم الننى النهائى . ما يحتويه المرسوم من الأحكام . موقف الموريسكيين . تظلم المدجنين . بدء التنفيذ في بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان المنفيون من لقنت . مقاومة الموريسكيين في بعض الأنحاء . إعلان قرار الننى في فشتالة . إحصاءات عن المنفيين . إعلان قرار الننى في غتلف الثغور . المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا . رواية موريسكية عن أحوال الموريسكيين وظروف الننى . رواية المقرى عن مأساة النبى . روايات عربية أخرى . آثار الموريسكيين وطروف النبى . رواية المقرى عن مأساة النبى . روايات عربية أخرى . آثار الموريسكيين الموريسكيين الأخيرة في أسبانيا .

تلك هي البواعث والظروف التي حملت اسبانيا النصرانية ، على التوجس من العرب المتنصرين ، واعتبارهم خطراً قومياً بجب العمل على درثه والتخلص منه . وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام ، وتذكيه الحوادث المتوالية : ثورات الموريسكيين ولاسيا ثورة غرناطة الكبرى ، وغارات القراصنة على الشواطيء الإسبانية ، وصلات الموريسكيين الدائمة بمسلمي إفريقية وبلاط قسطنطينية ؛ وسواء أكان هذا الحطر حقيقياً بهدد سلامة اسبانيا ، أم كان للتحامل والبغض أثر في تصويره ، فقد غدت قضية العرب المتنصرين ، غير بعيد في نظر السياسة الإسبانية ، مشكلة قومية خطيرة بجب التذرع لمعالحها بأشد الوسائل وأنجعها . وكانت السياسة الإسبانية ، تعتزم منذ أو اخر عهد فيليب الثاني ، أن تتخذ خطوتها الحاسمة ، في شأن الموريسكيين . وكان هذا الملك المتعصب يعتزم نهي الموريسكيين بعد الذي عانته اسبانيا في قمع ثورتهم ، ووضع بالفعل في الموريسكيين بعد الذي عانته اسبانيا في قمع ثورتهم ، ووضع بالفعل في مشروعه . وكان قد مضي يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة ، واستحالت بقية مشروعه . وكان قد مضي يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة ، واستحالت بقية الأمدلسية إلى شعب جديد ، لا تكاد تربطه بالماضي المجيد سوى ذكريات

غامضة . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ ، وغدا أبناء قريش ومضر بحكم القوة والإرهاق ، نصارى يشهدون القداس فى الكنائس ، ويتكلمون ويكتبون القشتالية ؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل ، وأبت اسبانيا النصرانية ، بعد أن فرضت عليهم دينها ولغتها ومدنيتها ، أن تضمهم إلى حظيرتها القومية . وكانت ما تزال ثمة منهم جموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة ، وغيرها من القواعد الأندلسية القديمة ، وكانوا مايزالون رغم العسف والإرهاق ، والاضطهاد والتشريد والذلة ، قوة أدبية واجتماعية خطيرة ، وعنصراً بارزاً فى إنتاج اسبانيا القومى ، ولاسيا فى الصناعات والفنون . ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشاهم بالرغم من ضعفهم وخضوعهم ، بعد أن فشلت بوسائلها الهمجية البغيضة فى كسب محبتهم وولائهم . وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى ، ومن ورائه الأحبار والكنيسة ، يعتبرهم وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى ، ومن ورائه الأحبار والكنيسة ، يعتبرهم بالرغم من تنصرهم ، أبدا وصمة فى نقاء النصرانية ، ويتصور الإسلام دائماً يجرى كالدم فى عروقهم .

وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان ، في شأن الحطوة الحاسمة التي يجب اتخاذها ، للقضاء على خطر الموريسكين . ورأى بعض أكابر الأحبار أن خطر الموريسكين أنفسهم . وكان مما اقترحه المطران ربيرا أن يقضى عليهم بالرق ، وأن يؤخذ مهم كل عام بضعة آلاف للعمل في السفن ومناجم الهند ، حتى يتم إفناؤهم بهذه الطريقة ، وذهب البعض الآخر للى وجوبقتل الموريسكين دفعة واحدة ، أو قتل البالغين منهم ، واسترقاق الباقين وبيعهم عبيداً ، وكان مما اقترحه بعض وزراء فيليب الثانى أن يجمع الموريكسيون ، ويحملوا على السفن ثم يغرقوا في عرض البحر (۱). واستمرت السياسة الإسبانية حينا تتلمس المخرج وسط هذه الحلول الهمجية ، حتى توفى فيليب الثانى (سنة ١٩٥٨) وخلفه ولده فيليب الثانث. وكان هذا الملك الفتى ، ضعيف الرأى والإرادة ، يتأثر وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتى ، ضعيف الرأى والإرادة ، يتأثر الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء على الموريسكين ، وقد أشاربها منذسنة ١٩٥٩ ووضع لتنفيذها مشروعاً ، خلاصته أن الموريسكين إنما هم عرب ، ويجب أن يعدم الشبان والكهول منهم ، ما بين الخامسة عشرة والستين ، أوأن يسترقوا ويرسلوا يعدم السفن ، وتنزع أملاكهم . أما الرجال والنساء الذين جاوزوا الستين ، ما بين الحامسة عشرة والسين عافين جاوزوا الستين ،

Dr. Lea: The Moriscos, p. 296-299 (1)

فينفوا إلى المغرب ، وأما الأطفال فيؤخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية ، وهو مشروع أقره مجلس الدولة ، وأخذ يعمل سراً لحشد القوى اللازمة لحصر عدد الموريسكيين فى اسبانيا .

وفى سنة ١٦٠١ قدم المطران ربيرا إلى الملك ، تقريراً يقول فيه إن الدين هو دعامة المملكة الإسبانية ، « وإن الموريسكيين لا يعترفون ، ولا يتقبلون البركة ولا الواجبات الدينية الأخرة ، ولا يأكلون لحم الخنزير ، ولا يشربون النبيُّذ ، ولايعملون شيئاً من الأمور التي يعملها النصاري ٰ» ثم يوضح الأسباب التي تدعو إلى عدم الثقة في ولائهم بقوله : « إن هذا المروق العام لا يرجع إلى مسألة العقيدة ، ولكنه يرجع إلى العزم الراسخ في أن يبقوا مسلمين ، كماكان آباؤهم وأجدادهم، ويعرف المحققون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح لهم العقيدة في كل مناسبة ، يخرجون دون أن يعرفوا كلمة منها . والخلاصة أنهم لا يعرفون العقيدة، لأنهم لا يريدون معرفتها ، ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئاً بجعلهم يبدون نصاري»(۱)، ثم يقول المطران في تقرير آخر ، إن الموريسكيين كفرة متعنتون يستحقون القتل ، وإنكل وسيلة للرفق بهم قد فشلت، وإن اسبانيا تتعرض من جراء وجودهم فيها، إلى أخطار كثيرة، وتتكبد في رقابتهم، والسهرعلى حركاتهم ، وإخماد ثوراتهم ، كثيراً من الرجال والمال . ثم يقترح أن تؤلف محكمة سرية من الأحبار ، تقضى بردة الموريسكيين وخيانتهم ، ثم تحكم علناً بوجوب نفيهم ومصادرة أملاكهم ، وأنه لا ضير على الملك في ذلك ولاحرج . ولكن مشروع المطران لم ينفذ ، لأن مجلس الدولة كان يرىأن يسير في تحقيق غايته سراً، وألا تصطبغ إجراءاته في ذلك بالصبغة الدينية .

ومضت بضعة أعوام أخرى ، والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد ، حتى كانت حوادث المغرب فى أواخر سنة ١٦٠٧، وما نسب للموريسكيين من صلة بمولاى زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا ، وعزمهم على الثورة . عندئذ بادر مجلس الدولة بالاجتماع فى أواخر يناير سنة ١٦٠٨، واستعرضت جميع الآراء والمشاريع السابقة، ومحثت حميع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقتراحه بوجوب نفى الموريسكيين إلى المغرب ، وقال بأن النبى أرفق ما يمكن عمله، وأيد رأيه معظم الأعضاء الآخرين وذكروا أن ننى الموريسكيين أصبح ضرورة لا مفر منها، لأنهم يتكاثرون بسرعة،

P. Longás: Vida Religiosa de los Moriscos; p. LXVIII (1)

بينا بتناقص عدد النصارى القدماء. وبحثت تفاصيل المشروع ووسائله، وما يجب اتخاذه من التحوطات لضان تنفيذه ، خصوصاً وقد بدأت أنباء المشروع تتسرب إلى الموريسكيين ، وظهرت بينهم أعراض الهياج في سرقسطة وبلنسية . وكانت الخطوة التالية أن عُهد بدرس المشكل كله ، إلى لحنة خاصة على رأسها الدوق دى ليرما ، ووضعت هذه اللجنة أسس المشروع التمهيدية بعد كبير جدل ؛ وخلاصها أن يمنح الموريسكيون شهراً لبيع أملاكهم ومغادرة اسبانيا إلى حيث شاءوا ، فمن جاز منهم إلى إفريقية منح السفر الأمن ، ومن جاز إلى أرض نصرانية أوصى به خيراً ، ومن تخلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة ، عوقب بالموت والمصادرة ؛ ولم يعترض أحد على هذه الأسس في ذاتها ، على أن هذه الأسس الرفيقة نوعاً لم يؤخذ بها .

وفى يناير سنة ١٦٠٩ بحث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة ، وقدم تقريراً ينصح فيه بوجوب ننى الموريسكيين ، لأسباب دينية وسياسية فصلها ، وأهمها تعرض اسبانيا يومئذ لحطر الغزو من مراكش وغيرها ، وقيام الأدلة على أن الموريسكيين جميعاً خونة مارقون، يستحقون الموت والرق، ولكن اسبانيا توثر الرفق بهم ، وتكتنى بنفيهم من أراضيها . وتقررأن ينفذ المشروع كله فى خريف هذا العام ، وأرسلت الأوامر إلى حكام صقلية ونابولى وميلان، بإعداد جميع السفن الممكنة لنقل الموريسكيين ، وجميع القوات اللازمة لحراستهم ، واجتمعت منذ أوائل الصيف فى مياه ميورقة ، عشرات من السفن المطلوبة ، وسارت أهبة التنفيذ بسرعة ونشاط . وهكذا انتهت السياسة الإسبانية بعد فترة من التردد، إلى اتخاذ خطوتها الحاسمة في القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين ، وتحقيق أمنيتها القديمة ، في « تطهير » اسبانيا نهائياً من آثار الإسلام وآثار العرب ، ومحو تلك الصفحة الأخيرة لشعب عظيم تالد .

\_\_ Y \_\_

وفى ٢٢سبتمبر سنة ١٦٠٩ أعلن قرار (مرسوم) النفى النهائى للموريسكيين أو العرب المتنصرين ، فساد بينهم الروع والاضطراب ، وإليك نصوص هذا القرار الشهر فى صحف المآسى والاستشهاد :

يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكيين ، واتصالهم بأعداء اسبانيا ، وإخفاق كل الحهود التي بذلت لتنصيرهم ، وضمان ولائهم ، وما استقر عليه رأى الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر ( المغرب ) . وبناء على ذلك فإنه بجب على جميع

الموريسكيين من الحنسين ، أن يرحلوا مع أولادهم، في ظرف ثلاثة أيام من نشر هذا القرار، من المدنُّ والقرى إلى الثغور التي يعينها لهم مأمورو الحكومة ، والموت عقوبة المخالفين ؛ وأن لهم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم ، وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب، وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء السفر ، ولكن عليهم أن يأخذوا ما استطاعوا من المؤن، وأنه يجب عليهم أن يبقوا خلال مهلة الأيامالثلاثة فىأماكنهم رهن إشارة المأمورين، ومنَّ وجد متجولا بعد ذلك يكون عرضة للنهب والمحاكمة ، أو الإعدام في حالة المقاومة . وقد منح الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التي لم تحمل ، فإذا عمد أحد إلى إخفاء الأمتعة أو دفيها ، أو أضرم النار في المنازل أوالمحاصيل ، عوقب جميع سكان الناحية بالموت . ونص القرار على استبقاء ستة في المائة فقط من الموريسكيين للانتفاع بهم في صون المنازل ، والعناية بمعامل السكر، ومحصول الأرز، وتنظيم الرى ، وإرشاد السكان الجدد ، وهؤلاء يختارهم السادة ، من بين الأسر الأكثر خبرة وأشد ولاء للنصرانية . أما الأطفال فإذاكانوا دون الرابعة ، فإنه يسمح لهم بالبقاء إذا شاءوا (كذا) ورضي آباؤهم أو أولياؤهم ، وإذا كانوا دون السادسة ، سمح لهم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء، (أعنى من غير العرب المتنصرين) ، وسمح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية ؛ فإذا كان الأب موريسكياً والأم نصرانية أصيلة ، نغى الأب وبتى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين النصارى مدى عاممن ، ولم يختلطوا « بالجاعة » إذا زكاهم القسس . وحظر القرّار إخفاء الهاربين أو حمايتهم . ويعاَّقب المخالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام .كذلك حظر على الحنود والنصارى القدماء ، أن يتعرضوا للموريسكيين أو يهينوهم بالقول أو الفعل ، وهدد المحالفون بالعقاب الصارم . وأخيراً نص على السهاح لعشرة من الموريسكيين،بالعودة عقب كل نقلة ، لكى يشرحوا لإخوانهم كيف تم النقل إلى المغرب على أحسن حال .

وقع قرار النبي على الموريسكيين وقع الصاعقة ، وسادهم الوجوم والذهول . وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى ، ونهكت قواهم ، ونضبت مواردهم. وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدتها للطوارىء ، وحشدت قواتها في حميع الأنحاء الموريسكيين وفقهاؤهم فى بلنسية ، وقرروا أنه لا أمل المقاومة وأنه لا مناص من الحضوع ، واستقر الرأى على أن يرحلوا حميعاً ، وألا

يبقى منهم أحد ، حتى ولا نسبة الستة فى المائة التى سمح ببقائها ، وأن من بقى منهم اعتبر مرنداً مارقاً . ومع ذلك فقد وقعت ثورات محلية ، وتأهبت بعض الحماعات المحتشدة فى المناطق الحبلية للمقاومة ، وعاثت فى الأنحاء المحاورة ، ولكنها كانت فورة المحتضر ، فأخمدت حركاتهم بسرعة وقتل منهم عدد جم .

وتظلم كثير من المدجنين من أقرار النفي، وقالوا إنهم اعتنفوا النصرانية طوعاً قبل التنصير الإجبارى، وغدوا نصارى واسبانيين قبل كل شيء، فصدرالأمر إلى الأساقفة ببحث ظلامتهم، وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه منهم شروط الولاء والإخلاص (١).

أما الكثرة الساحقة من الموريسكيين فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل ، وأخدوا في بيع ما تيسر بيعه من المتاع ، وتدفقت السلع على الأسواق ، من الماشية والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرها ، لتباع بأيخس الأثمان . وبدئ بتنفيذ قرار النفي في الحهات التي نشر فها أولاً، وهي أعمال بلنسية منذ أو اثل أكتوبر (سنة ١٦٠٩). وخرجت أول شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض الثغور القريبة ، وقدرت بثمانية وعشرين ألف نفس ، حملوا إلى ثغر وهران في الضفة الأخرىمن البحر ، وقد كان يومئذ بيد الإسبان ، ثم نقلوا إلى تلمسان بحماية فرقة من الجند المرتزقة ، وهناك استظلوا يحاية السلطان؛ وعاد البعض منهم إلى اسبانيا ليروى عن رحيل الراحلين، وكيف وصلوا في أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجر ، على سفن غير التي عينتها الحكومة ، لنقل المهاجرين وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت الحكومة تلقاء ذلك ، أن تستدعى عدداً كبراً من السفن الحرة ، إلى مياه بلنسية ؟ ورحل بهذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خَمسة عشر ألفا ، معظمهم من الموسرين والمتوسطين؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيقي ونشيد الأغاني ، وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآباء والأجداد؛ ولما سئل فقيه من زعمائهم عن سبب اغتباطهم، أجاب بأنهم كثيراً ماسعوا إلى شراء قارب أو سرقته، للفرار إلى المغرب ، مستهدفين لكثير من المخاطر ، فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمن مجاناً ، لاننتهز هَا للعود إلى أرض الأجداد ، حيث نستظل محماية سلطاننا ، سلطَّان الترك ، وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيداً كما كنا ؟

Dr. Lea: History of the Inquisition in Spain; Vol. III. p. 399 ( )



الملك فيليب الثالث عن صورة بلائكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد ، وفيها يبدو أحمر الشعر واللحية والشارب ، فوق جواد أشهب

وكانت الحنود تحرس المنفيين في معظم الأحوال، حماية لهم من جشع النصارى الإسبان الذين انتظموا في عصابات لمهاجمة المنفيين ونههم وقتلهم أحياناً. وفضلا عن ذلك فإن تنفيذ قرار النبي لم يجر دائماً في يسر وسهولة ، فقد رأينا أن كثيراً من الموريسكيين في المناطق الحبلية أبوا الحضوع للأوامر لعدم ثقتهم في ولاء الحكومة ، وفضلوا المقاومة حتى الموت ، واحتشدوا بالأخص في « وادى أجوار ،حيث اجتمع منهم زهاء خمسة عشر ألفاً ، وفي مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف فبادرت قوات الحكومة بمحاصرة وادى أجوار وفتكت بالموريسكيين العزل ، فبادرت قوات الحكومة بمحاصرة وادى أجوار وفتكت بالموريسكيين العزل ، وقتلت منهم بضعة آلاف، ومات كثير منهم من الحوع والبرد . وأخيراً سام من بقي منهم وحملوا قسراً إلى ميناء السفر ، وسبى الحند منهم كثيراً من النساء والأطفال ، باعوهم رقيقاً ، ولم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى القليل ، وفي مويلا دى كورتيس لم يبق منهم عند الإيحارسوى ثلاثة آلاف ؛ ولبثت فلولهم تقاوم مستميتة ، وتبث الاضطراب نحو عام حتى قضى علها (۱) .

وصدر قرار النفي في قشتالة في ١٥ سبتمبر سنة ١٦٠٩. ولكن أجل تنفيذه حتى ينفذ أولا في بلنسية، ولم ينفذ بالفعل إلا في أو اخر ديسمبر، ومنح الموريسكيون فيه شهراً للسفر بنفس الشروط التي تضمنها قرار النفي في الاندلس؛ وسافرمنهم في اتجاه الشمال إلى حدود فرنسا نحو أربعة آلاف عائلة، وسافر إلى قرطاجنة نحو عشرة آلاف بحجة السفر إلى الأراضي النصرانية، وذلك لكي يحتفظوا بأولادهم المصغار، ولكن تسرب الكثير منهم إلى الثغور المغربية.

وبلغ عدد المنفيين في الثلاثة أشهر الأولى زهاء مائة وخمسين ألفاً ، وسافر منهم ألوف كثيرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة ، وقصدت حموع كثيرة من الموريسكيين في أراجون قدرت بنحو خمسة وعشرين ألفاً ، إلى ولاية ناڤار الفرنسية ، ودخل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر ألفاً ، وسمح لهم هنرى الرابع ملك فرنسا بالتوطن فيا وراء نهر الجارون ، بشرط بقائهم على دين الكثلكة ، وأن تهيء السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب .

أما فى غرناطةً وأنحاء الأنداس، فقد أعلن قرار النفى فى ١٢ يناير سنة ١٦١٠ بعد أن عدلت بعض أحكامه، وفيه بمنح الموريسكيون للرحيل ثلاثين يوماً، ويباح لهمأن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ ثمنها، على أن يقتنى به عروض أوبضائع

Dr. Lea: History of the Inquisition; Vol. III. p. 397 & 398 (1)

اسبانية ، ولا يسمح لهم بأن يحملوا معهم من النقد أو الذهب أو الحلى ، إلا ما يكنى نفقات الرحلة بالبر والبحر. وأما الأملاك العقارية فتصادر لجهة العرش. وقد استقبل الموريسكيون فى الأندلس قرار النبى بالاستبشار والرضى ، ويقدر من نزح منهم إلى المغرب ، سواء على سفن الحكومة أو السفن الحرة ، بنحو مائة ألف نفس، وقد نزح معظمهم إلى مراكش.

ثم توالى إعلان قرار النبى ، فى جميع الجهات التى تضم مجتمعات موريسكية ، فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية . فى قطلونية وأراجون فى مايو سنة ١٦١٠ ، ثم فى إشبيلية وإسترمادوره ، ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة أعوام حتى يناير سنة ١٦١٤، وخرج من مرسية زهاء خسة عشر ألفاً ، واتجهت حموع كثرة من الشمال إلى الثغور الحنوبية .

واتجهت بعض الحماعات منهم إلى الثغور الإيطالية مباشرة ، أو عن طريق فرنسا ، ومنها أبحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية (۱). وبلغ السلطان أحمد سلطان الترك ، ما أصاب الكثير منهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والنهب ، فأرسل إلى ملكتها (وهى يومئذ مارى دى مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر ) يحتج على هذا الإيذاء ، ويطلب حماية المنفيين (۲). وكان بين هؤلاء الذين اتجهوا شحو المشرق ، بعض طوائف اليهود الاندلسيين ، ولاسيا طائفة « الحسديم » التى ما زالت تقيم حتى اليوم فى قسطنطينية ، ويقيم بعضها فى مصر .

ونفذ قرار النبى فى كل مكان بصرامة ووحشية ، واستمرت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية المعذبة ، فتلتى بها هنا ، وهنالك ، فى مختلف الثغور الإفريقية ، فى غمر من المناظر المروعة المفجعة .

وقد رويت روايات كثيرة محزنة عن مصير بعض حماعات المنفيين ، فإن المذين نزلوا منهم فى وهران ليسيروا منها إلى داخل البلاد المغربية ، اعتدت عليهم بعض العصابات الناهبة ، لماكان معروفاً من أنهم يحملون أموالا وحلياً نفيسة ، وسبى كثير من نسائهم . وقد كان منهم فى الواقع كثير من الأغنياء والأشراف القدماء ، ولاسيا من أهل إشبيلية ، وكتب الكونت أجيلار حاكم وهران ، أن كثيرين منهم بقوا فى وهران ، خوفاً من اعتداء الأعراب، وقيل إن ثلثى القادمين إلى وهران ، منهم بقوا فى وهران ، خوفاً من اعتداء الأعراب، وقيل إن ثلثى القادمين إلى وهران

<sup>(</sup>۱) المقرى في نفح الطيب ج ۲ ص ٦١٧.

Dr. Lea: The Moriscos; p. 864 (Y)

أوأكثر من ذلك ، هلكوا من المرض أو نتيجة الاعتداء ، ومن ثم فإن كثيرين منهم عادوا إلى اسبانيا، والتمسوا إلى السلطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيداً . وقد ألني هؤلاء بعض الأسر التي قبلت استرقاقهم ، واعترض على ذلك رجال الدين ، وصدرت الأوامر برفض نزولهم إلى الشواطىء الإسبانية ؛ ولكن كثيرين تسربوا إلى أنحاء بلنسية وغيرها ، وبقوا في اسبانيا رغم جميع الجهود التي بذلت لإخراجهم (۱) .

وقد اختلف المؤرخون أبما اختلاف ، في تقدير عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا تطبيقاً لقرار النبي ، ويقول ناباريتي وهو من أعظم مؤرخي اسبانيا، إنه قد نفي من اسبانيا في مختلف العصور، نحو مليونين من البهود، وثلاثة ملايين من الموريسكيين . ويقدر آخرون المنفيين من الموريسكيين بأربعائة ألف أوتسَّعائة ألف، ويقدَّرهم دون لورنتي مؤرخ «دَّيوان التحقيق» عملَّيون ، ويقدّرهم المستشرق فون هامار بثلاثمائة ألف وعشرة آلاف. وفي الرواية العربية الموريسكية التي نثبتها فيما بعد ، يقدر عدد المنفين الموريسكيين بسيانة ألف ، ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنَّ عدد من نفي من الموريسكيين لا يمكن أن يتجاوز هذا القدر، وقدكان مجموعهم في أواخرالقرن السادس عشرً لايتجاوز سيمانة ألف حسيما قدمنا . ويقدر من هلك من الموريسكيين أواسترق منهم أثناء مأساة النفي بنحو مائة ألف نفس (٢) وقد عاد معظم الموريسكيين، الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق، إلى الإسلام دين الآباء والأجداد ، ولم تخمَّد مائة عام من التنصير المغصوب، والإرهاق المستمر جلوة الإسلام في نفوسهم ، وقد لبث على كر العصور متغلغلا في أعماق سرائرهم . وبذلك ينتهي الفصل الأخبر من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين ، وتطوى إلى الأبد صفحة شعب ، من أنبل وأمجد شعوب التاريخ ، وحضارة من أزهر الحضارات.

<u>- ۳ - </u>

وتقدم إلينا الرواية الغربية ، تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين ، منذ بدايتها إلى نهايتها، وتخصها بكثير من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة في هذا الموطن ، شأنها في تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة ، فهي لا تعني بتتبع

<sup>.</sup> ١١٧ ص ٢ الطيب ج ٢ ص ١١٧ . Lea : The Moriscos ; p. 363 & 364 (١)

Lea: The Moriscos; p. 259 : راجع ( ۲ )

مصير العرب المتنصرين ، كما تعنى الرواية الغربية ، ولا تقدم إلينا عن مأساة النفى سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة .

وأهم وأوفى ما وقفنا عليه من ذلك ، رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين ، ومساعهم السرية للمحافظة على دينهم ، وظروف نفيهم ، كتبها موريسكي عاش فى جيان وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخر عهد الموريسكيين ، تم هاجر إلى تونس قبيل النفى بقليل ، وكتب فيا بعد بالعربية كتابا عنوانه : « الأنوار النبوية فى آباء خير البرية » ، يتحدث فى نهايته فى فصل خاص عن الموريسكيين المهاجرين ، وشرف نسبهم ، وينوه بحسن إيمانهم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم وأجدادهم ، ووردت خلال هذا الفصل حقائق تاريخية هامة ، عن النبي وأسبابه وملابساته . وقد رأينا أن ننقله فها يلى : (١)

«قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلس من كثير من إخواننا في الله مهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم ، حفظهم الله تعالى ، بقولهم من أبن لهم هذا الشرف ، وقد كانوا ببلاد الكفار ، دمرهم الله ، ولهم مئون من السنين كذا وكذا ، ولم يبق فيهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مع النصارى ، أبعدهم الله تعالى ، إلى غير ذك من الكلام الذي لا نطيل به ولا أذكره هنا صونا لعرضهم وحى فيهم .

لا مع أنى صغير السن حين دخولنا هذه الديار عمرها الله تعالى بالإسلام وأهله عجاه النبى المحتار فقد أطلعنى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدى رحمة الله عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل ، مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم، ثم أرجع إلى بيتى فيعلمنى والدى دين الإسلام ، فكنت أتعلم فيهما معاً ، وسنى حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام . فأخذ والدى لوحاً من عود الجوز كأنى أنظر الآن اليها مملسا ، فكتب لى فيه حروف الهجاء وهو يسألنى حرفاً حرفاً

<sup>(</sup>١) مؤلف هذا الكتاب هو حسبما ورد فى نسخته المخطوطة ، محمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف الحسينى الجمفرى الأندلسى ، المتوفى سنة ١٠٥٢ ه ( ١٦٥٢ م ) ، أعنى بعد ثنى الموريسكيين باثنتين وأربعين عاما . وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه بخزانة الرباط بالمكتبة الكتانية رقم ومذكور فى نهاية الكتاب ، أنه قد تم تحريره بحضرة تونس سادس شعبان سنة ١٠٤٤ه ه ( ١٦٤٤ م ) . ويشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص ٣٣٩ إلى ص ٣٣٦ . وقد نقل هذا الفصل الشاعر المغربي محمد بوجندار مع بعض التصرف في كتابه المسمى « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » (الرباط ١٣٤٥ه) ص ٢٣٠٠ - ٢١٤ .

عن حروف النصارى تدريباً وتقريباً ، فإذا سميت له حرفاً أعجمياً كتب لى حرفاً عربياً ، فيقول حينئذ هكذا حروفنا ، حتى أستوفى لى جميع حروف الهجاء في كرتين ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى ، أوصانى أن أكم ذلك حتى عن والدتى وعمى وأخى ، وجميع قرابتنا ، وأمرنى أن لا أخبر أحداً من الحلق . وشدد على الوصية ، وصار يرسل والدتى التى تسئلنى ما الذى يعلمكوالدك فأقول لها لا شىء. وكذا كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد الإنكار . ثم أروح إلى مكتب النصارى وآتى إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة .

« وقد كان والدى رحمه الله ، يلقنني حينئذ ماكنت أقوله حين رؤيني للأصنام ... فلما تحقق واللدى أنى أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلا عن الأجانب، أمرنى أن أتكلم بإفشائه لوالدُّتي وعمى ، وبعض أصحابه الأصدقاء فقط، وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين ، وأنا أسمع . فلما رأى حزمى مع صغر سنى ، فرح كثيراً غاية ، وعرفنى بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين الإسلام ، فاجتمعت بهم واحدا واحدا ، وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين الأخيار ، من جيان ، مدينة ابن مالك ، إلى غرناطة ، وإلى قرطبة وإشبيلية ، وطليطلة ، وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء ، أعادها الله تعالى للإسلام ، فتلخص لى من معرفتهم أنى ميزتسبعة رجال كانواكلهم يحدثونى بأمور غرناطة وماكان بها في الإسلام حينتذ ، فباجتماعي بهم حصل لي خير كثير ، وقد قرأوا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة، أعادها الله للإسلام، يقال له الفقيه اللوطوري رحمه الله تعالى ونفعنا به ، فإنه كان رجلا صالحاً ، ولياً لله ، فاضلا زاهداً ، ورعاً، عارفاً سالكاً، ذا مناقب ظاهرة مشهورة، وكرامات طاهرة مأثورة، قد قرأ القرآن الكريم في مكتب الإسلام بغرناطة ، قبل استيلاء أعداء الدين عليها ، وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . ثم بعد مدة يسيرة ، انتزعت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا ، وقد أذن العدو في ركوب البحر والخروج منها لمن أراده، وبيع ماعنده، وإتيانه لهذه الديار الإسلامية وذلك في مدة ثلاثة أعوام ، ومن أراد أن يقيم على دينه وماله فليفعل ، بعد شروط اشترطوها، وإلز اماتكتبها عدو الدين على أهلُّ الإسلام. فلم تحركوا لذلك أجدادنا ، وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم، ومفارقة أوطانهم للخروج من بينهم، وجاز إلى هذه الديار التونسية، والحضرة الخضراء بغتة منجاز إليها حينئذ، ودخلوا في زقاق

الأندلس المعروف الآن بهذا الاسم ، وذلك سنة اثنين وتسعائة ، وكذا للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرها، ورأى العدو العزم فيهم لذلك ، نقض العهد ، فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر إلى ديارهم ، ومنعهم قهراً عن الحروج واللحوق بإخوامهم ، وقرابتهم بديار الإسلام ، وقد كان العدو يظهر شيئاً ، ويفعل بهم شيئاً آخر ، مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام ، كملك فاس ومصر حيننذ ، فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات ، ليقضى الله أمراً كان مفعولا .

« ثُم بنَّى العدو يحتال بالكفر عليهم غصباً ، فابتدأ يزيل لهم اللباس الإسلامي ، والجماعات ، والحامات ، والمعاملات الإسلامية، شيئاً فشيئاً ،' مع شدة امتناعهم والقيام عليه مرار، وقتالهم إياه، إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه، فبقينا بين أظهرهم ، وعدُّو الدين يحرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام ، ويعذبه بأنواع العذَّاب، فكم أحرقواً، وكم عذبوا، وكم نفوا من بلادهم، وضيعوا من مسلم، فإنا لله وإنا إليه رأجعون، حتى جاء النصر والفرجمن عند الله سبحانه ، وحرك القلوب للهروب ، وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف ، فخرج منا بعض للمغرب، وبعض للمشرق خفية ، مظهراً دين الكفار أبعدهم الله ، فخرج بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنفي ، المعروف بعبد العزيز القرشي ، ومعه أحد أخواله ، إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية ، فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان محمد نجل آل عُمَان نصرهم الله تعالى وأيدهم ، فأخبر اه بما حل بإخواننا بالأندلس من الشدة بفرانسة وغيرها ، فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله ، بإعلام السلطان نصره الله، يأمّره بأن يخرج من كان عنده من المسلمين بالأنداس وخدام Tل عَبَّان ، ويوجههم إليه في سفن من عنده مع ما يحتاجون إليه . فاما قبرىء الأمر السلطاني في ديوان الفرنسيس ، فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الحزيرة الخضراء ، وهو اللعين فيليبو الثالث ، فأرسل لسيده ، مخبره بالواقع ، وأن السلطان أحمد آل عَمَان ، أرسل أمره إلى فرانسة ، وأمر صاحبها أن يخرج من كان عنده من الأندلس ، فقبل كلامه ، وأمر بإخراج المسلمين ، وأذن لمن جاء من الأندلس بأن لا بأس عليهم ، وأن يركبوا عنده في سواحله مراكبه ، ويبلغهم إلى حيث شاءوا من بلاد المسلمين . فلما أحس بهذا الأمر عدو الله فيليبو صاحبُ إسبانية ، دخله الرعب والحوف الشديد ، وأمر حينئذ فجمع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة ، وطلب منهم الرأى ، وما يكون عليه العمل فى شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافة ، فبدا الشأن فى أهل بلنسية ، فأخذوا الرأى ، وأجمعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته ، وأعطاهم السفن ، وكتب أوامر وشروطاً فى شأنهم ، وفى كيفية إخراجهم ، وشدد على عماله بالوصية ، والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها ، وترجمها ، من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله ، فى أوامره ، التي كتبها فى شأن إخواننا الأندلس حن إخراجهم من الحزيرة الحضراء ، لتكون على بصيرة من أمرهم ، وتعلم بعض الأسباب التي أخرجوا لأجلها على التحقيق ، على بصيرة من أمرهم ، وليؤيد ما قدمناه آنفاً من أمر السلطان أحمد آل عمان ، وتكمل الفايدة ، ولئلا يساء الظن بنا معشر الأندلس

« قال الملك الكافر ، أبعده الله تعالى وزلزله آمن : لما كانت السياسة السلطانية الحسنة الجيدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش عَلَى كافة الرعية النصرانية ، في مملكتها التي تعيش عيشاً رغداً صالحاً ، والتجربة أظهرت لنا عياناً ، أن الأندلس الذين هم متولدون من الذين كدروا مملكتنا فيما مضى ، بقيامهم علينا ، وقتلهم أكابر مملكتنا ، والقسيسين والرهبان الذين كانوًا بين أظهرهم، وقطعهم لحومهم ، وتمزيقهم أعضاءهم ، وتعذيبهم إياهم بأنواع العذاب ، الذي لم يسمع فيا تقدم مثله ، مع عدم توبيهم فيما فعلوه ، وعدم رجوعهم رجوعاً صالحاً من قلوبهم ، لدين النصرانية ، وأنه لم ينفع فيهم وصايانا ، ورأينا عيانا أن كثيراً مهم قد أحرقوا بالنار ، لاستمرارهم على دين المسلمين ، وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية ، واستنجادهم كذلك عُون السلطان العُمَانَى ، لينصرهم علينا، وظهر لى أن بينهم وبينه مراسلات أسلامية ، ومعاملات دينية ، وقد تيقُّنت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلى . ومع هذا أن أحداً منهم لم يأت إلينا ليخبرنا بما هم يدبرونه في هذه المدة بينهم ، وفياً سبق من السنين ، بل كتموه بينهم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد اتفقوا على رأى واحد ، ودين واحد ، ونيتهم واحدة ؛ وظهر لى أيضاً ، ولأرباب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حمتهم لهذا الأمر واستشرِت ، مع أن من ابقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير ، وهول شديد بسلطنتنا ، وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشيء من إبقائهم بمملكتي ، أردت إخراجهم من سلطنتنا جملة ، ليزول بذلك الكدر الواقع ، والمتوقع للنصارى

الدين هم رعيتنا ، طائعين لأوامرنا وديننا ، ورميتهم إلى بلاد المسلمين أمثالم ، لكونهم مسلمين. انتهى المراد بأكثر لفظه ولم أتعرض لذكر شروط كتها ودققها . « فانظر رحمك الله ، كيف شهد عدو الدين ، الملك الكافر ، بأنهم مسلمون ، واعترف أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم ، وأنهم متمسكون كلهم به ، مع أنه كان يحرق منهم من ظهر عليه الدين ، ثم وصفهم بالعناد لرويته فيهم لو اثح المسلمين وإماراتهم ، فأى علامة أكبر من صبرهم على النار لدين الحق ، ومن استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد لحماية الدين ، أمير المسلمين السلطان أحمد المتناد نصرهم الله تعالى ، فهذا غاية الحير والعز والبركة لهذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التى قال فيها شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش الأندلسية التى قال فيها شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش نفعنا الله به دنيا وأخرى في بعض مكاتبه التى كان يكاتبهم بها ، فقال لى وسلم على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا يجبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق .

« فخرجوا كلهم سنة تسعة عشر وألف . ووجد فى دفاتر السلطان الكافر ، أبعده الله تعالى ، أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة ، نيف وسمائة ألف نسمة ، كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الواقعة ، منقبة عظيمة ، وفضيلة عجيبة ، لحماعتنا الأندلس زادهم الله شرفاً بمنه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى كافة مملكته ، وكل من كان أمر بإحراقه فأخرجه ، وعفا عنه ، وزوده وأرسله كافة مملكته ، وكل من كان أمر بإحراقه فأخرجه ، وعال عادة ، فسبحان رب إلى بلاد الإسلام سالماً . ولا يخنى أن هذا أمر عظيم ، ومحال عادة ، فسبحان رب السموات ورب الأرض الذي إذا أراد أمراً قال له كن فيكون . فيالها من أعجونة ما أعظمها ، ومن فضيلة ما أشرفها ، ومن كرامة ما أحملها ، ومن نعمة ما أكبرها ، فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة » .

وقد صدر قرار النفي كما قدمنا في ٢٢ سبتمبر سنة ١٦٠٩ ، وهو يوافق حمادى الثانية سنة ١٠١٨ ه . ولكن الرواية الإسلامية تضع تاريخ القرار أحياناً في سنة ١٠١٦ ه أو ١٠١٧ ه ، وهو تحريف واضح . وأقرب إلى الصحة ، ما ذكره ابن عبد الرفيع في روايته المتقدمة وهو سنة ١٠١٩ ه (١٦١٠م) .

قال المقرى مؤرخ الأندلس ، وقد كان معاصراً للمأساة : « إلى أن كان إخراج النصارى إياهم ( أى العرب المتنصرين ) بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشرة وألف فخرجت ألوف بفاس ، وألوف أخر بتلمسان من وهران، وجمهورهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى فى الطرقات، ونهبوا أموالهم، وهذا ببلاد تلمسان وفاس، ونجا القليل من هذه المضرة. وأما الذين خرجوا بنواحى تونس، فسلم أكثرهم، وهم لهذا العهد عمروا قراها الحالية وبلادها، وكذلك بتطاون وسلا وفيجة الحزائر. ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا جراراً وسكنوا سلا، كان منهم من الجهاد فى البحر، ماهو مشهور الآن. وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور والحمامات والدور، وهم الآن بهذه الحال. ووصل حماعة إلى القسطنطينية العظمى، وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد الإسلام، وهم لهذا العهد على ما وصفت »(١).

وقال ابن دينار التونسى، وقد كتب بعد المأساة بنحو سبعين عاماً ، فى أخبار سنة ١٠١٧ هـ: « وفى هذه السنة والتى تلتها ، جاءت الأندلس من بلاد النصارى، نفاهم صاحب إسبانية ، وكانوا خلقاً كثيراً ، فأوسع لهم عثمان داى فى البلاد ، وفرق ضعفاءهم على الناس ، وأذن لهم أن يعمروا حيث شاءوا ، فاشتر وا الهناشير وبنوا فيها ، واتسعوا فى البلاد ، فعمرت بهم ، واستوطنوا فى عدة أماكن ، وعمروا نحو عشرين بلداً ، وصارت لهم مدن عظيمة ، وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين ، ومهدوا الطرقات، وصاروا يعتبرون من أهل البلاد »(٢).

وقال صاحب (الحلاصة النقية)، وهو من الكتاب المتأخرين: «وفي سنة ست عشرة وألف، قدمت الأمم الحالية من جزيرة الأندلس، فأوسع لهم صاحب تونس عثمان داى كنفه، وأباح لهم بناء القرى في مملكته، فبنوا نحو العشرين قرية، واغتبط بهم أهل الحضرة، وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم »(٣).

وهذه النصوص الموجزة ، هي كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نني العرب المتنصرين ، وقد لبثت رواية المقرى عن المأساة ، مصدراً لكل ماكتبه الكتاب المتأخرون (٤٠). وربماكان هذا النقص راجعاً إلى أنه لم يعن أحد من كتاب المغرب المعاصرين، باستيفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن المأساة ، أولعله قد ضاع ماكتبه المعاصرون عنها فيا ضاع ، مماكتب عن المراحل الأخيرة لتاريخ الأندلس

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٩١٧.

<sup>(</sup>٢) المؤنس في أُخبار إفريقية وتونس (تونس) ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) الخلاصة النقية (تونس) ص ٩١.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع الإستقصاء ج ٣ ص ١٠١ ، حيث تنقل هذه النصوص .

والعرب المتنصرين ، ولم تصلنا منه على يد المقرى سبوى لمحات يسيرة .

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية ، من فلول الأمة الأندلسية ، ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الموريسكيين إلا اتخدتها . ومع ذلك فإن آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد النبي بصورة نهائية . فقد رأينا أن كثيرين من المنفين قد عادوا إلى اسبانيا ، فراراً مما لقوا في رحيلهم من ضروب الإعتداء المفزع ، وأسلموا أنفسهم رقيقاً يقتني . كذلك كانت ثمة حماعات من الأسرى المسلمين ، من مغاربة وغيرهم ، ممن يؤخذون في المعارك البحرية مع المغيرين ، يباعون رقيقاً في اسبانيا ، ويفرض عليهم التنصير . ومع أنه صدر قرار يخطر وجودهم في العاصمة الإسبانية ، فإنه كان من الصعب إخراجهم من المملكة ، يظراً لما ترتب لأصحابهم عليهم من الحقوق ، وكان البعض منهم يفلح في ابتياع حريته ، ويعيد حياة الموريسكيين سراً ، وأخيراً توجست الحكومة الإسبانية من وجودهم ، فصدر في سنة ١٧١٢ قرار بنفيهم ، خلال المدد التي يحددها القضاة وجودهم ، فصدر في سنة ١٧١٢ قرار بنفيهم ، خلال المدد التي يحددها القضاة المحليون ، وسمح لهم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأموالهم إلى إفريقية .

وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله ، أن يبقى في البلاد أحد من الموريسكيين أو سلالهم ، وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم ، تثير حولها أيما توجس وتعصب . وكان من المتعذر أن يفلت أحد مهم من بطش ديوان التحقيق ، وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى مختف أوعبد متنصر ، لكن هذه القضايا كانت نادرة مما يدل على انقراض هذا العنصر عضى الزمن . بيد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير ، كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية ، وكن معظم معظم هو لاء من الموريسكيين الذين عادوا إلى الإسلام ، وخرجوا إلى الحهاد في البحر ، وكان ديوان التحقيق طوال القرن السابع عشر بجد بيهم فرائس من آن لآخر . وعلى الحملة فإن آثار الموريسكيين والإسلام لم تعف هائياً من اسبانيا ، وقد لبث كثير من الأسر والأفراد الموريسكيين ، الذين اندمجوا في المحتمع الإسباني ، على صلاتهم الحفية بالماضي الموريسكيين ، كانوا بحرون شعائر الإسلام خفية ، وضبط في سنة ١٧٦٩ مسجد المورسكيين ، كانوا بحرون شعائر الإسلام خفية ، وضبط في سنة ١٧٦٩ مسجد صغير في قرطاجنة ، أنشأه المتنصرون المحدثون ، مما يدل على أنه كانت ما تزال صغير في قرطاجنة ، أنشأه المتنصرون المحدثون ، مما يدل على أنه كانت ما تزال مهمة آثار ضئيلة للموريسكيين والإسلام .

ولا تقدم إلينا محفوظات ديوان التحقيق منذ أواخر القرن الثامن عشر، أى ذكر للموريسكيين، أوالإسلام والسلمين، مما يدل على أن الآثار الأخيرة لمأساة الموريسكيين قد غاضت، وأسبل علمها الزمن عفاءه إلى الأبد(١).

على أن يقال أخيراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم ، فى بلنسية وفى غرناطة ومقاطعة لا منشا ، حماعات من الإسبان تغلب عليها تقاليد الموريسكيين فى اللباس والعادات، وبجهلون الطقوس النصرانية الخالصة (٢).

والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية ، قد استطاعت حقاً بكل ما لحأت إليه من الوسائل المغرقة ، أن تقضى نهائياً على آثار الأمة العربية فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل ، أن تجتث آثار السلالات البشرية ، خصوصاً متى لبثت آماداً متخلفة متداخلة ، وعلى أن حضارة أمة من الأمم إنما هي خلاصة لتفاعل الأجيال المتعاقبة ، وفي وسع مؤرخ الحضارة أن يلمس في تكوين المجتمع الإسباني الحاضر ، ولاسيا في الحنوب في ولايات الأندلس القديمة ، وفي خصائصه وتقاليده ، وفي حياته الاجتماعية ،وفي حضارته على العموم ، كثيراً من الحلال والظواهر ، التي ترجع في روحها إلى تراث العرب والحضارة الإسلامية . (٢)

Les: The Moriscos p. 391 & 392 (1)

Lea: ibld; p. 365 (Y)

<sup>(</sup>٣) استطعت خلال رحلاتى الأندلسية المتوالية أن أتبين هذه الظاهرة ، وأن أشعر بها شعوراً قوياً ، ولا سيما في غرناطة ، وقد تناولت مظاهرها المادية والأدبية في فصل خاص في كتابي « الآثار الأندلسية الباتية م الطبعة النانية ص ٣٦٤ – ٤٤٤ .

## الفصل ليالث

## تأملات وتعليقات عن آثار المأساة

مأساة الموريسكيين وعلاقتها بانحطاط اسبانيا . آثار ننى الموريسكيين الخحربة . ركود الزراعة وخراب النسياع الكبيرة . تأثر محاكم التحقيق . ذيوع العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن الاضطراب الاقتصادى . تعليقات الدكتور لى . خطأ السياسة الإسبانية . آراء المقرخين الإسبانى . تأييد الأحبار لسياسة الإبادة . حملة دون لورنتي عليها . وأى الكردينال ريشليو . آراء المؤرخين الإسبان . مأساة النني بين التأييد والإنكار . آراء لافونتي وخانير وبكانوستي ومننديث إي بلايو . تعليقات النقد الحديث . أقوال الدكتور لى . أقوال العلامة سكوت . أقوال مننديث بيدال . أقوال المستشرق كوندى . تعليق المستشرق لاين بول .

تلك هي قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين: قصة مؤسية تفيض بألوان الإستشهاد المحزن ، ولكن تفيض في نفس الوقت بصحف من الإباء والبسالة والحلد ، تخلق بأعظم وأنبل الشعوب . وقد لبثت السياسة البربرية التي اتبعتها اسبانيا النصرانية ، واتبعها ديوان التحقيق الإسباني ، إزاء العرب المتنصرين على كرالعصور ، مثار الإنكار والسخط ، يدمغها المفكرون الغربيون ، والإسبان أنفسهم ، حتى يومنا بأقسى النعوت والأحكام .

ويرى النقد الحديث ، أن العمل على إبادة الموريسكيين ، كان ضربة شديدة لعظمة اسبانيا ورخائها؛ ولم تنهض اسبانيا قط من عواقب هذه السياسة الغاشمة ، بل انحدرت منذ نفى الموريسكيين ، من أوج عظمتها التى سطعت فى عصرشار لكان وفيليب الثانى ، إلى غمرة التدهور والإنحلال التى ما زالت تلازمها حتى عصرنا .

بل ترجع عوامل هذا الإنحلال ، إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد ، أو بعبارة أخرى إلى السياسة التى اتبعتها اسبانيا النصرانية ، نحو الأمة الاندلسية ، منذ بداية عصر الغلبة والفتح ، فى أو ائل القرن الثالث عشر . فقد كانت القواعد والرلايات الإسلامية الزاهرة ، تسقط تباعاً فى يد اسبانيا النصرانية ، ولكنها كانت تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية ، إذ كانت العناصر الإسلامية الذكية النشيطة من السكان، تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية، فراراً من عسف

النصارى، وتغادرها حاملة أموالها وفنونها وصنائعها، تاركة وراءها الخرابوالفقر والضيق الاقتصادي . واستمر سيل هذه الهجرة المخربة زهاء قرنين ، حتى سقطت غرناطة، واحتشدت البقية الباقية من الأمة الأندلسية في المنطقة الحنوبية ، في بعض القواعد الأندلسية القديمة ، مثل بلنسية ومرسية ، وهاجرت قبل سقوط غرناطة وبعده ، حموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية ، واستحالت الأمة الأندلسية غير بعيد ، إلى شعب مهيض ممزق هو شعب الموريسكيين أوالعرب المتنصرين . ومع ذلك فقد لبثت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة ، عاملا خطيراً في اقتصاد اسبانيا القومى، وفي ازدهار زراعتها وتجارتها وفنونهاو صناعاتها. وكان الموريسكيون محملون الكثير من تراث الأمة المغلوبة، وإلىنشاطهم ودأيهم، يرجع از دهار الضياع الكبيرة التي يملكها السادة الإقطاعيون . فلما اشتد بهم الإضطهاد والعسف ، وأخذت يد الإبادة تعمل لتمزيق طوائفهم ، وسحق نشاطهم وقتل مواهبهم ، ولما اتخذت اسبانيا النصرانية أخيراً خطوتها الحاسمة بإخراجهم ،كانت الضربة القاضية لرخاء اسبانيا ومواردها ، فانحط الإنتاج الزراعي الذي برع الموريسكيون فيه ، وخربت الضياع الكبيرة بفقدالأيدىالماهرة ، وكسدت التجارة التي كان الموريسكيون من أنشط عناصرها ، وركدت ريح الصناعة ، وعفتكثير من الصناعات التالدة التي كانوا أساتذتها، وغاضت الفنون الرفيعة التي استأثر والهامنة أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها المخربة ، فتناقص عدد السكان، وانكمشت المدن الكبيرة، وذوى عمرانها، وتضاءلت موارد الخزينة العامة، وشلت جهود الإصلاح والتقدم، ولم يمض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن ،حتى أصبح سكان المملكة الإسبانية كلها ستة ملايين ، وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غرناطة سبعة ملايين، وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة أخماس سكانها ، وعم الفقر والخراب مئات المناطق والمدن، وخيم على اسبانيا كلها جو من الفاقة والركود والانحلال .

وإذا كان النقد الحديث ، ينوه بخطورة السياسة التي اتبعتها اسبانيا ، في إبادة الأمة الأندلسية ونفي الموريسكيين ، كعامل قوى الأثر فيما أصاب اسبانيا من أسباب المدمار والبؤس والانحطاط ، التي لم تبرأ منها حتى عصرنا ، فإنه يعتمد في هذا الرأى على طائفة من النتائج المادية والأدبية ، التي ترتبت على «النفي » ، وحرمان اسبانيا من الثروات العقلية والفنية والصناعية ، التي كانت تتمتع بها الأمة الأندلسية .

وقد ظهرت هذه الآثار المخربة ، بالأخص في محيط الزراعة والصناعة ، وكان تدهور إيراد الضياع الكبيرة ، وإيراد الكنائس والأديار ، دليلا على ما أصاب قوة اسبانيا المنتجة ، الزراعية والصناعية ، بسبب نبي طائفة كبيرة ، من أنشط طوائف السكان وأغزرهم إنتاجاً . وكان من الحقائق المعروفة أن السكان الإسباني لا يربي أولاده يبغضون الأعمال الزراعية والفنية ، ويعتبرونها أمراً شائناً ، وأن الإسباني لا يربي أولاده لمزاولة العمل الشريف ، وأن أولئك الذين لا يجدون عملا في الحيش أوالحكومة ، يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسباني الكبير ناباريتي أسفه لوجود أربعة لاف مدرسة في عصره (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر) ، يتعلم فيها أبناء الفلاحين ، بينا تهجر الحقول ، ولأن أولئك الذين لا يجدون منهم عملا في الكنيسة لنقص تعليمهم ، يحترفون التسول أوالتشرد أوالسرقة . وقد كتب سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ينوهون بهذه الحقائق ، ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال كسالي ، يحتقرون العمل اليدوى ، حتى أن ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال كسالي ، يحتقرون العمل اليدوى ، حتى أن ما مكن عمله في البلاد الأخرى في شهر ، يعمله الإسبان في أربعة أشهر () .

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى اسماعيل إلى اسبانيا ، وقد زارها فى سنة ١٦٩١ ، أعنى بعد النفى بثمانين عاماً ، عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته :

« وبحصول هذه البلاد الهندية (يقصد أمريكا) ومنفعها وكثرة الأموال التي تجلب منها ، صار هذا الحنس الإسبنيولي اليوم أكثر النصاري مالا، وأقواهم مدخولا ، إلا أن الترف والحضارة غلبت عليهم ، فقلما تجد أحداً من هذا الحنس يتاجر أو يسافر للبلدان بقصد التجارة كعادة غيرهم من أجناس النصاري مثل الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والحنوبين وأمثالهم ، وكذلك الحرفة التي يتداولها السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأتى عنها هذا الحنس ، ويرى لنفسه فضيلة على غيره من الأجناس المسيحين »(٢).

وقد كان النبلاء والأحبار ، وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام ، يعتمدون في تعهد أراضيهم وفلاحتها ، على نشاط الموريسكيين وبراعتهم ، فلما وقع النفي

Lea: The Moriscos; p. 379 - 381 (1)

<sup>(</sup> ٢ ) رحلة الوزير الغسانى المسماة « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » ( العرائش ١٩٤٠ ). ص ٤٤ وه٤ .

جمد النشاط الزراعى ، وخلت معظم الضياع من الزراع ، وأقفر كثير من القرى ، وهدهت ضياع كثيرة لحلوها من السكان، ولاسيا في منطقة بلنسية ، واضطر النبلاء الى استقدام العال الزراعيين من الحزائر الشرقية (البليار) وأنحاء البرنيه وقطلونية ؛ ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ في غلات الضياع الكبيرة ، ولم ينتفع النبلاء بما أصابوه من الاستيلاء على الأراضي التي نزعت ، وتعذر عليهم تعميرها وفلاحها ، وحاق بهم الضيق حتى اضطر العرش إلى منح كثيرين منهم نفقات سنوية من خاصة أمواله ، هذا فضلا عما أصاب طوائف السكان الأخرى ، التي كانت تتصل بالموريكسيين في المعاملات والتبادل ، من العسر والضيق .

وكما أنحط دخل الكنائس والأديار، فكذلك خسر ديوان التحقيق شطراً كبيراً من دخله، مماكان يصيبه من مصادرة أموال الموريسكيين والحكم عليهم بالغرامات الفادحة، واضطرت الحكومة أن تعول كثيراً من محاكم التحقيق، التي أوشكت على الإفلاس، من جراء اختفاء الحماعة التي كانت تزدهر بمطاردتها واستصفاء أموالها. وقد بيعت أملاك الموريسكيين وأراضيهم بمبالغ كبيرة، ولكن العرش استولى عليها، ووزع معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبار، ولم ينل ديوان التحقيق سوى جزء يسر منها.

ويقدمون مثلا لما أصاب اسبانيا من الحراب من جراء «النبي» ، هو مثل مدينة ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) (١) عاصمة لامنشا ، فقد أسس هذه المدينة ألفونسو العالم في القرن الثالث عشر ، ومنح سكانها شروطاً حرة مغرية ، شجعت كثيراً من اليهود والمسلمين على النزوح إليها . وفي سنة ١٢٩٠م كان دافعو الضرائب فيها من اليهود (٨٨٢٨) ، فلما أخرج اليهود منها في سنة ١٤٩٢، حل محلهم الموريسكيون من غرناطة ، ولما أخرج منها هوالاء مع المدجنين القدماء ، خربت المدينة وعفا رخاؤها وانحطت زراعها، وخربت صناعة النسيج التي أنشأها الموريسكيون فيها ، وهبط عدد سكانها في سنة ١٦٦١ إلى ٥٠،٥ نفساً ونحو ألف أسرة فقط ، في حين أنها كانت تضم من السكان قبل «النبي » اثنتي عشرة ألف أسرة (٢٠) .

وكان مما ترتب على نفى الموريسكيين أيضاً ، ذيوع العملة الفضية الزائفة ، وقد تركوا وراءهم منها مقادير عظيمة ، وكانت لهم بصنعها براعة خاصة . وأحدث

Ciudad Real (1)

Lea: The Moriscos; p. 372-384 (Y)

ذيوع النقد الزائف اضطراباً شديداً في المعاملات، وحاولت الحكومة جمعه، والمعاقبة على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام، ولكنها لم تفلح في استئصال الشر، واستمرت هذه الحركة أعواماً طويلة، وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف، وعوقب كثير منهم أمام محاكم التحقيق والمحاكم المدنية، وعانى التجار والمتعاملون كثيراً من الضرر والإرهاق.

ولم تمض أعوام قلائل على نبى الموريسكيين ، حتى ظهرت هذه الآثار المخربة كلها في حياة المجتمع الإسباني بصورة مزعجة ، وهال العرش والحكومة ما أصاب الأمة من ضروب البؤس والخراب ، وطلب رئيس الحكومة الدوق دى ليرما في سنة ١٦٦٨ ، إلى مجلس الدولة ، أن ينظر في هذا الأمر ، ويعمل على تحقيقه ومعالحته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام ، وأشير فيه إلى خراب المدنوالقرى ، ولكنه لم يشر إلى نني الموريسكيين ، وإلى تكاثز عدد رجال الدين وتزييف العملة ، وبغض الشعب للعمل الشريف ، بل حاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب ، وإلى الترف الذي تعيش فيه الطبقات الممتازة ، وإسراف الملك في الإغداق على أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إلى الملك . ومع أن التقارير الحكومية التي وضعت عن هذه المحنة ، لم تشر إلى نفي الموريسكيين كعامل أساسي فيا أصاب اسبانيا من الحراب والفقر ، فقد كان في القرارات الملكية ما ينطق مهذه الحقيقة . فني سنة ١٦٢٧ أصدر الملك فيليب الرابع ، قراراً بخفض الضرائب في بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان ، وإلى ماخسرته المدينة من ضروب الدخل ، التي كانت تجبى على ما يستهلكه الموريسكيون هم ما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم .

على أن جهود العرش والحكومة ، لم تجد شيئاً فى تخفيف هذه الضائقة ، التى طافت بالمحتمع الإسبانى ، وشملت سائر الطبقات سواء فى الإنتاج أوالاستهلاك . ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً ، وتفيق الزراعة والصناعة والتجارة من الضربة التى أصابتها .

يقول الدكتورلى: « إنه لا يمكن لفريق من السكان ، كان يعتمد عليه مدى القرون ، فى القيام بقسط عظيم من الإنتاج والتنظيات المالية فى البلاد، أن يمزق فحأة وينبذ، دون أن يبث ذلك الخراب الواسع، ويثير معتركا من المشاكل يمتد أثرها إلى أجيال مرهقة ».

ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول: «وإنه لمن خواص السياسة الإسبانية فى ذلك العصر، أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون، ولم يحتط لها أحد فى المباحثات الطويلة، التي جرت فى قضية الموريسكيين. وقد حدثت ثمة مناقشات لا نهاية لها حول مختلف المشاريع ومزاياها، والؤسائل التي ينفذ بها النفى، وماذا يسمح به للمنفيين، وماذا يكون مصير الأطفال. ولكن النتائج المحتملة تركت للمصادفة، واحتقرت التفاصيل العملية، واحتقر رخاء الفرد، وهوما يوضح فشل السياسة الإسبانية ه(١).

تلك هي النتائج المادية الواضحة ، الإقتصادية والاجتاعية ، التي جنتها اسبانيا النصرانية من جراء سياستها المبيئة لإبادة الأمة الأندلسية . فقد لبثت اسبانيا زهاء قرن، تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة، على استصفاء ما بتى من فلول الأمة الأندلسية ، في الأرض التي بسطت عليها زهاء ثمانية قرون، ظلال الرخاء والأمن، وضوء العلم والعرفان، ولم تطق حتى بعد أن استحالت هذه الفلول، إلى شراذم معذبة مهيضة ، وأكرهت على نبذ دينها ولغتها وتقاليدها ، أن تبقى عليها، وعلى ماتبقى لها من مواهب وقوى منتجة ، ورأت في سبيل أسطورة من التعصب والحهالة ، أن تقضى عليها بالتشريد والنبي النهائي ، وأن تخرج من بين سكانها زهاء نصف مايون من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء نني الموريسكين ، وجنح المحتمع الإسباني إلى حياة المدعة والحمول، وأخذ سكانها في التدهور ، فجاء في الموريسكين ضربة جديدة لحيوية اسبانيا ، التي أخذت في التفكك والذبول ، وتركت وراءها جرحاً عيقاً لم يقو الزمن على محو آثاره بصورة حاسمة . ومن ثم فإنه من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نني الموريكسين، ويعتبره عاملا من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نني الموريكسين، ويعتبره عاملا بعيد المدى فيا أصاب اسبانيا الحديثة ، من ضروب التفكك والإنحلال .

على أن التفكير الإسباني يختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ وبهاجمه وينكره بالأخص رجال الدين ، وقدكانوا منذ البداية روح هذه السياسة المخربة ، وأكبر العاملين على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين ننى الموريسكيين بأعظم مظاهر الغبطة والرضى ، واعتبروه ذروة النصر الدينى ؛ ويقول أحدهم وهوالقس بليدا وهو من مؤرخى القرن الماضى ، فى كتابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء :

Lea: The Moriscos; p. 387 (1)

« بأن عصر اسبانيا الذهبي بدأ بذهاب الموريسكيين ، وان اسبانيا قد حققت به وحدتها الدينية ، وأنقذت من مشاغلها الداخلية ، وأن النبي كان أعظم حادث بعد بعث المسيح ، واعتناق اسبانيا للنصرانية »(١). ويقول حبر آخر : « لقد زعم الموريسكيون أن رخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصير ، ولكن الرخاء قد عم بنفيهم ، واز دهرت التجارة ، وساد الأمن في الداخل والحارج»(٢). ويقول الحبر بثنتي دى لافونتي في تاريخه الديني ، إنه من السخرية أن يقال إن نبي الموريسكيين كان سبباً في انحطاط اسبانيا ، فإن أمة قد تفقد مائة وخمسين ألفاً في وباء أو حرب أهلية . ثم يتساءل في تهكم لماذا ينحي على فيليب الثالث بمثل هذا اللوم ؟ على أنه يعترف مع ذلك بأن النبي كان سبباً في تدهور دخل الأشراف والكنائس (٣).

ويرى آخرون من الأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنبي ثمناً باهظاً ، ولمكن تحملهم نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل، وإنه لا بأس من التقشف مع الإيمان ، وإن الفتراء استطاعوا بعد إجلاء الموريكسين أن بجدوا أعمالا<sup>(3)</sup>.

ولكن حبراً ومؤرخاً اسبانيا كبيراً ، هو دون لورنتي مؤرخ ديوان التحقيق ، كدثنا عن وسائل الديوان ونني الموريسكيين في قوله: «كانت هذه الوسائل بقسوتها الشائنة ، تذكى روع الموريسكيين من تلك المحكمة الدموية ، وكانوا بدلا من التعلق بالنصرانية ، وهو ماكانت تؤدى إليه معاملتهم بشيء من الإنسانية - ، يز دادون مقتاً لدين لم تحملهم على اعتناقه سوى القوة ، وكان هذا سبب الإضطرابات التي أدت في سنة ١٦٠٩ إلى نني هذا الشعب ، وعدده يبلغ المليون يومئذ ، وهي خسارة فادحة لاسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة ، فني مائة وتسع وثلاثين سنة انتزع ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملايين ، ما بين مهود ومسلمين وموريسكيين » (٥٠) . ويقول الكردينال ريشليو الفرنسي ، وهو من أعظم أحبار الكنيسة في مذكراته وكان معاصراً للمأساة : « إنها أشد ما سحلت صحف الإنسانية جرأة ووحشية » .

Bleda: Defensio fidei in Causa Neophglorum aive Morischorum in ( ) Hispania

Lea: The Moriscos; p. 366 (Y)

Lea: ibid, p. 394 & 396 ( T )

Lea: ibid, p. 367 ( 1)

Llorente : Historia Critica de la Inquisición de Espana (1815-1817) ( ۰ ) أنداس – ۲۷

هذا هن الأحبار . وأما هن آراء البحث الإسباني الحديث ، فإنها تختلف في تقدير آثار نبي الموريسكيين اختلافاً بيناً ، بيد أنها تميل على الأغلب إلى الاعتراف بفداحة الآثار المخربة التي أصابت اسبانيا من جرائه ، وإلى اعتباره عاملا قوياً في تدهور اسبانيا وانحلالها. بيد أنها مع ذلك تحاول الاعتذار عن النبي ، ويرى البعض أنه كان إجراء طبيعياً ، وضرورة لا محيص منها ، وينكر البعض الآخر أنه كان كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة من أكابر المؤرخين والمفكرين الإسبان المحدثين ، وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان بفهم الروح الإسبانية ، إزاء هذا الحدث التاريخي الحطير ، وتقديرها على حقيقتها . يقول دانشيلا إي كوليادو :

« وهكذا تحقق ننى الموريسكيين الإسبان ، بغض النظر عن كونهم شبانا أوشيوخا ، صالحين ، أو عقماء ، مذنبين أو أبرياء . وكانت مسألة الوحدة السياسية تحمل فى ثنيتها ضرورة الوحدة الدينية ؛ وضع خطتها الملكان الكاثوليكيان ، وحاول تحقيقها الإمبر اطوركارلوس الحامس (شارلكان) وفيليب الثانى ، ولكنهما ارتدا خشية من عواقبها . أما فيليب الثالث ، فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه ، ولذا ألنى سلطة العرش الدينية والسياسية ، أيسر وأهون . وكانت الحرب الدينية تضطرم ضد الجنس الأندلسي ، وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسها ، وجها لوجه أمام المسألة السياسية . ودخلت الإنسانية والدين في صراع وخرج الدين ظافراً وفقدت اسيانيا أنشط أبنائها ، وانتزع الأبناء من حجور أمهاتهم وحنان آبائهم ، ولم يلق الموريسكي أية رأفة أو رحمة . ولكن الوحدة الدينية بدت ساطعة رائعة في مهاء اسبانيا ، واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة في حميع مشاعرها العظيمة .

«كان الموريسكيون شديدى المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية ، تغدو متممة للوحدة السياسية ، التي تحققت باندماج سائر العروش فى شبه الجزيرة ، وكان عنصر تناقض قوى ، كالذى تمثله طائفة الموريسكيين ، لا يكون فقط عقبة شديدة يصعب تذليلها ، ولكنه كان استحالة مطلقة ، تحول دون تحقيق الغاية ، التي تتجه إليها الحركة العامة للفكر القومى . وكانت الصعوبة كلها تجثم فى الدين. ولم تكن اللغة التي تبدو خاصة قومية أخرى ، تكون يومئذ أو فى أى وقت عقبة مثل هذه الحطورة ، فني شمال اسبانيا ، وفى شرقها ، توجد اللهجات المختلفة ، من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا

التباين فى النظم القضائية ، والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة ، ولكن ذلك لم يكن عقبة كأداء فى سبيل وحدة الدين ، والروح القومى ، ولم يخلق مثل المعضلة المدائمة ، التى خلقها الدين بالنسبة الموريسكيين ، والتى جعلتهم فى حالة دائمة من التربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس الخامس وفيليب الثانى ، الإخضاع الموريسكيين النصرانية ، مما الا يمكن وصفه ، ولكن جهودهم كلها ذهبت عبثاً . فلك أنه بعد ثلاثة قرون من الخضوع ، لبث الموريكسيون فى عصر فيليب الثالث ، يضطرمون بنفس الروح المتمردة ، التى كانت الأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف ، وقد ارتضوا حالتهم كمحنة مؤقتة عابرة ، ولم ينبذوا الأمل قط ، ولم يتركوا قط الوسائل التى يعتقدون أنها تمكنهم ذات يوم من الأخذ بالثأر ، واسترداد استقلالهم وسيادتهم » .

ثم يقول: « وإنها لخرافة أن يقال إن الموريسكيين كانوا عنصراً مفيداً في إنتاج اسبانيا ، ولو أنهم كذلك لحملوا الرخاء إلى بلاد المغرب حيث ذهبوا »(١). ويقول المؤرخ الكبير مودستو لافونتي ، وسنرى أنه يذهب في الصراحة وتقدير الحقائق المنزهة إلى أبعد حد:

«وعلى أى حال فإن مراسيم فيليب الثالث الشهيرة ضد الموريسكيين ، قد جردت اسبانيا – وقد كانت يومثذ جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة السيئة والحروب المستمرة – من طائفة كبيرة من السكان ، أو بعبارة أخرى من السكان الزراعيين والتجاريين والصناعيين ، من السكان المنتجين ، أو لئك الذين يساهمون بأكبر قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب الملايين من الدوقيات ، التي حملها الطائفة المنفية معها ، فى الوقت التي كانت فيه المملكة تعانى من قلة النقد ، فكان نقص الذهب الفجائى على هذا النحو أشد وطأة عليها . وكذلك وقع ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوص ، الذى روجه المنفيون بسوء قصد قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك كله ، هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى المتمرس فى الفنون النافعة . وهم قد بدأوا بالزراعة ، وزراعة السكر والقطن المتمرس فى الفنون النافعة . وهم قد بدأوا بالزراعة ، وزراعة السكر والقطن والحبوب ، التي كان لهم فى إنتاجها التفوق الحم ، وذلك لنظامهم المدهش فى الرى بواسطة السواقى والقنوات ، وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً مناسباً ،

<sup>6</sup>M. Danvila y Collado: La Expulsión de los Moriscos Espanoles. (1)
(Madrid 1889) p. 320-22

كان له أثره فى الإنتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر ، وصنع الورق والحلود المدبوغة ، وهى صناعات برع الموريسكيون فيها أيما براعة ، وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية ، وهى حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم يحتقرونها ، ومن ثم فقد احتكرها الموريكسيون واختصوا بها . وقد عانى كل شيء من نقص فى السواعد وفى البراعة ، وهو نقص جعلت المفاجأة من المستحيل تداركه ، ثم غدا بعد ذلك ملؤه مبهظاً بطيئاً صعبا .

« ويقول نفس المؤرخ البلنسي الذي شهد النبي ، وكتب عقب إتمامه ، إنه ترتب على ذلك أن بلنسية ، وهي حديقة اسبانيا الغناء ، استحالت إلى قفر جاف موحش . وحدث هنالك كما حدث في قشتالة ، وفي باقي البلاد ، أن بدا شبح الجوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد جيء بسكان جدد إلى الأماكن التي هجرها الموريسكيون، لكي يتدربوا على العمل في الحقول والمصانع والمعامل ، إلىجانب أولئك القلائل الذين ارتضوا البقاء ( وهو اعتراف مخجل بلاريب) . على أن مثل هذا التمرن لم يؤت نتائجه السريعة ، والتدرب والدأب ليسا من الفضائل التي ترتجل ، ولم يكن من السهل أن يعوض مثل هذا الحنس من البشر ، وهو الذي استطاع بعبقريته ، ومركزه الخاص في البلاد ، ووفرة براعته ، وجلده ، أن يحقق ما يشبه قهرالطبيعة ، واستغلالها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج القرى ، الصمت الموحش في الأماكن المهجورة ، وبدلا من السيل المستمر من المعال والصناع في الطرق، حل خطر لقاء الأشرار الذين يذرعونها، ومجثمون في أطلال القرى المهجورة . وإذا كان ثمة بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من تراث المنفيين ، فقد كان عدد الذين خسروا أعظم بكثير ، وبلَّغ الأمر بالبعض أن طلبوا نفقًات للطعام . أما الذين غنموا ، فقد كأنوا بلَّاشك همَّ الدوق دىليرما وأسرته وقد استولوا على نصيب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين .

« ومن ثم فقد اعتبر ننى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية ، بالنسبة إلى السبانيا أفدح إجراء مخرب بمكن تصوره . وإنه ليمكن أن نغض الطرف عن المبالغة التى دفعت بأحد الساسة الأجانب ، وهو الكردينال ريشليو ، أن يسميه « أعرق إجراء فى الحرأة والبربرية مما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » والحق أن الصدع الذى أصاب ثروة أسبانيا العامة من جرائه ، كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة أن نقول إنه لم يبرأ حتى عصرنا .

« فأما من الناحية الدينية ، فقد كان هذا الإجراء ، ثمرة الأفكار التي سادت في اسبانيا قبل ذلك بقرون ، وثمرة البغض التقليدي المتأصل ، الذي يكنه الشعب لغالبيه وأعدائه الألداء القدماء . وليس مما يمكن إنكاره ، أنه كان مؤيداً لفكرة الوحدة الدينية ، التي دأب على العمل لتحقيقها وإكمالها الملوك الإسبان والشعب الإسباني . بيد أنا لانعتقد أنه كان من البراعة (ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو من خصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولئك من خصائص العمور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولئك الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن نعمل على اجتذاب المخالفين المعاندين ، بالتعاليم والإقناع ، والحزم ، والرفق ، وتفوق الحضارة .

وأماكونه إجراء سياسياً، قصد به إلى تحقيق سلامة الدولة وسلامها، فقدكان ممكناً أن نبرر اتخاذه لوكانت المؤامرات حقيقية وخطيرة، وكانت الخطط شنيعة ، وكانت الوسائل قوية، والخطر داهماً ، وذلك كما افترض الوزير المقرب، والأسقف ربيرا والنصحاء الآخرون . أجل لم يك ثمة شك في أنه كانت هنالك مكاتبات وعلائق ومشاريع معادية لإسبانيا ، بنن بعض الموريسكيين البلنسيين وبين المغاربة والترك ، بل بينهم وبين بعض الفرنسيين . بيد أننا لم نقتنع بأن هذه الخطط كانت من الحسامة والحطر بمثل ماكان يصورها أنصار النفي ، ولم نقتنع بأن النصاري المحدثين في بلنسية كان لهم من القوة ما يمكن أن يثير مخاوف ذات شأن ، كما أنه لم يكنُّن ثمة ما يشر المخاوف من جانب الموريسكيين في أراجون وفي مرسية ، مثلها زعمت الوفود الَّتي أتت من هذين الإقليمين ، وكذلك لم يكن الموريسكيون في قشتالة يعرفون التآمر أو يقدرون عليه . وعلى أي حال فإنه متى ذكرنا ، أننا بعد مضى أكثر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانين المملكة، وتفريقهم ومزجهم بالإسبان والنصارى ، لم نوفق إلى تأليفهم في العادَّات والعقائد ، أو أنْ ندمج بقية الأمة المغلوبة في الكتلة الكبرى للأمة الغالبة ، ولم يوفق إلى جعلهم نصارى واسبانيين ، ثم لحأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته ، متى ذكرنا ذلك فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب الثالث والملوك الذين سبقوه، ولا إلى حزمهم أوسياستهم »<sup>(۱)</sup>.

ويقول فلورثيو خانير ، وهو يحذر حذو لافونتى فى تقديره وتعليله ، وينقل بعض أقواله :

Modesto Lafuente: Historia General de Espana (Madrid 1862) ( \ )

T. VIII, p. 211-214

ه ومع ذلك ، فإنه لمصلحة الدين ، والسلام الداخلي ، وسلامة الدولة ، قد وقع الإغضاء عن المزايا التي كان يسبغها الموريكسيون على الصناعة والتجارة والزراعة ، بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلها، وذلك حينًا أخرج بواسطة مراسيم فيليب الثالث ، آلاف من الصناع الموريسكيين ، يحملون معهم بذور الحضارة والحرث . وقد قال كامبومانس الشهير : ﴿ إِنْ بِلَّهُ تِلْمُورِ صِنَاعَاتِنَا يُرْجِعُ إِلَى سنة ١٦٠٩ ، حيثًا بدئ بنبي الموريسكيين . فمن ذلك الحين ، تبدأ مع خراب المصانع صبحات الأمة المتوالية ؛ وعبثاً محاول ساستنا أن ينسبُّوا بوس القرن السابع عشر ، إلى أسباب أخرى ، فهي وإنكانت جزئية ، لا يمكن أن تضارع ضربة مهذه المفاجأة ، وهي ضربة لم تستطيع الأمة حتى اليوم أنَّ تنهض من عثارها ، . ولقد أحدثت مزاولة العرب للمهن الفنية في الإسبان أثرين سيئين ، الأول أنهم اعتبروا هذه المهن من الأمور الشائنة ، والثاني أنهم لم يتعلموا شيئاً منها حتى لا يتشهوا بأولئك الذين يزاولونها . وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكروالقطن والحبوب ، التي كان للموريسكيين في إنتاجها التفوق الحم، وذلك لنظامهم المدهش فى الرى بواسطة السواقى والقنوات ، وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً مناسبًا ، كان له أثره فى الإنتاج العظيم الذي امتازت به مروج بلنسية وغرناطة الخصبة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر ، وصنع الورق والحلود المدبوغة ، وهي صناعات برع فيها الموريكسيون أيما براعة، وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية وهي حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم يحتقرون مزاولتها ؛ ومن ثم فقد كان الموريسكيون يحتكرونها ، وقد وقع من جرًّاء ذلك نقص في الأيدي وفي المهارة كان من المستحيل ملوَّه في الحال ، ثم غدا بعد ذلك ملوَّه مبهظاً بطيئاً صعباً . وقد بلغ النقص في الأنفس ، وفقاً للدراسات التي قمنا بها لنتاثج الحادث ، على الأقل نحو مليون . ثم يأتى بعد ذلك نقص العملة الذهبية ، بسبب الكميات الكبيرة التي حملوها معهم من الدوقيات ، وأخيراً يأتى ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن، وهو الذي ملئوا به المملكة قبل نزوحهم منها ، عَلَى أَنْ الضرر الفادح الذي لم يعوض لسنين بعيدة ، هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة .

« ومن ثم فنى وسعنا أن نقول عن بلادنا بحق ، إن بلاد العرب السعيدة ، قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء ، وعن بلنسية بوجه خاص ، إن حديقة اسبانيا الغناء قد استحالت إلى صحراء جافة مشوهة . وقد حل شبح الحوع بالاختصار

فى كل مكان ، وحل مكان المرح الصاخب للقرى العامرة ، الصمت الموحش فى الأمكنة المهجورة ؛ وبدلا من أن ترى أمامك العال والصناع ، فإنك تغامر بأن تقابل قطاع الطرق بملؤونها ويجثمون فى أطلال القرى المهجورة . ولئن كان ثمة فريق من السادة الملاك الذين أفادوا من تراث المنفيين ، فقد كان ثمة عدد أكبر بكثير ممن خسروا ، وانتهى بعضهم إلى الموقف المؤلم ، بأن يلتمسوا من الحكومة نفقة لإطعامهم ، ولم يك بينهم أحد قط ممن غنم كما غنم اللوق دى ليرما وأسرته ، وقد استولوا على جزء من أثمان بيع منازل الموريسكيين ، بلغ نحو خمسة ملايين ونصف ريال .

« وإذاً فقد كان نفى الموريسكيين من الناحية الإقتصادية ، يعتبر بالنسبة إلى اسبانيا ، أفدح إجراء محرب ممكن تصوره . وإنه ليمكن أن نتسامح في المبالغة التي يصفه بها سياسي أجنبي هو الكردينال ريشليو ، حيث يصفه بأنه « أعرق إجراء في الجرأة والبربرية مما عرفه التاريخ في أي عصر سابق » . والحق أن الصدع الذي منيت به ثروة اسبانيا العامة من جرائه ، كان من الفداحة محيث أنه ليس من المبالغة أن نقول إن النبي كان ضرورة أن نقول إن النبي كان ضرورة دينية وسياسية ، وإن الوحدة الدينية ، تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية .

ويعلق المؤرخ الإجماعي بكاتوستي ، في الفصل الذي عقده عن « بؤس اسبانيا العام » في كتابه عن « عظمة اسبانيا و انحلالها » على نفي الموريسكيين بما يأتى:

«كان نبى الموريسكيين من أفدح المصائب التى نزلت باسبانيا . أجل لقد وجد أيام الملكين الكاثوليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا يقتر حون هذا النبى ويعملون له . ولكنهم وجدوا عقبة كأداة فى معارضة الملكة إيسابيلا . وفى سنة ويعملون له . بذل أسقف إشبيلية ، جهوداً مضاعفة فى هذا السبيل ، وكذا طوال حكم فيليب الثانى ، كان هذا الموضوع يثار من وقت إلى آخر . ولكن أمكن فقط فى عصر فيليب الثالث المحزن ، أن يرتكب هذا الحطأ الفادح .

« والمسئولية الكبرى التى تقع على عاتق هذا الملك ، وعلى نصحائه وأسلافه ، تتلخص فى أنهم لم محموا مصالح الموريسكيين المادية ، فيمهدو التلك الطائفة العاملة ، سبل الحياة المستقرة الهادئة ؛ ولم يكن لهم من القوة أو الكياسة أو الحزم ما يمكنهم

D. Florecio Janer: Condición Social de los Moriscos de Espana (1)
(Madrid 1875) p. 100 & 101

من إخضاع هذه الطائفة المتمردة ، التي عاشت في اسبانيا في أوقات ، كانت فيها الأحقاد في أوج اضطرامها بنن الغالبين والمغلوبين ه

« ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب وبحس الأعمال، والاضطهاد الدينى ، ومساوئ ديوان التحقيق ، هذه الأرواح التى قابلت حكومة ضعيفة التدبير ، حتى أنه أضحى من المحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف .

لا إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن ننى الموريسكيين ، بعضهم للدفاع عن أخطاء هذه المدرسة ، وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع ، إنما يدافعون عن أمور سيئة ، أو يرغبون فى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الأمة ، وهم فى تبرير مثل هذا الإجراء ، لم يراعوا إلا ضرورة الساعة . وإذا فرضنا جدلا ضرورته السياسية باسم السلام والسكينة العامة ، وهى التى اتخذت لتبرير كثير من الأخطاء ، بل وكثير من الحرائم ، فإنا لانستطيع أن ننسى أن هذا الموقف المحزن، قد خلقته أخطاء السلطة التى واجهت تلك المشكلة القاسية ، ورأت أن تقصى الموريسكيين عن اسبانيا ، لأنها شعرت أنها عاجزة عن إخماد ثوراتهم المستمرة .

إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية ، وفى كثير من الفنون والأعمال ، والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه لهذه الطائفة ولنشاطها ، والسرعة التى وقعت مها هذه الحسارة، وعدم تحوط الحكومة، التى لم تحاول بأية وسيلة أن تعوض عن نشاطها ، وزيادة الضرائب وغيرها من المغارم ، التى أضحى عبوها يقع فقط على عاتق الشعب الإسبانى ، لكى يعوض ذلك ماخسرته الدولة مماكان يؤديه الموريكسيون : هذه ربماكانت الأسباب السريعة للبؤس العام .

ولقد قام بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفيين ، ونحن لا نجاريهم فى ذلك، إذ يبدو لنا العدد أمراً لا أهمية له . وسواء أكان المنفيون كثرة أوقلة ، فقد كانوا هم الوحيدون الذين يعملون ، وقد أحدث خروجهم من المملكة إضطراباً خطراً .

مثل هذه العوامل ، وصل البؤس الداخلي في المملكة إلى حد لا يمكن تصوره ، ولا تمكن مقارنته ، هذا بيناكان البلاط يغرق في الحفلات الشائقة ، وينسب لفيليب الثالث ماكان مكن صدوره من فيليب الثاني أوكار لوس الحامس «(۱).

D. Felipe Picatosti: Estudios sobre la Grandeza y Decadencia de (1).
Espana, (Madrid 1887), p. 101 & 102

ويرى العلامة مننديث إى بلايو ، وهو من أعظم المفكرين، والنقدة الإسبان المحدثين ، أن نفى الموريسكيين كان نتيجة محتومة لسير التاريخ ، ويشرح رأيه في كتابه عن « الحوارج الإسبان » على النحو الآتى :

« ولنقل الآن رأينا في مسألة النفي بكل وضوح وإخلاص ، وذلك بالرغم من أنه يستطيع أن يتكهن به من تتبع القصة السابقة، بروية وبلا تحيز ، ولنأتردد فى الحهر به ، وإن كان من المؤسفّ أن يكون ثمة ما أخر إبداءه . فهل كان من الممكِّن أن يقوم الدين الإسلامي بيننا في القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لا ، بل ولايمكن أنْ يكون ذلك الآن في أي جزء من أوربا . فكيف يستسيغ وجوده فى تركيًا أولئك الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا بالبربرية لأننا قمنا بإجراء النبي ؟ وإنهم الأسوأ مائة مرة من المسلمين الحلص ، مهما كان دينهم عائق لكل تمدن، أولئك النصارى المنافقون ، والمرتدون والمارقون، الذين لم يحسن إخضاعهم وأولئك الإسبان الأوغاد ، الأعداء الداخليون ، خميرة كل غزو أجنبي ، الحنس الذي لا يقبل الاندماج، كما أثبتت ذلك التجارب المحزّنة مدى قرن ونصف. فهل يعتبر ذلك تبريراً لأولُّنك الذين مزقوا عهو د غرناطة، أو لأو لئك الثوار الذين أضرموا الهياج في بانسية ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للدين ؟ كلاعلى الإطلاق. بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البدأية على هذا النحو، فإنه لم يكن من الممكن أن تكون ثمة نتيجة أخرى ، فقد كانت الأحقاد والشكوك المتبادلة ، تضطرم باستمرار بين النصاري القدامي و المحدثين ، وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مرة ، وفقد الأملُّ في تحقيق التنصير بالوسَّائل السلمية ، وذلك بالرغم من تسامح ديوان التحقيق ، والغبرة الطيبة التَّى أبداها رجال مثل تلاڤيرا ، وڤيلانيڤا ، وربيرا ، وإذاً فلم يك ثمة محيص من النعي . وأكررأن فيليب الثانى قد أخطأ فىكونه لم ينفذه فى الوقت المناسب. وإنه لمن الحق أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والمعارك ، والمذابح بهن الأجناس ، تنتهي بصورة أخرى غير النفي أو الفناء . ذلك أن الحنس الأدنى يهار دائماً ، ويفوز بالنصر مبدأ القومية الأقوى .

وأما إن النبي كان حدثاً مقوضاً ، فهذا ما لاننكره ، فإنه من المقرر أنه فى العالم يمتزج الخير والشر دائماً . وخسارة مليون بأسره من الناس ، لم تكن هى السبب الأساسى فى إقفار بلادنا من السكان، وإنكان لها أثر فى ذلك . وبعد فإن ذلك يجبألا يعد إلا كإحدى قطرات الماء فى جانب ننى اليهود ، واستعار أمريكا ،

والحروب الخارجية في مائة مكان معاً ، وعدد الجند النظاميين الضخم ، وهي أسباب نوه بها كلها بإنجاز اقتصاديونا القداى ، ومنهم من لم يتردد كالحبر فرناندث ناباريتي في نقد نني الموريسكين بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان في اسبانيا ، هي التي تركها العرب ، كما أنها ليست أسوأها زراعة ، وهو مايدل على أن الحسارة التي لحقت بالزراعة ، من جراء نني كبار الزراع المسلمين ، لم تكن عميقة أو باقية الأثر ، كما قد يتبادر إلى الذهن ، لو أننا وقفنا فقط عند عويل أولئك الذين تأملوا الحقول المحدبة غداة تنفيذ أوامر النني . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعي نوعاً جسبار دى أجيلار ، أنه لم نحسر بالنبي سوى السادة الذين فقدوا أتباعهم المسلمين ، وأن الكثرة من الناس قد غنمت ، وغدا :

## الأغنياء فقراء ، والفقراء أغنياء والصغار كباراً ، والكبار صغاراً

ذلك أن مثل هذه النظريات ، وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية ، اللذان يضطرم بهما الشاعر ، ليست إلا من أسخف وأضل ضروب الاقتصاد السياسي . ذلك أن مملكة بلنسية كلها كان لزاماً أن تخسر ، وقد خسرت برحيل مثل هذا العدد الجم من عمال مهرة هادئين مثابرين ، وقد كانوا حسما يصفهم السكرتير فرنسيسكو إدياكيث « يكفون وحدهم لإحداث الحصب والرخاء في سائر اللكرتير فرنسيسكو إدياكيث « وقناعتهم في الطعام» . هذا بينا يصف هذا السكرتير النصارى القدماء بقوله « إنهم قليلو الحبرة في الزراعة » . على أنه من المحقق أنهم تعلموا ، وأن بلنسية قد عمرت فيا بعد ، وأن سائر الطرق الزراعية ونظم الرى البديعة ، التي ربماكان من الحطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم ، قد أحييت في هذه المناطق حتى أيامنا .

وإذا كان تدهور الزراعة مما لا ينكر ، ولعله مبالغ فيه ، فإن تأثر الصناعة كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال واضح ، وكذلك لأن الصناعات الرئيسية ، إذا استثنينا الورق والحرير ، لم تكن في أيدى الموريسكين ، وقد كانوا دائماً عمالا أكثر منهم صناعاً . فإذا قيل مثلا إن المناسج التي بلغ عددها من قبل في إشبيلية ستة عشر ألفاً ، لم يبق منها في عهد فيليب الحامس سوى ثلاثمائة ، ونسب ذلك كله إلى واقعة النبي ، فإن أصحاب هذا

القول ينسون أنه لم يكن في إشبيلية أحد من الموريسكيين، وأن هذه المصانع كانت قد تركت قبل النبي مخمسين عاماً ، كأنما آثر أجدادنا أن محققوا الثراء بالحرب في إيطاليا وبلاد الفلاندر، وبغزو أمريكا ، وكأنهم كانوا ينظرون باحتقار سخيف مؤسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف العالم الجديد ، والثروات التي كانت تتدفق من هنالك ، فتثير الحشع ، وتذكى أطماعاً يسهل تحقيفها : ذلك هو السبب الحقيقي الذي أسكت مناسجنا وأمحل زراعتنا ، وجعل منا أول طائفة من المغامرين المحظوظين، ثم بعد ذلك شعباً من الأشراف المتسولين، وإنه لمن المضحك أن ننسب إلى سبب واحد ، ربما كان أقل الأسباب ، ماكان نتيجة لأخطاء اقتصادية يعسر علينا أن نتبن علاقتها بالتعصب الديني .

والحلاصة أنه متى تدبرنا المزايا والمضار ، فإننا ننظر إلى إجراء النبى العظيم ، ينفس الحماسة التى امتدحه بها لوبى دى ڤيجا وثرڤانتس ، وكل اسبانيا فى القرن السابع عشر ، باعتباره ظفراً لوحدة الحنس ووحدة الدين واللغة ، والتقاليد . أما الآضرار المادية فقد شفاها الزمن ، وقد استحال ماكان صحراء بلقع قاتمة ، إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشفى ، وأما الذى يترك دائماً الأحقاد الدموية الأبدية ، فهى جرائم تشبه جرائم الوندال . ولما هدأت آثار النبى ، أضحى النبى ليس فقط إجراء محموداً ، بل كذلك إجراء ضرورياً . لم يكن ميسوراً أن تحل المقدة ، فكان لابد من قطعها ، ومثل هذه النتائج تقترن دائماً بالانقلابات المفروضة »(١) .

ويعلق العلامة الدكتور لى ، وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع على آراء المفكرين والمؤرخين الإسبان بقوله : «إذا كان ننى الموريسكيين كما يقول مننديث إى بلايو ، نتيجة محتومة لقانون تاريخى ، وإذا كان قد غدا ضرورة فى عهد فيليب الثالث ، فقد كانت ضرورة مصطنعة ، خلقها تعصب القرن السادس عشر ، وإذا كان وجود المدجنين ، منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون فى الأراضى الإسبانية ، من الأمور المأمونة ، وذلك فى الوقت الذي كان فيه زعماء اسبانيا النصرانية يشغلون محروب أهلية مضطرمة ، ويواجهون دول العرب والمرابطين والموحدين القوية ، وإذا كان فى وسع الملوك النصارى فى هذه العصور

M. Menendez y Pelayo: Historia de los Heterodoxes Espanoles (1)
p. 339 - 843

المضطربة ، أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم المسلمين أثناء الحرب، وأن يفيدوا من نشاطهم أثناء السلم ، فإن الضرورة السياسية للوحدة الدينية ، بعد أن غدت اسبانيا دولة قوية موحدة ، وغدا المسلمون طوائف ممزقة، لم تكن بلا ريب سوى ضرب من الخيال المغرق الذي يخالمه التعصب . وقد كان هذا التعصب ، نتيجة لتعاليم الكنيسة المستمرة ، وهي التعاليم التي اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالمية . وما أنّ انحدرت اسبانيا إلى طريق التعصب، حتى دفعه توقد المزاج الإسباني إلى نهايته المحتومة باكتمال لا نظير له . ولما قضت غطرسة الكردينال خمنيس العنيفة ، على ثقة المسلمين في عدالة اسبانيا وشرفها ، اتخذت الخطوة المحتومة في طريق لم تكن له سوى نَّهاية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء في الداخل ، حملوا بكل وسيلة على بغض دين فرض عليهم بالقوة ، وتبلورت مثله فى الظلم والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق ، وكان من المستحيل في ظل المؤثرات الدينية ، التي غلبت على السياسة الإسبانية ، أن يعامل الموريسكيون بالرفق والتسامح ، وبهما فقط يمكن العمل على إرضائهم ، وتحقيق رخائهم ، وبث محبة النصرانية في قلوبهم . وقد كانت كل محاولة لتلطيف الموقف ، تزيده سوءاً حتى غدوا إغراء دائمًا لاتصال كل عدو من الحارج ، ومثاراً دائمًا لحزع السياسة الإسبانية . فلما اضمحلت قوة اسبانيا ، وفقد حكامها الثقة بالنفس ، لم يكن ثمة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلم، بالنبي والإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ مثلا، كوفئت فيه السيئة بأمثالها ، وطمتُ كوارثه ، كذلك الذي ترتب على جهود الكردينال خمنيس بما يطبعها من تعصب مضطرم ».

ثم يقول: «على أنه مهما كان من فداحة الضربة ، فقد كان الميسور تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية ، التى مكنت أثماً أخرى من أن تنهض من كوارث أشد. إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتها لحزء من السكان ، بننى اليهود والعرب المتنصرين ، فقد كان من المستطاع أن تعوض هذه الحسارة ؛ ولكن الحطب يرجع إلى أن اليهود والعرب المتنصرين كانوا من الناحية الإقتصادية أقيم عنصر بين سكانها ، وكان نشاطهم معيناً لحياة الآخرين ، وبينما كانت أمم أوربا الأخرى تنهض وتسير إلى الأمام فى مضهار التقدم ، كانت اسبانيا وشعارها أن تضحى كل شيء فى سبيل الوحدة الدينية ، تنحدر سراعاً إلى غمر البؤس والشقاء ، وتغدو جنة للأحبار والقساوسة ، وعمال ديوان التحقيق ، تخمد البؤس والشقاء ، وتغدو جنة للأحبار والقساوسة ، وعمال ديوان التحقيق ، تخمد

فيها كل نزعة إلى الرقى العقلى ، وتقطع فيها كل صلة مع العالم الحارجى ، ويشل فيها كل جهد يبذل فى سبيل التقدم المادى . وقد كان من العبث أن تبهمر ثروات العالم الحديد، إلى أيدى شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عنأى شعب آخر ، وإلى أرض كانت مواردها عظيمة ، مثلها كانت حييها جعلتها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة الأمم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الحدمات التى أدتها إيسابيلا الكاثوليكية والكردينال خمنيس ، فإن السبي فى عملهما يفوق الحسن ، لأنهما علما الأمة أن الوحدة الدينية هى أول غاية بجب تحقيقها ، وقد ضحت فى سبيل هذه الغاية برخائها المادى ورقبها العقلى «()).

وأخيراً يجمل الدكتور لى خلاصة بحثه المستفيض فى مأساة الموريسكيين فى هذه العبارة الموجزة القوية ؛ « إن تاريخ الموريسكيين لا يتضمن فقط مأساة تثير أبلغ عطف ، ولكنه أيضاً خلاصة لحميع الأخطاء والأهواء ، التى اتحدت لتنحدر باسبانيا فى زهاء قرن ، من عظمتها أيام شارل الحامس إلى ذلتها فى عصر كارلوس الثانى »(٢).

ويقول العلامة سكوت: « لقد كانت نتائج هذه الحريمة التى ارتكبت ضد الحضارة ، سواء البعيد منها والمباشر ، ضربة لاسبانيا . فقد عصفت بموارد عيشها ، ودفع بها القحط إلى الحراب ، وأضحي من الضرورة أن تمد الحكومة يد الغوث إلى كثير من الأسر النبيلة ، التى أو دى بثرواتها تصرف العرش الانتحارى ، وخيم الصمت والوجوم على مناطق شاسعة ، كان يغمرها الحصب الأخضر ، وظهر اللصوص والحوارج على القانون مكان الزراع والصناع ، وحل الحزاء المروع عقب مأساة لم تقدم على مثلها لحسن الطالع أية أمة أخرى ، مأساة أنزلت منذ وقوعها بالأمة التى ارتكبت فظائعها ، كل صنوف الدمار والويل حتى الحيل الأخير » (٣). وعكن أن نلخص رأى النقد الإسباني المعاصر فيا سمعته من العلامة الأستاذ منديث يبدال ، أعظم المؤرخين والنقدة الإسبان في عصرنا ، فقد حدثته وأنا عدريد عن قضية الموريسكيين ونفهم ، فأدلى إلى بالآراء الآتية :

« لا ربب أن اسبانيا قد منيت من جراء نني الموريسكيين نحسارة مادية لأنها

Dr. Lea: The Moriscos; p. 395 - 397 & 399 - 401 (1)

Lea: The Moriscos, p V. (Y)

Scott: The Moorish Empire in Europe; V. III. p. 328 ( 7 )

خسرت بإخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعاً في الزراعة والصناعة ، ولكن الواقع أن حركة الإنقلاب البروتستانتي حملت اسبانيا على أن تتبع من جانبها سياسة كاثوليكية شديدة ، وكان من جراء ذلك أن اشتدت في معاملة الموريسكيين ، وعكن أن نصف هذه السياسة بأنها كانت عنيفة مغرقة .

ولم يكن نفى الموريسكيين خطوة موفقة ، وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة ، ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكاً ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو خطأ هذه السياسة بالأخص من الناحية العنصرية ، فإن العلامة ربيرا يعتقد مثلا أن الموريسكيين كان نصفهم على الأقل من الإسبان الخلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود مختلفة ، ثم أرغموا على التنصر بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين .

ويسلم الأستاذ پيدال بأن نبى الموريسكيين كان من عوامل أنحلال اسبانيا ، ولكنه يرى من المبالغة أن يقال إنه السبب الرئيسي لهذا الانحلال . ثم يقول : والواقع أن هذه مسألة معقدة ، وأعتقد أن من أهم أسباب انحلال اسبانيا ، عنف السياسة الكنسية المناهضة لحركة الإصلاح الديني – البروتستانتية – وهو عنف لم يقع مثله في أى بلد أوربي آخر بل انفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » .

ويبدى دى مارليس الذى انخذ مؤلف كوندى أساساً لكتابه عن « تاريخ دولة المسلمين فى اسبانيا والبرتغال » حماسة فى تقدير تراث الأمة الأندلسية وما أصاب اسبانيامن جراء القضاء عليها، ويعلق فى خاتمة تاريخه على مأساة الموريسكيين فى تلك العبارات الشعرية المؤثرة :

« وهكذا اختفى من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكى المستنبر ، الذى أحيى بهمته وجده تلك الأراضى ، التى أسلمها كبرياء القوط الحاملة إلى الحدب ، فدر عليها الرخاء والفيض ، واحتفر لها عديد القنوات ، ذلك الشعب الذى أحاطت شجاعته الفياضة فى السعود والشدائد معاً ، عرش الحلفاء بسياج من البأس ، والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس ، فى مدنه صرحاً خالداً من الأنوار ، التى كان ضووها المنبعث ينير أوربا ، ويبث فيها شغف العلم والعرفان ، والذى كان روحه الشهم يطبع كل أعماله بطابع لا نظير له من العظمة والنبل ، ويسبغ عليه فى نظر الحلف ، لوناً غامضاً من العظمة الحارقة ، ودهاناً سحرباً

من البطولة، يذكرنا بعصور هومير السحرية، ويقدم لنا فيهم أنصاف آلهة اليونان، ولكن شيئاً لا يدوم في هذا العالم. فإن هذا الشعب قاهر القوط، الذي كان يبدو أنه صائر خلال القرون، إلى أقصى الأجيال، قد ذهب ذهاب الأشباح، وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد، قفار الأندلس الحزنة، التي كان يعمرها من قبل شعب غنى منعم. ظهر العرب فجأة في اسبانيا، كالقبس الذي يشق عباب الهواء بضوثه، وينشر لهبه في جنبات الأفق، ثم يغيض سريعاً في عالم العدم، ظهروا في اسبانيا فملأواها المواء من المحد شملها من البرنيه إلى صخرة طارق، ومن المحيط إلى شواطيء برشلونة. واكن هوى من البرنيه إلى صخرة طارق، ومن المحيط إلى شواطيء برشلونة. واكن هوى يضطرم إلى الحرية والاستقلال، وخلقاً متقلباً بميل إلى الحفة والمرح، ونسيان الفضائل القديمة، وميل نكد إلى التمرد والثورة، يثيره دائماً خيال ملتهب، الفضائل القديمة، ومن نكد إلى التعلب وغيرها، من عوامل الاضمحلال، قدعملت شيئاً فشيئاً، على هدم ذلك الصرح العتيد، الذي شاده رجال كطارق وعبد الرحمن الناصر ومحمد بن الأحمر، وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية، فلت من بأسهم وحملتهم إلى هاوية الفناء.

خرج ملايين العرب من اسبانيا ، حاملين أموالهم وفنونهم ، ثروات الذولة ، فاذا أنشأ الإسبان مكانهم ؟ لا نستطيع أن نجيب بشيء ، الا أن حز نا خالداً يغمر هذه الأرض ، التي كانت من قبل تتنفس فيها أبهج الطبائع . أن ثمة بعض الآثار المشوهة ما زالت تقوم في هذه البقاع الموحشة ، ولكن صرخة حقيقية تدوى من أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والمجد العربي المغلوب ، والاتحلال والبؤس للإسباني المظافر» (١) .

ويقول الأستاذ لاين پول فى مقدمة كتابه عن « العرب فى اسبانيا » ؛ « لبثت اسبانيا فى يد المسلمين ثمانية قرون، وضوء حضارتها الزاهرة يبهرأوربا، وازدهرت بقاعها الخصبة بمجهود الفاتحين، وأنشئت المدائن العظيمة فى سهول الوادى الكبير، فلم يبق ثمة ما يذكرنا بماضيها المحيد، سوى الأسهاء والأسهاء فقط ـــ وتقدمت بها الآداب والعلوم والفنون، دون سائر الأم الأوربية، ولم تثمر وتكتمل زهرة العلوم

De Marlès: Histoire de la Domination des Arabes et des Maures en (1) Espagne et Portugal (redigé sur l'Histoire de M. Joseph Condé). V. III. p. 404 - 406

الرياضية والفلكية والنباتية ، والتاريخ والفلسفة والتشريع ، إلا فى اسبانيا المسلمة ، فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتها ، وكل ما يؤدى إلى رقى باهر وحضارة سامية ، فاز به مسلمو اسبانيا .

ثم ذوت عظمة اسبانيا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصير أشعة من ضوء الحضارة العربية ، فوق الأرض التي كان ينعشها بحرارته . ثم تضاءلت عظمة عصور فرديناند وإيسابيلا ، وشارل الحامس ، وفيليب الثانى ، وكلومبوس وكورتيس وبيثارو ، لتموت بموتها دولة عظيمة . ثم خفقت أعلام الحراب بسيادة ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف الأطباء بأرض كانت علومها منيرة إلا بالجهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية وطليطلة وألمرية وعفت صناعاتها ، وسحمت المعاهد العامة حتى تزول بزوالها آثار الإسلام ، وخربت المدائن الكبيرة ، وذوت نضرة الوديان الحصبة ، فحل البؤساء والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ انحطاط اسبانيا بعد إقصائها للعرب ، وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تاريخها »(۱).

Lane-Poole: The Moors in Spain (1)

الكتاب الخابين نظم الحدكم والحياة الاجتماعية والفكرية في مملكة غرناطة

# الفضل الأول نظم الحكم في مملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية

مكانة الحضارة الأندلسية . ذويها عقب انهيار الخلافة . انتعاشها أيام الطوائف . ركودها أيام المرابطين وانتعاشها أيام الموحدين . بنو زهر . ابن ميمون وابن رشد . الإضطهاد الفكرى أيام الموحدين . الآداب والفنون في هذا العهد . مملكة غرناطة وخواصها الطبيعية . دولة بني الأحمر أو الدولة النصرية . شعارها الحكم المطلق . الوزراه الطغاة . أخطار هذا النظام . حمية الشعب الغرناطي . مناصب الحكم الرئيسية . الوزارة . خواصها ومهامها . قيادة الجيوش . الجيش والأسطول . قاضي الجهاعة أو .قاضي . القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الري والزراعة . غرس الحدائق . بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية . التجارة الخارجية . الموارد السلطانية . الضرائب . تكوين الأمة الأندلسية .

تعرض لنا الحضارة الأندلسية ، صفحة من أحمل وأروع صحف الحضارة الإسلامية ، والحضارة الإنسانية ، بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام في الأندلس في بيئة وظروف خاصة ، واكتسبت بفعل المؤثرات التاريخية والإقليمية والاجتماعية ، لونها الحاص وممنزاتها الحاصة .

وتحتل قصة الحضارة الأندلسية، في تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة ، وتملأ فراغاً كبيراً . ولكنها لم تنل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس في المصادر الإسلامية ، ولم تكتب حتى اليوم كتابة شافية . وأغلب ماكتب عنها في مصادرنا ، شنور و نبذ متفرقة غير متناسقة ، وتر اجم لأعلام التفكير والأدب لم يعن فيها بدراسة الحوانب الهامة . وإنه لمن الإسرافأن نقول ، إننا نستطيع أن تستعرض هذه القصة الباهرة المتعددة النواحي ، في فصل أو فصول ، من سفر يخصص لكتابة تاريخ المراحل الأخيرة ، من حياة الأمة الأندلسية . على أننا سوف نحاول مع ذلك أن نستعرض صور الحضارة الأندلسية في ظل مملكة غرناطة ، استكمالا لموضوعنا ، وأن نلتي بذلك شيئاً من الضياء على النظم والأحوال ، التي عاشت في ظلها الأمة الأندلسية في مراحلها الأخيرة ، وما انتهت إليه في ميدان التفكير والآداب والفنون .

وكما أن مصادرنا الإسلامية في هذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنينة، فهي كذلك بالنسبة لصور الحضارة الآندلسية ، وقد هلكت معظم الآثار والوثائق الأندلسية المتعلقة بهذا العصر ، كما رأينا على يد الإسبان ، ولم يسعفنا في ذلك سوى بعض الآثار القليلة الباقية ، التي نجت من المحنة ، ولاسيا آثار ابن الخطيب ، وما نقله إلينا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت ، وكان له فضل إيصالها إلينا .

\* \* \*

وإذاكان تاريخ الأندلس السياسي، يقدم إلينا صوره المتاينة، من الإضطرام والركود ، والقوة والضعف ، فكذا شأن الحضارة الأندلسية . فقد وصلت في ظلْ الخلافة الأموية في عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر ، حينما وصلت الدولة الإسلامية إلى أوج سلطانها السياسي ، إلى ذروة القوة والهاء ، وإن لم تصل يومثذ إلى ذروة نضجها الفكرى. ولما انهارت الحلافة الأموية ، واضمحلت النظم السياسية والاجتماعية ، وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس، وهلكت معظمُ الآثار العمرانية والفكرية في غمر الفتنة ، ذوت الحضارة الأندلسية مدى حين ، حتى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية ، واستطاعت بالرغم من صغرها ، وتنافسها وتطاحنها في ميدان الحرب، أن تعيد لمحة من بهاء الدولة الإسلامية ، وسطعت آيات الحضارة الأنداسية في قصورها ومنشآتُها ، وفي مجتمعاتها ، وأينعت في ظلها دولة التفكير والأدب ، وعرفت الأندلس في هذه الحقبة المضطربة من تاريخها ، طائفة من أعظم مفكريها وأدبائها وشعرائها ، مثل الفيلسوف ابن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ ه ٰ (١٠٦٤ م ) وابن حيان أعظم مؤرخي الأندلس ، وقد توفي سنة ٤٦٩ هـ (١٠٧٦ م ) ، وتلميذه الحميدي المتوفى سنة ٤٨٨ هـ ( ١٠٩٥ م ) . ومن الأدباء والشعراء ، ابن زيدون المتوفى سنة ٤٦٢هـ ( ١٠٦٩ م ) ، وابن عبدون المتوفى سنة ٥٢٠هـ ( ١١٢٦م ) وعشرات آخرين من الكتاب والشعراء ، يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان في مؤلفه « قلائد العقيان » . بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم في طليعة العلماء والأدباء والشعراء، مثل الأمير العالم عمر بن الأفطس صاحب بطليوس ، والشاعرين الكبيرين ، المعتمد بنُّ عباد صاحب إشبيلية ، والمعتصم بن صادح صاحب ألمرية (١) . ولكن

<sup>(</sup>١) توفى ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطين سنة ٤٨٨ هـ ؛ وتوفى ابن عباد فى الأسر بالمغرب فى شوال سنة ٤٨٨ هـ ؛ وتوفى المعتصم بن صادح فى سنة ٤٨٤ هـ .

سرعان ما انكمشت هذه النهضة الفكرية والأدبية الزاهرة ، عقب مصرع دول الطوائف ، واستيلاء المرابطين على الأندلس في سنة ٤٨٤ هـ (١٩٠١ م) . وكان أولئك البربر الصحراويون قوماً غلاظاً ، يؤثرون مهاد الجندية والحشونة ، وتغلب عليهم الأفكار الرجعية العتيقة ، لم تأخذهم مظاهر الحضارة الأندلسية المصقولة ، ولم تكن ــ إذا استثنينا العلوم الدينية ــ تهزهم أصداء الشعر والآداب الرفيعة ، اللهم إلا ماكان من حشدهم لبعض أكابر الكتاب الأندلسيين في البلاط المرابطي ، ليكونوا ترجمانا للدولة . 'وحتى العلوم الدينية كانت تدرس في ظلهم فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول ، ومن ثم فقد طوردت في ظلهم \_ فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية \_ كتب الأصول المشرقية ، وفي مقدمتها كتب الغزالي . وترتب على ذلك أن ركدت في ظلهم دولة التفكير والأدب وذوى بهاء الحضارة الأندلسية . أجل ، سطعت في ظل دولتهم القصيرة الأمد ، في ميدان التفكير الأندلسي ، جمهرة من الشخصيات اللامعة من حفّاظ وكتاب وشعراء ، وعلَّاء ، مثل الحافظ ابن الحد الفهرى المتوفى سنة ٥١٥ ﻫ ( ١١٢١م) ، وأبو عبد الله بن أبي الحصال المتوفى سنة ٥٤٠ه (١١٤٥م) ، وأبو بكر الصير في المتوفى سنة ٧٠٠ ه (١١٧٤ م) . وأبو بكر الطرطوشي الفيلسوف السياسي المتوفى سنة ٥٢٠ هـ (١١٢٦ م) ، صاحب كتاب « سراج الملوك » ، والفتح ابن خاقان المتوفى سنة ٥٣٥ هـ (١١٤٠م) ، وابن بسام الشنتيريني صاحب « الذخيرة » المتوفى سنة ٤٢ هـ ( ١١٤٧م ) ، وابن قزمان أمير الزَّجل الأندلسي المتوفى سنة ٥٥٥ هـ ( ١١٦٠م ) ، ومن العلماء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبي الطبيب الأشهر المتوفى سنة ٥١٩ هـ (١١٢٢م ) ، وابن باجة الطبيب الفيلسوف المتوفى سنة ٣٣٥ ه (١١٣٨ م) ــ وهو المعروف باللاتينية باسم Avempace . ولكن ظهور هؤلاء وأضرابهم في هذه الفترة ، لم يكن إلا أثراً من آثار النهضة الفكرية والأدبية في ظل دول الطوائف(١).

وفى ظل دولة الموحدين ، التى خلفت دولة المرابطين فى حكم الأندلس ، انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسي . وقد نشأ الموحدون كالمرابطين فى مهاد الخشونة والتقشف ، ولكنهم كانوا أوسع أفقاً ، وأكثر قبولا لثمارالتمدن .

<sup>(</sup>١) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطي بتفصيل واف في كتابنا « عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص ٤٣٨ – ٤٧٤ .

وكان لدولتهم بالأخصصبغةعلمية دينية ، إذكان مؤسسها المهدى ابن تومرت ، من أئمة التفكير الديني . وأبدى خلفاؤه عبد المؤمن وبنوه اهتماماً بالعلوم والفنون ، وأطلقت حريَّة التفكير والبحث، وكانت قد صفدت في عهد المرابطين ، وأفرج عن كتب الغزالي وغيره من مفكري المشرق، وكانت قد طور دت ومنعت في أيامهم بالمغربوالأندلس . وفي تلك الفترة بالذات أعنى في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجرى، بلغ التفكير الأندلسي ذروة النضج، وتفجرت ينابيع النبوغ، وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب. وكان في طليعة أقطاب العلم في هذا العصر ، بنو زهر الإشْبيليون ، وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر ابن عبد الملك بن زهر ، ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوفى سنة ٧٥٥ه (١١٦١ م) ، وهو المعروف باللاتينية باسم Avenzoar . ويعتبر ابن زهر أعظم طبيب ومشخص في العصور الوسطى بعد أني بكر الرازي ، ويعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس ، ويعتبر كتابه « التيسير » من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطى ، وكان لمو ُلفاته التي ترحمت كغيرها إلى اللاتينية في عصر مبكر ، أثر عظيم في سير البحوث الطبية في أورباً ، وخلَّهُ في مهنته و لده الطبيب الأشهر أبو بكر بن زَهر ، وحظى لدى حكومة الموحدين ، وتوفى سنة ٥٩٥ ه (١١٩٨ م) . وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من أقطاب الفلاسفة ، مثل أبي بكر ِ ابن طفیل الوادی آشی ، المتوفی سنة ۸۱ ه ( ۱۱۸۵م ) ، وهو صاحب رسالة حى بن يقظان الشهيرة ، والإمام الفياسوف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المتوفى سنة ٩٤ هـ (١١٩٨م ) . والرئيس موسى بن ميمون اليهودى القرطبي ، المتوفى سنة ٢٠٢ ه (١٢٠٥ م) .

وفى حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخص، ما يمثل لنا طرفاًمن سياسة الموحدين تجاه التفكير ، وترددها بين التسامح والإضطهاد . فقد كان ابن ميمون من أعظم الأطباء والفلاسفة فى عصره، ولكنه اضطهد ليهوديته خلال الإضطهاد العام، الذى لقيه اليهود فى ظل عبد المؤمن خليفة الموحدين، فغادر الأندلس إلى المشرق، ونزل بمصر وخدم بلاطها ، وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين، وندب للتدريس بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك العصر، ولد بقرطبة سنة ٧٥٠ه (١١٢٦م) واتصل منذ فتوته بأبى يوسف يعقوب ابن عبد المؤمن ، المشرف على شئون الأندلس ، وكان الأمير مثل أبيه يجمع حوله ابن عبد المؤمن ، المشرف على شئون الأندلس ، وكان الأمير مثل أبيه يجمع حوله

أعلام المفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد في الفقه والطب والفلسفة ، وتولى قضاء إشبيلية في سنة ٥٦٥ ه ، ثم ولي قضاء قرطبة ، واستمر زهاء خمسة وعشرين عاماً ، يتقلب في مناصب القضاء والإدارة، في ظل حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب، وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب الحاص للخليفة أبي يعقوب يوسف، ثم لولده الخليفة يعقوب المنصور بعد وفاته . وأتهمه بعض خصومه بالزندقة والخروج على شريعة الإسلام، فأمر الخليفة المنصور بنفيه إلى بلدة اليسَّانة علىمقربة من غرناطة ، وفرضت عليه رقابة شديدة ، ثم عفا عنه واسترد مكانته في أواخر حياته ، واستدعى ثانية إلى مراكش، وهنالك توفى بعد قليل فى سنة ٥٩٥ ﻫ (١١٩٨م). وأعظم آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة أرسطو ، في المنطق وما وراء الطبيعة ، وقد تُرحمت إلى اللاتينية منذ القرن الثالث عشر ، وكانت مفتاح الدراسات الأرسط طالبة في العصور الوسطى . وقدكان يغمرها الغموض والحلك ، قبل أن يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد في الوقت نفسه أساساً لكئير من المباحث الفلسفية ، التي ازدهرت أيام حركة الإحياء الأوربي. بل يرى مؤرَّخو الفلسفة، أن الفلسفة الحدلية الأوربية استمدت من العربوالفلسفة العربية، أكثر مما استمدت من قسطنطينية التي كانت مستودعاً لتراث الفلسفة اليونانية . وكتب ابن رشد في الطب مؤلفه « الكليات» وهو من أهم الآثار الطبية في العصور الوسطى ، وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث عشر . ولابن رشد طَائفة كثيرة أخرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . وكانت الفلسفة على الأغلب علماً خطراً في ظل حكومة الموحدين، وقد رأيت ماكان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية ، وقدكان من ضحايا هذا الإضطهاد ، في هذا العصر ، مفكر أندلدي آخر هو ابن حبيب الإشبيلي ، الذي اتهم بالزندقة بسبب آرائه الفلسفية ، أيام المأمون بن المنصور ، وقتل لهذا السبب(١٠). وهكذاكانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة، وكانت خطراً بجتنبه كثير من مفكرى العصر .

وظهر فى تلك الفترة ، إلى جانب هو لاء العلماء ، جمهرة من أقطاب الرواية والأدب ، مثل أبى القاسم خلف بن بشكوال القرطبي المتوفى سنة ٧٧٥ ه ، (١١٨٣ م ) ، وهو مؤلف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علماء الأندلس

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ١٣٨.

لابن الفرضى (۱) وابن بدرون الإشبيلي المتوفى فى فاتحة القرن السابع، وهو شارح قصيدة ابن عبدون الشهيرة فى رئاء بنى الأفطس، وابن الصابونى الصدفى الإشبيلي الشاعر، المتوفى فى سنة ٢٠٤ ه (١٢٠٧م)، وقد قال ابن الأبار فى حقه « ذهبت الآداب بذهابه، وختمت الأندلس شعراءها».

وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس، وكانت المعاهد الأندلسية في إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية ، يومئذ مجمع العلوم والمعارف الرفيعة في تلك العصور ، وكانت مقصد الطلاب من كل فج ، وكانت مزودة بالمكتبات التي تضم أنفس الكتب والمصنفات ، في مختلف العولم والفنون (٢) وعني الموحدون أيضاً برعاية الفنون ، وأقيمت في عهدهم في معظم قواعد الأندلس ، طائفة من المساجد والصروح العظيمة ، التي تمتاز بجمالها الفني . وكان يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن ، من أشدهم شغفاً بالمنشآت الفخمة ، ومن آثاره الشهيرة بالأندلس مسجد إشبيلية الجامع ومنارته العظيمة التي بقيت إلى اليوم وحولها الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى التي بنيت مكان الجامع ، وهي من أروع الآثار الأندلسية الباقية ، ويطلق عليها الإسبان اسم « لاخير الدا »

وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة في عهد الموحدين ، وازدهرت النزراعة بنوع خاص ، وارتقت أساليها الفنية ، وتنوعت المحاصيل وانتشرت زراعة الفاكهة ، في أحواز بلنسية وإشبيلية ، وتقدمت الصناعات الحربية والمدنية ، ولاسيا صناعة الأقمشة الممتازة ، والصناعات الجلدية ، وصناعة الورق وغيرها . وازدهرت التجارة وعم الرخاء . وكانت ثغور الأندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية وألمرية ومالقة ، من أعظم مراكز التجارة الحارجية في هذا العصر .

ولما اضمحل شأن الموحدين ، وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس، في أوائل القرن السابع الهجرى ، واجتاحت الثورة معظم القواعد والثغور الأندلسية، ونهض المتغلبون يتنافسون في اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة ، شعرت اسبانيا النصرانية بدنو الفرصة السانحة ، لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة .

<sup>(</sup>١) وقد نشر ضمن المكتبة الأندلسية في مجلدين طبع مدريد في سنة ١٨٨٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية في عصر الموحدين بتفصيل واف في كتابنا « عصر المرابطن و الموحدين » ( القمم الثانى ) ص ٩٤٤ - ٧٢٦ .

وبدأت قواعد الأندلس التالدة ، تسقط تباعاً فى يد النصارى . وشغلت الأنداس محنتها الغامرة ، وانصرفت إلى متابعة الحهاد ، ومدافعة المغيرين عليها بكل ما وسعت ، فانكمشت فنون السلم ، وتضاءلت دولة التفكير والأدب ، وإن كانت المحنة قد أذكت لوعة الشعر ، وبعثت إلينا بطائفة حمة من أروع المراثى ، التى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوتها وروعها .

# - Y -

وانجلت الفتن الداخلية ، وانجلى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية بعد نحو ثلث قرن، عن سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة، مثل قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وجيانوغيرها، في أيدى النصارى، وانكشت وقعة الأندلس تباعاً، وانحصرت في الركن الحنوبي الغربي للمملكة الإسلامية القديمة ، في مملكة غرناطة الصغيرة ، التي برزت من غمر الفوضى ، واستقرت في رقعتها المتواضعة ، بين المهر الوادى الكبير والبحر، وهرعت إليها معظم الأسر الأندلسية القديمة، التي أبت التدجن والبقاء في ظل حكم النصارى ؛ ولم يمض سوى قليل، حتى غدت مستودع تراث الاندلسية والتفكير الأندلسي.

وكانت مملكة غرناطة ، بالرغم من صغرها وانكماش رقعتها ، تضم ثروات عظيمة من الموارد الطبيعية ، فإلى جانب وديانها الحصبة النضرة التى تغص بالبسائط الحضراء والحنات الفيحاء ، والتى تجود بها الحبوب والكروم والزيتون والفواكه وغيرها ، توجد الحبال الوعرة تخترقها من كل صوب ، وبها الكثير من الثروات المعدنية ، ومن بينها الذهب والفضة والرصاص والحديد (۱) . وتفيض الأنهار والنهيرات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت ثغورها وهى ثغور الأندلس الحنوبية ، ولاسيا مالقة وألمرية ، من أغنى الثغور الإسبانية وأزخرها بالحركة التجارية ، وكانت ولاية غرناطة وحدها تضم من البلاد والقرى العامرة نيفاً ومائة بلدة وقرية ذكرها لنا ابن الحطيب ، وقد دثر الكثير منها اليوم (۲). أما غرناطة عاصمة المملكة ، فقد غدت عقب سقوط القواعد الأندلسية الأخرى في يد النصارى ، أعظم القواعد الأندلسية الأخرى في يد النصارى ، أعظم القواعد الأندلسية الملكة ، وكانت بحمرائها أعظم القواعد الأندلسية المائدة ، وكانت بحمرائها المطلة عليها من ربوتها المنيعة ، وشوارعها الزاخرة ، وميادينها الفسيحة ، وقصورها الملطة عليها من ربوتها المنيعة ، وشوارعها الزاخرة ، وميادينها الفسيحة ، وقصورها

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة ١٩٥٦)ج ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ج ١ ص ١٣٣ - ١٣٨ -

البديعة ، وحدائقها ومتنزهاتها اليانعة ، من أحمل مدن العصور الوسطى . وكانت غاية في الحصانة ، سواء بموقعها الطبيعي ، أو بأسوارها الكثيفة ، التي يتخللها ألف وثلاثمائة برج منيع ، وكانت تضم في أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها وضواحيها زهاء نصف مليون من الأنفس ، وذلك بما تقاطر عليها من سيل المهاجرين من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب ، أن تعبىء وحدها زهاء خمسن ألف مقاتل ، وكانت أبهاء قصر الحمراء تتسع وحدها لأربعن ألف رجل ().

وقد رأيناكيف نشأت مملكة غرناطة ، على يد رجل ذى عبقرية هادئة ، ولكن واسعة الأفق ، هو محمد بن الأحمر ، زعيم بنى نصر ، وكيف استمر أعقابه يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين ، حتى سقطت فى أيدى النصارى . وتسمى دولتهم بالمدولة النصرية أو دولة بنى الأحمر ، وقد تسمى زعيمهم ومؤسس دولتهم بأمير المسلمين ، وهو اللقب الذى كان يتسم به ملوك العدوة (المغرب) فى تلك العصور ، وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حتى نهاية دولتهم ، وكان يقرن فى أحيان كثيرة بلقب «الغالب بالله» .

وكان ملوك بنى نصر ، كسائر ملوك العصور الوسطى ، يدينون بمبدأ الحكم المطلق ، ولايرون له بديلا . على أنه فى وقت الحطر العام والأحداث الحطرة ، كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبية والتوجيه . وكان السلطان يستأثر بكل سلطة حقيقية ، ويباشر مهام الأمور بنفسه ، إلا فى فترات قليلة يستأثر بالسلطة فيها وزير قوى ، كما حدث فى عهد السلطان أبى عبد الله محمد الملقب بالمخلوع ( ٧٠١ – ٧٠٨ ه ) ، حيث استأثر بالحكم وزيره أبوعبد الله ابن الحكم اللخمى . وعهد السلطان أبى عبد الله محمد بن اسهاعيل ( ٧٢٥ – ٧٣٣ ه ) ، حيث استبد بالحكم دونه وزيره ابن المحروق ، وعهد أخيه السلطان أبى الحجاج يوسف استبد بالحكم دونه وزيره ابن المحروق ، وعهد أخيه السلطان أبى الحجاج يوسف السلطان الغيى بالله ( ٧٥٥ – ٧٩٣ ه ) حيث استبد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . السلطان الغيى بالله ( ٧٥٥ – ٧٩٣ ه ) حيث استبد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . وكان نظام الطغيان الذي يفرضه الوزير المتغلب ، ينتهى فى كل مرة بانقلاب عنيف ، ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية ، فى غمرة من الحوادث الدموية .

وكان هذا النظام المطلق الذي يسود حكومة غرناطة، يؤدي إلى نشوب الثورة

Prescott: (Cit, Zurita): Ferdinand and Isabella; p. 189 (1)

فى أحيان كثيرة ، ويذكى من عواملها فى الوقت نفسه ، تطاحن الأحزاب فى البلاط والحيش . وكان هذا النظام يتطور أحياناً فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع من الإقطاع ، ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية ، بحكم المدن والثغور وكان الشعب العرناطى سريع التقلب والغضب ، يأخذ فى الثورات والإنقلابات السياسية بأعظم قسط .

وكانت مناصب الحكم الرئيسية في حكومة غرناطة ، تنحصر في الوزارة وقيادة الحيوشوالقضاء . فأما الوزارة فكانت تسند غالبًا إلى أحدالأعلام من رجال القلم ، وبين وزراء الدولة النصرية ثبت حافل من هؤلاء ، مثل ابن الحكيم اللخمي ، وابن الحياب ، وابن الحطيب ، وتلميذه ابن زمرك ، وكلهم من أقطاب الكتابة والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص في أن يتلتى الوزير أوامر السلطان ، ويعمل على تنفيذها ، ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب ، ويعني بتحرير المكاتبات السلطانية ، وصياغة المراسيم ، وكان أكابر الكتاب من الوزراء يجدون في هذه المهمة بالذات مجالا لعرض براعتهم النثرية والتحريرية . ولدينا في تختلف الرسائل التي تركها لنا ابن الحطيب أروع نماذج للرسائل السلطانية التي تمتاز بأسلوبها العالى ، وبيانها القوى(١)، وكان الوزير في بعض الأحيان يقوم بقيادة الحيش ، ويسير على رأسه للغزو ، كما حدثأيام الحاجب رضوان ، وأحياناً يتولى الوزير مهام السلطنة في غياب السلطان ، كما حدث أيام ابن الحطيب ، حيث كان ينُوبُ عن السلطان حن تغيبه في الغزو . وقد أسبغ على ابن الحطيب أيام وزارته لةب « ذى الوزارتين »، وهو لقب لم يحمله في ظل الدولة النصرية سواه و ابن الحكيم المرندي وزير السلطان محمد المخلوع ، ويترتب عليه أن يتمتع الوزير بمقام الرياسة العليا ويغدو في مرتبة « الحاجب » ، ويتناول ضعف مخصصاته . ولم محمل من وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان ، وزير السلطان يوسف أبى الحجاج .

وكان الوزير يستعين بطائفة من « الكتاب » لتنفيذ مختلف المهام . وللسلطان كاتب سر أو أمين خاص . وكثيراً ما يرتتى « الكاتب » إلى منصب الوزير . والحلاصة أن الوزير كان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية ، وهو الذي يشرف سواء

<sup>(</sup>١) وقد أورد ابن الخطيب عدداً كبيراً منها في كتابه ، « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ، وهو ما يزال مخطوطاً .

بطريقة مباشرة أو بتوجيه سلطانه القوى ، على تصريف شئون المملكة ، وتوجيه سياستها الداخلية والحارجية .

وأما قيادة الحيوش ، فكانت أهم المناصب في دولة تواجه إغارة العدو على أراضها باستمرار . وكان يختص بهذا المنصب الحطير ، منذ أواخر القرن السابع الهجرى أسرة بني العلاء ، أحد بطون بني مرين ملوك العدوة ، وكان توليهم لقيادة الحيوش الأندلسية ، نتيجة للتحالف التي توثقت أواصره بين بني الأحمر وبني مرين عصر أ(١) . وقد اشهر أو لئك القواد المغاربة بالبراعة والشجاعة ، وكانت لم في ميادين الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ المغزاة ، وكانت الحنود المغربية عنصراً بارزاً في الحيش الأندلسي ، وقد تخلفت بالأندلس منذ أيام المرابطين والموحدين جموع كثيرة من البربر (٢) . وكانوا لبداوتهم وخشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية ، وقد زاد عددهم بالأخص وخشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية ، وقد زاد عددهم بالأخص أيام عبور الحيوش المرينية إلى الأندلس . وبالرغم مما أداه القواد والحند المغاربة لمملكة غرناطة ، من الحدمات الحليلة في ميدان الحرب ، فقد كانوا أحياناً خطراً على النظام والعرش ، وكان لبني العلاء شيوخ الغزاة أطماع سياسية ، ظهرت خطورتها في بعض الثورات والإنقلابات العنيفة .

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣٨ . (٢) راجع ص ٧٣ من هذا الكتاب.

بربض البيازين، وشيد سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على أربعين، تمتد من شرق المملكة إلى غربها(١). وأهم من ذلك كله أن مسلمى الأنداس، كانوا قد وقفوا فيا يبدو على سر البارود(٢)، واستعملوه منذ منتصف القرن الرابع عشر، حسما فصلنا في موضع سابق(٦). وكان لذلك كله أثر واضح في تمكين مملكة غرناطة الصغيرة، من الوقوف في وجه عدوها القوى بنجاح، طيلة هذه العصور.

وكانت مملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهيرة: جبل طارق والجزيرة وطريف وكانت مملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهيرة: جبل طارق والجزيرة وطريف ومالقة، على مدخل البحر الأبيض المتوسط، وكانت أهم مهام الأسطول، بعد حماية الشواطىء والثغور، تأمين الصلة المباشرة بين مملكة غرناطة، وبين إخوانها المسلمين فيا وراء البحر في المغرب الأقصى، وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربية، أن تحتفظ بسيادتها في هذه المياه عصوراً، وكان انهيار قوة غرناطة البحرية، وسقوط ثغورها في يد النصارى، نذير السقوط النهائي.

وكان أرفع المناصب القضائية ، منصب قاضى الجماعة ، وهو ما يقابل في الأندلس ، منصب قاضى القضاة في مصر الإسلامية . وقاضى الجاعة هو أيضاً قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة ، والغالب أن يجمع في نفس الوقت بين منصبه ومنصب خطيب الحمراء ، أو خطيب الحامع الأعظم (أ) ، وهو أيضاً من المناصب الدينية الرفيعة . وكان القضاء يجرى في مملكة غرناطة ، على مذهب الإمام مالك ، وهو مذهب الأندلس المفضل منذ أو اخر القرن الثاني الهجرى وكان يجرى تعيين قاضى الحاعة « بظهير » أي مرسوم ملكي . وكانت كلمة « الظهير » هي الغالبة في مملكة غرناطة للتعبير عن المراسيم والقوانين السلطانية ، وهي ما زالت تستعمل حتى اليوم في المغرب الأقصى ، حيث يوصف المرسوم بأنه « ظهير ملكي » . وكان لكل مدينة قاضيها وخطيبها ، ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلماء والفقهاء .

ويتبع القضاء وظيفة الحسبة وهي أيضاً وظيفة دينية، تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويختص صاحبها بمطاردة المنكرات ، والتعزير والتأديب على

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة ج ١ ص ١٧٠.

Prescott: Ferdinand and Isabella p. 193-194 (Y)

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٢١٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٧٠ و٧٤ و١٩٧٠

قدرها ، والعمل على احترام الأحكام الشرعية ، وقمع الغش والاختلاس في المعاملات، وأمور المعيشة والمكاييل والموازين ، وله أيضاً أن محمل الناس على أداء المصالح العامة ، مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك .

وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى متوالى الشرطة ، وكان يسمى أيام الدولة الأموية صاحب الشرطة ، ويعتبر منصبه من أعظم المناصب القضائية والإدارية ، وكان ينتخب عادة من كبار القواد أو الخاصة ، ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية واسعة . ثم سمى بعد ذلك بصاحب المدينة وصاحب الليل . وكان يعتبر في منصبه تابعاً للوزارة ، مسئولا أمامها ، وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن ، ومطاردة المحرمين وأهل الفساد ، وتنفيذ العقوبات الحنائية ، من الحد والتعزير وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك ، وهو الذي يتولى الإنهام والتحقيق وتوقيع وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك ، ويعاونه في مهمته جماعات من الحراس ، تجوب المعقوبة ، دون تدخل القاضي ، ويعاونه في مهمته جماعات من الحراس ، تجوب المعقوبة ، دون تدخل القاضي ، ويعاونه في مهمته جماعات من الحراس ، تجوب المعقوبة ، دون تدخل القاضي ، ويعاونه في مهمته جماعات من الحراس ، تجوب المعقوبة ، دون تدخل القاضي ، ويعاونه في مهمته جماعات من الحراس ، تجوب المعقوبة المدينة ليلا ، وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة (١) .

#### \_ W -

وقد أشرنا فيما تقدم ، إلى ماكانت تتمتع به مماكة غرناطة ، بالرغم من انكماش رقعها من المواردوالثروات الطبيعية الوفيرة . وكانت الزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية الكبرى ، من أعظم موارد الأندلس ، وكانت وديان اسبانيا الحصبة ، التى تتخللها عدة من الأنهار العظيمة ، وتربها البديعة ، وأقليمها المتقلب بين الحرارة والبرودة ، تفسح أعظم مجال لشعب عامل ذكى . وكان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب ، في فلاحة الأرضو تربية الماشية وغرس الحدائق ، وتنظيم طرق الرى ، ومعرفة أحوال الحو ، وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات ، وكانت مزارعهم وحدائقهم مضرب الأمثال في الحودة والنماء ، وقدنقل العرب من المشرق وشهال إفريقية إلى اسبانيا مضرب الأمثال في الحودة والنماء ، وقدنقل العرب من المشرق والزعفر ان والنخيل ، كثيراً من الأشجار والمحاصيل ، كالقطن والأرز وقصب السكر والزعفر ان والنخيل ، وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبانية في أيامهم رياضاً نضرة ، وكانت غياض القمح وغابات الزيتون ، وحدائق البرتقال والتوت والكروم ، من أبدع ما ترى العين في وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمي الأندلس في تنظيم وسائل الرى والصرف ، واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية ، فما زالت تشهد به آثارهم الباقية إلى الآن ، في وديان الأندلس ، من القناطر و الحداول الدارسة .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ج ١ ص ٢٠٩ و ٢١٠ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٠١ .

وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطر الشهيرة، وحفرت ترع ومصارف لا حصر لها، في مختلف أنحاء اسبانيا، وكلها مما يشهد لصانعها بالمهارة والنفوق. وقد شاهدت أثناء تجوالى في اسبانيا بعض المناطق التي ما زالت تقوم في زراعها على مشاريع الرى الأندلسية القديمة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة في غرس الحدائق وتنسيقها، وقد كانت حدائق الرصافة والزهراء والزاهرة، بدائع تشهد لهم بوفرة البراعة وحسن المدوق، وكانت روعها مستى خصباً لحيال الشعراء والكتاب، وما زالت هذه البراعة حتى اليوم علماً على حمال الحدائق الأندلسية . وقد اتخذت فنون الزراعة على يد الأندلسيين طابعاً علمياً ، وألفت فها الكتب القيمة . وقد انتهى إلينا من على يد الأندلسيين طابعاً علمياً ، وألفت فها الكتب القيمة . وقد انتهى إلينا من وكتاب «الفلاحة» أيضاً لتلميذه أبى زكريا ابن العوام الإشبيلي (أواخر القرن وكتاب «الفلاحة» أيضاً لتلميذه أبى زكريا ابن العوام الإشبيلي (أواخر القرن الثانى عشر) ، ومؤلف ثالث في «الفلاحة» أبضاً للطغنرى الغرناطي (١٠ وفي هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه مسلمو الأندلس من معرفة نحواص التربة، واستخراج كنوز الأرض، وطرق الرى والصرف، وأحوال الطقس وغيرها .

وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما يتخللها من الحبال والهضاب الوعرة، تضم كثيراً من الوديان والبسائط الخصبة ، وكانت ضفاف شئيل سلسلة من البسائط الخضراء ، تتخللها مثات الترع والقنوات ؛ وكان المرج الشهير ، الواقع غربى غرناطة La Vega ، وهو الذى لبث أكثر من قرنين مسرحاً للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى ، عقوله وحدائقه النضرة ، كأنه قطعة من الحنان ، أو دعها المسلمون كل براعتهم . وكانت المحاصيل المختلفة تتعاقب طول العام ، وتنتج البلاد كل ما يكفها من الأطعمة والمؤن . وكانت مزارع الكروم الأندلسية الشهيرة ، تغطى مساحات واسعة في غرناطة ومالقة وشريش .

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأوفرسهم . وكانت اسبانيا المسلمة أيام قوتها ، أعظم الأمم الصناعية فى أوربا ؛ وكانت ثرواتها المعدنية ، من الحديد والرصاص والزئبق والذهب والفضة وغيرها، تمدها بأسباب التفوق فى هذا الميدان.

<sup>(</sup>۱) نشركتاب «الفلاحة »لابن بصال بعناية معهد مولاي الحسن بتطوانسنة ١٩٥٥ ، وتوجد نسخة مخطوطة من كتاب «الفلاحة » لابن العوام بمكتبة دير الإسكوريال . وكذلك توجد نسخة من كتاب الطغنري .

وقد اشتهرت الأندلس بنوع خاص ، بصناعة الأسلحة الحيدة ، تنتجها بوفرة وتصدرها إلى أمم أوربا وإفريقية . وكذا اشتهرت بصناعة الصوف والحرير، والأقمشة الملونة الممتازة ، وصناعة الحلود الدقيقة التي برع فيها أهل قرطبة بنوع خاص. وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم في الكمياء في ميدان الصناعة ، فبرعوا في صنع الأدوية والعقاقير ، واستخراج العطور من الأزهار ، وتركيب الأصباغ المختلفة ، ولاسيا اللون الذهبي ، وغيره من الألوان الزاهية . وقد استطاعت مملكة غرناطة ، أن تستبقى كثيراً من الصناعات الأندلسية القديمة ، فاستمرت غرناطة مركزاً عظما لصناعة الأسلحة والذخائر، وكان تفوقها في هذه الصناعة من أسباب قوتها ، وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على تقدمها وازدهارها ، ولاسما في مالقة وألمرية ، وكانت يومئذ من أعظم موارد الأندلس . وقد نقلت المدنُّ الإيطالية ، التي اشتهرت بصناعة الحرير في العصور الوسطى، عن الأندلسين، معظم فنونهم وطرائقهم في هذه الصناعة المربحة ، وكانت مدينة فيرنتزا ( فلورنس) تستورد كميات كبيرة من الحرير الحام من غرناطة ، حتى أواخر القرن الخامس عشر(١) . ولبثت صناعة الأواني الخزفية الحميلة ، مزدهرة حتى العصر الأخبر ، وما زالت بقايا هذه الصناعة الأنداسية القدممة قائمة حتى اليوم في بعض المدن الإسبانية ولاسما في إشبيلية ومالقة ، وما زالت المتاحف الإسبانية تغص بكثير من الأوانى الخزُّفية الأندلسية والموريسكية البديعة الصنع والزخرف . وكذلك لبثت صناعة الحلود الفاخرة الملونة ، حتى نفي الموريسكيين، وقد نقلت بعد نفيهم على يدهم إلى أوربا . واشتهرت الأندلس أيضاً بصناعة الوَّرق ، وأنشئت لها المُصانع العظيمة ولاسيا في طليطلة وشاطبة ، ونقلها الإسبان عن المسلمين ، ثم انتقلت إلى أوربا عن طريق فرنسا ، وذاعت فيها منذ القرن الثالث عشر . وقد اكتشف الغزيري ، عدة مخطوطات بمكتبة الإسكوريال ، ترجع إلى القرن الحادى عشر ، كتبت على ورق مصنوع من القطن ، وأخرى ترجع إلى القرن الثاني عشر ، كتبت على ورق مصنوع من الكتان ، وكان لهذه الصناعة مكانتها في مملكة غرناطة .

أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً في الأندلس ، وذلك لحسن موقعها وكثرة ثغورها ، وتوسطها بين أوربا وإفريقية ، وانتظام صلاتها البحرية ، مع سائر ثغور

Prescott: Ferdinand Isabella: p. 191 (1)

البحر المتوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حتى قسطنطينية ، وثغور الشأم والإسكندرية ، وترسو سفنها التجارية فى الثغور الإيطالية ، ولاسيا جنوة ورومة والبندقية . وكانت ثغورها تزخر بمختلف الواردات ، من بلاد أوربا وإفريقية والمشرق . وازدهرت الحركة التجارية فى غرناطة ولاسيا التجارة الحارجية ، وكان للجنويين وغيرهم ، من الأمم ذات الصلات الإقتصادية الوثيقة بالأندلس ، منشآت تجارية فى غرناطة . وعقدت غرناطة مع جهورية چنوة ومع مملكة أراجون معاهدات تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فيا تقدم . وكانت خلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر من أعظم المراكز التجارية فى جنوب أوربا، حتى لقد وصفها بعض المؤرخين المعاصرين بأنها « مدينة جميع الأمم » . ويقول مؤرخ إسبانى « إن شهرة سكانها فى الأمانة والثقة ، بلغت إلى حد أن كلمتهم المجردة ، كان يعتمد عليها ، أكثر مما يعتمد على عقد مكتوب بيننا » (1) .

وكان الرخاء يسود مملكة غرناطة طوال أيامها ، وقلما كانت تصدع منه النورات الطارئة أو الحروب المتواصلة . وكانت موارد الحزينة أو الموارد السلطانية كثيرة منوعة ، تتكون من ضريبة الأراضى المنزرعة ، وتبلغ فى المتوسط نحو سبع قيمة المحصول ، والأموال المرسومة على السفن الواردة والصادرة ، ودخل دار السكة ، ودخل بيت المال ، من زكاة وصدقات وميراث من لاوارث له ، وأخماس الغنائم التي كانت تحصل من العدو ، ومختلف الضرائب التجارية والمهنية . وكانت للعرش فوق ذلك أملاك ومزارع عظيمة فى فحص غرناطة (المرج) تعرف بالمستخلص . وكانت الضرائب فى مملكة غرناطة على وجه العموم . أكثر مما كانت عليه فى الدول وكانت الضرائب فى مملكة غرناطة على وجه العموم . أكثر مما كانت عليه فى الدول بينها وبين النصارى . وقدر دخل مملكة غرناطة فى تلك العصور ، بنحو مليون بينها وبين النصارى . وقدر دخل مملكة غرناطة فى تلك العصور ، بنحو مليون ومائتى ألف دوقة (٢) ، وهى قيمة لا يستهان بها فى ذلك العصو ، وكان يتولى الإشراف على شئون الدخل والحرج وأعمال الحباية موظف كبير يسمى « صاحب الإشراف على شئون الدخل والحرج وأعمال الحباية موظف كبير يسمى « صاحب الأشغال » ، وكانت ثمة طوائف كبيرة من الشعب الغرناطى تتمتع بالثراء ، ويقتنى الكثيرون الحلى والحواهر النفيسة ولاسيا أبناء الطبقات العليا . وكانت غرناطة ويقتنى الكثيرون الحلى والحواهر النفيسة ولاسيا أبناء الطبقات العليا . وكانت غرناطة

Prescott: ibid; p. 190 (1)

<sup>(</sup> ٢ ) الدوقة هي عملة ذهبية كانت ذائعة في أوربا في العصور الوسطى وتبلغ قيمتها نحو نصف جنيه من عملتنا الحديثة .

تتمتع فوق ذلك بنقد سليم ثابت (١) ، تخرجه دار السكة الملكية التي اشهرت بأمانها ودقتها ، ولايتطرق إليه شيء من ذلك الزغل الذي كان في أحيان كثيرة يؤدى إلى الانهيار المالي .

# - £ -

وقد أشرنا فى بداية هذا الكتاب ، إلى تكوين الأمة الأندلسية فى مراحلها الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة ، وإلى خصائصها العنصرية . والحقيقة أن المحتمع الأندلسي بمختلف عناصره الأصيلة والدخيلة ، كان قد استحال بمضى الزمن ، وتعاقب الحوادث والدول ، والمؤثر ات الإجتماعية والإقليمية ، إلى أمة عربية إسلامية ذات طابع مستقل ومميز ات خاصة ، تدعمها طائفة من الحلال البديعة ، وتصقلها حضارة رفيعة زاهرة . ثم قامت مملكة غرناطة التى اجتمعت فيها بقية الأمة الأندلسية ، وخضارتها . لتعرض لنا خلال حياتها الطويلة ، المراحل الأخيرة لعظمة الأمة الأندلسية ، وخضارتها .

وقد وصف لنا ابن الحطيب في « الإحاطة » ، أحوال المجتمع الأندلسي ، وخواصه الحنسية والعقلية والاجتماعية ، في هذا العصر ، الذي مالت فيه شمس الأندلس إلى الأفول . فذكر لنا أن الشعب الأندلسي ، كان يتمتع بصفات أخلاقية طيبة ، وأن صورهم حسنة ، وأنوفهم معتدلة ، وألوانهم بيضاء ، وشعورهم سوداء ، وقدودهم متوسسطة ، وألسنتهم عربية فصيحة ، تغلب عليها الإمالة ، وأنسابهم عربية ، وفهم كثير من البربر والمهاجرين (٢) .

وكان نساؤهم يتميزن بالحمال والسحر ، واعتدال السمن ، ونعومة الحسم، ورشاقة الحركة ، ونبل الكلام ، وحسن المحاورة ، ولكن يندر الطول فهن . وقد بلغن فى التفنن فى الزينة شأواً بعيداً ، يسرفن فى الأصباغ والعطور ، والتزين بنفيس الحلى .

وكان اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاء ، الملف (٢) المصبوغ على اختلاف أصنافه وألوانه ؛ ويرتدون فى الصيف ، الكتان والحرير والقطن والأردية الإفريقية ، والمقاطع التونسية ، والمآزر المشقوقة « فتبصرهم فى المساجد أيام الحمع ، كأنهم الأزهار المفتحة ، فى البطاح الكريمة ، تحت الأهوية المعتدلة »(١).

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب في الإحاطة ج ١ ص ١٤٣ ، واللمحة البدرية ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ج ١ ص ١٤٠. (٣) نسيج من الصوف .

<sup>(</sup>٤) الإحاطة ج ١ ص ١٤١.

وجما بجدر ذكره ، أن العامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً كلباس رأس بين الشعب الأندلسي ، ولم يكن يلبسها سوى العلاء والقضاة (١٠). وقد حلت القلانس منذ عهد بعيد مكان العامم . وكان أهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم في نبذ العامة ، وذاعت القلانس بينهم منذ أوائل القرن السابع ، حتى كان أمراؤهم وشيوخهم وقضاتهم يلبسون القلانس ، وكان كثير من أمراء المسلمين مثل ابن مردنيش وغيره يرتدون الثياب القشتالية (٢٠). ولم يلبس ملوك بني الأحمر العامة ، بل فضلوا القلنسوة وكاب ، واتخذوها لباساً حتى آخر دولهم . وكان عنحف جنة العريف بغرناطة قبل إلغائه ، صورة يقال إنها لأبي عبد الله آخر ملوك الأندلس ، وهي تصوره يقلنسوة عالية (٢٠) . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة كلباس رسمى . وتوجد في سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء ، صورة تمثل مجلس القضاة وهم بالعامم والبرانس ، وهي الصورة التي يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غرناطة .

وكان الأمراء والأكابر، وفريق كبير من أبناء الطبقات الميسورة، يؤثرون ارتداء الثياب الإفرنجية، اقتداء بجير انهم النصارى، ولاسيا في عصور الأنداس الأخيرة. وأما ثياب الجندى الأندلسى فقد كانت في العصور المتأخرة مشابهة لثياب الجند النصارى، وكذلك عدتهم وسلاحهم ونظامهم في الصفوف، ثم عدلوا في عصر ابن الحطيب عن هذا الزى، إلى الجواشن المختصرة والبيضات المذهبة، والسروج العربية. وكانت الجنود البربرية من جانبها، تحافظ على زيها المغربي (1).

وكان أهل الأندلس مضرّب الأمثال في النظافة ، يبالغون في العناية بنظافة أيدانهم وثيامهم ، ويكثرون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فيا بعد ، حينا أكره المسلمون على التنصير ،من الشبه التي تثيرها ضدهم محاكم التحقيق ، للتدليل على تشبّهم بالإسلام ، وارتدادهم عن النصرانية .

وكان المحتمع الغرناطي يعيش في رخاء وسعة ، تكثر لدية الأقوات في الشتاء والصيف ، ولاسيا الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والجوز واللوز وغيرها ، ويدخرها الناسيابسة على كرالفصول ، ومتى حل الصيف ، هرع الناس إلى الفحوص (المروج) أعنى الضواحي ، المتمتع بجمال البسائط النضرة ، ونسيمها العليل (٥) .

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ١٤٢. (٢) راجع ص ٨١ و ٩٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) نشرنا هذه الصورة في ص ٢٧٥ . (٤) الإحاطة ج ١ ص ١٤٢٠.

<sup>(</sup> ٥ ) راجع ابن الخطيب في الإحاطة ج ١ ص ١٤٣ و ١٤٤ ، واللمحة البدرية ص٢٧ – ٢٩.

وكان احتفالهم بالأعياد أنيقاً ، ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان الشعب الغرناطى يعشق مياهج الحياة والحفلات العامة ، وكانت الحياة لديه كأنها سلسلة من الأعياد المتواصلة . وكان الغناء ذائعاً ، ويكثر فى المنتديات والمقاهى العامة ، حيث بجتمع الشباب بكثرة ؛ ولم تنس غرناطة مرحها حتى فى أيام محنها، ولم تغلبها الكابة إلا حينا أصبح العدو على الأبواب مهدد حياتها() .

وقد استمرت الفروسة الأندلسية في مملكة غرناطة على ازدهارها ، ولبثت عصوراً تجذب الأنظار باكتمالها وروعتها ورقة شمائلها . وفضلاعن كونها كانت عماد الدفاع القومي ، حسبا أشرنا من قبل ، فقد كانت مظاهرها وحفلاتها من أمتع المباهج العامة ، في ميدان كان التسامح المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والنصاري، بالرغم مماكان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشتهر ملوك غرناطة به فضلاعن الحود ، بميلهم نحو الحرية والتسامح ، فكان الأمراء المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات ، وكانوا يتلاقون أيام السلم وفي المفاوضات أنداداً كراماً . ومن أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث في ربيع سنة ١٤٦٣ ، حيث سار هنري الرابع ملك قشتالة إلى أراضي غرناطة ، وزار ملكها ابن اسماعيل، والتبي الملكان في مكان بقرب الفحص La Vega ، ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة ، ولما انتهت الزيارة وتبادل الفريقان الهدايا ، رافقت ملك النصاري كوكبة من الفرسان المسلمين، وشيعته حتى الحدود. وكذلك كان الفرسان المسلمون والنصاري يتبادلون الزيارات ، وكثراً ماكان الفرسان النصاري يقصدون إلى غرناطة ، لقضاء مصالحهم وتسوية منازعاتهم ، وكذا كان كثير من الأسر القشتالية النبيلة ، يلجأ إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بالإضطهاد والحيف ، وكان في مقدمة هوالاء آل ڤيلا وآل كاسترو ؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاتها تتوالى في غرناطة ، وفيها يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من البراعة والرشاقة . وكان من أهم ممنزات هذه الحفلات الشهيرة اختلاط الحنسين، فكان نساء غرناطة ، البارعات في الحسن والإناقة ، يشهدن هذه الحفلات وغيرها من الحفلات العامة سافرات، ويسبغن بوجو دهن علها روعة وسحراً، وكن يتمتعن بقسط و افر من الحرية الاجتماعية ٢٠٠)،

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ١٤ ، و اللمحة البدرية ص ٢٨ ؛ وكذلك في ٢٥٥ المحاطة ج ١ ص ١٤ ، و اللمحة البدرية ص

Prescott: Ferdinand & Isabella, p. 192 (Y)

# الفضِل الثانى الحركة الفكرية في مراحلها الأولى

الحركة الفكرية الأندلسية في أو ائل القرن السابع . الشعر و الأدب و ابن حريق . ابن مرج الكحل. ابن الحيان المرسى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندى . أقطاب اللغة . الفقه وعلوم الدين . المؤرخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالتي . بنو الأحمر حماة العلوم و الآداب . محمد الفقيه وولده المخلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الوليد اساعيل . الوزر اءالكتاب والشعراء . ازدهار الشعر و الأدب . ركود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندى . حياته وشعره . ابن خيس التلمساني . أبو الجيان الفرناطي . الرئيس ابن الجياب . ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علماء الفقه و الدين . التصوف . المؤرخون و الرحل . العلوم .

أتينا في الفصل السابق ، على لمحة من سير الحركة الفكرية ، في ظل الدولة الإسلامية بالأندلس ، حتى بداية القرن السابع الهجرى ، أعنى إلى ما قبل قيام مملكة غرناطة بقليل . ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والآداب والفنون ، في ظل مملكة غرناطة ذاتها . وسنحاول أن نتوسع في هذا الحديث قدر الاستطاعة ، وإن كانت المصادر العربية ، ضنينة في ذلك حسيا أشرنا ، أولا لهلاك معظم الآثار والوثائق الأندلسية المتعلقة بهذه المرحلة من تاريخ الأندلس ، وثانياً لأن كثير أمن المفكرين والكتاب المتأخرين ، الذين رأوا الوطن الأندلسي مشرفاً على السقوط في يد العدو ، بادروا بالهجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى ، وأقفرت الأندلس بذلك من مفكر بها وأدبائها .

بيد أنه يجدر بنا قبل ذلك ، أن نعنى بالفترة العصيبة المضطربة التى جازتها الأندلس ، فى أو اخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غرناطة . وقد شهدت الأندلس فى هذه الفترة ، أعنى فى أو ائل القرن السابع الهجرى ، سلسلة من الأحداث الحسام . ذلك أن سلطان الموحدين أخذ يهار سراعا ، واضطرمت ثورة ابن هود فى الولايات الشرقية ، وأخذت قواعد الأندلس الكبرى ، تسقط تباعاً فى يد النصارى ، واستطاع ابن الأحمر فى الوقت نفسه ، أن ينشى ء مملكة غرناطة فى جنوبى الأندلس . وكان من جراء الفوضى السياسية التى غمرت الأندلس يومئذ ، أن تصدعت الحركة

الأدبية ، وانتر شملها ، وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع ، وشغل الأدباء والمفكرون يومئذ بالمحنة وآثارها . وغادر الأندلس في تلك الفترة ، كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير ، وآثروا العمل في جو أكثر استقراراً وطمأنينة ، مثل الشيخ محيي الدين ابن عربي المرسي قطب التصوف الشهير ، وابن البيطار المالتي ، وابن الأبار القضاعي ، وابن حمدون الحميري النحوي ، وابن سعيد الأندلسي ، وكثيرون غيرهم ، ممن رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحر إلى المغرب . وهكذا طلعت أو ائل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي على الأندلس ، بأحداثها وفتها المتوالية ، والحركة الفكرية في ربوعها حائرة غير مستقرة ، يتبدى ضووها باهتاً ، في ظل دول وإمارات تتصدع أركانها تباعاً . ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكري في هذه الفترة متواصلا ، بمتاز على اضطرابه بكثير من نواحي القوة والنضج ، التي امتاز بها في ظل دولة الموحدين ، وقت أن كانت في عنفوانها .

وسوف نستعرض فيا يلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفترة المضطربة ، التى مهدت حوادثها لقيام مملكة غرناطة ، فهى ليست فى الواقع سوى حلقة اتصال، بن العصر الذى اختتمته الأندلس الكبرى ، وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها الحديدة (۱) .

# الشعر والأدب

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنفوانها . وكانت دولة النثروالنظم تحتل مكانتها الرفيعة ، بل لقد بعثت الأحداث والمحن ، التى توالت على الأندلس يومئذ ، إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومئذ بالشعر المؤسى ، والمرآئى القوية المؤثرة ، التى نقل المقرى إلينا كثيراً منها ، فى كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض .

وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة ، على بن محمد بن أحمد بن حريق الشاعر البلنسى المتوفى فى سنة ٦٢٢ ه (١٢٢٧ م ) ؛ كان شاعراً مجيداً كثير النظم ، ذاع

<sup>(</sup>١) عرضنا في هذا الفصل بإيجاز إلى عدد من العلماء والكتاب والشعراء الذين تناولناهم في خاتمة كتابنا «عصر المرابطين والموحدين» في القسم الذي خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية (القسم الثاني ص ٢٤٤ – ٧٢٦) حسيما أشرنا إليه من قبل. وقد كان هذا التكرار العرضي ضرورة للحافظة على السياق، والتمهيد لما سيرد من بعده خلال العصر الغرناطي.

شعره في الأندلس ، وكتب فوق ذلك عدة كتب في الأدب(١) .

ومنهم ابن مرج الكحل ، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن على ، أصله من جزيرة شُقر ، وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع خاص فى الغزل والشعر الوصنى المبتكر ، وعاش حيناً فى غرناطة ، وذاع صيته فى سائر نواحى الأندلس ، وتوفى سنة ٦٣٣ ه (١٢٣٥ م) . ومن شعره يصف عشة ، بنهر لفنداق الذى عر بلوشة :

عرج بمنعرج الكثيب الأعفس ولتغتبقها قهسوة ذهبيسة والروض بين مفضض ومذهب والنهر مرقوم الأباطح والربسا وكأنه وكأن خضرة شسسطه وكأن ذاك الحبساب فسرنده

بین الفرات وبین شط الکوثر من راحتی أحوی المراشف أحور والزهـــر بین مدرهم ومدنر بمصندل من زهره ومعصفر سیف یسیل علی بســـاط أخضر مهما طفا فی صفحه کالحوهر (۲)

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادثها السياسية ، واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير ، وتوفى سنة ١٣٤٨ (١٧٤٠ م) قتيلا ، فى معركة نشبت بينه وبين خصومه ، وكان شاعر مجيداً ، ومن قوله عندما حلت به المحنة :

نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا فأعقبنى نصحى بدار هوان(٣) ومنهم على بن ابراهيم بن على المعروف بابن الفخار ، أصله من شريش وكان من أعلام الكتابة والنظم وتولى القضاء حيناً، وتوفى سنة ٣٤٢ه (١٧٤٤م)(٤)

ومنهم إبراهيم بن سهل الإشبيلي . وقدكان يهودياً ثم أسلم ، وبرع في الشعر ولاسيا في التوشيح ، ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها في مدح النبي . وقد توفى غريقاً في النهر ، وهو شاب في عنفوانه ، وذلك سنة ٦٤٩ ه (١٢٥١م). ومن شعره قوله :

مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى أدارى بها همى إذا الليل عسعسا

<sup>(</sup>١) أبن الأبار في تكلة الصلة (رقم ١٨٩٥) ، وصلة الصلة لأبي جعفر ابن الزبىر ص١٢٩

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٢٦ و٢٧ و ٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع صلة الصلة ص ١٦٥ ، وابن الأبار في التكلة رتم ١٩٥٢.

<sup>( ؛ )</sup> راجع صلة الصلة ص ١٣٥ ، والتكلة رقم ١٩٠٧ .

أتانى حديث الوصل زوراً على النوى أعيد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا ويا أيها الشوق الذى جاء زائراً أصبت الأمانى خذ قلوباً وأنفسا ومن موشحاته:

ليسل الهوى يقظسان والحب ترب السسهر والصسير لى خسوان والنوم من عيني برى(١)

ومنهم أبوعبد الله محمد بن الحيان المرسى، صديق ابن هود وكاتبه . وكان عالماً بالحديث والرواية ، بارعاً فى النثر والنظم . تولى الوزارة حيناً لابن هود ، وهو الذى كتب عن لسانه وصيته الشهيرة لأخيه . ولما استولى النصارى على مرسية سنة ٦٤١ ه ، غادرها إلى أوريولة ، ثم نزح إلى المغرب، واستقر بمدينة بجاية ، وتوفى هنالك سنة ٦٥٠ ه (١٢٥٢ م) . وكان ابن الحيان صغير القد ، حتى ليخاله الناظر إليه طفلا ، ومن شعره قصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها :

یاحادی الرکب قف بالله یاحادی وارحم صبابة ذی نأی وابعاد الله بن ومهم الفقیه والکاتب الشاعر المؤرخ ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبی بکر القضاعی البلنسی ، المعروف بابن الأبار . ولد سنة ٥٩٥ ه وبرز فی الفقه واللغة ، وبرع فی النثر والنظم ، وتولی الکتابة للأمیر أبی حمیل زیان أمیر بلنسیة ، حفید ابن مردنیش . ولما حاصر النصاری بلنسیة سنة ٢٣٦ ه (۱۲۳۸م) واشتد الحطب بالمسلمین ، أرسل أمیرها زیان کاتبه ابن الأبار ، سفیراً إلی أبی زکریا الحفصی أمیر تونس ، یستغیث به ویستنصره علی العدو وألقی ابن الأبار مهذه المناسبة بین یدی أبی زکریا قصیدته السینیة الشهیرة ، یردد فیها صریخ الاندلس ، ویصف الامها و عنها ، وهذا مطلعها :

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل عز النصر منك ملتمسا وهي من غرر القصائد التي ذاعت بالأندلس أيام المحنة . ولما سقطت بلنسية بعد ذلك بقليل في يد النصارى ، نزح ابن الأبار في أهله إلى يونس ، وعاش هنالك حيناً في كنف أمير ها المستنصر الحفصى . ولكنه تغير عليه بعد ذلك و نكبه ، ثم أمر

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٤ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٤ ص ٣٣٤ وما بعدها ، حيث ينقل وصية ابن هود لأخيه ٤ وص ٤٤٠ وما بعدها حيث يذكر طائفة من نظم ابن الجيان .

بقتله متأثراً بتحريض خصومه ، وأحرقت كتبه فى موضع قتله ، وذلك فىسنة عله متأثراً بتحريض خصومه ، وأحرقت كتبه فى موضع قتله ، ولابن الأبار كثير من الشعر الجيد . ومن قوله فى الغزل :

من الغرام ولاما كابدت كبدى يسطعه من فرق فى القلب متقد معطلا جيده إلا من الجيـــد

لم تدر ما خلدت عيناك في خلدى أفديك من رائد رام الدنو فلم خاف العيون فوافاني على عجل ومنه يصف نهراً:

حكى بمجانيه العطاف الأراقم تراءى قضيباً مثل دامى الصوارم

ونهر كما ذابت سسبائك فضة إذا الشفق استولى عليه احمراره

وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكملة كتاب الصاة لابن بشكوال ، ترجم فيها لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها . وله أيضاً كتاب الحلة السيراء، ترجم فيها لطائفة مختارة من أعيان الأندلس من أمراء ووزراء وكتاب وشعراء ، وهو قيم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاريخ عصره (١). وله مؤلفات أخرى مثل كتاب تحفة القادم ، وفيه يقدم طائفة مختارة من نظم شعراء الأندلس الذين سبقت وفاتهم مولده ، وبعض الطارئين عليها من الغرباء ؛ وإيماض البرق ؛ وكتاب الإعتاب ، أوإعتاب الكتاب ، ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة ، وغيرها ، وهي آثار وصل معظمها إلينا (٢٠).

ومنهم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . بيد أننا لا نعرف كثيراً عن حياته ، ولانعرف إلا أنه كانت من أهل رندة كما يدل على ذلك لقبه ؛ وقد ولد بها فى سنة ٦٠١ ه ، وتوفى سنة ٦٨٤ ه . ويصفه ابن عبد الملك فى « التكملة » أنه « خاتمة أدباء الأندلس » . وكان بارعاً فى النثر والنظم معاً .

<sup>(</sup>۱) نشركتاب التكلة في مجلدين ضمن المكتبة الأندلسية ، ونشركتاب الحلة السيراء بعنايه المستشرق دوزي (ليدن سنة ۱۸۵۱) ، ولكن مع إغفال بعض التراجم . وتوجد منه نسخة خطية كاملة بمكتبة الإسكوريال (رقم ۱۹۰۶ الغزيري) . وقد قام بتحقيقها ونشرها الدكتور حسين مؤنس في مجلدين (القاهرة ۱۹۹۶) .

<sup>(</sup>۲) راجع فی ترجمه ابن الأبار ، فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۲۱ – ۲۲۷ ؛ و نفح الطیب ج ۲ ص ۸۷۰ – ۸۷۰ ؛ و زفح الطیب ج ۲ ص ۸۷۰ – ۸۰۰ ؛ و راجع فی محنته و مقتله ، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة الزرکشی ( تونس ۱۲۸۹ هـ) ص ۷۷ . و یضع الزرکشی تاریخ و فاته فی سنة ۸۰۸ هـ . هذا و توجد نسخة خطیة من کتاب تحفة القادم بمکتبة الإسکوریال تحمل (رقم ۲۰۳ الغزیری) ، کما توجد بها نسخة من کتاب إعتاب الکتاب وهی تحمل ( رقم ۱۷۳۱ الغزیری ) .

وله مقامات بديعة في أغراض شتى . وكان كثير الوفود على غرناطة والتردد على بلاطها . وقد عاش الرندى في عصر الفتنة الكُّىرى التي اضطرمت بها الأندلس فى أواسط القرن السابع الهجرى ، والتي تمخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم القواعد الأندلسية الكبرى في يد النصارى ، وقال في المحنة مرثيته الشهيرة التي أتينا على ذكرها في موضّعها ، والتي خلدت ذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى فاعتقد أنه قد عاش في أواخر القرن التاسع الهجرى، أو عصر سقوط الأندلس النهائي(١) . ومن شعره في الغزل والتصوف :

وحي من أجل الحبيب الديار فيا على العشاق في الذل عار فما ليالى الأنس إلا قصار وإنما العيش لمن رامى نفس تدارى وكؤوس تدار في طيبه بالوصل أو بالعقار (٢) والخمر والهم كمساء ونار

وروحسه الراح وريحسسانه وكان الرندى من خاصة المقربين إلى السلطان محمد بن الأحمر ، وكان يطرب لشعره ، ومن أشهر قصائده في مدّح السلطان قصيدته التي مطلعها :

ســـلم على الحي بذات العرار

وخـــل من لام على حبهم

ولا تقصر في آغتنـــام المني

سرى والحب أمر لايســرام وقد أغرى به الشئون والغـــرام وكتب الرندى برسم السلطان كتاباً فى التاريخ سماه « روض الأنس ونزهة النفس » . ونثره لا يقل روعة عن شعره (٣) .

وظهر فى تلك الفترة أيضاً حماعة من أقطاب اللغة ، مثل على بن محمد بن خروف الإشبيلي المتوفى سنة ٦٠٩ﻫ (١٢١٢م) ، وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب، وذاع صيته ، ووضع شرحاً لكتاب سيبويه(١)؛ وعمر بن محمد الأزدى الإشبيلي

<sup>(</sup>١) راجع أزهار الرياض ج ١ ص ٤٧ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٥٩٥

<sup>(</sup>٢) تراجع القصيدة بأكلها في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٩٥ و ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) نقلنا ملخص ترجمة صالح بن شريف عن مخطوط « الإحاطة في تاريخ غرناطة »المحفوظ بالإسكوريال . واطلعنا في المغرب على نسخة مخطوطة من ناريخه المذكور ، وهو مجلد كبير في تاريمخ الإسلام والخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والعباسية .

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في صلة الصلة ص ١٢٢.

المعروف بالشلوبين ، وكان إماماً فى العربية ، وبرع فى النحو والفقه ، وتوفى سنة ٦٤٥ هـ (١٢٤٧ م)(١) .

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدينى ، مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى ، من أهل وادى آش ، وقد ألف فى شرح « الموطأ » كتاباً ضخماً سماه « بهج السالك للتفقه فى مذهب مالك » ، ووضع شرحاً لكتاب مسلم ، وتوفى سنة ٢٠٩ ه (١٢١٢) (٢) ؛ وعمر بن عبد المحيد بن عمر الأزدى الرندى المحدث ، المتوفى سنة ٣٠٦ ه (١٢١٢ م ) ، وقرينه ومواطنه المحدث المؤرخ عيسى بن سلمان الرعينى الرندى ، المتوفى سنة ٣٣٢ ه (١٢٣٤ م) (٤) .

ونبغ فى تلك الفترة بالذات ، أعظم متصوفة الأندلس الشيخ محيى الدين أبو بكر الطائى المعروف بابن عربى ، وقد ولد بمرسية سنة ٥٦٠ ه ونزح إلى المشرق فى شبابه ، وحج وطاف بمعظم قوا عده ، وبتى به حتى توفى سنة ٦٣٨ ه (١٢٤٠ م) ، وله ثبت حافل من المصنفات الحليلة ، منها كتاب فصوص الحكم، والفتوحات المكية ، والتدبيرات الإلهية ، وغشرات غيرها ، ذكرها صاحب فوات الوفيات ، وله شعر جيد(ه).

ونستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة ، إلى جانب ابن الأبار القضاعى ، الذى سبقت ترجمته ، على بن موسى بن سعيد الأندلسى ، المعروف بابن سعيد المغربى ، وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين ، تعاقب منها قبله خسة فى مدى قرن ، على تصنيف مؤلف ضخم فى فضائل مدن الأندلس والمغرب والمشرق ، يضم كتابين كبيرين هما : كتاب « المشرق فى حلى المشرق» وقلاب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موسى آخر من نبغ من هذه الأسرة . وقد ولد فى غرناطة سنة ٦١٠ ه وتوفى بدمشق سنة ٣٧٣ ه ( ١٢٧٤ م ) ، وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق ، ومؤلفه الكبير أثر أدبى وتاريخى وجغرافى بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق ، ومؤلفه الكبير أثر أدبى وتاريخى وجغرافى

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في صلة الصلة ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في صلة الصلة ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في صلة الصلة ص ٧١ ـ

<sup>(</sup>٤) ه ه ه ص ٥١.

<sup>(</sup> ٥ ) راجع في ترجمة ابن عربي ، فوات الوفيات ص ٢٤١ – ٢٤٣ .

جليل بارع الأسلوب<sup>(۱)</sup> . وله كتب أخرى ذكر منها صاحب فوات الوفيات ، المرقص والمطرب ، وملوك الشعر . وله شعر رقيق .

# العسلوم

وكان للعلوم أيضاً مجالها بالأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى ، وربما كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فيها العلم الأندلسي ، واستطاع أن يحتفظ بقبس من تقاليده القدعة الراسخة.

وكان ممن ظهر فى تلك الحقبة ، أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليانى ، الطبيب والشاعر الأديب ، أصله من جليانة من أعمال غرناطة ، ونبغ فى الطب فى ظل الموحدين ، ثم رحل إلى المشرق ، وطاف بمصر والشأم ، ونظم كثيراً فى الإلهيات والرياضيات وآداب النفس ٢٠٠٠.

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيلي ، سليل أسرة بني زهر الشهيرة ، التي نبغ منها فى الطب والكيمياء والصيدلة ، أبو العلاء بن زهر ، ثم ولده عبدالملك حسبما سبقت الإشارة إليه ، ثم ابنه أبو بكر هذا ، وقد برع كأبيه وجده فى الطب والكيمياء ، وكان من أعظم أطباء الأندلس فى أو اخر القرن السادس الهجرى .

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية الإشبيلي العلامة الطبيب والنباتي ، وقد اشتهر بالأندلس في أواثل القرن السابع الهجرى ، وكان إماماً في الحديث وحجة في علم النبات لا يبارى . ولد بإشبيلية سنة ٥٦١ ه وتوفى بها سنة ٦٣٧ ه ( ١٢٣٩ م ) . وله مؤلفات نفيسة في النبات والطب . منها شرح حشائش دياسقوريدس ، وأدوية جالينوس ، والرحلة النباتية ، وله كتاب في الأدوية المفردة على نمط الكتب التي ألفها بنو زهر في هذا الموضوع (٢) .

وكان من أعظم علماء الأندلس في هذا العصر ، ابن البيطار المالتي العالم

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٣٧ . وقد انتهت إلينا من هذا الأثر الضخم نسخة مشوهة ناقصة ، وهي محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ٢٧١٢، تاريخ . وقد نشر أخيراً كتاب « المغرب في حلى المغرب » في جزأين محتملًا بعناية الدكتورشوقي ضيف وصادراً عن دار المعارف بالقاهرة (١٩٥٣ م

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٦ ، وقد أورد المقرى شيئاً من شعره .

<sup>(</sup>٣) ترجم له أبن الخطيب في الإحاطة (ج ١ ص ٢١٥ وما بعدها). وراجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٣٧.

النباتى والطبيب المشهور ، وهوضياء الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد ، ولد بمالقة في أواخر القرن السادس الهجرى ، ودرس على أبي العباس النباتى ، ثم غادر الأندلس في شبابه ، وطاف بأنحاء المغرب ، وقدم إلى مصر أيام الملك الكامل ، فدخل طبيباً في خدمته ، ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده ، وعنى بدراسة النبات والأعشاب في مصر والشأم وآسيا الصغرى وبلاد اليونان ، وألف في ذلك كتابين ؛ «كتاب الجامع في الأدوية المفردة » تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة في عصره ، ورتبها على حروف المعجم ، وكتاب « المغنى في الأدوية المفردة » ، وهو مرتب على مداواة الأعضاء ، وله أيضا كتاب « الأفعال الغريبة والخواص العجيبة » . ودرس عليه ابن أبي أصيبعة العالم المشهور ، وصاحب معجم تراجم الأطباء ، وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه ، ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوفي ابن البيطار بدمشق ببراعته وغزارة علمه ، ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوفي ابن البيطار بدمشق سنة ٦٤٦ ه ( ١٢٤٨ م )(١) .

وظهر فى هذا العصر علماء آخرون فى الرياضيات والفلك ، وكان مهم مطرّف الإشبيلى ، وقد برع فى الفلك ، واشتغل بالتصنيف فيه ، وكان ينسب إلى الزندقة بسبب اعتكافه فى هذا الشأن ، فكان يخفى تصانيفه ونتائج بحوثه عن أهل عصره (٢) .

# - Y -

وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى ، تحاول رغم اضطرابها أن تعمل على وصل ماضها بحاضرها . فلما بهضت مملكة غرناطة من غمر الفوضى ، وبدأت الأندلس حياتها الحديدة فى ظل هذه المملكة الفتية الحديدة ، أخذت الحركة الفكرية فى الاستقرار ، وآنست جواً من الهدوء والطمأنينة . وكان ملوك غرناطة جرياً على سنن ملوك الأندلس السالفين ، منحاة العلوم والآداب ، وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة ، كما مسطعت من قبل قصور ملوك الطوائف ، وكان أمراء بنى الأحمر أنفسهم فى طليعة العلماء والأدباء . واشتهر عميدهم ومؤسس دولتهم محمد بن الأحمر ، بحمايته للعلم والأدب ، وكانت له أيام خاصة يستقبل فيها الشعراء وينشدونه قصائدهم (٣) ،

<sup>(</sup>١) راجع فوات الوفيات ج ١ صح ٢٠٤ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٤٤ و ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) اللمعة البدرية ص ٣١.

وكان من خاصة شعرائه الأثيرين لديه صالح بن شريف الرندى حسبا قدمنا . وكان ابنه محمد الفقيه عالماً ضليعاً ، يعشق مجالس العلم ويؤثر العلماء بعطغه ، ويقرض الشعر<sup>(۱)</sup> ، وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع ، عالماً شاعراً ينظم الشعر المستظرف ، وقد أور دلنا ابن الخطيب قصيدة من شعره يقول فيها:

واعدنى وعداً وقد أخلف أقل شيء فى المملاح الوفا وحال عن عهدى ولم يرعه ما ضره لو أنه أنصد فا ما بالهسا لم تتعطف على صب لهسا ما زال مستعطف المناء من نحسوها ويرقب البرق إذا ما هفا (٢)

وبلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة از دهارها ، في مملكة غرناطة ، في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف بن اسماعيل النصرى ( ٧٣٣ – ٧٥٥ ه ) ، وولده السلطان محمد الغني بالله ( ٧٥٥ – ٧٩٣ ه ) . وكان السلطان أبو الحجاج نفسه ، عالماً أديباً يشغف بالفنون . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف الثانى بأدبه وبارع نثره ، وهو صاحب كتاب « نثير الحمان فيمن ضمني وإياهم الزمان » الذي يترجم فيه لأعلام عصره في الشعر والأدب (٣) .

وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكتابها ، كثير من أعلام الشعر والأدب . ويكنى أن نذكر فى هذا المقام ابن الحكيم الرندى ، وابن الحياب، وابن الحطيب، وابن زمرك ، والشريف العقيلى خاتمة أدباء الأندلس ووزرائها ، وهم جميعاً من أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة ، ومن أعلام وزرائها وسادتها ، وسنعود إلى التحدث عنهم فها بعد .

ومما تجدر ملاحظته ، أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر ، تكاد تنحصر فى النواحى الأدبية ، فقد ازدهر الأدب والشعر ، وحفلت غرناطة بجمهرة من أكابر الأدباء والشعراء ، ولكن العلوم العقليه أصابها الركود ، وقلما نجد فى هذه الفترة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو العلوم الرياضية ، أوغيرها من العلوم المحضة ، التى ازدهرت من قبل بالأندلس ، ونبغ فيها ثبت حافل من أكابر

<sup>(</sup>١) اللمحة البدرية ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص ٤٩ ، وراجع الإحاطة ج١ ص ٥٣ ، و ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ٢ ص ٤٠٤ ، وراجع أزهار الرياض ج ١ ص ١٨٦. وتوجد نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية .

العلماء والفلاسفة ، هذا بينما احتفظت الآداب في مملكة غرناطة بروائها وازدهارها ، حتى اللحظة الأخرة من حباتها .

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأندلسية فى المائتين وخمسين عاماً التى عاشها مملكة غرناطة ، فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة ، وطور النضج ، وطور الإنحلال الأخير . وسوف نحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً ، ذاكرين أقطاب التفكير والأدب فى كل مرحلة منها ،

# - " -

ويبدأ الطور الأول باستقرار مملكة غرناطة وتوطدها ، فى أو اخر القرن السابع الهجرى وأوائل القرن الثامن .

وقد حفلت هذه الفترة التي بزغت فيها شمس الأندلس من جديد ، بجمهرة من الشعراء والأدباء والعلماء ، وازدهر الأدب ، واستعاد الشعر بنوع خاص، كثيراً من روعته وروائه القديم .

وكان فى طليعة شعراء هذه الفترة ، الكاتب البليغ والأديب البارع ، الوزير ابن الحكيم . وهو أبو عبد الله محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن يحيى اللخمى الرندى وأصلهم من بيوتات إشبيلية ، وكان جد والده يحيى طبيباً عرف بالحكيم ، وأسبغ لقبه على الأسرة . ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف ، انتقات الأسرة إلى رندة ، وولد ابن الحكيم برندة سنة ٢٦٠ه، ووفد على غرناطة فتى ، أيام السلطان أبى عبد الله محمد المعروف بالفقيه ، فولاه كتابته فى ديوان الإتشاء . ثم تقلد بعد وفاته الوزارة لولده السلطان أبى عبد الله محمد المخلوع ، إلى جانب وزيره أبى سلطان عزيز الدانى . فلما توفى أبو سلطان ، انفرد ابن الحكيم بالوزارة ، ولقب بذى عزيز الدانى . فلما توفى أبو سلطان ، انفرد ابن الحكيم بالوزارة ، ولقب بذى الوزار تين لحمعه بين الكتابة والوزارة . واستبد بالحكيم حيناً حتى نشبت الثورة فى غرناطة ضد السلطان أبى عبد الله المخلوع وحكومته الطاغية ، وقتل فيها ابن الحكيم يوم عبد الفطر سنة ٧٠٨ ه (١٣٠٨ م) حسبا أسلفنا فى موضعه . وكان ابن الحكيم شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وخطيباً ذلقاً ، وقد وصفه ابن الخطيب فى الإحاطة بقوله : «كان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق ، كريم النفس ، واسع الإيثار ، متين الحرمة ، عالى الهمة ، كاتباً بليغاً ، أديباً ، شاعراً » ، وفى كتاب «عائد متين الحرمة ، عالى الهمة ، كاتباً بليغاً ، أديباً ، شاعراً » ، وفى كتاب «عائد الصلة » بقوله : «كان فريد دهره سهاحة و بشاشة ولوذعية و انطباعاً ، رقيق الحاشية ،

نافذ العزمة ، مهتزأ للمديح ، طلقاً للآمال ، كهفاً للغريب »(١) وزار ابن الحكيم المشرق ، وحج ودرس وتلقى عن مشايخه . ومن شعر ابن الحكيم قوله :

ما أحسن العقل وآثاره لو لازم الإنسان إيثاره كما يصون الحر أسراره يصون بالعقل الفتي نفسه لاسها إن كان في غربة محتاج أن يعرف مقداره

ومن قوله في الغزل:

سبب أم ذاك من ضرب المحال غىر أشواقى إلى تلك الليسال ونعيمي آمسر فهسسا ووال مزجت بن قبول واقتبال فرأيت اليدر في حال الكمال لم يكن إلا على خصل اعتدال بعده للناس حظاً في الحمال

هل إلى رد عشيات الوصال وليسال ما تبقى بعسمها إذ مجال الوصل فها مسرحي ولحسالات التراضي جسولة وغـزال قد بدا لي وجهــه ما أمال التيه من أعطافه خص بالحسن فسا أنت ترى وقوله:

ألا واصـــل مواصــلة العقـــار قضيب مائس من فوق دعص وكان ولده أبو بكر محمد بن الحكيم أيضاً من أعلام الأدب والشعر في تلك الفترة ، وقد تولى مثله الوزارة فيما بعد ، وكان من أساتذة ابن الحطيب ، وقد ألف في الأدب كتاباً سهاه « بالموارّد المستعذبة »(٣) .

ودغ عنسك التخلق بالوقسار تعمم بالدجى فسوق النهار ولاح بخسيده ألف ولام فصليار معرفا بن الدراري (٢)

ومن أكابر الشعراء في تلك الفترة أبوعبد الله محمد بن خميس التلمساني ، أصله من تلمسان كما يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابن الحكيم ومدحه ، ونزل بألمرية سنة ٧٠٦ ه واتصل محاكمها القائد أبي الحسن بن كماشة،

<sup>(</sup>١) راجع الإحاطة ج ٢ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) راجع في ترجمة أبن الحكيم وشعره : الإحاطة ج ٢ ص ٢٧٨ – ٣٠٣ ، ونفح الطيب ج ۲ ص ۷ – ۹ ، و ج ۲ ص ۲۲۳ – ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٢٦٣.

ومدحه فأجزل صلته ، ووصفه ابن خاتمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء ، وقد جمع شعره في ديوان سمى « الدر النفيس في شعر ابن خميس » . وكانت وفاته قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكيم وذلك فى يوم عيد الفطرسنة ٧٠٨ ه (١٣٠٨ م) ، وبمتاز شعره بالحودة والروعة ، ومن نظمه قوله :

نظرت إليك بمثل عيني جؤذر وتبسمت عن مثل سمطي جوهسر عن ناصع كالدر أو كالبرق أو كالطلح أو كالاقحوان مؤشر تجرى عليه من لماها نطفه بل خمرة لكنها لم تعصر لو لم يكن خمراً سلافاً ريقها تزرى وتلعب بالنهي لم تخطر

عجباً لها أيذوق طعم وصالهــا من ليس يأمل أن عمر ببالحا منها وتمنعنى زكاة حمالهـــا وأنا الفِقير إلى تعلة ســـاعة كم ذا وعن عيني الكرى متأنف يبدو ومخنى فى خنى مطالهــــا كتضاول الحسناء في أسمالهـــا يسمو لهما بدر الدجى متضائملا

> أتت ولكن بعد طول غيــاب وما زلت والعليا تعنى غربمها وهيهات من بعــد الشباب وشرخه

يلذ طعامى أو يسوغ شرابي كما يخدع الصادى يلمع سراب خدعت مذا العيش قبل بلائه ومنه قوله في الحنين إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها :

تلمسان لو أن الزمان بها يسخو ودارى بها الأولى التي حيل دونها مثار الأسي لو أمكن الحنق اللبخ وعهدى بها والعمر في عنفوانه ومنه شبابي لا أجين ولا مطخ(١)

منى النفس لادار السلام ولا الكرخ

وفرط لحاج ضاع فيه شبابي أعلل نفسى دائماً بمشاب

ومنهم أبو حيان الغرناطي ، محمد بن يوسف بن على ، ولد بغرناطة سنة ٢٥٤ ه وطاف بالمشرق ، وتوفى بمصر سنة ٧٤٥ ه ( ١٣٤٤ م ) ، وكان فوق تضلعه في الحديث والتفسير بارعاً في اللغة والأدب ، إماماً في النثر ، ونظم

<sup>(</sup>١) راجع فى أخبار ابن خميس شعره : نفع الطيب ج ٣ ص ١٨٤ – ١٩٤ ؛ وأزهار الرياض ج ٣ ص ٣٠٣ .

الموشحات ، وقد ترك مؤلفات كثيرة في التفسير واللغة والأدب ، وله شعر كثير ومن نظمه قوله في موشحته :

وكان الرئيس أبو الحسن على بن الجياب ، وزير السلطان يوسف أبى الحجاج وكاتبه ، في طليعة أقطاب النثر والنظم في تلك الفترة ؛ ولد بغر ناطة سنة ٣٧٣ه ، وبرع في الشعر والأدب، وتقلب في مناصب الكتابة حتى غدا رئيساً لديوان الإنشاء، وكان من معاونيه في الكتابة لسان الدين بن الحطيب وقد ورثمنصبه عقب وفاته . وتوفى ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبر سنة ٧٤٩ ه (١٣٤٨م) . ومن شعره قوله:

لله عصر الشباب عصرا فتح للخسير كل باب حفظت ما شئت فيه حفظا كنت أراه بلا ذهساب حتى إذا ما المشيب وافى نك ولكن بلا إياب ومنه فى الوعظ:

يا أيها الممسك البخيل إلهك المنفق الكفيك أنفق وثق بالإله ترع فإن إحسانه جزيل<sup>(٢)</sup>

ومن شعراء ذلك العصر أبوعبد الله محمد بن جابر الأندلسي الهوارى الضرير، وقد رحل إلى المشرق، ومدح بعض أمرائه، وقصد إلى سلطان ماردين فأجزل صلته، وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان ماردين (٣)؛ ولابن جابر موشحات كثيرة ومدائح جيدة فى الصحابة وآل البيت، ومن شعره فى الغزل قوله:

شغفت بها حيناً من الدهر لم يكن سوى سكب دمعى في محبتها كسبى وما أصل هذا كله غر نظرة إلى مقلة منها أصغت لها قلى

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته وشيئاً من شعره في فوات الوفيات ج ٢ ص ٢٨٢ – ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) راجّع ترجمة ابن الجياب وشعره : نفح الطيب ج ٣ ص ٢٢٣ – ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ؛ ص ٣٩٣ ؛ ورحلة ابن بطوطة ج ١ ص ١٥٠ .

ومنسه:

تجنت فجن فى الهوى كل عاقل وما وعدت إلا غلت فى مطالما ومنه فى الحكم :

مهلا فما شميم الوفا منقادة رتب المعلى لاتنال بحيلة وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة: دامت على الحمراء حمر مدامعى طال الملدى في عنهم ولربما

رآها وأحسوال المحب جنسون كذلك وعسد الغانيات يكون

لمن ابتغی من نیلها أوطارا یوماً ولو جهـــد الفتی أوطارا

والقلب فيا بين ذلك ذائب قد عاد من بعد الإطالة غائب

\* \* \*

وظهر من أقطاب اللغة فى ثلك الفترة عدة ، منهم أبو بكر محمد بن إدريسَ الفرانى القضاعى المتوفى سنة ٧٠٧ ه (١٣٠٧ م) . وقد كتب فى علم العروض كتاب الحتام المفضوض عن خلاصة علم العروض » ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال (١).

ومنهم أبو جعفر أحمد بن ابرالهم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن الخطيب الآب ، وقد ولدبجيان سنة ٢٠٦ه و توفى سنة ٧٠٨ه (١٣٠٨م) . قال ابن الخطيب فى حقه : « انتهت إليه رياسة العربية بالأندلس »؛ وكان عالماً بالقرآن و الحديث ، مجيداً للنثر والنظم ، ولى القضاء بغر ناطة ، و اتصل بسلطانها الأمير أبى عبد الله محمد بن محمد بن الأحمر فأكرم مثواه ، وقد صنف كتباً عدة فى مختلف الفنون ، ومن آثاره المنشورة كتاب « صلة الصلة » الذي ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن بشكوال (٧).

ومنهم أبو الحسن على بن يحيى الفزارى المالقي المعروف بابن البرزى المتوفى سنة ٧٥٠ه ( ١٣٤٩ م ) ، وكان بارعاً في اللغة ، وله شعر يصفه ابن الخطيب بالضعف والهزال .

ومنهم أبو عبد الله محمد بن على الفخّار البيرى ، كان شيخ النحاة بالأندلس في عصره ؛ درس عليه الكثيرون ومنهم ابن الخطيب وابن زمرك ، وقد وصفه

<sup>(</sup>۱) المستشرق بروكلهان في تاريخ الأدب العربي Oeschichte der Arabischen Litteratur المستشرق بروكلهان في تاريخ الأدب العربي 1943 .B . II. p. 259.

<sup>(</sup>٢) راجع فى ترجمة ابن الزبىر ، كتاب « صلة الصلة» لمنشور بعناية الأستاذ ايڤى بروڤنسال في المقدمة ص : و–ج . وكذلك الإحاطة ج ١ ص ١٩٥ .

ابن الحطيب فى الإحاطة « بالإمام المجمع على إمامته فى العربيه ، المفتوح عليه من الله فيها حفظاً واطلاعاً ، واضطلاعاً ، ونقلا وتوجيها بما لا مطمع فيه لسواه » ، وكانت وفاته بغرناطة سنة ٧٥٤ ه (١٣٥٣ م)(١) .

#### . .

ونبغ من علماء الدين والفقه في تلك الفترة ، القاسم بن عبد الله بن الشط الأنصاري الإشبيلي ، المتوفى سنة ٧٢٥ ه ( ١٣٢٤ م ) وله كتاب « البرنامج» عن قضاة الأندلس (٢). وأبو القاسم بن جزى الكلبي ( محمد بن أحمد بن محمد) وهو من أهل غرناطة ، وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب ، كان فقيها حافظا مشاركا في فنون كثيرة ، ولاسيا اللغة والفقه ، والقراءات والأدب . اشتغل بالندريس بغرناطة ، وتولى منصب الحطابة بالحامع الأعظم ، وله عدة مؤلفات منها كتاب « التسهيل لعلوم التنزيل » و « الأنوار السذية في الألفاظ السنية » و « القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية » وكتاب « تقريب الوصول إلى علم الأصول » وغيرها ، وله فهرسة اشتملت على طائفة كبيرة من علماء المشرق والمغرب ، ولد بغرناطة سنة ٢٩٣ ه وتوفى قتيلا في موقعة طريف سنة ٢٤١ه (٣).

وازدهر التصوف فى هذا العصر ، وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على ابن فرحون القرشى القرطبى ، المتوفى سنة ٧٥١ ه (١٣٥٠م) ؛ وأبو اصحاق ابراهيم بن يحيى الأنصارى المرسى ، وقد ولد فى سنة ٧٨٧ ه وتوفى بغرناطة سنة ٧٥١ ه (١٣٥٠م) ، وله كتاب « زهرة الأكمام » فى قصة يوسف ؛ وأبو عبد الله محمد بن محمد الأنصارى المالتي المولود سنة ٢٤٩ ه ، والمتوفى سنة ٧٥٤ ه (١٣٥٣م) ، وله كتاب « بغية السالك فى أشرف المسالك » فى مراتب الصوفية وطرائق المريدين (٤٠).

وظهر من المؤرخين، محمد بن يحيى بن أبى بكربن سعيد الأنصارى المالكى . وقد ولد سنة ٦٧٤ هـ ، وتولى الخطابة والقضاء بغرناطة ، وتوفى قتيلا في

<sup>(</sup>١) نفنح الطيب ج ٣ ص ١٨٢ و١٩٦.

<sup>(</sup>٢) بروكلهان ، المصدر السابق ج ٢ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (عن الإحاطة) ج ٣ ص ٢٧١ ، وبروكلمان المصدر السابق ج ٢

ص ۲۹۵۰

<sup>( ؛ )</sup> بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٥ .

سنة ٧٤١هـ ( ١٣٤٠ م ) فى موقعة طريف . ومن آثاره كتاب « التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن عفان »(١) .

ومن الرحل والرواة ، أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى ، وقد رحل إلى إفريقية والمشرق بين سنتى ٧٤٦ و ٧٤٠ ه ، وكتب عن رحلته كتاب « تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » وانتفع في مؤلفاته بماكتبه ابن جبير عن المشرق ».

\* \* \*

وأما العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها في الماضي ، ولم تشغل في الحركة الفكرية سوى مجال محدود . وكان من أشهر علماء ذلك العصر أبوزكريا يحيى بن هذيل حكيم غرناطة وفياسوفها المتوفى سنة ٧٥٣ ه (١٣٥٣ م) ، وقد برع في الطب والفلسفة والعلوم والرياضة ، وكان من شبوخ ابن الخطيب (٣) وقد وصفه ابن الخطيب في الإحاطة بأنه « درة بين الناس معطلة ، وخزانة على كل فائدة مقفلة » ونوه بروعة محاضراته وأدبه . وله شعر جمع في ديوان سمى «بالسليمانيات» . وقد نقل إلينا المقرى طائفة من نظمه (٤). ونستطيع أن نضع في العلماء المعاصرين أيضاً شيخ ابن الخطيب أبا عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي ، وكان من أكابر الأثمة في الفقه ، واختصر عدة من أمهات الكتب مثل كتاب « بهجة المجالس » لابن عبد البر. وكت كتباً في الهندسة والفلاحة (٥).

<sup>(</sup>١) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ، وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup> ٢ ) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ، وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٣) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٥٢ . وص ٢٥٨ .

<sup>( ؛ )</sup> نفح الطيب ج ٣ ص ٢٥٨ - ٢٦٣ .

<sup>(</sup>ه) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٣٠٢.

# الفصلاليابث

## عهد النضج والازدهار

تقدم الحركة الفكرية . ابن سلبطور الشاعر . أبو القاسم الحسيني . ابن خاتمة . ابن الحطيب . نشأته وحياته . سفارته إلى المغرب وقصيدته السلطان . وصفه لحياته في الوزارة . سقوطه وجوازه إلى المغرب . احتفاء السلطان به وإنشاده في حضرته . ابن الحطيب و ابن خلدون . ما قاله الأمر ابن الأحمر في تقدير ابن الخطيب . تهنئته السلطان . عوده إلى الأندلس وإلى تولى الوزارة . وصفه لحهوده يومئذ . ما ينسب إليه من طغيان . فقده لحظوته وجوازه إلى المغرب . كيد خصومه له . اتهامه بالزندقة . تطور الحوادث في المغرب . تفاهم بلاط غرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير ابن زمرك يلاحقه في فاس . اتهامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره في تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن الحطيب . نشأته وحياته . مكانته الأدبية . نماذج من شعره وموشحاته . الموازنة بينه و بن ابن الحطيب . بقية الشعراء و الأدباء في تلك الفترة . الفقهاء . المؤرخون .

شهدت الحركة الفكرية الأنداسية فى مملكة غرناطة ، مرحلة النضج فى أو اسط القرن الثامن الهجرى وأو اخره ، وشهدت فى النصف الأخير من هذا القرن ، ذروة قوتها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفترة هى التى سطع فيها ابن الحطيب ، أعظم مفكرى الأندلس ، وأعظم كتابها وشعرائها فى ذلك العصر . وامتازت هذه الفترة ، بروعة إنتاجها الأدبى فى النثر والنظم ، ور بماكان للأحداث والفتن الداخلية الحطيرة التى جازتها الأندلس يومئذ ، أكبر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة ، وإمدادها بمختلف الإنفعالات القوية ، التى طبعت إنتاجها .

وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أبى الحجاج يوسف بن اسهاعيل، أعظم سلاطين بنى نصر (٧٣٣ – ٧٥٥ هـ) وأشدهم حماسة فى تعضيد الآداب والفنون ، واستمرت من بعده طوال القرن الثامن الهجرى ، وحفات بعدد كبير من الأدباء والشعراء الممتازين . وقد استعرضنا الكثير منهم فيا تقدم حتى منتصف القرن الثامن ، وسنمضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حتى أو اخر هذا القرن .

كان من أكابر الشعراء فى بداية هذه الفترة ، ابن سلبطور شاعر ألمرية ، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور الهاشمى ، والظاهر أنه قد يرجع إلى أصل من أصول المولدين الإسبان ، كما يدلى بذلك اسمه سلبطور Salvador إلى

وقد نشأ بألمرية ، وبرع في الأدب ، وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة السفن ، وناب في قيادة الأسطول عن خاله القائد أبي على الرنداحي أحد أبناء أسرة الرنداحي، التي اشتهرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . واشتهر ابن سلبطور برائق نظمه . وفى أواخر حياته انحرف عن جادة الصواب، وانكب على ملاذه وشهواته ، وأضاع كل ثروته ، حتى ساءت حالته ، وانحدر إلى هاوية الفقر والبوئس ، فعبر البحر إلى العدوة ، وتوفى بمراكش سنة ٧٥٥ ه (١٣٥٤ م) . ومن شعره عتدح السلطان حن حل بألمرية :

أثغرك أم سمط من الدر ينظم وريقك أم مسك من الراح تختم ووجهك أم باد من الصبح نير وفرعك أم داج من الليل مظلم أعلل منك الوجد والليل ملتقي وهل ينفع التعليل والحطب موثم وأقنع من طيف الخيال بزورة لو ان جفونى بالمنسام تنعم(١)

ومنهم أبوعبد الله محمد بن جُزى، الكاتبالشاعر، ولد بغرناطة سنة ١٧٧٨، وانتظم منذ فتوته بنن كتاب السلطان أبى الحجاج يوسف ،وحظى لديه ومدحه بطائفة من القصائد الرنانة ، ثم غضب عليه ونكبه ، فغادر الأندلس إلى العدوة ، ودخل فى خدمة السلطان أبي عنان المريني ومدحه ؛ وكان بارعاً فى النثر والنظم ؛ ذكره ابن الأحمر في « نشرُ الحمان » وأشاد عقدرته ، ووصفه بأنه أعظم شاعرٌ في عصره . وكانتوفاته بمرآكش سنة ٧٥٧ ه ( ١٣٥٦ م ) $^{(7)}$  . وهوالذى أنشأ رحلة ابن بطوطة من مذكرات صاحبها حسباً ينوه بذلك في خاتمة الكتاب(٣).

ومنهم قاضي الحماعة ، أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسيني ، ولد سنة ٦٩٧ ه، وتوفَّى بغرناطة سنة ٧٦٠ ه (١٣٥٨ م) ،ولى رياسة القضاء ، وكان فوق تضلعه في الحديث والفقه ، شاعراً مجيداً ، وكتب في العروض والأدب، وجمع شعره فى ديوان أسهاه « جهد المقل »<sup>(١)</sup> .

ومنهم أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصارى؛ ولد بألمرية

<sup>(</sup>١) نفح العليب (عن الإحاطة) ج ٣ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجم نفح الطيب ج ٣ ص ٢٨٤ وما بعدها ، وأزهار الرياض ج ٢ ص ١٨٩ و مابعدها وفيه يورد بعض شعره.

<sup>(</sup>٣) أزهار الوياض ج ٢ ص ١٩٥ ، ورحاة ابن بطوطة (مصر) ج ٢ ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ١٠٧٠

سنة ٧٢٤ ه . وتوفى سنة ٧٧٠ه ( ١٣٦٩م ) . وكان أديباً كبيراً وشاعراً مبرزاً . وقد خصه ابن الحطيب في الإحاطة بترحمة قوية (١)، ووصفه بأنه ﴿ صدر يشار إليه، متفن ، مشارك ، قوى الإدراك ، سديد النظر ، قوى الذهن ، جيد القريحة ، . ووصفه فى كتابه « التاج المحلى » بقوله : « ناظم درر الألفاظ ، ومقلد تجواهر الكلام ، نحور الرواة ولبات الحفاظ » .

وكتب ابن خاتمة عن مسقط رأسه ألمرية ، كتاباً أسماه « مزية ألمرية على غيرها من البلاد الأندلسية ، وكتب عن الوباء الكبير الذي عصف بالأندلس سنة ٧٤٩ ه (١٣٤٨ م) رسالة عنوانها ؟ « تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد » يصف فها عصف الوباء وسبره بمدينة ألمرية (٢) . وله ديوان شعر محفوظ ممكتبة الإسكوريال . ومن شعره قولَه من قصيدة طويلة :

من لم يشاهد موقفاً لفراق لم يدر كيف توله العشماق من حر أنفساس وخفق جوانح وصدوع أكباد وفيض مآق دهى الفؤاد فلا اللسان بناطق وقوله من قصيدة أخرى :

> لولا حيائى من عيون النرجس ورشفت من ثغر الأقاحة ريقها شــتان بين مظاهر ومخــــاتل ومجمجم بالعـــذل باكرنى به وقوله :

عند الوداع ولا بلفظ فراق

للثمت خد الورد بن السندس وضممت أعطاف الغصون الميس وعف الحجا ومطهر ومدنس والطبر أفصح مسعد بتأنس(٣)

هو الدهر لايبتي على عائذ به فن شاء عيشاً يصطر لنوائبه فن لم يصب في نفسه فمصابه بفوت أمانيه وفقد حبائبه وكتب ابن خاتمة إلى صديقه ابن الخطيب ، حيمًا أزمع الرحلة عن الأندلس، رسالة مؤثرة يخاطبه فيها بقوله: ﴿ إِنَّكُمْ بِهِذَهُ الْجِزْيْرَةُ شَمْسَ أَفْقُهَا ، وتاج مَفْرقها،

<sup>(</sup>١) تراجع هذه الترجمة في الإحاطة ج ١ ص ٢٤٧ – ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضمن مجموعة تحفظ بمكتبة الإسكوريال (رقم ١٧٨٥ الغزيري ) .

<sup>(</sup>٣) تراجع هاتان القصيدتان في الإحاطة ج ١ ص ٢٥٢ – ٢٥٤ و ٢٥٥ – ٢٥٠.

وواسطة سلكها ، وطرازملكها ، وقلادة نحرها ، وفريدة دهرها ، وعقد جيدها المنصوص ، وتمام زينتها على المعلوم والمخصوص ؛ ثم أنتم مدار أفلاكها ، وسر سياسة أملاكها ، وترجمان بيانها ، ولسان إحسانها ، وطبيب مارستانها ، والذى عليه عقد إدارتها ، وبه قوام إمارتها » . وقد رد عليه ابن الحطيب برسالة مؤثرة كذلك تفيض بلاغة وبياناً (۱) .

### - 7 -

نعرض بعد ذلك ، إلى ألمع فترة فى الحركة الفكرية ، فى ظل مملكة غرناطة ، وهى الحركة التى كان قطبها ومحورها ، أعظم مفكرى الأندلس ، وأعظم شعرائها وكتابها ، فى القرن الثامن الهجرى ، ونعنى لسان الدين بن الخطيب .

وقد أشرنا فيها تقدم إلى نشأة ابن الخطيب ،واستعرضنا طرفاً من حياته السياسية ، ونريد هنا أن نبسط القول في حياته الفكرية والأدبية .

وهو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحطيب ؛ ولد في لوشة من أعمال غرناطة ، في بيت من أكرم بيوت الأندلس في شهر رجب سنة ٧١٣ ه (١٣١٣ م) ، ثم انتقل بيتهم من لوشة إلى غرناطة . وخدم أبوه عبد الله في القصر والحاص في عهد السلطان يوسف أبى الحجاج . وتلتى ابن الحطيب دراسة حسنة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب ، وبرز في النثر والنظم منذ حداثته ، ولما توفي أبوه في سنة ٧٤١ ه قتيلا في موقعة طريف حل مكانه في خدمة القصر ، وهو فتى في عنفوانه ، وتولى أمانة السر للوزر أبى الحسن بن الحياب، وزير السلطان يوسف. ولما توفي ابن الحياب في الوباء الكبير سنة ٩٤٩ه ، الحياب، وزير السلطان يوسف. ولما توفي ابن الحياب في الوباء الكبير سنة ٩٤٩ه ، وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام السياسية . ولما توفي السلطان أبو الحجاج يوسف (٧٥٥ ه) ، وخلفه ولده محمد الغني بالله ، استمر الحاجب رضوان في يوسف (٧٥٥ ه) ، وخلفه ولده محمد الغني بالله ، استمر الحاجب رضوان في الاضطلاع برياسة الوزارة ، واستمر ابن الحطيب إلى جانبه في منصبه ، وندب للوصاية على الأمراء القصر ، وأرسله السلطان لأول ولايته (أواخر سنة ٥٥٥ ه) للغيراً إلى السلطان أبي عنان المريني سلطان المغرب ، على رأس وفد من وزراء سفيراً إلى السلطان أبي عنان المريني سلطان المغرب ، على رأس وفد من وزراء

<sup>(</sup>۱) راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خاتمة ورد ابن الخطيب عليها ج ۱ ص٢٦-٢٦٧ وكذلك أزهار الرياض ج ۱ ص ٢٦٥ – ٢٧٠ . وراجهم عن ابن خاتمة نفح الطيب ج ٣ ص ١٨٤ و ٤١١ع ما بعدها ؛ وكذلك بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ .

الأندلس ، يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة ، وأنشد ابن الجطيب بن يدى السلطان قصيدة يقول فها :

خليفة الله ساعد القسدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر ودافعت عنك كف قسدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر وجهك في النائبات بدر دجي لنسا وفي المحل كفك المطسر والنساس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا وجمسلة الأمسر أنه وطسن في غسير عليساك ما له وطر

وجمسله الامسر الله وطسن في عسير عليساك ما له وطر فاهتر السلطان لقصيدته ، ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغباتهم (۱) . ثم وقعت الثورة في غرناطة في شهر رمضان سنة ٧٦٠ ه ( ١٣٥٩ م ) ، وقتل الحاجب رضوان ، وأقصى الغنى بالله عن الملك ، وفر إلى وادى آش ، وخلفه على العرش أخوه اسهاعيل ، وولى ابن الحطيب الوزارة للملك الحديد حيناً ، ولكن سرعان ما غضب عليه ، وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . ويصف لنا ابن الحطيب في ترجمته لنفسه ، في نهاية كتاب الإحاطة ، هذه المراحل الأولى من حياته في قوله: « فقلدني السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولما يستكمل الشباب ، واستعملني في السفارة إلى الملوك ، واستنابني بدار ملكه ، ورمى إلى بخاتمه وسيفه ، والتمنني على صون حضرته وبيت ماله ، وصحوف حرمه . ومعقل أمتناعه . ولما هلك السلطان ، ضاعف ولده حظوتي ، وأعلى مجلسي ، وقصر المشورة على نصحى ، إلى أن كانت الكائنة ، فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمر ، فسجل نصحى ، إلى أن كانت الكائنة ، فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمر ، فسجل بلاختصاص وعقد القلادة ، ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته ، على القبض على ، فكان ذلك » .

وتدخل السلطان أبو سالم ملك المغرب ، فى شأن السلطان المخلوع الغنى بالله ، وكانت تربطه به مودة وصداقة ، مذكان أيام محنته يلوذ بحمايته بغرناطة ، وأرسل إلى ملك غرناطة الحديد سفيراً يطلب إجازة الغنى بالله ووزيره المعتقل إلى المغرب فأجابه السلطان اسماعيل إلى مطلبه ، وجاز الغنى بالله وابن الحطيب إلى المغرب ووصلا إلى فاس فى أوائل شهر المحرم سنة ٧٦١ ه ، واستقبلهما السلطان أبوسالم بترحاب ، واحتفل بقدومهما فى يوم مشهود ، وأنشده ابن الحطيب يومئة قصيدته المشهورة ، التى يدعوه فها لنصرة سلطانه وهذا مطلعها :

<sup>(</sup>١) راجم نفح الطيب ج ٣ ص ٥٣ ؛ وابن خلدون ج ٧ ص ٣٣٣.

سكلا هل لديها من مخبرة ذكر وهل باكر الوسميُّ داراً على اللوى بلادى التي عاطيت مشمولة الهوى وجوًّى الذي ربي جناحي وكره

قصدناك يا خبر الملوك على النوى كففنا بك الأيام عن غلوائها وعُدْنا بذاك المحد فانصرم الردى ولما أتينا البحر يرهب موجه

ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا بيالمرين جاءه العــز والنصر وخسد يا إمام الحق بالحق ثأره في ضمن ما تأتى به العزوالأجر (١)

وهل أعشب الوادى ونم به الزهر عفت آلها إلا التوهم والذكر بأكنافها والعيش فينان مخضر فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر

لتنصفنا مما جني عبدك الدهر وقد رابنا منها التعسف والكبر ولذنا بذاك العزم فانهزم الشر ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر

وأنت الذي تدعى إذا دهم الردى وأنتالذي ترجى إذا أخلفالقطر

وكان لإنشاد ابن الخطيب في السامعين أعظم وقع . ويقول لنا ابن خلدون، وقد كان من شهود ذلك الحفل ، إن ابن الخطيب أبكي سامعيه تأثراً وأسى . وكان هذا أول لقاء بن هذين المفكرين العظيمين ، اللذين تجمع بينهما مشابهات عدة . فقدكان كلاهما أستاذ عصره في التفكير والكتابة، وقد خاض كلاهما نفس الحياة السياسية المضطربة ، وأخذ بقسط بارز في حوادث عصره ، وفي توجيه شئونه ؛ وكان ابن خلدون يشغل في دول المغرب، نفس المركز الذي يشغله ابن الخطيب بالأندلس ، وقد استأثر في المغرب بزعامة التفكير والكتابة ، التي يستأثر بها ابن الخطيب في الأندلس. وتوثقت بن المفكرين العظيمين مدى حين ، أواصر المودة والصداقة ، ثم فرقت بينهما عوا مل الغيرة والتنافس ، حينها عبر ابن خلدون بعد ذلك إلى الأندلس ، واتصل بسلطانها الغني بالله . وكان كل منهما يقدر صاحبه ويجل مواهبه ، وقد ترجم كلاهما صاحبه بماينم عن هذا التقدير والإجلال ، فيقول لنا ابن خالمون مثلاً في ترحمتُه لابن الخطيب إنه « بلغ في الشعر والتر سل حيث لامجاري فهما ، وملأ الدولة بمدايحه ، وانتشرت في الآفاق قدماه » . ثم ينوه بعد ذلك

<sup>(</sup>١) تراجع هذه القصيدة بأكلها في نفح الطيب ج ٣ ص ٥٥ – ٤٧ ، وأزهار الرياض ج ١ ص ١٩٦ - ٢٠٠٠

بروعة رسائله السلطانية ، وبراعته في الإدارة والحكم(١).

ويصف لنا الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر ، معاصر ابن الحطيب ، خلاله ومواهبه « في كتابه نثير الحمان » في تلك العبارات الرنانة :

« هو شاعر الدنيا ، وعلم الفرد والثنيا ، وكاتب الأرض إلى يوم العرض ، لا يدافع مدحه فى الكتب ، ولا يمنح فيه إلى العتب ، آخر من تقدم فى الماضى ، وهو نفيس العدوتين ، ورثيس الدولتين ، بالاطلاع على العلوم العقلية ، والإمتاع بالفهوم النقلية » . ثم يشير بعد ذلك إلى قسوته فى الهجاء ، وإلى كونه قد هجا ابن عمه سلطان الأندلس بما لا يليق ويجمل ٢٠٠ .

وتجول ابن الخطيب حيناً بالمغرب ، واستقر بسلا ، وتوالت مدائحه للسلطان أبي سالم ، ومنها قصيدة طويلة يهنئ فيها السلطان بفتح تلمسان (٧٦١هـ) هذامطلعها :

وقد لهجت نفسی بفتح تلمسان وتسفر عن وجه من السعد حیانی وجف بخد الورد عارض نیسان فبان ارتیاح السکر فی غصن البان

أطاع لسانى فى مديحك إحسانى فأطلعتها تفتر عن شنب المنى كما ابتسم النوار عن أدمع الحيساكما صفقت ريح الشهال شمولهــــا

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلا ، برسالة بليغة يهنئه فها بذلك الهنتح الكبير (١٤) .

أنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتنى زهاء عامين ونصف ، حتى مهدت حوادث الأندلس لسقوط المغتصب ، واستطاع الغنى بالله ععاونة الوزير عمر المتغلب على المغرب ، أن يسترد ملكه ، وذلك فى خمادى الأخرة سنة ٧٦٣ هـ ( ١٣٦١ م ) ، ورد السلطان وزيره ابن الحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة ؛ ولكنه لم ينعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه ، إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ الغزاة عمان بن يحيى ، الذى قربه السلطان وأولاده عطفه ، لماقام به الغزاة عمان بن يحيى ، الذى قربه السلطان وأولاده عطفه ، لماقام به

<sup>(</sup>۱) كتاب العبر ج ٧ ص ٣٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٣٣٤ ، حيث ينقل تلك الفقرات . وتوجد منكتاب « نثير الحان » نسخة خطية وحيدة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم ١٨٦٣ آداب .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ٣ص ١٦ – ١٩ ؛ وفى بعض أجزائها ينحو ابن الحطيب نحو أبي البقاء فى مرثبته الأندلسية .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه الرسالة فى نفنج الطيب ج ٣ ص ١٩ و ٢٠ .

من معاونته فى استرداد ملكه . ونشبت بين الرجلين منافسة شديدة ، وما زال ابن الحطيب يحرض السلطان و محذره من نفوذ عثمان وآله ، ويذكره بسابق غدرهم، حتى استجاب السلطان إلى تحريضه ونكبهم (رمضان سنة ٧٦٤هم) ، وبذا خلا له الحو ، وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان ،

ويصف لنا ابن الحطيب ، جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ فى قوله : «ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة ، بكر الحسنات مهذه الحطة ، بل بالحزيرة فيا سلف من المدة ، فتأتى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان ، وعفاف الحاشية ، والأمن ، وروم الثغور ، وتثمير الحباية ، وإنصاف الحماة والمقاتلة ، ومقارعة الملوك المحاورة ، فى إيثار المصلحة الدينية ، والصدع فوق المنابر ، ضماناً من السلطان ، بترياق سم الثورة ، وإصلاح بواطن الحاصة والعامة ... »(۱) . غير أن معظم الروايات تدل من جهة أخرى ، على أن ابن الحطيب جنح

عير أن معظم الروايات ندل من جهه الحرى ، طبى أن به معلم عند المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره ابن خلدون هذه المرحلة من حيانه :

« وغلب على هوى السلطان ، ودفع إليه تدبير الدولة ، وخلط بنيه بندمائه وأهل حكومته ، وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد ، وانصرفت إليه الوجوه ، وعلقت به الآمال ، وغشى بابه الخاصة والكافة ، وغصت به بطانة السلطان وحاشيته ، فتفننوا في السعاية فيه »(٢) .

وأنفق ابن الحطيب بضعة أعوام أخرى في الوزرة وهو يستأثر بكل سلطة ويتصرف تصرف الحاكم المطلق ، ويثير حوله ضراماً من البغضاء والحسد . وكان السلطان يعرض في البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به ، ولكنه بدأ في النهاية يتأثر بسعايتهم . وشعر ابن الحطيب أنه قد بدأ يتغير عليه ، وخشى العاقبة ، فعول على مغادرة الأندلس ، واستأذن السلطان في تفقد الثغور الغربية ، وسار إليها في نفر من خاصته ومعه ولده على ، وما كاد يصل إلى جبل الفتح (جبلطارق) ، حتى عبر البحر إلى سبتة ( ٧٧٧ ه ) ، وذلك بتفاهم سابق بينه وبين السلطان عبدالعزيز المرنى ، ملك المغرب ، وكان يقيم يومئذ في تلمسان عقب افتتاحه لها ، فقصد إليها ابن الحطيب ، واستقبله السلطان محفاوة ، وأنزله أكرم منزل ، وبعث سفيراً إلى الأندلس ليسعى في استقدام أسرة الوزير المنفي ، فأتى بها معززة مكرمة ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٣ ص ٤١. (٢) ابن خلدون في كتاب العبر ج ٧ ص ٣٣٠.

وتبوأ ابن الخطيب في بلاط ملك المغرب أسمى مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب بغزناطة ، بنجاته على هذا النحو ، فعولوا على ملاحقته وسحق هيبته ، فاتهموه بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام ، والطعن في النبي ، والقول بالحلول ، وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين ، واستندوا في ذلك إلى بعض أقوال وردت في رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصدهم . وكان تلميذه وخلفه في الوزارة أبو عبد الله بن زمرك ، أكبر مروج لهذه الدعاية ، وتولى صوغ الإتهام القاضي أبو الحسن على بن عبد الله النباهي عدو ابن الخطيب الألد ، وأنتى بوجوب حرق كتبه التي تتناول العقائد والأخلاق ، فأحرقت فيغرناطة بمحضر من الفقهاء والمدرسين والعلماء « لما تضمنته من المقالات التي أوجبت ذلك عندهم وحققته لديهم » ( سنة ٧٧٣ ه ) (١) . ووجه أبو الحسن إلى ابن الخطيب بالمغرب رسالة شديدة ، ينوه فيها بما ارتكبه من الطعن في حق النبي ، ويقول : « فإنه نقل عنكم في هذا الباب أشياء منكرة ، يكبر في النفوسالتكلم بها ، أنتم تعلمونها وهي التي زرعت فى القلوب ما زرعت من بغضكم وإيثار بعدكم ، مع استشعار الشفقة والوجل ، من وجه آخر عليكم ، ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة عنكم ، لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لدينها ودنياها ، قد برزت بهذه الحهات لطلب الحق منكم » . ثم يعدد مثالبه في الحكم قائلا : « فليس يعلم أنه صدر عن مثلكم من خدام الدول ، ما صدر من العبث ، في الإبشار والأموال ، وهتك الأعراض وإفشاء الأسرار ، وكشف الأستار ، واستعال المكر والحيل والغدر، فى غالب الأحوا ل ، للشريف والمشروف والخادم والمخدوم »(٢). وسجل القاضى أبو الحسن تهمة الزندقة على ابن الحطيب ، وصادق السلطان على حكمه ، وأرسل القاضي رسله إلى السلطان عبد العزيز ، يطالب بتنفيذ حكم الشرع في الوزير الملحد وهو الإعدام ، فأنف السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس ، وقال لهم : « هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندكم ، وأنتم عالمون بماكان عليه » وردهم خائبين ، وزاد في إكرام ابن الخطيب ورعايته (٣) .

<sup>(</sup>١) كتاب المرقبة العليا ، أو تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي المنشور بعناية الأستاذ ليني بروثنسالي ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٣ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) راجع ابن خلدون في كتاب العبرج٧ص٥٣٥ و٢٣٦ ؛ ونفح الطيبج٣ ص ٦٧ و.٦٨ .

ولما توفى السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل ( ٧٧٤ هـ) ، وخلفه ولده السعيد طفلا على العرش ، غادر بلاطُّ المغرب تلمسان ، وسار ابن الحطيب برفقة الوزير أبى بكر بن غازى القائم بالدولة ، ونزل بفاس ، واقتنى الضياع والدورر ، واستمر على مكانته في الدولة . ولكن حوادث المغرب ما ليثت أن تمخضت عن انقلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت في شهال المغرب ، على يد بعض الزعماء من بني مرين . وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتها بالعون ، ونادى الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أبى سالم . وحاول الوزير ابن غازى مقاومة الثوار فلم يفلح ، واقتحم الخوارج فأس فأذعن الوزير ، وخلع الملك الطفل السعيد ، وجلس السلطان أحمد على العرش وذلك في أو ائل سنة ٧٧٦ ه (١٣٧٤م) . وكان ابن الخطبب قد لحأ في أثناء ذلك إلى البلد الجديد ( ضاحية فاس ) ، وكان التفاهم قد تم بين السَّلطان ابن الأحمر (الغنى بالله) وزعماء الفتنة ، بشأن ابن الحطيب ومصيره ؛ فلما وقع الانقلاب بادر الساطان الحديد بالقبض على ابن الخطيب واعتقاله ، تنفيذاً للعهد الذي قطعه لابن الأحمر ، ولم يدخر وزيره سلمان بن داود ، وقد كان من ألد خصوم ابن الخطيب ، جهداً في تشديد النكير عليَّه وتدبير مصرعه . وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق ، لما نمى إليه من أنه كان يحرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس. وبعث ابن الأحمر وزيره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس ليعمل على تحقيق هذه الغاية ، وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى ، استدعى إليه ابن الخطيب لمناقشته ، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه ، وأخصها تهمة الزندقة ،استناداً إلى ما ورد فى بعض رسائله ، وعزر ابن الخطيب وعذب أمام الملأ ، وأفتى بعض الفقهاء المتعصين بوجوب قتله ، ودس عليه الوزير سلمان بعض الأوغاد فقتلوه خنقاً في سجنه ، وأخذت جثته في الغد وأضرمت فيها النار ، ثم دفنت خارج فاس على مقربة من باب المحروق ؛ وما زال قبره المتوَّاضِع قائمًا هنالك في مكانه حتى يومنا(١) ـ

وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبير ، ضحية الحهالة والتعصب والأحقاد

<sup>(</sup>۱) كتبت ترجمة مستفيضة لحياة ابن الخطيب ، والحوادث السياسية التي تقلب فيها ، صدرت بها كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » ، الذى عنيت بتحقيقه ، وصدر منه الجزء الأول بالقاهرة فى سنة ١٩٥٦ (ص ٣٠ – ٨٢) .

السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر ، كان يرددها وهو فى سحنه ، ويرثى مها نفسه توقعاً لمصره المحزن :

بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجئناً بوعظ ونحن صموت وأنفاسسنا سكنت دفعسة كجهر الصلاة تبلاه القنوت وكنما عظاماً فصرنا عظامسا وكنما نقوت فهما نحن قوت وكنما شموس سماء العسلا غربن فناحت عليهما البيوت فقل للعسدا ذهب ابن الجليسب وفات ومن ذا الذي لا يفوت فن كان يفرح منسكم لسه فقل يفرح اليوم من لا يموت (۱)

\* \* \*

ومن الصعب علينا أن نلم بمجهود ابن الخطيب الفكرى والأدبى في هذا المقام الضيق . والحقيقة أن ابن الخطيب كان عبقرية متعددة الحوانب ، فكان طبيباً وفيلسوفاً وشاعراً وكاتباً ، وكان سياسياً ومؤرخاً ، وقد ترك لنا تراثاً ضخماً منوعاً ، من مؤلفات عديدة ، أدبية وتاريخية وطبية ، وطائفة كبرة من غرر القصائد والموشحات ، ورسائل أدبية وسياسية لا تحصى ؛ ومن أشهر رسائله بنوع خاص رسائله السلطانية ، التي كان يكتها عن حوادث عصره برسم ملوك المغرب ، وتلك التي كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخر ، يحمم المغرب ، وتلك التي كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخر ، يحمم فيها على الحهاد ، والذود عن وطن يتربص به العدو ، ويعتزم القضاء عليه ، فيها على الحهاد ، والذود عن وطن يتربص به العدو ، ويعتزم القضاء عليه ، وهي رسائل تدلى بماكان لابن الحطيب من فكر ثاقب وبصيرة نافذة ، هذافضلا عما تمتاز به من روعة البيان والأسلوب.

ونستطيع أن نذكر من موالفات ابن الخطيب الكتب الآتية :

الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشهر آثاره التاريخية والأدبية . التاج المحلى فى مساحلة القدح المعلى . ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ، وهو يضم طائفة من أشهر رسائله السلطانية . اللمحة البدرية فى اللمولة النصرية . رقم الحلل فى نظم الدول ، وهو تاريخ شعرى لدول الإسلام والأندلس . نفاضة الحراب وعلالة الاغتراب، وفيه يصف أحواله وأخباره أثناء إقامته منفياً بالمغرب . كناسة الدكان بعد انتقال السكان . معيار الاختيار فى ذكر المشاهد والديار . السحر والشعر ، وهو من مختاراته الشعرية . ويوحد من هذه الآثار كلها نسخ مخطوطة بمكتبة دير الإسكوريال

<sup>(1)</sup> كتاب العبر ج ٧ ص ٣٤١ ، و٣٥٦ ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ٢٣١.

والكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة . وأعمال الأعلام ، وكلاهما يوجد بمكتبة أكاديمية التاريخ الملكية بمدريد .

ومن مؤلفاته الطبية : عمل من طب لمن حب ، وهو كتاب فى وصف الأمراض والعلاج ألفه للسلطان أبى سالم المريبى (ومنه نسخة خطية نحزانة القرويين وأخرى بمكتبة مدريد الوطنية). والرجز فى عمل الترياق. رسالة تكوين الحنين. الموصول لحفظ الصحة فى الفصول. متّقنعة السائل فى المرض الهائل، وفيه يصف أعراض الوباء الكبير فى سنة ٧٤٩ ه (ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال).

ومن مؤلفاته السياسية : رسالة فى السياسة .كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة، (وهما أيضاً بالإسكوريال) وقد نقلهما المقرى فى نفح الطيب(١).

وله ديوان شعر عنوا نه : « الصيب والجهام ، والماضي والكهام » توجد منه نسخة مخطوطة مخزانة جامع القرويين بفاس .

ولابن الخطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية التي وردت فى مختلف مؤلفاته ، وقد نقل إلينا المقرى منها العدد الحم، ونقل إلينا ابن خلدون بعض ماكان يتبادله معه من رسائل خاصة (٢).

ويفرد المقرى فى كتابه نفح الطيب مجلدين كاملين (هما الثالث والرابع) لابن الخطيب وأخباره، وشعره ونثره، وشيوخه وتلاميذه ؛ وقد نقل إلينا فهما، من مختلف كتبه ورسائله ، فصولا وشذوراً لا تحصى ، كما نقل إلينا وصيته لأولاده ، وهى من أبدع ماكتب (٣).

وكان ابن الحطيب من أثمة الموشحات الأندلسية ، ومن أشهر نظمه الموشحة الذائعة الصيت التي مطلعها :

جادك الغيث إذا الغيث همّى يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلماً في الكرى أو خُلسة المختلس

<sup>(</sup>١) يراجع الثبت الكامل لمؤلفات ابن الخطيب وأمكنة وجودها ، وما نشر منها وما لم ينشر ، في مقدمة كتاب الإحاطة الذي سبقت الإشارة إليه (ج ١ ص ٦٨ – ٧٨) .

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب العبر ج ۷ ص ۲۱٪ - ۴۳۰ ، وكذلك التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (القاهرة ۱۹۰۱). وقد أورد لنا المقرى فى أزهار الرياض ثبتاً لآثار ابن الخطيب (ج ۱ ص ۱۸۹ و ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) راجع نفع الطيب ج ٤ ص ١٩ ٤ - ٢٢٦ .

إذ يقود الدهر أشستات المُنى ينقل الخطو على ما يَرْسمُ ورُمُسراً بين فرادى وثُنا مثل ما يدعو الوفود الموسمُ والحيا قد جَلَل الروض سَنا فنغور الزهسر منه تبسم(ا)

- T -

كان ابن الخطيب قطب الشعر والنثر في عصره ، وكان محور الحركة الفكرية الأندلسية كلها ، في أو اسط القرن الثامن الهجرى ، تجتمع إليه و تلتف حوله ؛ وقد أتينا على ذكر بعض أكابر الشعر اء من معاصريه ، المتقدمين عنه ، مثل ابن الحياب وابن سلبطور وابن خاتمة . وسنأتى هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية ، قد طبعت هذه المرحلة كلها ، من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية ، بطابعها القوى ، وبعثت إليها كثيراً من أسباب القوة والروعة ، حتى ليسوغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن الخطيب الأدبية ، امتدت منذ عصره إلى أو اخر القرن الثامن ، وأو ائل القرن التاسع الهجرى .

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى بئته هذه المدرسة الأدبية الباهرة ، لم يقتصر على مملكة غرناطة ، بل تعدى حدود الأندلس المسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهبة ، التي دخلت في حوزة النصارى وتدجن أهلها ، فبدا بها شعاع ضئيل من النبوغ الأدبى القديم ، وظهر فيها بعض الشعراء الموهوبين ، بالرغم من مضى أكثر من قرن على خضوعها لحكم اسبانيا النصرانية . فمثلا نجد بين كتاب بلنسية وشعرائها يومئذ ، الفقيه أبا جعفر بن عبد الملك العذرى ، ومما كتبه لابن الحطيب في بعض الشئون :

أن لا يهــدم بالتغير ما بنى صنع وأكرم من عفّا عمن جنى

فدمام مجمدك لا يضيع جارا ما الدهر أنجمد مُوعداً وأغار ا(٢) إنى بمجدك لم أزل مستيقناً إذ أنت أعظم ماجد يعزى لــه وكتب له أيضاً :

<sup>(</sup>١) راجع هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج ٤ ص ١٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٤٢٩.

وكان الوزير ابن زمرك ، تلميذ ابن الخطيب وخلفه في الوزارة ، أعظم شخصية تزعمت من بعده الحركة الأدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن محمد الصريحي الشهر بأبي عبد الله بن زمرك ، أصله من شرقى الأندلس ، و نزحت أسرته إلى غرناطة . و استقرت بر بض البيازين حي غرناطة الشهالى . و به و لد أبو عبدالله سنة ٧٣٣ هر ١٣٣٣ م ) و در س در اسة حسنة في غرناطة و فاس ، و خدم حيناً في بلاط السلطان أبي سالم المريني . و لما نني السلطان الغني بالله إلى المغرب ، اتصل به ابن زمرك و انقطع إليه . ثم عاد حين استر د ملكه ، فو لاه كتابة السرو غمره بعطفه . و ظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه ، و روعة نظمه و نثره ؛ وينوه ابن الخطيب في الإحاطة بذكائه و خلاله ، و تفوقه في الدرس و الأدب ، و يصفه بالعبار ات الآتية : في الإحاطة بذكائه و خلاله ، و تفوقه في الدرس و الأدب ، و يصفه بالعبار ات الآتية : هياء و حشمة . . . ثاقب الذهن ، أصيل الحفظ ، ظاهر النبل ، بعيد مدى الإدراك » حياء و حشمة . . . ثاقب الذهن ، أصيل الحفظ ، ظاهر النبل ، بعيد مدى الإدراك » ثم يصف شعره بأنه « متر ام إلى هدف الإجادة ، كلف بالمعاني البديعة ، و الألفاظ الصقيلة ، غزير المادة » .

وعمل ابن زمرك في كتابة السر في كنف ابن الحطيب وتحترعايته . ولكنه كان ضالعاً مع خصومه ، فلما انقضت العاصفة على ابن الخطيب وأصابته المحنة ، كان ابن زمرك في طليعة أعدائه الساعين إلى هلاكه . وقد خالفه في الوزارة عقب فراره ، وهوالذي تولى مهمة السعى لدى بلاط فاس في محاكمته وإعدامه حسيا أسلفنا . واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعواماً طويلة ، ولكنه كان لطغيانه وغطرسته وحدة لسانه ، يثير حوله كثيراً من البغض والخصومة . وفي أو اخرعهد الغني بالله فقد حظوته ونفوذه ، واعتقل ونني خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد وفاته إلى الحضرة . وفي بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثاني ، أعيد إلى الوزارة ، فأساء السيرة ، واشتد عيثه وطغيانه ، وكثر خصومه . وفي ذات ليلة من أو اخرسنة ٧٩٧ ه (١٣٩٥م) دهمه في منزله جماعة من المتآمرين ، فقتلوه وولديه وخدمه شرقتلة . وينوه المقرى بما في ذلك من عبر الدهر ، إذ كان ابن زمرك هو الساعي إلى مقتل أستاذه ابن الخطيب ، فكان أن دار ت عليه الدائرة ، وقتل مثله ولكن بصورة أقسى وأشنع (۱) .

<sup>( 1 )</sup> نفح الطيب ج ٤ ص ٢٨٦ – ٢٩٠ ، وينقل إلينا المقرى ترجمة ابن زمرك عن كتاب معاصره الأمير اسماعيل بن الأحمر، وينقل إلينا في أزهار الرياض كثيراً من موشحاته (ج٢ص١٧٧

ولابن زَمرك شعر كثير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد وموشحات عديدة ، فمن شعره قوله ممتدح سلطًان الأندلس الغني بالله في سنة ٧٦٥ ه :

> وما حال من يستودع الريح سره وكالطيف أستقريه فى سنة الكرى وشميدها والمحمد يشهد دولة ومن قوله من قصيدة طويلة يصف فيها دار الملك ( الحمراء ) :

لعل الصبا إن صافحت روض نعان تودى أمان القلب عن ظبية البان وماذا على الأرواح وهي طليقة لو احتملت أنفاسها حاجة العاني وبطابها وهي النموم بكتمان وهل تنقع الأحلام غلة ظمآن إمام أعاد الملك بعد ذهابه إعادة لاتأبي الحسام ولا وانى فغادر أطلال الضلال دوارسا وجدد للإسلام أرفع بنيان محافلها تزاهى بيمن وإيمسان

فكم فيــه للأبصار من متنزه وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت به به البهو قد حاز الهاء وقد غدا وكم حسلة قد جللت محلمها وكم من قسى فى ذرة ترفعت فتحسبها الأفلاك دارت قسها سواری قد جاءت بکل غریبـــة بل المرمر المجلو قد شف نوره به البحر دفاع العباب تخاله إذا ما جلت أيد الصبا منن صفحة ومن قوله يشيد بأعمال الأمبرين سعد ونصر، ولدىالسلطان، في ميدان الجهاد :

تجد به نفس الحليم الأمانيسا ولم تك في أفق السهاء جواريا به القصر آفاق السهاء مباهيسا من الوشي تنسى السابري البمانيا على عمل بالنور باتت حواليا تظل عمود الصبح إذ بات باديا فطارت مها الأمثال تجرى سواريا فيجلو من الظلماء ما كان داجيا إذا ما انبرى وفد النسيم مباريا أرتنا دروءاً أكسيتنا الأبادسا

الفاتحون لكل صعب مقفــــل والباسمون إذا الكماة عوابس أبنساء أنصمار النبي وحزبسه ومن قوله في الغزل :

والفارجون لكل خطب مبهم والمقدمون على السواد الأعظم وذوى السوابق والحوار الأعظم

فى كل خطب قد تجهم مظلم

<sup>=</sup> وما بعدها) . وقد أورد المستشرق بروكلمان (ج٢ص٣٢) تاريخ مقتله في سنة ٧٩٥ ﻫ (١٣٩٣م) ولكن رواية ابن الأحمر هي الأرجح .

قيادى قد تملكه الغسرام ووجدى لا يطاق ولا يرام ودمعى دونه صوب الغوادى وشجوى فوق ما يشكو الحمام إذا ما الوجد لم يبرح فؤادى على الدنيا وساكنها السلام ولابن زمرك موشحات كثيرة رائعة ، ومنها موشحته الشهيرة فى الإشادة بغرناطة ومحاسنها إذ يقول:

نسيم غرناطة عليسل لكنه يبرئ العليل وروضها زهره بليسل ورشفه ينقع الغليل سقى بنجد ربا المصلى مباكراً روضه الغام سقى بنجد ربا المصلى تبسم الزهر في الكمام والروض بالحسن قد تجلى وجرد النهر عن حسام ودوحها ظله ظليسل يحسن في ربعه المقبل والبرق والجو مستطيل يلعب بالصارم الصقيل وقه ملكة

عقیلة تاجها السبیكة تطل بالمركب المنیف كأنها فوقه ملیكة كرسها جنة العریف تطلع من عسجد سبیكة شموسها كلما تطیف أبدعك الحالق الحمیل یا منظراً كله جمیل قلبی إلی حسنه یمیل وقلبنا قد صبا جمیل (۱)

ونكتنى بما تقدم فى الاقتباس من شعر الوزير ابن زمرك . وياوح لنا أنه قد يتفوق فى شاعريته على أستاذه ابن الحطيب ، وأن إنتاجه الشعرى ولاسيا فى الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه ، على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة ابن الحطيب ، فى كثير من نواحى التفكير والإنتاج الأخرى .

\* \* \*

وظهر من أعلام تلك المدرسة الزاهرة ، إلى جانب ابن الخطيب وابن زمرك ، عدة آخرون من الشعراء والكتاب ، مهم أبو سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة ٧٠١ ه و توفى سنة ٧٨٢ ه ( ١٣٨٠ م ) ، وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية ( جامعة غرناطة ) ، وقد ولى خطابة الحامع الأعظم حيناً ، وكان فوق تضلعه فى الفقه شاءراً مجيداً ، وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى المشهورة ، وطائفة من الشعر الحيد ، ومن نظمه قوله :

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة ابن زمرك وهي التي نقلها المقرى عن ابن الأحمر ، في نفح الطيب ج ٤ص٨٧ وما بعدها ؛ وقد نقل إلينا المقرى كثيراً من قصائده وشعره (ج ٤ ص ٢٩٦ – ٣٥٤) .

خذوا للهوى من قلبى اليوم ما أبقى دعوا القلب فى لظى الوجد ناره سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فإن كان عبد يسأل العتق سيداً

فما زال قلبي كله للهوى رقا فنار الهوى الكبرى وقلبي هو الأشتى فكل الذى يلقون بعض الذى ألتى فلا تبغى من مالكى فى الهوى عتقا(١)

ومنهم القاضى أبو محمد بن عطية بن يحيى المحاربي كاتب الإنشاء ، وكان بارعاً في النظم والنثر وخطيباً مفوهاً ؛ أصله من وادى آش وبها ولد سنة ٧٠٩ ه ، وتولى القضاء بها . ووفد على غرناطة سنة ٧٥٧ه و درس على ابن الخطيب وغيره من أكابر الشيوخ ، وتولى الكتابة السلطانية حيناً . ومن شعره قوله :

ألا أيها الليل البطيء الكواكب متى ينجلى صبح بليل المآرب وحتى متى أرعى النجوم مراقباً فمن طالع منها على إثر غارب أحدث نفسى أن أرى الركب سائراً وذنبى يقصينى بأقصى المغارب فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ولا قمت فى حق الحبيب بواجب(٢)

ومهم الأمير الأديب أبو الوليد اسهاعيل بن يوسف بن عمد بن الأمير الرئيس أبي سعيد فرج أمير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر ، وقد سبقت الإشارة إليه . وكان أديباً ضليعاً ، وقد تناول في كتابه « نثير فرائد الحمان في نظم فحول الزمان »(٣) ، أكابر الكتاب والشعراء في القرن الثامن الهجرى ، وأفاض بنوع خاص في ذكر ابن الحطيب وتلميذه ابن زمرك ، ونقل عنه المقرى في كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض ، معظم ماكتب عن أدباء عصره ، ونقل عنه بالأخص كثيراً مماكتبه عن ابن زمرك حسما بينا في موضعه ، وللأمير ابن الأحمر كتاب آخر عنوانه « نثير الحمان في شعر من نظمني واياه الزمان » عتوى على النبي عشر بابا ، يتحدث فها عن شعر ملوك بني الأحمر ، وشعر ملوك بني حفص ، وبني مرين ، وبني عبد الواد ، وعن شعر وزراء الأندلس بني حفص ، وبني مرين ، وبني عبد الواد ، وعن شعر وزراء الأندلس وقضاتها وكتابها ، وكتاب وقضاة المغرب في عصره (٤) . ولمع الأمير ابن الأحمر وقضاتها وكتابها ، وكتاب وقضاة المغرب في عصره (٤) . ولمع الأمير ابن الأحمر

<sup>(</sup>۱) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٢٦٧ و ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٤ ص ٣٦٢ - ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم ٧٩١٣ أدب.

 <sup>(</sup>٤) وتوجد منه نسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برقم ٩٨٦٣
 آداب اللغة العربية .

فی أو اخر القرن الثامن ، و توفی سنة ۸۰۷ هـ ( ۱٤٠٤ م )<sup>(۱)</sup> .

ومنهم أبو عبد الله الشريشي تلميذ ابن الحطيب ومساعده (أمينه) ،وكان مودباً لأبناء السلطان ، وهو الذي تولى نقل كتاب الإحاطة لابن الحطيب من مسوداته ، بتكليف منه لاشتغاله بشئون الوزارة ، فجاء في ستة مجلدات ، وكان المشريشي في الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة (٢) .

ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الجمهرة الممتازة من الشعراء والأدباء ، عدة من الفقهاء والمؤرخين ، مهم ابن فرحون برهان الدين ابراهيم بن على اليعمرى الأندلسي المتوفى سنة ٧٩٩ ه (١٣٩٧ م) ، وكان فقيها ومؤرخا ، ومن أشهر مؤلفاته كتاب « الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب » ، وهو تراجم طبقات المالكية . وقد طبع مراراً بالمغرب ومصر ، وكتاب «طبقات علماء العرب » ومنه نسخة بالإسكوريال (٣) .

ومنهم أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد الحذامى المالتى النباهى ، ولله عالقة سنة ٧١٣ هو درس على أشياخها . ثم وفد على غرناطة ، وتولى القضاء ، ثم عين كاتباً بالديوان . وانهى إلى ولاية قضاء الجماعة بغرناطة .و نشبت بينه وبين ابن الخطيب خصومة شديدة ، و تبادلا الطعن والهجاء اللاذع في عدة رسائل ومقالات ، ولما نكب ابن الخطيب و غادر الأندلس ، كان النباهى في مقدمة متهميه بالكفر والزندقة والساعين إلى هلاكه حسما قدمنا . وتوفى في أو اخر القرن الثامن . ومن آثاره الباقية كتاب يسمى « بالإكليل في تفضيل التخيل » وهو كتاب أدبى وضعه مولفه على لسان نخلة وكرمة . ويعرف أحياناً « بنزهة البصائر » وهو العنوان الذي تحمله نسخته الحطية الموجودة عكتبة الإسكوريال . وقد وردت به نبذة حسنة عن تاريخ الدولة النصرية حتى عصر المؤلف . وكتاب « المرقبة العليا فيمن يستحق تاريخ الدولة النصرية حتى عصر المؤلف . وكتاب « المرقبة العليا فيمن يستحق

<sup>(</sup> أ ) وللأمر ابن الأحمر أيضاً كتاب فى تاريخ بنى مرين عنوانه « النفحة النسرينية واللمحة المرينية » وهو كتاب صغىر الحجم ومنه نسخة مخطوطة بالإسكوريال ( رقم ١٧٦٩ الغزيرى) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٤ ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع نفع الطيب ج ٣ ص ٢٩٨ و ٢٩٩ ؛ وبروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣.

 <sup>(</sup>٤) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم ١٦٥٣ الغزيرى . وهى قديمة وتحمل تاريخاً لقرءاتها هو سنة ٧٨١ هـ ( ١٣٧٩ م ) . وتوجد منه نسخة خطية أخرى بخزانة الرباط .

القضاء والفتيا » وهو تاريخ لقضاء الأندلس(١) .

ومنهم الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكناني الغرناطي قاضي الحماعة بغرناطة المتوفى سنة ٧٦٧ ه ( ١٣٦٥ م ) ، ومن آثاره كتاب « العقد المنظم للحكام فيا بجرى بين أيديهم من الوثائق والأحكام (٢) ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن إسحق الرندي المتوفى سنة ٧٩٧ ه ( ١٣٨٩ م ) ، وكان من أقطاب التصوف ، وقد كتب كتاب « الرسائل الكبرى » و « غاية المواهب العلية بشرح الحكم العطائية» (٣) . وأما في ميدان العلوم فلم نعثر على ما يدل على از دهارها في تلك الفترة ؛ على أننا نستطيع أن نذكر أن ابن الحطيب كان إلى جانب أدبه الممتاز ، عالما بالطب والفلسفة ، وكان من تلاميذه الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا ، وشرحه علمها من أقيم الشروح (٤) .

<sup>(</sup>١) وقد قام على نشره الأستاذ ليثى بروڤنسال ، ونشره بعنوان « تاريخ قضاة الأندلس». (القاهرة سنة ١٩٤٨). وراجع في ترجمة النباهي الكتاب المشار إليه (المقدمة) ، وأزهار الرياض

ج ٢ ص ٥ – ٧ . وراجع بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع نفح الطيب ٤ ص ٧٥٦.

## الفضل أابع

## العصر الأخير والآثار الباقية

ركود الحركة الفكرية . الشعراء الذين ظهروا في هذا العصر . القاضي أبو بكر بن عاصم . ولده أبو يحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيلي وزير أبي عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . القضاء على اللغة العربية . الألحيادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الألحيادو . الأدب الموريسكي وخصائصه . نماذج من تراث الألحميادو . الشهاب الحجرى وابن غانم . محاولة اسبانيا القضاء على تراث الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . المحموعة العربية في الإسكوريال . حجبها عن أعين الباحثين . معجم الغزيرى . انتفاع البحث الحديث بالآثار الأندلسية . الفن في الأندلس . تطوره منذ القرن الرابع الهجرى . از دهاره أيام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام الطوائف . ركوده أيام المرابطين والموحدين . الفن في مملكة غرناطة . الموسيق الأندلسية . الآثار الأندلسية الباقية .

بدأت مملكة غرناطة منذ أو ائل القرن التاسع الهجرى تستقبل عصرها الآخير، وأخذ الاستقرار، والسلم النسبي الذي تمتعت به حيناً في أو اخر القرن الثامن، وأو ائل القرن التاسع، يتصرم شيئاً فشيئاً، وأخذت من ذلك الحين تواجه طائفة من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية، وتواجه في الوقت نفسه طوالع الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا النصرانية، التي أخذت منذ منتصف القرن التاسع (القرن الخامس عشر الميلادي) توثق أو اصر اتحادها، وتستجمع قواها لإنزال ضربتها الأخيرة بعدوتها القديمة التالدة اسبانيا المسلمة.

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر ، ولذا نجسه فى هذا العصر فراغاً ملحوظاً فى ميادين التفكير والأدب فى الأندلس المحتضرة ، ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقين متباعدين .

وكان ممن ظهر فى ميدان التفكير والأدب فى تلك الفترة على بن عاصم شاعر السلطان يوسف الثانى وقد جمع له مجموعة شعرية فى سنة ٧٩٣ ه ( ١٣٩١ م )(١). والقاضى أبو بكر محمد بن عاصم القيسى الغرناطى ، وقد كان أعظم شخصية

<sup>(</sup>١) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ .

ظهرت في هذا الميدان في مملكة غرناطة في أو ائل القرن التاسع الهجرى. و الد بغرناطة سنة ٩٧٦٠ م) ، و برع في النحو سنة ٩٧٦٠ م) ، و برع في النحو والمنطق و البيان و الفقه ، و تولى الوزارة السلطان يوسف الثاني سنة ٩٧٩ه (١٣٩١م) ثم ولى قضاء الحماعة بغرناطة ، و برز في النثر والنظم ، و وضع عدة قصائد وأراجيز ، تناول فيها بعض مسائل من علم الأصول ، والقراءات والفرائض والنحو و غيرها . و له كتاب « تحفة الأحكام في نقط العقود و الأحكام » . و هو مختصر في الفقه ، وقد طبع بمصر و ترجم إلى الفرنسية . و له أيضاً كتاب « حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة و المضحكات و الحكم و الأمثال و الحكايات و النوادر » كتبه للسلطان يوسف . و يعرف بابن الحطيب الثاني ليراعته وجودة نثره و نظمه (١) .

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه أبويحيي بن عاصم في النثر والنظم ، وتولى كأبيه منصب الكتابة والوزارة ، وكتب شرحاً على كتاب أبيه «تحفة الأحكام» وكتب رسالة فلسفية تاريخية عن أحوال غرناطة في عصره ، وما دهاها من آثار المتفرق والفتنة ، ووصف فيها أساليب السياسة الإسبانية ، في الكيد والتفريق بين المسلمين ، أسهاها «جنة الرضى في التسليم لما قدر الله وقضى» . ونقل إلينا منها المقرى في أزهار الرياض نبذاً عديدة تشهد بمقدرة صاحبها ، وعميق تفكيره وراثق أسلوبه ٢٠٠٠.

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي ، وقدكتبسنة ٨٣٩ (١٤٢٥م) كتابه الذخائر والأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق ٣٠٪.

ومنذ منتصف القرن التاسع الهجرى ، تضمحل الحركة الفكرية في مملكة غرناطة شيئاً فشيئاً . ولاغرو فقد كانتغرناطة تخوض في تلك الفترة بالذات ، مرحلة الصراع الأخير ، وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصالها ، وخطر الفناء المداهم يبدو لها قوياً في الأفق .

بيد أن شعاعاً أخراً كان يبدو في تلك الظلمات المدلهمة . فنرى في أو اخر

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٨ و ٩ ؛ وبروكامان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) راجع أزهار الرياض ج ١ ص ٥٠ وما بعدها ، وص ١٦٧ ومابعدها . وتوجد من هذه الرسالة نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط .

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ . وقد طبع الكتاب المشار إليه بالقاهرة سنة ١٩٢٨ .

القرن التاسع ، في الوقت الذي كانت غرناطة تسلم فيه أنفاسها الأخيرة ، عدة من المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه .

وكان من هؤلاء القاضي أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن القاسم الأصبحي المعروف بابن الأزرق المتوفى سنة ٨٩٥ هـ ( ١٤٩٠ م ) ، أصله من وادى آش ، وتولى قضاء الحماعة بغرناطة . وكان بارعاً في النثر والنظم والتاريخ . ومن آثاره كتاب في السياسة الملكية عنوانه: « الإبريز المسبوك في كيفية أدب الملوك» ( سنة ٨٣٨ ه ) . وكتاب « بدائع السلك في طبائع الملك » لخص فيه كثيراً من آر اء ابن خلدون في مسائل الرياسة والملك وعلق علما ، وأتى في موضوعها بزيادات جديدة ، وقسمه إلى أربعة كتب ، الأول في حقيقة الملك والحلافة وسائر أنواع الرياسة ، والكتاب الثاني في أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا ، والثالث فيها يطالب به السلطان تيسير آ لأركان الملك وتأسيساً لقواعده ، والرابع في عواثق الملك وعوارضه(١). وله أيضاً كتاب « روضة الأعلام عنزلة العربية من علوم الإسلام » . ولما ساءت الأحوال في غرناطة وأشرفت على السقوط ، عبر البحر إلى تلمسان ، ثم ارتحل إلى المشرق ، ونزل بالقاهرة في عصر السلطان الأشرف قايتبای ، و اتصل به ، و حاول أن يستحث همته لتسيىر جيش إلى الأندلس لاستر داد غرناطة (٢) ؛ ومن شعره المؤثر حين نزل النصاري عرج غرناطة :

مشوق بخمات الأحبــة مولع تذكره نجــد وتغريه لعلمع مواضعكم يالا ثمين على الهــوى ومن لي بقلب تلتظي فيــه زفرة رويدك فارقب للطائف موقعاً وصبراً فإن الصبر خبر تميمـــة وبتُ واثقاً باللطف من خير راحم

قلم يبق للسلوان في القلب موضع ومن لی بجفن تنهمی منه أدمع وخل الذي من شره يتوقع ويا فوز من قدكان للصبر يرجع فألطافه من لمحة العبن أسرع (٣)

<sup>(</sup>١) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ٧١ ، وج ٣ ص ٣١٨ و٣١٩ . وقد طبع كتاب الإبريز المسبوك بالجزائر. وتوجد من كتاب « بدائع السلك ه نسختان خطيتان في خزانة الرباط ( المكتبة الجلاوية )، إحداها قديمة كتبت في سنة ٩٩٨ هـ ، والأخرى حديشة.

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٤٩ – ٥١.

<sup>(</sup>٣) أزهار الرياض ج ٣ ص ٣١٨ ، و٣١٩.

ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد الشهير بالوادى آشى ، وهو أيضاً من أهل وادى آشى ، وكان أديباً بارعاً وله تعليقات كثيرة على أدباء عصره ، وقد غادر غرناطة قبيل سقوطها بقليل ونزل بتلمسان() .

وأبو الحسن على بن محمد القرشى البسطى ، وقد ولد فى بسطة ودرس فى غرناطة وتلمسان وتونس ، ورحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج ، ثم استقر بعد عوده فى غرناطة . ولما اشتد ضغط النصارى على غرناطة عبر البحر إلى تلمسان، وعاش هناك حيناً حتى توفى سنة ٨٩١ ه (١٤٨٦م) . وقد برع البسطى فى الرياضيات ووضع كتباً فى الحساب والجرر ٢٠) .

وأبو الحسن على بن قاسم بن محمد التجيبي الزقاق وقد درس في غرناطة وفاس وتولى الخطابة في غرناطة . ولما سقطت غرناطة في يد النصارى ، عبرالبحر إلى المغرب ، وتوفى سنة ٩١٢ ه (١٥٠٦ م) . ومن آثاره كتاب « المنهج المنتخب إلى أصول المذهب » في الفقه المالكي (٣) .

ومن أواخر الشعراء الذين ظهروا في هذه الفترة ، فترة الأنهيار الأخيرة ، شاعر من نوع خاص ، هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسى .وقد ترك لنا ديوانا ، يضم قصائد عديدة تشير إلى بعض أحداث العصر مثل سقوط جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغيرهما من قواعد مملكة غرناطة ؛ ويستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضى ردحا من الزمن في أسر القشتاليين ؛ وهو يعترف لنا في مقدمة ديوانه بأنه شعره «منحط من الدرجة المتوسطة » ، ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الكريم القيسى قد عاش حتى سقوط غرناطة أوقبله بقليل ، إذ يضم ديوانه قصيدة في رثاء ابن الأزرق ، وهو قد توفي في سنة ١٩٨٥ ، والديوان في حملته يلتي أضواء كثيرة على أحداث الصراع الأخير الذي انتهى بسقوط غرناطة ، وتشير قصائده كثير من شخصيات العصر من قادة ، وكتاب ، وقضاة وغيرهم (ق) .

<sup>(</sup>١) راجع أزهار الرياض ج ١ ص ٥٥ و٧١.

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ، المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٥ .

<sup>( ؛ )</sup> توجد نسخة مخطوطة من هذا الديوان بخزانة الرباط رقم ١٩٨ق (مخطوطات الأوقاف) ، وهو يقع في ١٩٨ صفحة من القطم المتوسط .

ومن نظم عبد الكريم المذكور قوله :

خليلى ما مثلى يقسوم ذليسلا ويحمل من ضيم الزمان ثقيسلا ويرضى بعيش يدال ببسطة يحدد من خطب الهموم جليلا فلا تعذل في رحيلي عنسكما فإنى لما أنعى عزمت رحيلا وقوله حيا اتصل به خبر سقوط جبل طارق في يد الاسبان:

أوارى أوارى القلب مع شدة اللفح فتبكه عبن دمعها داهم السفح وأخفى الذى ألى من الحزن والأسى وظاهر حالى الدهر يؤذن بالصفح وأبدى من التقطب للفتح حالة تسروء صديقى فى مساء وفى صبح على أن أعظم شخصية ظهرت فى تلك الفترة القاتمة فى ميدان التفكير والأدب هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أبى عبد الله محمد بن عبد الله العربى المعروف بالشريف العقيلى ، وزير أبى عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس وكاتبه . وكان فوق تضلعه فى الفقه ، إمام عصره فى النثر والنظم ، وقد وصفه الوادى آشى بأنه وشاعر العصر ، مالك زمامى النظم والنثر » وبأنه «إمام هذه الصناعة ، وفارس حلبة القرطاس والراعة ، وواسطة عقد البلاغة والبراعة » . ووصفه أيضاً بحق بأنه خاتمة أدباء الأندلس .

ومن شعره عدح السلطان أبا عبد الله حيما ولاه منصب الكتابة قوله: أوجه سعدى انحط عنه اللثام أم بدر أفتى فض عنه الغام كأنما أقبس نور المسام من وجه مولانا الإمام الهمسام ابن أبي الحسن الأسرى الذي قد كان للأملاك مسك الحتسام ضرغام قد أنجب شهباً له في صدق بأس ومضاء اعتزام دام له النصر الذي جساءه والسيف من طلى أعاديه دام ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غرناطة:

بالطبل في كل يسوم وبالنفسير نراع وليس من بعد هذا وذاك إلا القسراع يارب خيرك يرجو من هيض منه الذراع لا تسلبني صسرا منه لقلى ادراع

التي كتبها على لسان السلطان أبي عبد الله إلى سلطان المغرب ، وعنوانها «الروض العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس »(١) . ومهد لها بعد الديباجة بقصيدته الرائعة التي مطلعها :

مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله يرعى من الذمم بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم وقد سبق أن أتينا على ذكر هذه الرسالة المؤثرة الفريدة ، فى موضعها ، وأوردنا طرفاً من قصيدة العقيلي ، ومن أقواله التي يخاطب بها السلطان أبوعبد الله سلطان فاس مستجيراً به ، ملتجئاً إلى حمايته ، معتذراً إليه عما بدر منه .

وعبر البحر إلى المغرب قبيل سقوط غرناطة وبعده جمهرة من العلماء والأدباء، هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى (٢) . وقد آثروا مغادرة الوطن القديم على التعرض لفقد الحرية ، وامتهان الدين والكرامة القومية ، ومذلة العبودية ، في ظل حكم يضطرم نحوالأمة المغلوبة بغضاً وتعصباً .

#### - Y -

وكان سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة ١٩٩٧ه (١٤٩٢م) ، نديراً بانهبار صرح الأمة الأندلسية القومى والاجهاعى ، وتبدد تراثها الفكرى والأدبى ؛ وكانت اسبانيا النصرانية ترمى قبل كل شيء ، إلى القضاء على خواص الأمة المغلوبة الدينية والفكرية ، وعلى سائر الروابط الأدبية التى تربطها بماضها المجيد؛ وقد نجحت السياسة الإسبانية ، يدعمها طغيان الكنيسة و عسف ديوان التحقيق ، فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد ؛ فلم بحض على سقوط غرناطة نحو خسين عاماً ، حتى استحالت بقية الأمة الأندلسية إلى شعب جديد ، يستبدل دينه القديم — الإسلام — بالنصرانية المفروضة ، ويتكلم القشتالية ، وتغيض البقية الباقية من خصائصه القديمة ، شيئاً فشيئاً ، تحت ضغط التشريعات والإجراءات التعسفية المرهقة . وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشهاد المحزن ، الذى فرض عليها ، تحاول بكل وسيلة أن تستبقى ماوسعت ، من تراثها الفكرى والروحى القديم ، فكان الموريكسيون بالرغم من دخولهم فى النصرانية ، يتعلقون سراً بدينهم القديم ، وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية ، وديوان التحقيق من ورائهم يطار دهم وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية ، وديوان التحقيق من ورائهم يطار دهم وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية ، وديوان التحقيق من ورائهم يطار دهم

<sup>(</sup>۱) نشر المقری هذه الرسالة بأكلها فی نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۷ – ۲۲۸ ؛ وفی أزهار الریاض ج ۱ ص ۷۲ – ۱۰۲ . (۲) راجع أزهار الریاض ج ۱ ص ۷۱ .

يمنهي القسوة حسياً فصلنا في موضعه . وكانوا يحافظون جهدهم على الحبهم العربية . ولكن السياسة الإسبانية المرهقة ، فطنت منذ الساعة الأولى إلى أهمية اللغة في تدعيم الروح القومية ، فعولت على سحق العربية وكل آثار ها ، و صدر منذ أيام الإمبر اطور شار لكان فى سنة ١٥٢٦ ، أول قانون لتحريم التخاطب بالعربية على الموريسكيين، ولكنه لم يطبق بشدة . وكانت العربية ما تزال حتى ذلك الوقت لغة لأدب يحتضر، وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل ، لا في أنحاء مملكة غرناطة القديمة وحدها ، ولكن أيضاً في مجتمعات المدجنين القاصية في أراجون حسما تدل عليه وثائق عرنا عليها(١) . وكان يوجد ثمة بين الموريسكيين من ينظم بها الشعر . وقد أشرنا فيما تقدم إلى القصيدة التي أرسلها الموريكسيون إلى السلطان بايزيد الثاني يلتمسون فيها النجدة والغوث، وهي قصيدة تنم بالرغم من ركاكتها عن روحشعرية مؤثرة . واستمر المورسسكيون عصراً آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمي المغرب. وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعاً بالعربية ، وتزداد منها توجساً . فعادت في عهد فيليب الثاني لتتخذ خطوتها الحاسمة في القضاء علمها . وصدر في سنة ١٥٦٦ قانون جديد صارم يحرم على الموريسكيين التبخاطب بالعربية أو التعامل بها علىنحو ما فصلنا ، وطبق القانون بمنتهي الشدة . وكانت العربية قد أخذت تغيض شيئاً" فشيئاً في غمر العسف والأضطهاد ، فجاء القانون الحديد ضربة قاضية لمظاهرها الباقية . وفي هذا الوقت بالذات نشهد نفثات العربيّة الأخيرة لدى الموريسكيين فى بعض قصائدهم السرية الثورية . وفى لغة الحطاب الذى نشرناه فيما تقدم لمولاًى عبد الله آخر زعماء الثورة الموريسكية ما يوضح لنا مدى الانحلال الذي انتهت إليه اللغة العربية في ذلك العصم .

ولم تمض فترة قصيرة على تطبيقالقانون الحديد بتحريمالعربية نهائياً ، وفرض القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على الموريسكيين ، حتى أختفت المظاهر والآثار الأخيرة للعربية . ومع ذلك فقد وجد الموريسكيون في القشتالية ذاتها متنفس تفكيرهم وأدبهم القديم ، فكانوا يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية ، وأسفر ذلك بمضى

<sup>(</sup>١) ومن ذلك وثيقة زواج بالغربية مؤرخة يوم الأحد ١٧ يوليه الموافق ١٠ رمضان. سنة ٩٢٨ هـ (١٥٢٢ م) بين « الشب الكريم محمد خشان وبين المقدم القاضى ابراهم ذاعر في الثيبة الكريمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمي من مدينة قلعة أيوب »، وهي بخط عربي ردى، (مكتبة مدريد الوطنية مجموعة الألحميادر رقم 4968 وثيقة تمرة ٩).

الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغتهم المفروضة ، واختلطت بها الفاظ عربية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقديمة ، ولاسيا اللغة الرومانية . وكانت هذه اللغة الرومانية Lengua Romaníca لغة المستعربين أيام الدولة الإسلامية ، وكانت معروفة ذائعة في قرطبة وغيرها من الحواضر الأندلسية التي تقيم بها طوائف كبيرة من النصاري المستعربين ، وكان يتكلم بها بعض أكابر الصقالبة في البلاط ، ويعرفها بعض العلماء المسلمين. وكان المسلمون الأندلسيون يستعملون أحياناً بعض عبارات من هذه اللغة الرومانية ، ولاسيا في الكتابات العلمية ، ويسمونها في كتهم «باللطينية» ، (أعني اللاتينية) ، وقد تسرب منها بمضي الزمن كثير من الألفاظ في الزجل الأندلسي ، ولاسيا زجل ابن قزمان . وفي مملكة غرناطة ، كانت اللغة العربية الشعبية ، يتسرب إليها كثير من الألفاظ الرومانية والقشتالية (۱) ، وهذه هي التي تسربت بالأخص فيا بعد إلى لغة الموريسكيين السرية ، التي لحأوا إلى ابتكارها حيبا حرمت عليهم لغهم لغة الموريسكيين السرية ، التي لحأوا إلى ابتكارها حيبا حرمت عليهم لغهم الأصلية ، واحتفظوا لها بالأحرف العربية .

وتعرف هذه اللغة التي اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفساً لدينهم القديم «بالألحميادو» Aljamiado ، وهو تحريف اسباني لكلمة «الأعجمية» ، وقد لبثت زهاء قرنين سراً مطموراً حتى ظفر بعض العلماء الإسبان بمجموعة من مخطوطاتها في أوائل القرن الماضي ، وعندئذ ظهرت عنها المعلومات الأولى . ويقول العلامة مننديث إي يلايو في تعريفها ، بأنها هي اللغة الرومانية القشتالية ويقول العلامة مننديث إلى بالحرف عربية . ويقول المستشرق ساڤدرا في تعليل قيامها «إن الطابع الديني الذي كان يفصل بين الموريسكيين وباقي الإسبان يطغي على إنتاجهم الأدبي ، وكأنما هو قرين طبيعي للمنتجات العربية ، فهم لكي يحتفظوا بجذوة حية من العقيدة المحمدية ، كتب العلماء والفقهاء ،كتباً «عما يجب عضائل الفقهية ، وفقاً لمذهب مالك ، وكتبوا عن التاريخ المقدس ، والقصص المديني ، و تعبر الرويا وغر ذلك »(٢) .

R. Menéndez Pidal: Orfgines del Espanol p. 418, 429 & 431 (1)

E. Saavedra: Discurso leido ante la Real Academia Espanola (Madrid (Y)

وهكذا كتب الموريكسيون القرآن سراً باللغة العربية ، مقروناً بشروح وتراجم ألخميادية ، وكتبوا سيرة الرسول والمدائح النبوية ، وقصص الأنبياء ، وبعض كتب الفقه والحديث بالألخميادو – وهو رسم لغتهم العزيزة – ، مع كتابة البسملة والآيات القرآنية دائماً خلال هذه النصوص السرية باللغة العربية ، ويلاحظ أن معظم كتب الألخميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل ، حتى يمكن قراءتها بطريقة صحيحة .

واستعمل الموريسكيون الألحميادو في أدبهم ، وفي التعبير عن أفكارهم ومثلهم في النثر والنظم . ومن أشهر شعرائهم محمد ربدان Rabadán أو الراعي وقد كان حياً في أو ائل القرن السابع عشر ، وأصله من روطة خالون من أراجون . وله نظم كثير ، وقصائد قصصية ، وأخرى دينية . ومن آثاره في القصص الديني كتاب عن «هول يوم الحساب» و «قصة النبي منذ بدء الحليقة» وأغنيات دينية ، وأسهاء الله الحسني ، وكلها بالنظم . وشعره يمتاز بالحزالة والسهولة . ومن شعراء الموريسكين أيضاً ابراهيم دى بلفاد ، وخوان ألفونسو ، ومنهم الشاعر محمد الحرطوشي ، وقد كان من أهل بيانة ، ومنهم أخيراً شاعر موريسكي مجهول ، عاش في تونس في أو ائل القرن السابع عشر بعد النفي ، واشهر بنقده لمسرحيات عاش في تونس في أو ائل القرن السابع عشر بعد النفي ، واشهر بنقده لمسرحيات «لوبي دى قيجا» شاعر اسبانيا الأكبر .

ومن أشهر كتاب الألحميادو الكاتب الفقيم المسمى « فتى أبرالو » El Mancebo de Avéralo ، وهو مو لف لكتب فى التفسير ، وتلخيص السنة ؛ وقد طاف بمعظم أنحاء اسبانيا ، وشهد مصائب قومه ووصفها ، وتلقى العلوم الإسلامية القديمة عن عالمتين بارعتين فى الشريعة هما « مسلمة أبده »La Mora de Ubéda ، وألف كذلك فى القصص الدينى .

وعنى الموريسكيون بنوع خاص بكتابة القصص وترجمته ، ومن آثارهم المعروفة فى ذلك كتاب «حديث القصر الذهبي» Alhadiz de Alcázar del Oro وكتاب الحروب ، و «حديث على والأربعين جارية » ، بيد أن أعظم كتبهم القصصية الحماسية هوكتاب «قصة الإسكندر ذى القرنين» ، والتنويه ببطولة الإسكندر يرجع إلى شخصيته ، ولأنه ذكر فى القرآن ، وأنه بعث لكى يحارب ملوك الأرض و يحطم الأصنام ويقتل عبادها .

ومن أشهر كتب الموريسكيين الألخميادية ، كتب المدائح النبوية والأدعية ،



الصفعتان الأوليان من كتاب في ﴿ الأدعية النبوية ﴾ مكتوب بالألخسيادو ، وفي نهايته بالعربية الركيكة أنه كتب صنة ٩٩٧ ﴿ (١٥٧٩) ، وعفوظ بمكتبة مدريد الوطنية رقم ٢٠٩٥ .

والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر ، وقد كتبها المدجنون بهذه اللغة منذ القرن الثالث عشر ، وانتشرت بعد ذلك بين طوا ثف المدجنين في مختلف مدن قشتالة وأراجون ثم كتبها الموريسكيون بالألخميادو أو القشتالية العربية.

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى ، هوأن كتاب الألحميادو كانوا يفكرون ويكتبون بالروح العربية ، وإن كان تعبيرهم عن ذلك يجرى بالقشتالية ، وأنهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعاتهم المختلفة ، أكثر من تأثرهم بقواعد اللغة .

ويرى النقدة أن نثر كتاب الألحميادو أفضل من نظمهم ، وأنه نثر مطبوع خال من التكلف ، ومن الملحوظ فيه بنوع خاص تسرب الألفاظ العربية الصحيحة إليه من آن لآخر ، والأدب الموريسكي لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق ، ولكنه يرمى قبل كل شيء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية في إطار ديني . وبالرغم مما يغلب عليه من الضعف والركاكة بصفة عامة ، فإنه يصل أحياناً إلى مرتبة الطلاوة ، بل يصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذلك شعر ربدان (١).

كما يرى البعض ، أنه وإن لم تكن الأدب الموريسكي ثروة من الجمال أوقيمة أدبية ذات شأن ، فإن له قيمة تاريخية واجتماعية هامة ، في الكشف عن التقاليد والعادات، وأنه قد ترك أثره في اللغة الإسبانية ، وفي الشعر الإسباني ، وفي الأفكار الدينية وغرها .

بل وقد نوه غير واحد من الكتاب الإسبان ، بماكان عليه الأدب الموريسكى بالرغم من ضعفه وضآلة شأنه ، من شاعرية ، وشغور بالحمال ، وخيال ممتع ، وذوق سليم . ويعلق الدون برونات على اختفاء الموريسكيين واختفاء أدبهم بعبارات شعرية يقول فيها : « إن السياسة الإسبانية لم تكتف بننى الموريسكيين ، وما ترتب عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائننا ، ولم يقتصر الأمر على انتصار التعصب ، وبربرية ديوان التحقيق ، بل تعداه إلى اختفاء الشعر ، وشعور الحمال الموريسكى ، والأدب السليم الذي رفع سمعة تاريخنا » .

Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles : وأجع (١) (١) E.Saavedra : ibid وكذلك p. 345 - 349

وراجع الموسوعة الإسبانية العامة تحت كلمة Aljamia



صفحتان من كتاب في التفسير مكتوب بالألحميادو ومحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية برقم ٧٥٧ه

ثم يقول: « إنه اختنى بطرد الموريسكين ، الأدب المعطر ، والشاعرية الشعبية ، والخيال الممتع ، ومصدر الوحى الذى كانوا عثلونه . وقد غاض باختفائهم من شعرنا هذا التلوين والفن و الحيوية و الإلهام و الحماسة ، التى كانت من خواصهم ، وحل محلها الظلام فى الأفق الأدبى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » (١) . وقد اطلعنا خلال إقامتنا عدريد على كثير من الكتب والوثائق الألحميادية ولاسيا فى المكتبة الوطنية التى تحتفظ منها بطائفة كبيرة ، ومنها كتب صلوات وأدعية وفقه ، ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النبى ، وقد لفت نظرنا بالأخص مخطوط منها ، وهو كتاب فى الصلاة والأدعية ، تدل عبارته الاختتامية على أن اللغة العربية كانت ما تزال بالرغم من تحريمها ومطاردتها ، تدرس و ثكتب سراً حتى أو اخر القرن السادس عشر ، وإليك نص العبارة المذكورة :

«أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف بذنبه السراجي غفران ذنبه ، على بن محمد بن محمد شكار من بلاد مزماذيانتي اليوم الآخر من جمادى الثانى يوما أربعة ولعشرين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام ثمانية وتسعين تسع مائة من الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم . ولعددا من المسيح منه عام وتسع وتمانين ألف وخسائة آمين آمين يارب العالمين . تحت بحمد الله وحسن عوته وكان الفراغة ثم صلاة العصر »(٢) .

واطلعنا كذلك على عدة من كتب الأدب الموريسكى ، ومنها قطعة مخطوطة من كتاب يوسم بأنه « قصيدة يوسف » ، وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف لمؤلف مجهول (٣) .

وهناك أيضاً طائفة من الكتب الدينية ، ومنهاكتب فى السيرة النبوية والتفسير والحديث والصلوات ، وعدد كبير من الوثائق الموريسكية المختلفة ، وكثير منها يفتتح بالبسملة ويتخللها ، اسم الله والصلاة على رسوله .

D. Pascual Boronat: Los Moriscos Espanoles y su Expulsión. (1)
p. 384, 386, & 389

<sup>(</sup>٢) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم 5306 بفهرس المخطوطات العربية .

<sup>(</sup>٣) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برفم R. 247 . وتوجد من هذا الأثر الموريسكي أيضاً قطعة مخطوطة بمكتبة أكاديمية التاريخ بمجموعة جاينجوس ، وقد وضع العلامة المؤرخ الأستاذ مننديث بيدال عن هذا المؤلف كتاباً نقدياً نشر فيه النص الألخميادي مقروناً بتخريج اسباني بعنوان :

La Poema de Yuçuf (Granada 1952)

على أن هذه الآثار الدينية التي حاول الموريسكيون أن يدونوا فيها تعاليم الإسلام وسيرة النبي ، تحتوى في أحيان كثيرة على بعض التعاليم النصرانية ، تمتزج بتعاليم الإسلام ، وتعرض فيها المثل الإسلامية أحياناً في صور المثل النصر انية ، وقد يصور النبي العربي من بعض النواحي في صور المسيح . ويرجع هذا المزيج الغريب إلى ظروف العصر ، وإلى ضغط المطاردة الدينية التي لبث الموريسكيون تحت روعها ، وإلى رهبة محاكم التحقيق التي استمرت في عسفها ومطارداتها الدموية . بيد أن الآثار الدينية التي خافها الموريسكيون تنم في معظمها عن بغضهم للنصر انية ومثلها وتقاليدها ، مما يدل على أن تسرب التعاليم النصر انية إلى كتبهم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر التي باعدت قسراً بينهم وبين تعاليم ديبهم الحقيقية .

وقد وجدت في أواخر القرن السادس عشر بدير ساكرومونتي القريب من غرناطة ، ألواح من الرصاص علم اكتابات دينية باللاتينية والعربية ، تتحدث عن حياة المسيح والرسل ومريم ، وعن الإسلام وبعض قواعده ، وتمزج فيها التعاليم الإسلامية بالتعاليم المسيحية . وقد رأى بعض الباحثين أن هذه الألواح كتبها الموريسكيون ، وفيها يحاول علماوهم أن يجدو احلا وسطاً للتوفيق بين الدينين ، وأن يصنعوا مزيجاً معقولا من العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فيما بعد إلى رومة ، وترجم قسمها اللاتيني ، ثم حكم بأنها أوهام وخرافات وضعت لمسخ الدين المسيحي وهدمه(١).

هذا ، ويوجد ثمة بعض الكتاب الموريسكيين ، الذين استطاعوا أن يغادروا اسبانيا في أواخر العهد الموريسكي، قبيل النفي بقليل، وأن يكتبوا بالعربية لغة آبائهم وأجدادهم ، بعض الآثار التي انتهت إلينا ، ولدينا من هؤلاء مثلان بارزان، الأول ، هو باسمه الأندلسي ، محمد بن عبد الرفيع الحسيني الأندلسي الذي سبقت الإشارة إليه ، وقد هاجرقبل النبي إلى تونس ، وترك لنا بالعربية كتابه « الأنوار النبوية في آباء خبر البرية » ، وهوالذي اقتبسنا منه ، ماكتبه في خاتمته عن أحوال إخوانه الموريسكيين ، وعن البواعث التي حملت اسبانيا على نفيهم ٣٠.

Menéndez y Pelayo: Historia de los Heterodoxes Espanoles.p.354 ( )

<sup>(</sup>٢) وتوجد منه نسخة خطية بخزانة الرباط ( المكتبة الكتانية رقم 1238) ، ومذكور فى نهايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان سنة ١٠٤٤ هـ

والثانى هو حسياً يسمى نفسه باسمه الأندلسى ، أحمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قاسم بن الشيخ الحجرى، ويعرف بالشهاب الحجرى، وكذلك بآفوقاى، وهو موريسكى من أحواز غرناطة ، استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ١٠٠٧ ه (١٥٩٨ م) ، أعنى قبل النبى بثلاثة عشر عاما . ويروى لنا الشهاب ، قصة فراره من اسبانيا فى خاتمة كتابه ( العز والمنافع » الذى نتحدث عنه فيا بعد ، على النحو الآتى :

« وأقول اعلم أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلس ، كان بالعربية ، وكانت النصارى دماً رهم الله ، تحكم في من مجدوه يقر أ العربية ، فتعلمت القراءة الأعجمية للأخذ والاعطى ، ثم ألهمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين لما تحققت أن الكفار ، كانوا في الثغور يبحثون عن كل من ير د عليهم لعلهم مجدونه أندلسيا مخفيا ليحكموا فيه لأنهم كانوا منعوهم من الثغور ليلا يهربوا إلى بلاد المسلمين ، فجلست سنين ، نتعلم الكلام والأخذ في كتبهم ليحسبوا أنى منهم إذ أمشى إلى بلادهم للخروج منها لبلاد الإسلام . ولما أن جئت إلى البلاد التي هي على حاشية البحر ، حيث هو الحرس الشديد ، وجلست بينهم فلم يشكوا في مما رأوا منى من الكلام والحال والكتابة ، وجئت من بينهم إلى بلاد المسلمين ، وبهذه النية تعلمت وبلغت في كتبهم . ولكل امرئ ما نوى . ثم رأيت أن بسبب التعلم انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين ، فتح لى بذلك العلم المنى عنه بيبان الملوك المسدودة عن كثير من الناس » .

وقد اتصل الشهاب الحجرى ، عقب وصوله إلى المغرب ، بالسلطان أحمله المنصور ، ملك المغرب يومئذ ، واشتغل مترجماً للبلاط ، في عهد المنصور وولده السلطان مولاى زيدان المتوفى سنة ١٠٣٧ه (١٦٢٧م) ، إذكان يجيد الإسبانية إلى جانب العربية . واستعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه في بعض البلاد الأوربية ، ورحل الشهاب في أواخر حياته إلى المشرق ، وأدى فريضة الحج . ولما عاد ، نزل بتونس ، وقربه أميرها الداى مراد يومئذ . وهنالك تو ثقت أواصر الصداقة بينه وبين زميل موريسكى مهاجر يسمى باسمه الأندلسي الرئيس ابراهيم المن أحمد بن غاتم بن محمد بن زكريا الأندلسي . وكان الرئيس ابراهيم هذا فيا يبدو من زعماء الحند ، وقد ألف بالإسبانية (الأعجمية) كتابا في فن الحهاد بالمدافع . فقام الشهاب الحجرى بترجمته إلى العربية ، وساه «كتاب العز والرفعة

والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع » ، ووصف نفسه في صفحة العنوان بأنه « ترجمان سلاطين مراكش » . وقد انتهى هذا الكتاب الفريد إلينا ، وهو يحتوى على خسين بابا في وصف البارود ، والآلات الحربية القاذفة ، وتركيب المدافع واختلافها ، ووصف أدواتها ، وطرق تعميرها ، والرمى بها إلى غير ذلك . ويتخلل ذلك رسوم توضيحية لمختلف أجزاء المدفع (١) .

ويشر الشهاب في كتابه المذكور إلى المقرى مؤرخ الأندلس ، وإلى كتابه الحامع « نفح الطيب » في قوله : « وقد صح من كتب التواريخ التي جمعها العلامة الشيخ أحمد المقرى في كتابه بمصر في الكتاب الحامع للتواريخ على بلاد الأندلس أعادها الله إلى الإسلام » ، وقد عاش الرجلان في نفس العصر . والظاهر أن الشهاب الحجرى قد لتى المقرى بمصر خلال مروره بها في طريقه إلى الحج ، أو خلال العود منه ، وذلك في نحو سنة ، ١٩٨٤ (١٦٣١م) قبيل و فاة المقرى بقليل . وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك كتابا آخر عنو انه « رحلة الشهاب إلى وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك كتابا آخر عنو انه « رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب » . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخوانه المسلمون فيا وراء البحر في عدوة المغرب ، ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف ، ولم يصل إلينا منها عدوة المغرب ، ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف ، ولم يصل إلينا منها أن رحلة الشهاب المفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة و نفيسة عن أحوال مواطنيه العرب المتنصرين ، ولعل البحث يظفر بها يوما ما .

ومما يلفت النظر من أقوال الشهاب عن أحوال اسبانيا يومئذ ، ما نقله إلينا صاحب كتاب « نزهة الحادى » من الرحلة المذكورة ، قول الشهاب « إن جزيرة الأندلس ، استردادها من أيدى الكفار سهل ، واسترجاعها منهم قريب . ولما دخلت في أيام المنصور مراكش ، وجدت عنده من الحيل نحوا من ستة وعشرين ألفاً ، فلو تحركت هذه لفتحها لفتحها ، ولاستولى علها في الحين »(٢) .

<sup>(</sup>۱) توجد منه نسخة مخطوطة بخزانة الرباط تحفظ برقم ج 87، وتقع فى ٢٦١ صفحة كبرة، ومذكور فى صفحة المنوان أنه من تأليف الرئيس ابراهيم بن أحمد بنغانم بن محمد بن زكريا، كتبه بالأعجمية، وترجمه له بالعربية ترجمان سلاطن مراكش، أحمد بن قاسم بن أحمد الحجرى الأندلسي ». وتوجد منه كذلك نسخة بالحرانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم ٩٧ فروسية . ونسخة أخرى بدار الكتب رقم ٧٧ فنون حربية .

<sup>(</sup>۲) كتاب نزهة الحادى ص ۹۹.

وأخيراً ، فقد وضع الشهاب أيضاً عقب عوده من الحج ، كتابا عنوانه «ناصر الدين على القوم الكافرين» يؤيد فيهرسالة الإسلام ، ويفند معتقدات النصارى

- " -

وقد أبدت السياسة الإسبانية اهماماً خاصاً بالقضاء على تراث الأندلس الفكرى ، وبدأت بارتكاب فعلتها الشائنة في سنة ١٤٩٩ م أعنى لأعوام قلائل من سقوط غرناطة ، فجمعت الكتب العربية ، وأحرقت بأمر الكردينال خمنيس حسما فصلنا من قبل ، ولم تبق معاول التعصب والحهالة إلا على بقية صغيرة من الكتب العربية ، جمعت فيه بعد من مختلف الأنحاء ، وأودعت أيام فيليب الثاني في قصر الإسكوريال على مقربة من مدريد ، وحجبت عن كل باحث ومتطلع . وفي أوائل القرن السابع عشر ، وقع حادث كان سبباً في مضاعفة المحموعة العربية الإسبانية . ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر مركباً مغربية لمولاى زيدان ملك المغرب ، كانت مشحونة بالكتب ومختلف التحف ، ومها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضع الرواية الإسبانية تاريخ هذا الحادث في سنة ١٦١٢ في عصر فيليب الثالث ، وذلك حينًا اشتد اضطر اب العلائق بن اسبانيا والمملكة المغربية (١) . وقد حملت هذه المحموعة النفيسة من الكتب العربية إلى اسبانيا، وأودعت قصر الإسكوريال، إلى جانب بقية التراث الأندلسي التي كانت مودعة فيه منذ أيام فيليب الثاني. وكانت مجموعة مولاي زيدان المغربية تحتوى على عدد كبر من الكتب الأندلسية التي كثر استنساخها، واقتنائها بالمغرب، بعد ستموط غرناطة .

ولبثت هذه المحموعة من المخطوطات العربية الأندلسية مودعة بمكتبة الإسكوريال الملكية حتى أو اسط القرن السابع عشر، وكانت تبلغ يومئذ عدة آلاف، وكانت أغنى وأنفس مجموعة من نوعها بإسبانيا. ولكن محنة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس. فني سنة ١٦٧١ شبت النار في الإسكوريال، والتهمت معظم هذا الكنز الفريد، ولم ينقذ منه سوى ألفين، هي التي مازالت تثوى حتى اليوم في أقبية مكتبة الإسكوريال التي يشرف عليها الآباء الأوغسطنيون. وكانت الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحرص على إخفاء الآثار العربية عن كل قارئ

<sup>(</sup>١) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ج ٣ ص ١٢٨ ؟ وراجع ص ٣٩٢ من هذا الكتاب .

وباحث، كأنماكانت تخشى أن تتسرب روح التفكير الإسلامي إلى تفكير اسبانيا النصر انية، بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كلُّ وسيلة ممكنة . وكان الكتابُ الإسبان أنفسهم ، تحملهم نزعة الدين والحنس ، يعرضون عن كل بحث وتنقيب في هذه المصادر النفيسة ، التي تلتي أكبر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارتها في العصور الوسطى ، ويكتفون في كتابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ بلادهم ، بالرجوع إلى المصادر الإسبانية التي تفيض بالتحامل والتعصب وغمر الخرافات . ولم تفَّق الحكومة الإسبانية من جمودها ، ولم تفكر في تنظيم تراث الأندلس الفكرى والتعريف به ، قبل أو اسط القرن الثامن عشر ، فعندثذُ انتدبت عالمًا شرقياً يجمع بين الثقافتين الشرقية والغربية ، هو ميخائيل الغزيرى اللبناني، الذي يعرف في الغرب باسم كازير ي Casiri ، وعهدت إليه بدر س الآثار العربية ، ووضع فهرس جامع لها'. وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة ، فلبي دعوة الحكومة الإسبانية ، وعين في سنة ١٧٤٩ مديراً لمكتبة الإسكوريال ، وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس المخطوطات العربية ويحققها ، ثم بدأ يوضع فهرسه الحامع الذي عهد إليه بوضعه . وفي سنة ١٧٦٠ صدر الحزء الأول من هذا الفهرس باللاتينية بعنو ان Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis «المكتبة العربية الإسبانية في الإسكوريال » ؛ وصدره الغزيري عقدمة طويلة تحدث فيها عن قيمة هذه المخطوطات العربية وأهميتها ، وقسم هذه الآثار إلى عدة فنون ، وبدأ بكتب اللغة وعلومها ، ثم الشعر وأبوابه ، ثم الفلسفة وما يتعلق بها ، ثم الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعي ، فالرياضة والهندسة والفلك ، فالفقه وعلوم الدين والقرآن ، وهي تشمل أكبر مجموعة . ثم الآثار النصرانية . وتبلغ محتويات هذا الحزء الأول من الفهرس ١٦٢٨ مجلداً . وفي ١٧٧٠ ظهر الحزء الثاني من الفهرس ، محتوياً على كتب الحغرافيا والتاريخ ومنتهياً برقم١٨٥١ ، وهو جملة ما أثبته الغزيرى في فهرسه .

وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى ، هو التنقيب في مجموعة الإسكوريال عن الروايات العربية المتعلقة بتاريخ اسبانيا المسلمة ، وسياسة الحكومات الإسلامية ، وخواص المجتمع الإسلامى ، فعنى طائفة من الباحثين الإسبان في أو اخر القرن الثامن عشر ومنهم أندريس وماسدى ، يبحث تاريخ العلوم والآداب العربية ، فأخرج أندريس كتابه عن «أصول الأدب» ، وأخرج

ماسدى مؤلفه عن « تاريخ اسبانيا والحضارة الإسبانية »(١). ثم جاء العلامة كوندى فوضع لأول مرة تاريخاً لاسبانيا المسلمة (٢)، يعتمد فيه على الروايات العربية ، وظهر هذا المؤلف بين سنتى ١٨١٠ و١٨١٠. وبالرغم من أن مؤلف كوندى يحتوى على كثير من الأخطاء التاريخية ، فقد كان أول مجهود غربى من نوعه يعرض للغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية ، وفيه يقف الغرب لأول مرة على وجهات النظر الأندلسية ، وخواص النظم والسياسة الإسلامية . ويبدى كوندى فى كثير من المواطن حماسة فى الدفاع عن العرب ، والإشادة بخلالهم ومواقفهم وحضارتهم ، ويصدر فى بعض المواطن ، أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه .

وأخذت المصادر العربية الأندلسية ، تمثل من ذلك الحين في كل حث يتعلق بتاريخ الأندلس . وكان العلامة المستشرق الهولندى رينهارت دوزى أعظم باحث غربي ، توفر على دراسة التاريخ الأندلسي ، ودراسة مصادره العربية والغربية ، وكتابه القيم و تاريخ المسلمين في اسبانيا حتى فتح المرابطين »(٣)، من أنفس ماكتب في هذا الباب ، وذلك بالرغم مما يبدو فيه من أن لآخر من تعليقات يطبعها التحامل . وتوالت بعد ذلك جهود الباحثين الغربيين في دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى خلال القرن الماضي في هذ الموضوع ، عدة كتب قيمة ، إسبانية وإنجليزية وفرنسية وغيرها ، يمتاز الكثير منها بدقة المبحث وروح الإنصاف .

وقام المستشرق الفرنسي هار تقيع دير نبور في أو اخر القرن الماضي بدر اسة جديدة الممجموعة الأندلسية بالإسكوريال ، ووضع لها فهرساً جديداً بالفرنسية عنوانه : و المخطوطات العربية في الإسكوريال ، الاحتصار على نحو مائة مخطوط أخرى لم يثبها نحا فيه نحو الغزيري في ترتيبه و ترقيمه ، وعثر على نحو مائة مخطوط أخرى لم يثبها الغزيري في معجمه . بيد أنه لم يصدر من هذا الفهرس الجديد سوى جزئين يشتملان على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة . وأصدر الأستاذ ليثى برو فنسال بعد وفاة دير نبور جزءاً ثالثاً من هذا الفهرس مشتملا على

Historia critica de Espana y la Cultura espanola (1)

Historia de la Dominación de los Arabes en Espana (Y)

Histoire des Musulmans d'Espagne juspaqu'à la Conquête de l'Anda- ( r ) lousie par les Almoravides

كتب الدين والحغر افيا والتاريخ . وماز ال هذا الفهرس الجديد لمجموعة الإسكوريال الأندلسية ، ينقصه استعر اض كتب الطب والتاريخ الطبيعي والرياضة والفقه ، كما ينقصه ذكر الكتب التي غابت عن الغزيرى وعددها نحو ماثة كتاب .

وقد كان التنقيب في تراث الآثار الأندلسية ، والتعريف بها على هذا النحو ، فتحاً عظيا في تاريخ السبانيا المسلمة ، وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب حتى أو اخر القرن الثامن عشر ، لا يعرف من هذا التاريخ سوى ما تعرضه الرواية الإسبانية من شذور مشوهة مغرضة ، وكانت مئات من الحقائق تغمرها حجب التعصب والتحامل ، فجاءت وثائق الإسكوريال تبدد هذه الحجب ، وتقدم الأدلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا ، وتعرض لنا مئات الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية ، ومبلغ ماوصلت اليه من الإزدهار والتقدم .

ومما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد الكتب العربية من اسبانيا ، وكان محدوهم في ذلك شعور بأن هذا التراث الفكرى للأمة الأندلسية الشهيدة إنما هو تراتهم المشترك ، وأن المغرب هو الوارث الطبيعى لحذا التراث ، خصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان التى انتهبت في عرض البحر حسبا قدمنا . فني سنة ١١٠٢ ه ( ١٦٩١ م ) بعث مولاى اسهاعيل عاهل المغرب العظيم ، وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغساني سفيراً إلى كارلوس الثاني ملك اسبانيا ، وكان من مهمته إلى جانب السعى في تحوير الأسرى المغاربة ، أن يسعى في استرداد الكتب العربية ، وقد نجح السفير في تحقيق الشطر الأول من مهمته ، ولكنه لم ينجح في تحقيق الشطر الثاني . وفي سنة ١١٧٩ ه المغزال ، سفيراً إلى كارلوس الثالث ملك اسبانيا ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة ، الغزال ، سفيراً إلى كارلوس الثالث ملك اسبانيا ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة ، ولكنه لم أعمى العمل على تحرير الأسرى المغاربة ، واسترداد الكتب العربية ، ولكنه لم غرز في مهمته بشأن الكتب باعربية ليس بينها شيء من محتويات الإسكوريال (٢) الإسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها شيء من محتويات الإسكوريال (٢) الإسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها شيء من محتويات الإسكوريال (٢)

<sup>(</sup>۱) ترك لناكل من هذين السفيرين كتابا عن مهمته : فكتب الوزير محمد بن عبدالوهاب كتابه المسمى « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير ، (تطوان ۱۹۳۹) . وكتب الثانى أحمد الغزال كتابه « نتيجة الإجتهاد فى المهادنة و الجهاد ، (تطوان ۱۹۶۱) .

بقى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس، وسيكون حديثنا عن ذلك عاماً . ذلك أن الفن فى مملكة غرناطة آخر دول الإسلام بالأندلس ، لم يكن سوى المرحلة الأخيرة لسير الفن الأندلسي .

وقد نشأ الفن الإسلامي في البداية نشأة متواضعة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق الخالص. فالتصوير والنحت والنقش والزخرفة والموسيتي والغناء وما إلها، مما ينعت في عصرنا بالفنون الحميلة ، يقع تحت هذا المعنى . بيد أن هنالك معنى أوسع للفن فقد يشمل فنون الهندسة والعمارة وما إليها، ولابأس من أن نعامله بهذا المعنى الأعم فى الوقت نفسه . وهذه النشأة المتواضعة للفن الإسلامي ترجع بالأخص إلى عواملُ دينية . فقد نشأ الإسلام خصيم الوثنية ، يضطرم بغضاً لمظاهرها ورسومها ، وقد كان النحت والتصوير والنقوش الرمزية ، وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية ورسومها البارزة ، فكان الإسلام نخاصمها ويطاردها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح صدره لهذه المظاهر والرسوم كما فعلَّت النصرانية، حيث اعتنقتها وشملتها برعايتها ، و از دانت بهاكنائسها و هياكلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد . ثم غدت فها بعد مثاراً للخلاف الطائبي ، واعتبرت رمزاً لعبادة الصور ، وثارت حولها تلك المناقشات والخصومات البيزنطية الشهيرة . بيد أن هذه الخصومة التي شهرها الإسلام في عصره الأول على التماثيل والصور ، رموز الوثنية ومظاهرها ، لم تلبث أن خفت وطأتها منذ القرن الثاني للهجرة ، حينما قامت الإمبر اطورية الإسلامية ، وأنشئت في أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة ، وبدت الحلافة في عظمتها الدنيوية ، وأخذت بقسطها من الترفوالماء والبذخ . عندئذ عني الحلفاء بالفنون وازدانت قصورهم ومعاهدهم وحدائقهم ، عظاهر الفن الرفيع ، واعتمد على الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية ، والبيزنطية بنوع خاص ، واقتبس عرب الأندلس أيضاً من تراث الفن القوطي. ولم يمض المستقلة . وبلغ منذ القرن الثالث للهجرة ، سواء في بغداد أو قرطبة مستوى رفيعاً من الروَّعة والبهاء . وبرع المسلمون في صنع الزخارف والنقوش والرسوم والصور الدقيقة ، وانتهوا في الموسيقي إلى ذروة الآفتنان والبراعة ، وازدهر الفن الإسلامي في المشرق والمغرب أيما ازدهار .

وبلغ الفن الإسلام، في الأندلس أوج از دهاره في القرن الرابع الهجرى. ويجب أن نلاحظ أن مسلمي الأندلس كانوا أسبق الأمم الإسلامية إلى صنع التماثيل والصور وقد زينوا قصورهم ومعاهدهم منذ القرن الثالث، بالتماثيل والصور والنقوش، التي تمثل الحيوان والنبات والطير. أما التماثيل والصور البشرية ، فكانت تلتي نوعاً من التحريم العام. وفي عصر عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠ ه) خطا الفن الأندلسي خطوة أخرى ، فصنعت التماثيل والصور البشرية ، وزينت بها القصور والمعاهد الخلافية ، وكما أن عصر الناصر كان أعظم عصور الدولة الإسلامية في الأندلس ، فكذلك كان أعظم عصور الفن الأندلس .

وقد كان قصر قرطبة الكبير حتى عهد الناصر ، موضع العناية والرعاية من جميع أمراء بني أمية، وكان مجمع الهاء والرواء والفن. ولكن الناصر آثر أن ينشي له ضاحية ملوكية جديدة ، تكون آية في الفخامة والبهاء ، فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها ومعاهدها الباهرة ، وأفاضعلها من ألوان البذخ والهاء، وبدائع الفن والرخرف، آيات رائعات . وكانت نقوش الزهراء ورسومها وتماثيلها ، أبدع ما أخرج الفن الإسلامي في الأندلس. ولا يتسع المقام للإفاضة في وصف عظمة الزهراء، وروائعها الفنية ، فنحيل القارئ إلى ما أورده صاحب نفح الطيب في هذا الشأن من يخة لمف الروايات والفصول(١) . ولكنا نخص بالذكر هنا مثلين رائعين من آيات الفن الباهر ، التي زينت بها قصور الزهراء ، فمن ذلك أسد عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة ، لم يشاهد أبهى منه فها صنع الملوك الأو ائل ، مطلى بالذهب، وعيناه جوهرتان لهما ضوء ساطع، قد أقيم على بحيرة قصر الناعورة، يجوز الماء إلى مؤخره من قناة تحمل إليه الماء العذب ، من جبل قرطبة على حنايا معقودة ، فيدفع الماء إلى البحيرة في منظر رائع (٢) . ومن ذلك الحوض البديع الذي جلبه الناصر لاستحامه ، وأقيم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر ، مرصعة بالدر النفيس مما صنع بدار الصناعة بقرطبة : أسد إلى جانبه غزال ثم تمساح ، يقابلها ثعبان وغقابوفيل ، وفي الحانبين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر ، كلها من ذهب مرصع بالحوهر النفيس ، وتخرج الماء من أفواهها (٣).

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ج ١. ص ٢٤٥ و ٢٤٦ – ٢٦٦ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ١٤٤؟ Murphy : Mohamedan Empire in Spain. p. 167-174 وراجع

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ض ٢٦٤ . (٣) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ .

وهنا أيضاً أعنى في عصر الناصر ، نرى لأول مرة فيا يظهر ، تماثيل الإنسان وصوره تمثل في الفن الأندلسي ، إلى جانب تماثيل الحيوان وصوره . فيروى أن الناصر أمرأن تنقش صورة جاريته وحظيته «الزهراء» على باب قصر الزهراء، وهذه الحارية فيما يروى هي التي حملته على بناء الزهراء وتسميهما باسمها (۱) . وزينت أبهاء الزهراء بماثيل وصور بشرية (۲). فكانت ظاهرة فنية جديدة .

يقول العلامة الأثرى الإسباني الأستاذ مورينو مشيراً إلى عصر عبدالر حمن الناصر:
« جاء هذا الملك ، وقد دخل الشرق الإسلام، في دور الانحطاط ، ودخل العهد البيز نطى بالعكس في أسطع مراحله ، وعمل الخليفة الإسباني ، وهو حليف القيصر اليوناني على إحياء الحضارة ، فعادت بفضله تزدهر في جانبي البحر المتوسط ، وتولت قرطبة بقوتها الروحية زعامة العالم ، ووصلت اسبانيا المسلمة في عهد الناصر إلى ذروة التماسك والتناسق الاجتماعي والرخاء ؛ وآل ذلك إلى ولده الحكم ، فاستعمله في أعمال الخضارة ، وهكذا تحقق قيام بلاط جديد في الزهراء الرائعة التي بدأت أطلالها الآن تبدو للعيان ، وبعد ذلك زيد المسجد الحامع ، وأسبغت عليه آيات الفخامة والروعة ،

على أن الفن القرطبي يصل إلى ذروته في طراز العقود المتشابكة المتقاطعة في تشكيلات هندسية، وهو مايخدم نفس الأغراض التي تقوم بها العقود القوطية، متقدمة عليها قرنين، وخاضعة لمبدأ أساسي زخر في، ومنسقة مع طراز هاالقرطبي "(٣). وبلغ الفن الأندلسي في عصر الناصر وابنه الحكم المستنصر، ذروة القوة والبهاء، وماز الت اسبانيا النصر انية تحتفظ ببعض تحف فنية نادرة من تراث ذلك العصر، نذكر منها وعل الزهراء الشهير، وهو تمثال وعل من البرونز زين جسمه بالنقوش والزخارف العربية البديعة، وتاج عمود من المرمر به زخارف دقيقة مدهشة، وقله نقش عليه اسم الحكم المستنصر بالله واسم حاجبه، وقد وجد كلاهما في حفائر مدينة الزهراء، وكلاهما يحفظ اليوم بمتحف قرطبة، ومنها صندوق من العاج البديع نقشت عليه صور فرسان وأشخاص ووعول آية في الدقة، وذكر عليه اسم نقشت عليه صور فرسان وأشخاص ووعول آية في الدقة، وذكر عليه اسم

<sup>(</sup>١) تفتح الطيب ج ١ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup> Y ) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٥ و Murphy : ibld, p 292

M. Gomez Morena: "La Civilización arabe y sus Monumentos en (r)
Espana" Art. en "Arquitectura" (Nov. 1919)

صاحبه وهو عبد الملك بن أبي عامر ولد الحاجب المنصور ، وتاريخ صنعه وهو سنة ٣٩٥ ه ( ١٠٠٥ م ) ، ويحفظ اليوم بمتحف كنيسة بنبلولة العظمى ، ويوجد في مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانى ، وفي كتدرائية مدينة سمورة صندوق آخر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد من تحف العهد الغرناطى كثير من النقوش والزخارف المرمرية التى تحفظ اليوم بمتحف غرناطة ، وفي متحف مدريد الوطنى مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابيح مسجد الحمراء ، وتوجد في متحف الحمراء بوتوجد أبيرة من القيشاني الملون زينت بزخارف مذهبة رائعة ، وهي من مخلفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة أخرى من التحف البرونزية والمعدنية والخزفية ، والبسط والأنسجة الأندلسية والموريسكية ، مبعثرة في مختلف المتاحف الإسبانية . وقد أتيح لنا أن نشاهد معظم والموريسكية ، مبعثرة في مختلف المتاحف الإسبانية . وقد أتيح لنا أن نشاهد معظم هذه التحف الفريدة ، وأن نتأمل روائعها (١) .

هذا وقد برع الأندلسيون في الصناعات الفنية الدقيقة ، مثل صناعة الحلى الفائقة والتحف العاجية والحلدية ، ونافسوا فيها صناعة ببزنطية . وما زالت بعض المدن الأندلسية القديمة مثل قرطبة وطليطلة وغرناطة تحتفظ حتى اليوم في بعض صناعاتها الدقيقة ، ببقية من هذه البراعة الفنية الأندلسية . فما زالت طليطلة تشهر حتى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة ، وتشهر قرطبة بصناعة الحلود الدقيقة المزخرفة . وكانت غرناطة بالأخص تتفوق في صنع الأقمشة الحريرية المذهبة ، والبسط الأنيقة ، والتحف البرونزية والزجاجية والأسلحة ، وكانت أنسجها المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهي مازالت حتى اليوم تتفوق في أصناف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة في أصناف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة ألحامعة بالأندلس في تلك العصور ، معرضاً لأبدع ما تمخض عنه الفن الرفيع يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان بجامع وطبة تنور من نحاس أصفر بحمل ألف مصباح ، وقد زين بصور و نقوش رائعة ، وطبة تنور من نحاس أصفر بحمل ألف مصباح ، وقد زين بصور و نقوش رائعة ، يعجز عن وصفها القلم (۲) . وقد امتازت المدرسة المحافظة بالتفوق في نوع جديد

<sup>(</sup>۱) نشرنا أوصاف هذه التحف الأثرية الأندلسية وصورها فى كتابنا الآثارالأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال بـ الطبعة الثانية . ص ( ۳۷ و ۳۶ و ۱۸۱ و ۳۳۰ و ۳۳۰ و ۳۰۰)
(۲) نفح الطيب ج ۳ ص ۲٤٥ .

من الزخارف ، يقوم على رسوم الشجر والأوراق والأغصان والأشكال المهاثلة المبتكرة ، دون الصور التى تمثل الإنسان والحيوان ؛ ذلك لأنهاكانت تقوم على احترام التقاليد الدينية القديمة ، واشتهرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى ، وكان لها أثر عميق فى تطور الفن الأوربي ، وما زالت تعرف بالنماذج العربية (الأرابسك)(1).

وسطع الغن الأندلسي أيام الطوائف مدى حين ، ونثر ملوك الطوائف ولاسيا بنو عباد في إشبيلية ، وبنو ذي النون في طليطلة ، حولهم آيات من البذخ والترف والبهاء ، وأغدقوا على قصورهم ومعاهدهم بدائع الفن وروائعه ، مما أفاض في وصفه المؤرخون والكتاب والشعراء . وكان بنو عباد في إشبيلية أعظم حماة للفنون والآداب . وكان قصر المأمون بن ذي النون ملك طليطلة آية راثعة من آيات الفن والمهاء ، وكان روشنه الشهر الذي بني وسط يحبرة القصر ، من الزجاج الملون المزين بالنقوش الذهبية ، مستقى خصباً لحيال الشعراء ، وكانت حافة البحرة مزدانة بصفوف من تماثيل الأسود التي تقذف الماء من أفواهها ، وهي لا تزَّال تقذف الماء ولاتفتر ، وتنظم لآلىء الحباب بعد ما نثر (٢٦) . وأنشأ المقتدر بالله أبو جعفر أحمد بن هود أمير سرقسطة في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي قصره الرائع المسمى « بقصر السرور» ، وكان أروع ما فيه بهوه العظيم الذي زينت جدراته بالنقوش والتحف الذهبية البديعة والذي كان يسمى لذلك « بمجلس الذهب». ولما سقطت سرقسطة في يد النصاري شوهت معالم هذا القصر وأدخلت عليه تعلايلات و تغيير ات عديدة قضت على محاسنه و بدائعه العربية . وماز ال يقوم على موقعه السابق الصرح الذي يسمى اليوم بقصر الحعفرية Palacio Aljarafia وقد اشتهر المقتدر بن هود ، في التاريخ وفي الشعر ، بقصره الفخم ومجلسه الرائع ، ذى النقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل في وصفه (٢):

قصر السرور ومجلس الذهب بكما بلغت نهاية الطرب لو لم يحز ملكي خلافككما لكان لدى كفاية الأرب

Murphy: ibid, p. 291-Aschbach: Geschichte der Omajaden in Spanien; ( ) )

B. II. p. 35%

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٢٤٧ و ٢٨٢ ؛ وقلائد العقيان الفتح بن خاقان ص ١٩٤و ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ٢٥٠ . وراجع كتابي « دول الطوآئف » ص ٢٧٢ .

ولم يكن هذا الهوى الفي قاصراً على الأمراء والكبراء ، فقد روى لنا المقرى أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع ، قال فيه الشاعر :

ودمية مرمر تزهو بجيسه تناهى فى التورد والبياض لها ولد ولم تعرف حليلا ولا ألمت بأوجاع المخاض ونعلم أنهسا حجر ولكن تتيمنا بألحساظ مراض

وفي عهد المرابطين والموحدين خبت دولة الفن الإسلامي في الأندلس نوعاً ، ذلك لأن أولئك الغزآة البربر ، الذين كانوا يضطرمون بروح دينية محافظة ، لم يقدروا الفنون والآ داب على نحو ماكانت أيام الخلفاء الأندلسين . ومع ذلك ، فقد كان لدى الموحدين ، بالرغم من طابعهم الديني المحافظ ، طموح في ، ظهر أثره أولا في إقامة المنشآت الدفاعية العظيمة ، ثم ظهر في إقامة المساجد والقصور ، سواء في المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية ، الذي أنشأه أبو يعتموب يوسنم وجامع إشبيلية الأعظم ، ومنارته العظيمة التي أنشأها ولده الخليفة المنصور ، والتي مازالت قائمة إلى أليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس كنيسة إشبيلية العظمى ، التي أقيمت فوق موقع المسجد الحامع : كانت هذه المنشآت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية في عصر الموحدين . وازدهرت الفنون والآداب كزة أخرى في مملكة غرناطة . وكان بنو الأحمر حماة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلسي بلغ في هذا العصر ذروة التحرر والافتنان أيضاً ، وتوسع الفنانون المسلمون في تصميم المناظر والرسوم. ولم يقتصر الأمر على الصور والرسوم والتماثيل المفردة ، بل تعداه إلى المناظر المصورة ، وإلى المحموعات المنحوتة . وقد كانت مملكة غرناطة على صغر رقعتها ، وضعفها من الوجهتين العسكرية والسياسية ، تحدث من الناحية الحضارية والفنية في قشتالة، جارتها الكُّبرة القوية ، أثرها العميق . يقول الأستاذ مورينو : ﴿ إِنَّهُ مَنْذُ عَهِدُ سان فرناندو إلى عهد هنري الرابع ، كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة ، وهندسها المدنية ، وفنونها الزخرفية الدينية ، وكل ضروب الإناقة والمتعة في الحياة - كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس «(١). وما زالت حمراء غرناطة ، وما زالت أيهاؤها ومجالسها الرائعة ، تنبئ عما انتهت إليه آخر دول

الإسلام في الأندلس من البذخ والهاء ، وعما بلغه الفن الأندلسي في هذه المرحلة

M. Comez-Moreno: Arquitectura (Nov. 1919) (1)

الأخيرة من حياة الإسلام فى اسبانيا ، من الدقة والافتنان . وسوف يبتى قصر الحمراء ، وما يحتويه من النقوش والزخارف والصور الفريدة ، رمزاً خالداً للعارة الإسلامية ، ولروعة الفن الإسلامي فى الأندلس .

وقد كان لفنون العارة الأندلسية في مختلف عصورها أعمق الآثار داخل شبه الحزيرة الإسبانية ، فكانت القصور الملكية في المالك الإسبانية النصرانية ، نماذج من القصور الملكية الأندلسية ؛ وتطورت فها مظاهر الحصون الرومانية القديمة ، وظهرت علمها مسحة أنداسية . وكان هذا التأثير أشد وأعمق في حياة النبلاء القشتاليين ، وفي طراز مساكنهم المدنية ، فقد حلَّ مكان المنزل المحزن الموحش ، المكُّون من غرف قليلة الضوء قليلة النهوية ، المنزل الذي تغمره أشعة الشمس ، والذي تطل الأروقة الداخلية على فنائه ، وفيه الماء الحارى ، وفي داخل جدرانه الأربعة تتذوق الحياة كاملة ، وتبدو عليه البسمة . وقد أسبغت هذه المنازل على اسبانيا طابعها الخاص(١). وما زال طراز المنازل الأنداسية قائمًا " واضحاً في مدن أندلسية قدعة مثل إشبيلية وغرناطة وشريش ، وهذا الطراز من المنازل تفضله الأرستقر اطية بنوع خاص . بل لقد كان أثر الفن المعارى الأنداسي قوياً في الكنائس ذاتها ؛ فني كثير من الكنائس الإسبانية والبرتغالية الأثرية ترى خطة المسجد ظاهرة في عقودها وأروقتها . وقد أقيمت أبراج كثير من الكنائس الشهيرة على نمط المنارة الإسلامية ، واتخذت منارة الحبرالدا الشهيرة بإشبيلية نموذجاً لكثير من الأبراج في كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسرب تأثير الفن الإسلامي إلى الهياكل ذاتها ، فنرى مثلا مصلى دير « الهو لحاس » أو الدير الملكي في مدينة برغش ، وقد صنعت على الطراز الإسلامي ، وعلما قبة عربية مقرنصة الزخارف . ولما تضاءات رقعة اسبانيا المعلمة ، وسقطت معظم القواعد الأنداسية في يد الإسبان ، لبث المدجنون عصوراً ينقلون الفنون الإسلامية إلى صروح اسبانيا النصرانية . وكانت غرناطة ترسل العرفاء إلى قشتالة لبقوموا بإصلاح الصروح الإسلامية القدمة في المدن الأنداسية القدمة التي استولت علمها قشتالة .

نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلامي في الأنداس هي الموسيقي . وقد كان للموسيقي بين فنون الحضارة الإسلامية أيما شأن ، وكان از دهارها بالأخص في بغداد وقرطبة، حيث بلغت حضارة الإسلام ذروة العظمة والنضج .

M. Gomez-Moreno: Arquitectura (Nov. 1919) ( )

وكان ازدهارها في عصر مبكر جداً منذ أواخر القرن الثاني للهجرة ، في ظل الدولة العباسية الفتية . وكان أول من كتب عن الموسيق من المسلمين ، الكندى والفار ابي ، وقد ترحمت كتهما إلى اللاتينية منذ القرن الحادي عشر الميلادي. ويبدو أثر الموسيقي الشرقية واضحاً في الكتابات الموسيقية اللاتينية ؛ وفضلا عن الكتابة ، فقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع والاتصال الشخصي ؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة ، حيث از دهرت الموسيقي ، وتنوعت طرائفها منذ القرن التاسع الميلادي . وكانت الأندلس قد تلقت منذ أوائل هذا القرن قبساً من النهضة الموسيقية المشرقية ، فنزح زرياب الموسيقي غلام الموصليين (١) أساطين الموسيقي والغناء لهذا العهد ، إلى الأتدلس في عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ( أو اثل القرن الثالث ) ، فاستقبله بنفسه وبالغ فى إكرامه ، وأغدق عليه العطف والبذل . وكان زرياب موسيقياً عظيما ومغنياً ساحراً ، فذاع فنه فى الأندلس والمغرب ، وأنشأ بالأندلس مدرسة موسيقية وغنائية باهرة ، استطال نشاطها وأثرها حتى عصر الطوائف ، وازدهرت أيام الطوائف في إشبيلية في ظل بني عباد بنوع خاص (٢٦). وسطع في مملكة غرناطة قبس من هذه النهضة ، وظهر أثر الموسيق الأندلسية في تطور الموسيقي والغناء ، في قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا في عصر مبكر ، ثم انتقل هذا الأثر إلى أوربا ، واشتهرتُ الموسيقي الأندلسية في غرب أوربا في العصور الوسطى، وكان لها أثرها في تطور الموسيقي الغربية . ويقول لنا الأستاذ موريبو إن الأغاني الأصلية للموسيق الحديثة، كانت اقتباساً أنداسياً ، وأنها كانت في الأصل تكتب بلغة « الرومانش » اللاتينية التي كانت تغلب في اللهجة الشعبية الأنداسية ، ومع أنه لم يبق لنا حتى اليوم شيء من هذا الشعر الرومانشي ، فإن آثاره تكثر في أزجال شاعر قرطى هو « ابن قزمان » (٣). وبرع المسلمون في العزف على كثير من الآلات الموسيقية المعروفة حتى اليوم ، واخترعوا الكثير منها ولاسما « القيثارة » التي كانوا يعتبرونها أجمل الآلات الموسيقية . وكان للموسيق الأنداسية آثر كبير في تطور الموسيقي الإسبانية القديمة ، وما يزال كثير من الأوضاع

<sup>(</sup>١) ابراهيم الموصلي وولده إسحاق وولده حماد.

<sup>(</sup>٢) ابن خلَّدون ، المقدمة ص ٣٥٧ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ١٠٩ وما بعدها .

M. Gomez-Moreno: Arquitectura (Nov: 1919) ( 7 )

والتقاليد الموسيقية الأندلسية ، تمثل مئولا قوياً فى فنون الموسيقى والرقص والغناء الاسبانية الحديثة(١) .

وقد كانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس، تعشق الفن الحميل، وتحب الحياة الناعمة المترفة، وتجنح إلى المرح والطرب. وقد وصف لنا ابن الحطيب لحة من هذا الترف، الذي كان عنواناً لحياة الأمة الأندلسية في عصورها الأخيرة، وذكر لنا كيف كان الشعب يعشق الغناء والموسيق، وكيف كانت غرناطة تموج بالمقاهي الغنائية التي يومها الشعب من سائر الطبقات (٢). وقد اشتهر الرقص الأندلسي بجاله وافتنانه في مجتمعات العصور الوسطى، وما زال شعب غرناطة المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل، على حياته المترفة الناعمة، حتى أصبح العدو على الأبواب.

وللأندلسيين آثار قيمة في الموسيقي العلمية والعملية . وفي مكتبة الإسكوريال مخطوط عربي نفيس للفيلسوف أبي نصر الفارابي عن الموسيقي وعناصرها ومبادئها وأوضاعها وأنغامها، وكذلك عن الآلات الموسيقية الختلفة وأشكالها وتراكيها (٢). وهو دليل على ما بلغه المسلمون في هذا الفن من الرسوخ والابتكار .

وقد يرى بعض الباحثين الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظم تراثهم الفي ، عن الفن النصر انى . وفي هذا الرأى مبالغة ، فقد اقتبس الأندلسيون من فنون القوط والفرنج والبيزنطيين والبنادقة ، ولكنهم كانوا مبتكرين أيضاً ، وكانوا منشئين لفن إسلامي محض ، بما أسبغوه عليه من ألوان الإفتنان الرائع التي اختصوا بها ، وتميز بها تراثهم الفني مدى الأحقاب .

**— 0 —** 

هذا . وقد غاضت اليوم من الأندلس كل مظاهرها القديمة ، وأصبحت سائر القواعد الأندلسية القديمة اليوم ، مدناً اسبانية نصرانية ، وقد اختفت معظم الصروح والآثار الأندلسية ، ولم تبق منها اليوم سوى بقية صغيرة ، متناثرة هنا وهناك ؛ وإذا تركنا جامع قرطبة (وهو اليوم كنيسة قرطبة العظمى) ، وحمراء

وهذا ما يسطتيع أن يلاحظه كل من زار اسبانيا وشهد Murphy : ibid ; p. 296 ( ١ ) حفلاتها الموسيقية والغنائية .

<sup>(</sup>٢) راجع الإحاطة ج ١ ص ١٤٢ و١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) وعنوانه « اسطقسات علم الموسيق » ( معجم الغزيرى ج ١ ص ٣٤٧) .

غرناطة ، ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيستها العظمى) ، إذا تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانباً ، كان معظم الصروح والآثار الأندلسية التي قدر لها أن تنجو من أحداث الزمن ، يتمثل في بضعة أنواع معينة من المنشآت الأثرية بمكن حصرها فيما يلي :

أولا — القصبات الأندلسية ، والقصبة هي القلعة وملحقاتها ، وكانت تبنى عادة فوق أعلى ربوة تشرف على المدينة ، وتستعمل للسيطرة عليها والدفاع عنها ، كما تستعمل مقرآ للأمير أو الحاكم ، ويلحق بها عادة قصر ومسجد . والقصبة هي أكثر الآثار الأندلسية ذيوعاً ، ولا تكاد تخلو قاعدة أنداسية قديمة حتى اليوم من القصبة أو بعض أطلالها ؛ وتوجد أشهر القصبات الأندلسية اليوم في مالقة وألمرية وجبل طارق وشاطبة وبطليوس وماردة باسبانيا ، وشاب وأشبونة وشترة وشنترين بالبرتغال .

ثانياً القصور ، وهي الكلمة التي حرف يالإسبان مفردها إلى كلمة Alcázar أي القصر . وتوجد في طليطلة وإشبيلية وغرناطة ، وإطلاق هذه الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية ، يفيد في الحال أنه يرجع إلى أصل أندلسي أوأنه أنشئ على أنقاض قصر أندلسي ، كما هو الشأن في قصر إشبيلية Alcázar de Sevilla ،

ثالثا ــ القناطر الأندلسية ، وتوجد منها نماذج في طليطلة ، وقرطبة ، ورندة ، وغرناطة .

كذلك يوجد كثير من بقايا الأسوار والأبواب والحمامات الأندلسية القديمة ، والأطلال التي تركت إلى جانب بعض الكنائس ، التي أقيمت فوق أنقاض المساجد القديمة ، من منارات حولت إلى أبراج للأجراس ، ومن عقود أو أسوار أومشارف دارسة ، كما يوجد عدد عديد من الذخائر والتحف واللوحات الأندلسية المبعثرة هنا وهنالك، في بعض الكنائس والمتاحف الإسبانية ، وهذا كله إلى ما خلفه الفن الأندلسي من أثر خالد، في طراز كثير من الصروح الإسبانية التاريخية ، من كنائس وقصور وأبواب وعقود، وفي زخارفها ونقوشها، وما خلفه فن المدجنين الذي اشتق من الفن الأندلسي ، من الآثار الظاهرة ، في طراز كثير من الصروح التي أنشئت في مختلف المدن الإسبانية ، منذ القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر وذلك حسما أشرنا من قبل .

على أن هذه البقية الباقية من الآثار الأندلسية تمثل بالرغم من قلبها ، العصور والأطوار المختلفة للفن الأندلسي ، ومنها نستطيع أن نقف على خصائص كل عصر وأطواره . وليس هنا مقام التحدث عنهذه الآثار ، فقد أفر دنا لذلك مؤلفاً خاصاً ، تناولنا الحديث فيه عن الآثار الأندلسية الباقية في سائر قواعد الأندلس القديمة (۱) ، ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة ، التي يشعر بها السائح المتجول ، كما يشعر بها العالم الباحث ، وهي أن هذه الآثار والأطلال الصامتة ، كلها تشهد بماكان لهذا الشعب الأندلسي الذكي النبيل ، من قدم راسخ في ميدان العلوم والفنون ، وكلها تبدو بما يتجلي فيها من روعة أثرية ، ومن براعة علمية وفنية ، عنواناً لحضارة عظيمة .

و ۱۹۹۱ ) .

<sup>(</sup>١) هوكتاب « الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال » ( القاهرة سنة ١٩٥٦

## ثبت المراجع

#### - 1 -

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة وبولاق).

أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى (القاهرة) . تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر (بولاق) .

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ﴿ لِحنة التأليف والترجمـــة القاهرة ١٩٥١ ﴾ :

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ( القسم الثالث مخطوط أكاديمية التاريخ عدريد).

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج ١ و٢ القاهرة سنة ١٣١٩هـ). الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج ١ القاهرة سنة ١٩٥٦).

اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب (القاهرة ١٣٤٧هـ). الحلل الموشية في الأخبار المراكشية (تونس ١٣٣٧هـ).

أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر المنشور بعناية المستشرق ميللر (جوتنجن سنة ١٨٦٣).

( نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر ) المنشور بعناية معهد فرانكو ـــ ( العرائش سنة ١٩٤٠ ) .

تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي المنشور بعناية الأستاذ ليڤي بروڤنسال ( القاهرة ١٩٤٨ ) .

قلائد العتميان للفتح بن خاقان ( القاهرة ١٢٨٤ ه ) . صلة الصلة لأبى جعفر بن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال تكملة الصلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) .

الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزى (ليدن سنة ١٨٥١). تاريخ الأندلس فى عهد المرا بطين والموحدين لأشباخ وترجمة محمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٥٨).

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لمؤلف مجهول ( الحزائر سنة ١٩٢٠). نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لأبي عبد الله محمد اليفرني ( طبع فاس ) .

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد للوزير يحيى بن خلدون. المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل ( طبع الجزائر سنة ١٩٠٣ و ١٩١٠ ) .

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى (القاهرة) .

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن دينار (تونس).

الحلاصة النقية في أمراء إفريقية لأبي عبد الله الباجي السعودي ( تونس ) . مختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود .

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لأبي عبد الله محمد أبوجندار ( الرباط ١٣٤٥ هـ).

رحلة الوزير في افتكاك الأسير للوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني ( العرائش ١٩٤٠ ) .

غزوات عروج وخبر الدين ( الحزائر سنة ١٩٣٤ ) .

وثاثق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجرى للأستاذ سيكودى لوثينا ( المنشور بعناية المعهد المصرى ممدريد ١٩٦١ ) .

السلوك في دول الملوك للمقريزي ( لحنة التأليف والترجمة القاهرة ) .

صبح الأعشى للقلقشندى (القاهرة).

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع السخاوي ( القاهرة ) .

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (بولاق).

تاریخ ابن ایاس المسمی بدائع الزهور (بولاق).

الروض المعطار لأبي عبدالله الحميري المنشور بعناية الأستاذ ل. برو فنسال (القاهرة). معجم البلدان لباقوت الحموي (القاهرة).

رحلة ابن بطوطة (القاهرة).

### مصادر مخطوطة

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب لابن الخطيب ( الإسكوريال ١٨٣٥ الغزيرى)؛ وكناسة الدكان ( رقم ١٧٥٥ ) وغيرها من آثاره المخطوطة بالإسكوريال .

ديوان ابن الخطيب المسمى « الصبب والجهام والماضى والكهام » ( خزانة جامع القرويين بفاس ) .

أسنى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب على ذلك من العقوبات والزواجر ( الإسكوريال رقم ١٧٥٨ الغزيرى).

التكملة لابن عبد الملك المراكشي ( الإسكوريال رُقم ١٦٨٢ والرباط ) .

الإكليل فى تفضيل النخيل (أو نزهة البصائر) لأبي الحسن النباهى ( الإسكوريال رقم ١٦٥٣ الغزيرى ) .

الياقوتة الحلية في الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد الوطنية ) .

النفحة النسرينية واللمحة المرينية ، للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الإسكوريال ١٧٦٩ الغزيرى) .

الأنوار النبوية في آباء خير البرية لمحمد بن عبدالرفيع الأندلسي الموريسكي المحفوظ بخزانة الرباط ( المكتبة الكتانية ) برقم 1238

كتاب العز والرفعة والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع للرئيس ابن غائم الأندلسى الموريسكى ، وترجمة الشهاب الحجرى الموريسكى ومحفوظ بخزانة الرباط برقم ج 87 .

الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم لعبد الباسط بنخليل الحنفي المصرى (مكتبة الفاتيكان رقم ٧٢٨ و Borg. ٧٢٩ ) .

نشر الحان في شعر من نظمني وإياه الزمان للأمير اسهاعيل بن الأحمر ( دار الكتب المصرية رقم ١٨٦٣ آداب اللغة العربية ) .

#### - Y -

R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête

» des Almoravides (Lévy-Provençal 1932).

» : Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagnependant le moyen-âge.

» : Supplément aux Dictionnaires Arabes.

Lévy-Provençal: L'Espagne Musulmane au Xème Siècle.

De Marlès: Histoire de la Domination des Arabes et des Maures en Espagne et Portugal (redigé sur l'Histoire de M. Joseph Condé).

P. Gayangos: Mohamedan Dynasties in Spain.

W. Prescott: History of Ferdinand and Isabella the Catholic (London, Sonnenschein).

History of the Reign of Philip the Second (London 1855).

Scott : The Moorish Empire in Europe.

H. Ch. Lea: History of the Inquisition in Spain.

> : History of the Moriscos of Spain; their Conversion and Expulsion (London 1901).

Owen Jones & Jules Goury: The Alhambra (London 1844).

W. Irving: A Chronicle of the Conquest of Granada (Everyman's),

Murphy: Mohamedan Empire in Spain.

Lane-Poole: The Barbary Corsairs.

» » : The Moors in Spain.

C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur.

M. Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis.

F.J. Simonet: Descripción del Reino de Granada (Granada 1872).

El Cardinal Ximénez de Cisneros y los Manuscritos
 Arábigo-Granadinos.

Isidro de las Cagigas: Los Mudéjares (Madrid 1940).

Prieto y Vives: De como debió nacer el Reino de Granada.

R. y. de Linares: Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza (en Homenaje a F. Codera, Zaragoza 1904).

A. G. Palencia: Los Mozárabes de Toledo en los Siglos XII 8 XIII (Madrid 1926-1930).

- A.G. Palencia: Moros y Cristianos en España Medieval (Madrid1945)
- P. Boigues: Apuntes sobre las Escrituras Mozárabes Toledanas.
- Alarcón y Santón y R. G. de Linares: Los Documentos Arabes diplomaticos del Archivo de la Corona de Aragón.
- J. Condé: Historia de la Dominación de los Arabes en Espana.
- Lafuente Alcántara: Historia de Granada (Granada 1904).
- Luis del Marmol Carvajal: Historia del Rebelión y Castigo de los Moriscos de Granada,
- Hernando de Baeza: Las Cosas de Granada (ed. por M. Müller, Göttingen 1863).
- M. Gaspar y Remiro: Documentos Arabes de la Corte Nazari de Granada.
- > > > Entrada de los Reyes Católicos en Granada al Tiempo de su Rendición (Revista de Centro de Estudios Hist. de Granada).
- Documentos Inéditos para la Historia de Espana,
- M. Garrido Atienza: Las Capitulaciónes para la Entrega de Granada (Granada 1910).
- P. Martiri de Angleria: Legatio Babylonico (Una Embajada de los Reyes Católicos a Egipto).
- M. Gomez-Moreno: El Arte en Espana,
- A. Llorente: Historia Critica de la Inquisición de España (Madrid 1817)
- M. Alarcón: Misceláneo de Estudios y Textos Arabes(Madrid 1915)
- M. Danvila y Collado: La Expulsión de los Moriscos Españoles (Madrid 1889)
- Florecio Janer: Condición Social de los Moriscos de Espana (Madrid 1857).
- Modesto Lafuente: Historia General de España (Madrid 1882).
- D. Felipe Picatosti: Estudios sobre la Grandeza y Decadencia de Espana (Madrid 1887).
- M. Menéndez y Pelayo: Historia de los Heterodoxes Españoles.
- D. Pascual Boronat: Los Moriscos Espanoles y su Expulsión.
- R. Menéndez Pidal: Origines del Español.
- F. Saavedra: Discurso leido ante la Real Academia Espanola (Madrid 1878).
- Al-Andalus (Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada).

## فهرست الموضوعات

|      | 068                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحة |                                                                    |
| ٣    | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|      | تاريخ مملكة غرناطة                                                 |
|      | الكتاب الأول                                                       |
|      | مملكة غــرناطة                                                     |
|      | منذ قيامها حتى عصر السلطان أبى الحسن                               |
| 17   | الفصل الأول: الأندلس الغاربة أ الأول الأول                         |
| *    | الفصل الثانى : نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية              |
| ٥٥   | الفصل الثالث: طوائف الأمة الأندلسية في عصر الإنحلال                |
| ٧٤   | الفصل الرابع: طبيعة الصراع بن الأندلس وأسبانيا النصرانية           |
|      | الفصل الخامس: تاريخ اسبانيا النصر انية منذ أو ائل القرن الحادى عشر |
| ٨٤   | حتى قيام مملكة غرناطة                                              |
|      | الفصل السادس: مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر الجهاد         |
| 4 £  | المشترك بن بني الأحمر و بني مرين                                   |
|      | الفصل السابع: مملكة غرناطة في النصف الأول من القرن الثامن الهجري   |
| 114  | وذروة الصراع بن بني مرين واسبانيا النصرانية                        |
| ۱۳۸  | الفصل الثامن : الأندلس بن المدوالجزر                               |
|      | الفصل التاسع: تاريخ اسبانيا النصرانية منلد قيام مملكة غرناطة       |
| 179  | حتى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون أ                                  |
|      | الكتاب الشأني                                                      |
|      | نهاية دولة الإسلام في الأندلس                                      |
| ۱۸۸  | الفصل الأول: الأندلس على شفا المنحدر                               |

الفصل الثانى : بداية النهاية ... ... الفصل الثانى : بداية النهاية

| صفحة | <b>8</b>                                             |              |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| 444  | ، : الصراع الأخير                                    |              |
| 177  | : ختام المأساة                                       | الفصل الرابع |
|      | مأســـاة الموريسكيين                                 |              |
|      |                                                      |              |
|      | أو العرب المتنصرين                                   |              |
|      |                                                      |              |
|      | الكناب الثالث                                        |              |
|      | مراحل الإضطهاد والتنصير                              |              |
| ۳۰۸  | : بدء التحول في حياة المغلوب                         | الفصل الأول  |
|      | : ديوان التحقيق الإسباني ومهمته في إبادة الأمة       | الفصل الثانى |
| ۸۲۳  | الأندلسية الماسية                                    |              |
| 484  |                                                      | الفصل الثالث |
|      | **                                                   |              |
|      | الكتاب الرابع                                        |              |
|      | نهساية النهساية                                      |              |
|      | : توجس السياسة الإسبانية وعصر الغارات البحرية        | الفصل الأول  |
| ۳۷۸  | الإسلامية                                            |              |
| 494  | : مأسساة النفي                                       | الفصل الثاني |
| ٤١١  | : تأملات ونعليقات عن آثار المأساة                    | الفصل الثالث |
|      |                                                      |              |
|      | الكتاب الخامس                                        |              |
|      | نظم الحكم والحياة الإجهاعية والفكرية فى مملكة غرناطة | ;            |
| ٤٣٤  | : نظم الحكم في مملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية       | الفصل الأول  |
|      | : الحُرْكة الفُكرية في مراحلها الأولى                | الفصل الثانى |
| 279  |                                                      |              |
| ٤٨٨  |                                                      |              |
| 214  | ثبت الم. احو                                         |              |

# فهرست الخرائط والصور والوثائق

| كتاب         | ١ ــخريطة مملكة غرناطة وعدوة المغرب صدر ال                                  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 44           | <ul> <li>١ - « الاندلس والممالك الاسبانية فى أواخر عصر الموحدين</li> </ul>  |  |  |  |
| ۸٩           | r — « الأندلس بعد الانهيار                                                  |  |  |  |
| 404          | <ul><li>٤ « غرناطة الإسلامية</li></ul>                                      |  |  |  |
| 191          | » — « مدينة الحمراء وقصر جنة العريف                                         |  |  |  |
| الصـــور     |                                                                             |  |  |  |
| 4.5          | ١ ــ ألفو نسو العالم                                                        |  |  |  |
| 141          | ١ – إيسابيلاً الكاثو ليكية ملكة قشتالة                                      |  |  |  |
| 114          | ٢ – فرناندو الكاثوليكي ملك أراجون                                           |  |  |  |
| <b>Y • V</b> | <ul> <li>ابو عبد الله محمد سلطان غر ناطة و آخر ملوك الاندلس</li> </ul>      |  |  |  |
| 440          | <ul> <li>ابو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس – صورة أخرى</li> </ul>          |  |  |  |
| 794          | ٣ ـ منظر عام لمدينة الحمراء                                                 |  |  |  |
| 440          | ۱ ــ من زخارف ہو السفراء ۱                                                  |  |  |  |
| 447          | / – نافورة الأسودُ والشرفة الوسطى لفناء الأسود                              |  |  |  |
| 444          | <ul> <li>و اجهة قصر جنة العريف</li> </ul>                                   |  |  |  |
| 411          | ۱۰ ـــ الكرّدينال خمنيس دى سيسنيروس                                         |  |  |  |
| 401          | ١١ – ضريح فرناندوو إيسابيلا بكنيسة غرناطة                                   |  |  |  |
| 404          | ١١ – الإمبر اطور شار لكان                                                   |  |  |  |
| 404          | ١٢ ــ الملك فيليب الثانى ١٢                                                 |  |  |  |
| 41           | ١٤ ـــ دون خوان ١٤                                                          |  |  |  |
| ۳۸۷          | ١٥ ـــ أمير البحر خيرالدين ١٥                                               |  |  |  |
| 444          | ١٦ ــ الملك فيليب الثالث الملك فيليب الثالث                                 |  |  |  |
|              | الوثائق                                                                     |  |  |  |
| ٥٩           | ١ ــ و ثيقة مدجنية مؤرخة في سنة ١٠٨٥ (١٣٩٨م) و محفوظة ببلدية بنبلونة        |  |  |  |
| ۷۱           | ١ _ و ثبقة مستعرب بة من مجموعة دير سان كليمنتي بطليطلة مورّ خة في سنة ١١٧٣م |  |  |  |

| صحفة        |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | ٢ ــ معاهدة التحالف المعقودة بين محمد بن الأحمر وملك أراجون في                  |
| 111         | سنة ۷۰۱ ه (۱۳۰۱ م)                                                              |
| ,           | <ul> <li>عاهدة الصلح المعقودة بين السلطان أبى الوليد اسماعيل وملك ــ</li> </ul> |
| 111         | أراجون فی سنة ۷۲۱ ه (۱۳۲۱ م)                                                    |
|             | ه ــ وثيقة بتجديد معاهدة الصلح السابقة معقودة بين السلطان محمد                  |
| 174         | ابن اسماعيل وملك أراجون في سنة ٧٢٦ هـ ( ١٣٢٥ م )                                |
|             | ٦ ـــ رسالة مرسلة من السلطان يوسف أبي الحجاج إلى دون ألفونسو                    |
| 171         | ملك أراجون في سنة ٧٣٥ هـ ( ١٣٣٥ م )                                             |
|             | ٧ _ وثيقة اعتماد صادرة من السلطان أبي الحجاج إلى وزير هالقائد ابن كماشة         |
| 144         | سفيره إلىبيدروالرابع ملك أراجون ومؤرخة سنة ٧٤٥هـ (١٣٤٤م )                       |
|             | ٨ ــ وثيقة صادرة من السَّلطان أبي الحسن المريني باعبَّاد الصلح المعقود بين      |
| 140         | سلطان غر ناطة وملك أر اجون مؤرخة في سنة ٧٤٦ هـ ( ١٣٤٥ م )                       |
|             | ٩ – رسالة موجهة من السلطان الأيسر إلى قادة حصن قمارش مؤرخة                      |
| 104         | فی سنة ۱۳۱ ه (۱٤۲۸م)                                                            |
|             | • ١ – صورة جانب من معاهدة التحالف و الخضوع المعقودة بين يوسف                    |
| 109         | ابن المول وخوان الثاني ملك قشتالة في سنة ٨٣٥ هـ ( ١٤٣٢ م )                      |
|             | ١١ – مرسوم صادر منالسلطان أبى الحسن إلى رسول الملكين الكاثو ليكيين              |
| 194         | بقبول التحكيم ومؤرخ في سنة ۸۸۲ هـ ( ۱٤٧٨ م )                                    |
|             | ١٢ — خطاب مرسل من السلطان أبى عبد الله محمد إلى قائد و أشباخ أجيمجر             |
| 777         | يدعوهم إلى طاعته مؤرخ في سنة ٨٩٥ه ( ١٤٨٩ م )                                    |
|             | ١٣ – الصفحة الآخيرة من معاهدة التسليم التي أصدر ها الملكان الكاثو ليكيان        |
| 404         | لأبي عبدالله و أهل غر ناطة وعليهاتو قيعا فر ناندو و إيسابيلا (١٤٩١م)            |
|             | ١٤ – ذيل المعاهدة النهائية التي عقدت بين الملكين الكاثو ليكيين و أبي عبد الله   |
| 444         |                                                                                 |
|             | ١٥ ــ صورة خطاب مولاى عبد الله إلى دون هرناندو دى براداس                        |
| ۳۷۳         | مكتوب مخطه ومذيل بتوقيعه                                                        |
| <b>£9</b> 7 | ١٦ – الصفحتان الأوليان من كتاب في الأدعية النبوية محرر بالألخميادو              |
| 299         | ١٧ – صفحتان من كتاب فى التفسير محرر بالألخميادو                                 |

# فهرست البلدان والأماكن

\_1\_

أبدة ؛ د۲،۲۳۲،۲۸ د ۱۰۰،۲۸۲ و تاراً الأبراج الحمراء ؟ ٢٩٠ آبلة ؛ ۲۳۲،۳۲۳،۱۷۷،۱۷۱،۱۹ أبو عقبة ، موقعة ؛ ٢٨٧ آجيجر ؟ ۲۹۲،۲۳۰ ۲۹۲۶ ۲۹۲۳ לננ : ופרוצרץיאיץיאיץיץ أراجون ۲۶، ۳۲، ۳۷، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸، 14614-61446147617761846188 **WAY: WOA: WOW: WO]: WE +: WWY-WW** + أرجية ، ٥٥، ١٥١، ٢٦٤، ١٥٥، ٣٦٩ أرشدونة ؛ ٥٥،٨٥١،١٩٢،١٩٢، ٤٩١ الأرك ، موقعة ؛ ١٩،٥٧٧،٧٨،٧٨، 1776100 أركش ؛ ه ؛ آرملیا ؛ ۲۲۲،۲۲۰،۲۵۸،۲۵ أريقالو ؛ هه٣ إسبانيا المسلمة ؛ ١٩، ٢٠، ٧٨، ٧٩ ، ٨٤ ٨٥ ٨٥ 01060126010 اسبانيا ، اسبانيا النصرانية ١٦٤، ١٦٨، ٢٤، ٣٤، 4 17A 6 17 \* 6 17 \* 77 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 17 \* 6 191614061426140617761706170 77 . 6744 6747 6771 6714 6140 6148 · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* **401. 400.401-457.451.451.45** P · 3 · P / 3 - / 7 3 · 7 7 3 · 3 7 3 · 7 7 3 · 7 0 . Y 6 £ 9 Y 6 £ A A 6 £ A 1 6 £ £ 0 6 £ £ • 6 £ Y 9

0106012601.60.4

استر امادوره ؛ ۲۰۱،۳۷۵ أسترفة ؟ ١٩ آسي ؟ ۳۹۲،۳۱۱ الاسكندرية ؛ ۲۷۲،۸۶۶،۲۷۶ الاسكندرية ، موقعة ؟ ١٤٧ آسيا الصغرى ؟ ٢٠٠ أشبونة ؛ ١٧،٢٠ه إشبيلية ، وولاية ؛ ٢٠،٣٠، ٢٨، ٣٢،٣٠، 670 67760V-0060 6 620-2767967V 6 129 612X 612Y61WY 6109 6 107 6 2 . 2 ( 2 . ) 6 TVO 6 TE 1 6 TT 6 TT 1 0176010-017627762046287 أشكر ١٥٥، ٢٢٣، أشونة ؛ ٨٨٨ أطريرة ؟ ١٤٨ أغادير ؟ ٣٩٢ إفراغة ؟ ٢٠ إفريتية ؟ ٢١١،٧٧،٦٨،٣٩،٣٧،٣٦ ، · 74 · (774 : 477 : 477 · 700 · 70 · £ £ & £ £ V ¢ £ 1 Y ¢ £ \* Y ¢ ₹ 9 7 البرة ؛ ۲۱،۲۲۱،۷۷،۲۵،۸۱۱،۲۱۱، إلبرة، موقعة ؟ ١٢٠ الخامة ؛ ۲۱۰۲۰۲۰۲۲ و ۲۱۰۲۰۲۲ الحرم الشريف ؟ ١٢٩ الخبرونا ،موقعة ؛ ١٧٤ الصخرة ؛ ۲۰۱،۱۹۵،۱۵۱ العرائش ٤ ٣٩١ العقاب ، موقعة ؟ ١٩، ٢٠، ٧٥، ٧٧، 147.41.40.71 الغرب، ولاية ؛ ۲۰،۲۸، ۳۹، ۳۹، ۴۶،

إستجة ؛ ۲۰،۲،۲۰، ۱۵۸،۱۰۲،۲۰۱

237770168877753 الغرب الاسلامي ؟ ١٣٩،٧٧ القبذاق ؛ ١١٠ ألكالا دي هنارس ؟ ٣١٦ اللسانة ، وموقعة ؛ ٢٠٨٠٢٠٣ المانيا ، ۳۲۸،۳۲۸ آلمدور ۽ ۲۰

ألمرية ، وولاية ؛ ٣٣، ٢٥ و ١٣٠٠ و ٢٠٠٠ 107 (1886) 70 (1776) 7161) 76110 7713V513A+73P+73A173 777377 779 . 775 . 770 . 77£ . 77 • . 779 . 777. TTV: TTE (T14(T10 (T11) TVE) £ £ V < £ £ • < £ T 9 < £ T 0 < £ T 7 < T X 0 < T Y 0 017:271:27:47

الملاحة ؛ ٢٢٧ المنصورة ؛ ٥٥،٨٢٥ المنكب ؛ ده، ۲۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۵۰، 7 V A 6 Y 7 9

أمريكا ؟ ٢٥،٤٢٥ أنتقرة ؛ دد،١٤٣٠

آندرش ؛ ۵۵،۲۲۵،۲۳٤،۲۳۵،۲۳۵ \$ 71167VV67V7 6 7V7 6 77V6778 

آندلس ؛ ۱۹ ـ ۲۲، ۲۸، ۳۰ ـ ۳۵، ۳۷، ۳۸، (77671607-02601624-57627 - 5. 64064164.6AA6A7-A16V4-VY 67A climcl-q-1.0cl.mcl.Ycl.. - 4V · 17 - 17 2 6 17 6 17 6 6 1 17 6 1 1 2 - 1216189618V6187 6188 6 18Y 6 19961906198 6 191619 6 1AA ( 77 ) 777 377 377 377 577 6 771 377 · 777 · 877 · 807 · 807 · 775 377 3 777 3 - 77-777 3 777 6 778 717 CT - TCT - 1 CT - + CT A A - TA O C TA T - "TV ( "TO ( "TT ( "O . ( "TT " "TT) c ta. cttv c tta - tt ctt - tTt 

\*\*\* £446£4 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 647 \* 017.010.017.011.009.00.010 أنشة ، موقعة ؛ ٣٦ أوربا ، ٣٣ ، ٢٨٧،٧٦ ، ٤٢٨ ، أوريولة ؛ ۹۲،٥٦،٤١،٣٦،٢٠

أوليڤا ؟ ٣٨٦ الأهرام ؟ ٢٧٣ الطالبا ؛ ۱۳۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۳۸، ۳۳۰ £ 7 7 6 7 3 .

#### ب ... ٿ

باب البنود ؛ ۲۲ ، ۳۶۳،۳۹۰ باب البيازين ؟ ٢٦ باب إلبيرة ؛ ٢٦ ، ٢٦١ باب الرمان ؟ ۲۹۲ باب الرملة ، ميدان ؟ ٣١٦،٢٦ باب الشريعة ٢٩٢٠٢٩١٠٢٨٧، ٢٩٢٠ باب الطباق السبم ؛ ۲٦٧،۲٦٦،۲٦٠ باب العشار ؛ د ۲۶ باب قحص اللوز ؟ ٢٦ باب الفخارين ؟ ٣١٠ الباب المحروق : ٧٨ ؛ باب نجدة ؛ د ٢٤٥ باجة ؟ ٢٨،٢٠ بادیس ؛ ۳۹۱،۳۱۱ باغة ؟ ١٥١٤٩ (١٢٦ ؛ عَدَا بالمرا ؟ ٣٨٨ عجاية ؟ ۲۱۱،۱۲۷، ۳۲۵، ۳۸۶، ۵۵۶ الذول ؟ ۲۲۳،۲۳۶ بربشتر ؛ ۱۷ الرتغال ٤ ،٢٠٤٣،٢٠ ، ٨٥،٨٥،٧٩ 014114614464 برج الأسيرة ؛ ٢٩٠ يرتج الحراسة ؛ ۲۹۲،۲۸۹،۲۲۲۲ برج رومة ؟ ۲۳٤ برج السلاح ؛ ٢٩٠ برج العقائل : ٢٩٠ برج قمارش ؛ ۲۰۱،۲۰۰ برج الماء ۽ ٢٦٧ برج المتزين ؛ ٢٩٠

٣٤ - أندلس

برج الملاحة ؛ ٢٣٤ ىنىلونة ؛ ۸ە برجة ؛ ٥٥ ، ٥١ ، ٢٥١ ، ٢٧٨ ، ٢٦٤ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ الندقية ؟ ٥٥٥، ٣٨٣، ٨٤٤ برذنار ؛ ۲۹۵ بی وزیر ؟ ۲۵۲،۳۵۲ ر شانة ؛ ه ه بوكرا ؛ ٣٦٧ برشلونة ؟ ٧٨ ، ٣٨٢ ، ٣٣١ هو السباع ؛ انظر فناء السباع . برشينا ؟ ۲۷۷: بهو قمارش ( بهو السفراء ) ؟ ۲۰٤، ۲۰۲ ، ىرغة ؛ ١٤٨ 798679067716700 برغش ؛ ١٤٥ البيازين ، ريض ؛ ۲۰۹،۲۰۸،۲۰۸،۲۰۹، د که نه ؛ ۳٤ · T10: Y77 : Y89-Y80 : Y17 ىروقانس ؟ ١٧٦ · ٣٦٥-٣٦٢ : ٣٢٦ : ٣٢٣ : ٣٢ سطة ؛ ۲۲۱،۲۰۸،۸۸،۵۵،۵۰،۳۹ ؛ علم 21762226771 7116701677067706774 6 77V-77 E سارن ؟ ٣٨٢ £9167706770677767706770 ساسة ؛ ۲۱۲،۱۲۰،۷۰،۲۰ الشرات ؛ ٥٥، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٣٩، ٥٤٠ بيانة ؟ ٤٩٦ 7 V T C Y T V - Y T E C Y O I C Y £ 9 - Y £ V C Y £ 7 707 678 V 678 0 678 8 677 671 9 671 1 بيت المقدس ؟ ۲۷۳،۲۲۱،۲۲۰،۷۸ سرة ؟ ٥٥، ١٢٢ ، ٣١١ ، ٣١١ ىطرنا ؛ ٣٦٧،٤٣ يىزە ؛ ٣٨٣ بطليوس ؟ ۲۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۲۵، ۳۵، ۱۷، ۵ ترکیا ؛ ۲۲۰،۲۱۹،۹۶ بنداد ؛ ۲۸۳،۳۱ ، ۱۵ بلاد البشكنس ؛ انظر ناڤار (نرة) تطوان (تطاون) ؛ ۱۱۶، ۳۱۱، ۳۹۱، ۳۹۱، £ . A . E . D . T 9 T بلاط الشبداء ؟ ٢١ تطيلة ؟ ٣٠٢٠ البلد الخديد ؟ ٢٧٨ تل الرحى ؟ ٢٥٨ بلد الوليد ؛ ۳۲۲،۱۸۲،۱۷۵ تل الحمراء ؟ ٢٣ بلدية بنبلونة ؟ ٨٥،٩٥ تلمسان ؟ ۲۲، ۹۲، ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، البلشان ؟ ٢٢٣ بلش الحسناء (بلج) ؟ ۲۲۳،۲۰۸ 4 2 · A 6 2 · V 6 T A 6 T A 7 C T 1 1 C T Y A £916£9.6±V76£V06£7£ بلش البيضاء ؟ ٢٢٣،٢٠٨ تورو ؟ ۱۸۲ بلش مالقة ؟ ٥٥، ١١٦ ، ١٣٤ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، تونس ؛ ۲۸،۱۸، ۲۸،۱۸، ۱۲۵،۱۲۵، ۱۲۵،۱۲۵، ۱۵۵، FOL . CLA . 3VA . LVA . bVA . bVA . 2916472 6 \$976 \$916 \$006 \$ + A 6 \$ + V 6 \$ + Y ىلغراد ؛ ه ٠٤ 0 . 7 6 0 . 1 بلفيق ؟ ٣٢٣ الثغر الأعلى ؟ ١٦٦،٧٥،٢٠ للنقة ؛ ١٩٥ بلنسية، وولاية؛ ۲۰، ۳۲، ۳۵، ۳۵–۳۷، ۵۹، ۵۹، ثيو داد ريال ٤ ٢٤،٣٨٨ 6 97-9 + 6 1 1 6 V 0 6 V + 6 77 6 77 6 0V ج – ح جامع إشبيلية ؛ ١٣٠٤٣٩،٤٥ TA . (TT) : TOA (TOV : TOO \_ TOY : TET جامع الحمراء ؟ ١١٢ جامع القرويين ؟ ٧ ٤ جامع القصبة ؛ ٠ ٤

جامع غرناطة ؛ ۲۶،۲۶،۳۹، ۳۹،۲۶،

1312 P312 1012 A012 0712 777 2 5 A 5 2 . 2 . 777 . 770 الحيتو ( حي المهود) ؛ ٣٢٦ جامع قرطبة ؛ ۳۶،۹۱،۹۱،۹۱،۵۱۱،۵۱ جبرة ؟ ١٤٨ 017 جامعة غرناطة ؛ ٢٦ جرونة ؛ ١١٥ جبال الرنيه ؛ ۷۷، ۸۵، ۸۵، ۱٤۳، ۱۶۱۶، الحجاز ؟ ١٦٢ الحمراء ، مدينة ، قصر ، حصن ؛ ٢٤،٢٣ . جبال بونتو ؟ ٥٧٥ جبال رندة ؛ ۲۷۵ 177617 + 61076100610 + 6124612 + جيال قسنطينة ؟ ٢١٣ جبل شلير ؛ انظر سيرا نقادا. 4 YOX 6 YOE 6 YOY - YER 6 YER 6 YER جيل طارق ١٧٤،١٢٠،١١٥،٨٢،٥٥١ ، 3 PY > 7 PY > 1 PY -1 - 7 > 7 · 7 · 7 · 7 · 7 01760126017620062216777 حصن أرجونة ؟ ٩٠،٤٣،٤٢،٣٨ 01765916577655 حصن إليورة ؛ ٢٣٠،٢١٠ جرليانة ؟ ٢٤٤ حصن أيامونتي ؟ ١٥١ الخزائر ؟ ۲۸۵،۲۸۲،۳۸۲،۳۸۹ د ۲۰۵،۵۰۸ حصن ذکوین ؟ ۲۰۹ حصن قرطبة ؟ ٢٠٦ الحزائر الشرقية ؛ م١٧٨،٩١،٦٢،٥١٠ ، حصن قلنبيرة ؟ ٢١١ £12479.47A47 حصن قمارش ؟ ۲۱٦ الحزيرة ، الحزيرة الخضراء ؟ ٣٣،٢٢ ٢٤، حصن المقورة ؟ ٢٤ 1 . 7 6 1 . 0 6 1 . 7 - 1 . 1 6 9 9 6 0 0 6 0 1 6 2 7 حصن اللوز ؛ ه١٦٠،١٥٨،١٦٠ 1776178-177611761106109 6 108 حصن مجريط : ١٠٥٠ 171-171 > P31>7V1>7V1>117>333 حصن مرتيل ؟ ٣١١ جزيرة شقر ؟ ١٥٤ حصن المعودة ؟ ١٠٠٠ جزيرة صقلية ؟ ١٧٨،١٧٦،١٧٦، ١٧٨، حصن المنكب ؟ ١١٤ 447:414 حصن موجر ؟ ٣١١ جزيرة منورقة : ٣٨٦،٩٢٠ حصن موكلن ؛ ۲۱۱،۲۱۰،۲۰۲،۲۰۲۰ جزيرة ميورقة ؟ ٩٢ ، ٩١ ، ٢٠ جليانة ؛ ٥٥٤ حصن مونتميور ؟ ٢١٦ جلرا ؟ ٣٦٩ حمص ؛ ٥٠ ، وانظر إشبيلية . جليقية ؟ ٣٧٥،٣٢٣،٨٧،٨٦ حوزمومل ۽ ۲۵ جنة العريف ، قصر ؛ ۲۹۸،۱٤۰،۲۱۶،۲۹۸ الخان ؛ مع 799 الخزانة ؟ ٣٤ جنة عصام ؟ ٢٤٢ الحر الدا (منار إشبيلية) : ١٧٠٥١٤،٤٣٩ جنجالة ؟ ٢١،١٦٤،٤١ د \_ ز £ £ A 6 7 A 7 . 6 0 5 == جو اخاریس ؛ ۳۹۷ الدار البيضاء ؟ ٣١٢ جيان، وولاية؛ ٢٠، ٣١، ٣٨، ٣٩، ١٤٣-٤١، دانیة ؛ ۲۰،۲۲۰،۲۵،۵۷،۲۹۲،۷۷

\$796767 6 1106906AA 640 670607600 600

درعة ؟ ٩٦ 01V622V61Y. الشام ؟ ۲۹،۱۲۹،۷۷ و ۱۵،۱۳۹،۷۷ دلالة ؛ ٥٥،٢٢٦،١٥٢،٤٣٢،٢٣٣ 27 . 6 2 0 9 دمشق ؟ ۸۵٤،۰۴٤ شانت ياقب ؟٢٦٢،٨٤٤ دير الآباء الدومنيكان ؛ ٣٣١ شذونة ؟ ٢٢،٥٤ دير سان فرنسيسكو ؟ ٣٥٠ الشرق الإسلامي ؟ ١٠،٣٥٥ دىرساكرومونتى ؛ ٥٠١ الشرقية ، موقعة ؛ ٢٠٣ دير سان كلمنتي : ٧١،٦٨ شرقى الأندلس ؛ ٥٥،٤٦،٣٨،٣٨،٤١،٧٥٥ دير القديس فرنسيس ٢٢١٤ الدير الملكي برغش ؛ ١٤٥ شریش ، و موقعة ؟ ۲۰، ۲۱، ۳۹، ۵۶ ، رأس طرف الغار ؟ ١٢٧ 6 1 · 9 6 1 • V 6 1 · 7 6 1 · 1 6 9 9 6 £ 9 6 £ V الرباط ؟ ٣١٢ 0116101611 الرصافة ٤٤٦ إ شقوبية ؟ ۳۳۲،۳۳۱،۱۸۲ رندة ۱۳٤،۱۱۲،۱۱۲،۱۰۵،۹۹،۵۰۱ شقورة ؟ ١٩ 6 148617. 6104 6 1016184 6 181 شلطيش ؟ ٢٤ شلمنقة ؟ ٧٩،١٩ 0174507477047754779 شلوقة ؟ ٥٤ ریه ؛ ۲۲ شلب ؛ ۲۸،۲۰ و۳،۲۸،۲۰ روسيون ؟ ١٧٩ شلوبانية، وقلعة ؛ ٥٥،٢٠٢، ١٥٠،١٥٣، روطة ؛ ه ؛ ، ۲۹۲ ؛ 777 ( YT £ ( 1 0 7 0.16224677767716916916 شنترة ؟ ١٧،٢٠ه الزاهرة كالإع شنترين ؛ ۲۰۲۰ه الزلاقة ، موقعة ؛ ١٨، ٢٠، ٢٥، ٢٥، ٢٨، شنتني ؟ ۲۲۱،۲۲۰،۸۵۲،۸۵۲ ۲۲۱ ۵ 17761 .. 777 6 770 الزهراء ؟ ٢٤٤، ٥٠٥، ١٥ شنتمرية الغرب ؟ ٢٠ ٤ ٥ ٤ س - غ صفاقس ؟ ٣١١ صقلية ؛ انظر جزيرة صقلية مستة ؟ ۲۳۹،۱۲۸،۱۱۶،۱۱۳،٤۷ طبرة ٤٣٤ السبيكة ؛ ۲۹۲،۵۳،۲۶،۲۳ طرابلس ؛ ۲۲۵ ، ۳۹۰ سحلماسة ؟ ٩٦ طرش ؛ ٥٥ سر دانية ؟ ٣٨٣ طرطوشة ؟ ۲۳،۲۰ سرقسطة ؛ ۲۰ ۲۸، ۲۱، ۵۸، ۵۸، ۷۰ ، طریف ۶ ه۰،۹۹،۹۹،۱۰،۱۱۰ ، 017679V6707671761VV 222641161746144 ~ ( 2 · A · P9 · ( PAP · P1 Y · P1 ) · 97 · A · 3 · طریف ، موقعة ؟ ۲۲،۱۲۸،۱۲۷ ، ۲۲، EVOG EVE معورة ؛ ١٨٢٠١٩ EVY طليطلة ؛ ۱،۱۰۷۰،۷۶،۷۰،۷۶،۷۰،۷۶،۷۵ صومة ؟ ٣١١ سبرا قرمليا ؟ ٣٢٤ 014001400110554 سرا نقادا ؛ ۲۲،۵۵،۲۳۲،۲۹۲،۲۹۲) طنحة ؛ ۲۱۱،۲۳۹،۱۱۶،۱۱۰،۹۹ 7776778 عتقة ؟ ٢٣٦ سرون ۽ ٣٧٠ شاطبة ؛ ۲۰ ، ۳۲ ، ۲۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ عدوة المغرب ؛ انظر المغرب.

فناء السرور ؟ ٢٩٦

قابس ؛ ۳۱۱

القبذاق ؟ ١١٠

قردوش ؟ ۳۱۱

فيرتتزا (فلورنس) ؟ ٧٤٤

قاعة الأختين ؛ ٢٩٨،٢٩٦ قاعة الملوك ؛ ٢٩٨، ٥٥٤

قاعة بني سراج ؟ ٣٠٢،٢٩٦

قادس ؟ ۲۰۲۰ع، ۲۰۲۵ و ۲۲ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰

القاهرة ؛ ۱۲۱،۷۱۸،۱۲۲،۱۲۹،

قرطاجنة ؟ ۳۲،۱۲،۳۸،۰۶،۰۹،۶،۹،۶

قرطبة ؛ ۲۰ ، ۲۷،۲۸،۳۰، ۳۳،۳۳۰

قشتالة ؛ ۲۰، ۲۲، ۱۶، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰ ۳۰

قصر شارلكان ؟ ٢٨٩

£4. CYY£ CYVY CYVY 6 10061.061.. 69.6AA6 A1 640 6 844 CENT CENT CENT CAND C MEI 01760106011601+62906227 قرمونة ؟ ١٤٩،١٠٦،٥٦،٤٣،٣٩ قسطنطيئية ؟ ۲۱۷،۱٦۸ ۲۱۹-۲۱۹،۷۱۸ £ £ A C £ T A C £ • A C £ • A C T A E C T A A C T E A 1.461.1641644 - 40641 644 644 1440142011001140110010200 101610061076101610+61216122 € 1 A Y € 1 A + \_ 1 Y + € 1 7 7 € 1 7 7 € 1 7 • Y1V6Y1. 61906192619761A7-1A2 \$ 27 . C 217 C2 . . CTE . CTTT - TT. 010601260146294 6271 قصبة الحمراء ؟ ۲۹۲،۲۳٥ قصر الإسكوريال ؛ ٣٩٢،٣٢٩،٥٠٥ قصر إشبيلية ؛ ١٧،٥١٣٥ قصر الجعفرية (قصر السرور) ؟ ١٢٥ قصر الحمراء ؛ انظر الحمراء قصر الزهراء ؟ ١٠٥ قصر السباع ؛ ٢٩٤ قصر القاتيكان ؟ ٢٧٣ ، ٢٨٨ قصر الناعورة ؟ ٩٠٩ فناء السباع ؟ ۲۹۸،۲۹۳،۲۹۹ ، قصر بادیس ؛ ۰ ؛

العرائش ؛ ۳۹۱ عسقلونة ؟ ٣٣ عين الدمع ؛ ٣١٠ غرناطة، وولاية ؛ ١٧، ٢١-٢٨، ٣٠ ـ ٣٢ ، - 117411+41-7-1+# 499 498 4A# 6 17A617061786177 611A 6117 -191619161946190-1916174-174 c Yot cYOY - YTE c YTY cYT. cYTA 7A0-YX+ CYY2 CYY2-CXY PAT > FPT > PPT-T + T . X - T - S T . c 70 + c727 c727 c 727 - 72 + c777 777-778:779-77 . COA . TOE . TO! £ . £ c £ . Y c £ . . C T Q £ C T Q T C T A E C T A I - 47 C 477 C 477 C 47 C 417 C 41 C c 201620.62286227 6222 6 22. \$9\$ > Y0\$ > A0\$ > 17\$ > 77\$ 0 / 2 V / 2 V / 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 V V 2 VY\$ > 7 x 3 > 0 x 3 - 1 P 2 7 7 P 2 2 1 . 0 - 2 . 0 014001200180011 غلمانة ؟ ٥٤ الغوطة ؛ ٢٤ ف\_اك فارو ۽ ڄي فاس ۶ ۱۹۳،۹۱٤،۹۹،۹۷،۹۳،٤۷ و 771 > 731 > 071 > 177 > 777 > 377 £916 £ A Y 6 £ V A 6 £ • A 6 £ • V الفرنتيرة ؛ ۴۲، ۹۹، ۸۷، ۵۹، ۹۰۸، ۹۰۸، فرنسا ؛ ۱۶۳، ۱۷۹،۱۷۹،۱۷۹،۲۳۳ الفحص = فحص غرناطة ؟ انظر المرج . فحص شریش ؟ ۳۳ الفخار ؟ ٣١١

ڤليالونجا ؛ ٣٢٥،٣٢٤

4.5.4.4

فناء البركة ؛ ١٩٢٤ ٢٩٢

ليون ؟ ۱۸۲،۸۷،۸۱،۲۸۱،۲۸۲ ماردة ؛ ۲۰،۳۲،۲۰،۵۱۷ه ماردين: ٥٢٥ مالطة ؟ ٣٨٣ مالقة ، وولاية ؛ ۲۸، ۳۹، ۳۹، ۲۹، ۱۵، < 1.9 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 9.7 < 9.9 < 77 < 0.0 6 7.9 67.7 67.8 67.8 6198 6198 · 179 . 479 . 477 . 479 . 479 . 0174414474444444444444444 المارستان الأعظم ؛ ١٤٧ متحف الحمراء ؟ ١١٥ متحف جنة العريف ؟ ٥٥٠ متحف غرناطة ؟ ١١،٢٦٥ متحف قرطبة ؛ ١٠٥ متحف مدريد الوطئي ؟ ١١،٢٩٠ متزين الملكة ؟ ٢٩٨ مدرسة غر ناطة النصرية ١٢٦٤، ١٨٤ مدرید ؛ ۲۳۱، ۴۸۰، ۵۰۱، ۵۰۱، مدينه دلكامبو ؟ ٣٥٥ مراکش ۲۹۱٬۴۱۲،۲۱۸،۹۶ ۳۹۱٬۳۱۲،۳۱۲ 0 . T . 2 V . . 2 T A . 2 . 0 . 2 . 1 . T . V مريلة ؟ ۲۷۵،۳۲۵،۱۳٤،۱۰۳،۵۵ مرتش ، وموقعة ۲۲۱،۱۱۸،۶۲۰ مرتفع غادة ؟ ٣٦١ مرتبل ، قرية ؟ ٣١١ المريج = مرج غرفاطة ؟ ١٤٢٤٦٨، ١٤٢٠ YE. (YWA (YWT (YWG ()7. ()0.) 1043 -143 5243 0443 2333 4333 144614.6801 مرسنة ، وو لاية ؛ ٢٠٥٠ ٣١ ، ٣٧- ٣٤ ، ٤١ م 4 . ( ) A . ( ) a . ( ) Y . ( ) Y . ( a V . a a c a . ( £ Y 4 172 (100 (10+ C) 177 (11A (11Y \$0862006202622762206271 المرسى الكبير ٢٨٢٤

مرشانة ؟ ۲۲۲،۲۵۱،۲۲۹

مسحد الحمراء ؟ ١١٥٠٥٠

مسلاتة ؟ ٥٨٠

قصر شنيل ، قصر السيد ؟ ٢٥ قصر عبد الكريم ( القصر الكبير) ؟ ٣٩١ قصر قرطبة ؟ ٥٠٩ قصر قمارش ؟ ۲۹٤،۱۹۹ قصر مصمودة ؟ ٩٩ قطلونية ؛ ١٤،٤٠١،١٧٦،٨٦ قلعة ابن سلامة ؛ ١٦٣ قلعة الحمراء ؟ ١٥٦ قلعة أيوب ؛ ٦٣ قلمة بني سعيد ؟ ١٢٨ قلعة بني موريل ؟ ١٦٣ قلعة جابر ؟ ٣٤ قلمة رباح ؟ ۳۷٥،۷۹، ۲۹ قمارش ؟ هه،۱۰۸ القامة ؛ ۲۲۱،۲۲۰ قنطرة شنيل ؟ ٢٦،٢٣ قيجاطة ؛ ١١٠ 771 ? YJ کالوسا ؛ ۲۸۸ كتدرائية إشبيلية ؛ ١٣،٤٣٨،٦٥ كتدرائية بنبلونة ؟ ١١٥ كتدرائية سرقسطة ٤٧٥ كندرائية سميرة ؛ ١١٥ كندرائية غرفاطة ؟ ٣٥٠٢٦٢٠٨٣ 1127 : TET كنسة سانتاماريا ٤ ٧٩٠ كنيسة سان سالبادور ؟ ٣١٦ كنيسة سان سيستيان ؟ ٢٦٠ كنيسة طليطلة العظمى ؟ ٢٦٦ 15-1

المشرق ؟ ١٣٠، ١٣١١، ٢١٨، ٢١٨، ٢٧٩، ١ نابل، ، ومملكة ؛ ۲۲۰،۱۷۹،۱۷۷،۱۷۹، CEENCEEOCETVC E.O C E.1 CYNE 7476777 . 19. (170 (17 (109 ( 10) (10) ناقار ( نبرة ) ؛ ۲۷۹،۸۷،۸۲،۷۷،۱۷۹ نافورة السباع ؛ ٢٩٦ مصر ۲۱۱،۱۳۱،۱۲۹ (۷۸،۷۷،۹۳۶) بهر ألتيا ؟ ٣٨٦ نہر أندرش ۽ هه ( 27 2 ( 27 + ( 20 9 ( 2 + ) + TEA + TEV نهر أوديل ؛ ٢٦ نهر إيىرو ۽ ه ٨ نهر التاجه ؛ ۲۰ بهر دويرة ؟ ٨٤،١٩ مر حدره ؟ ۲۰۱،۲۰،۹۸۲،۲۹۲. ثهر سالادو ؛ ۱۷۲،۱۲۷ نبر شنیل ؛ ۲۳ ، ۲۵،۵۵،۲۰۲، ۲۰۳،۲۰۲ ¿ ₹₹₹ ‹ ₹₹0 ‹ ₹₹0 ‹ ₹0 X ‹ ₹0 ₹ ‹ ₹₹₹ نهر اللوار ؛ ۷۷ ثهر المنصورة ؛ ه ثهر النيل ؟ ٢٧٣ نهر وادي أنة ؟ ٣٤ نهر الوادي الكبر ؛ ۲۹، ۶۶، ۵۵، و۲ 22 . 62 77 6 1 . 7 هدان ۽ ٢٣٤ وادى أجوار ؟ ٠٠٠ وادي آش ؟ ۲۹،۵۰۸،۸۸،۵۸۱ ه c Y+1617+6107 6127 612+6 17Y c Tracyeacypo cyte cyte cyte ETYOCTYECTY. CTTE CTTY CTTI ERICENOC EVT CEOK وادي غفو ۽ ٩٧ وادي لکرين ۽ ۲۹۹، ۳۷٥ وادی لکه ، وموقعة ؛ ۲۱۲، ۳۳۰ وادي ملوية ۽ ه وادي المنصورة ؛ ٣٧٥،٣٦٦ وجدة ؟ ٧٧ وشقة ؟ ۲۱۲

وهران ؛ ۲۲۷،۱۱۳،۵۲۳،٤۸۳،۲۸۳،

£ + 1 6 4 9 A

يابرة ؟ ٢٠٠

ولية ؛ ۲۷،٤٦،۲۰٠

المغرب ؟ ۱۸، ۳۰، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۲۶، ۲۶، 1 - 7- 9 9 6 9 7 6 7 1 6 7 9 6 7 7 6 7 9 · 117 · 117 · 117 · 11 · - 1 · A · 1 · 0 -1706104618.6144-17761786174 6 71 - 6141 - 184 6177 617 · 6 177 \$ 757 6757 675 • 677 6770 6775 7. -- 777 : 777 : 777 : 777 : 777 - . 77 \$ 477 6777 6717 - 709 6757 675 · +7+ (+7) (+0) (45) (45) 3 47-7 47 > 2 47-7 27 > - 2 3 1 - 2 3 c toy ctty ctty ct19 ct. A ct. o - 4VF c 4V. c47. ctox ctoo ctor 100 6017 60.1 المغرب الأقصى ؟ ٥٩،٩٧، ٢٤٤ ٢٣٩، ٤٤٤ المغرب الأوسظ ؛ ه ٩ مڤىرة الحمراء ؛ ١٣٦ مكتبة أكاديمية التاريخ ، ١٩٠١٧ه مكتبة الإسكندرية ؛ ٣١٩ مكتبة الإسكوريال؛ ٢٠، ١٣٠، ١٩٦، 01760.760.86647664.6667 مكتبة الڤاتيكان ؛ ٣٤٤،١٦٧ مكتبة مدريد الوطنية ؛ . . . ه مكناسة ؛ ۹۲،۲۰ مکة ؛ ه٣٦٥ مليلة ؟ ٢٧٨ منظرة اللندراخا ؟ ٢٩٨ موريريا ( حي الموريسكيين ) ؟ ٣٢٦ مونتيل ، موقعة ؛ ۱۷۲،۱۷۳،۱۲۳،۱۷۲، 4 V 0 مونتی فریو ؟ ۱٦٤،١٦٣ مىرتلة ؛ ٢٨

0 · A 60 · Y · 641

### فهرست القبائل والطوائف والدول

الأسبتارية ؟ ٧٩،٧٨ يتو عبد الواد ٤ ٥٩،٥٨٥ الأغالبة ؛ ٣٨٣ بنو عبد المؤمن ؟ ٢٨ الألبيون ؛ ٣٣٠،٣٢٩،٩١ بنو قسی ؛ ۷۲ الامبر اطورية الرومانية المقدسة ؛ ١٧٠ بنو مرین ، ودولة ؛ ۹۵،۷۳،٤٧،۳۲ ـ الأمة الأندلسية ؛ ١٦،١٨،١٦، ٣٨،١٤، PP> 7.130.1-2113 X1137713 P713 \$ 77 · 6702 6722 6719 61AA 61AE C TE+ CTT+ CTT+ CTT+ CT+T ينونصر ١٤ ، ١٥، ١٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥٠ (1776) 3P) V+1001100710710 6 TAE 6777 677 6 670 6759 6751 · 272 (27 · 113) 713) - 713 · 43) Y78 ( Y + 7 ( ) 99 ( ) 9) ( ) 0 A ( ) 0 7 ( ) 79 · £0 · ( £ £ T - £ £ ) ( Y A 0 ( Y A £ ( Y A Y 2986229 Tل البت ؟ ٥٢٤ 11761106179 آل هوهنشتاوفن ؟ ١٧٦،١٧٠ بنو وطاس، و دولة ؛ ۲۷۸،۲۳۹،۲۳۸ البابوية ؟ ٦٢ ، ٥ ٦ ، ٨٨ ، ٨٢٩ ، ٣٣٧ ، ٣٣٢ 717 التتار ؟ ٢٨٣ الرير ٢٣٤،٧٧،٧٦،٥٦،٧٧٧٧٧ الترك العمانيون ؟ ٨٦١، ٢١٩، ٢٢٠، ٣٤٦، 224 الروتستانتية ؛ ٣٠٠،٣١٩ ينو أني العلاء ؟ ١١٥،١١٧ ، ١٢٤،١٢٥، ١٢٥ الخلافةالأموية، والدولة؛ ١٦، ٢٧، ٢٧، ٥٦، 1176140644 الحلافة العباسية ، والدولة ؛ ٣١،٥١٥ بنو اسرائيل ؛ انظر الهود. بنو أشقيلولة ؛ ٠٤، ١٠٤، ١٥، ٩٩، ٩٩، ١٠٣-خلافة قرطبة ؟ ٣٨٣ الخلافة الموحدية ٢٠٠٤-٣١٧ ٨٨،٤٨، ، ينو أضحى ؛ ١٦٦ بنو الأحمر ؛ انظر بنو نصر . 2046277694-90 الدولة النصرية ؛ أنظر بدو نصر بنو الأفطس ؟ ٣٩٤ ينو الثغري ؟ ٣١٥ ، ٣١٧ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٣١٥ ٣ الرومان ؟ ۲۲ زناتة ، قبيلة ؛ ١٠٧،٩٥،٧٣ يتو أمية ؛ ٥٠٩،٢٨،٢٥ الصقالة ؛ ه ٩٤ ينو حفص ؟ ٥٨٤ بنو حود ؟ ۲۸،۲۷ الصليدون ؟ ٣٨٣٤٧٨ ينو خلدون ؟ ١٤٢ صناحة ، قبيلة ؛ ۲۷ الصحابة ؟ ٢٥،٣٨ منو ذو النون ۽ ١٢ه الطوائف ، ملوك ، ودولة ؟ ١٦-٢١، ٢٨ ، ينو زهر ؟ ٣٧٤ ، ٩٥٤ 1 \* 1 < A \( \dagger \ بنوسراج ؛ ١٦٦،١٦٣،١٦٣،١٦٣١ 4146411 0106014 يتو عامر ؟ ٢٧ العرب ؛ ۲۲،۹۵،۷۷،۷۲،۷۲،۷۲،۷۲،۹۳ ينو عامر الموريسكيون ؟ ٣٨٠، ٣٨٣ 

يتو عباد ؟ ۱۵،۵۱۲،۲۸ه ۱۵

العرب المتنصرون ؛ انظر الموريسكيون . غارة ، قبيلة ؛ ٣١١،٢٠٦ الفاطميون ؟ ٣٨٣ فرسان المعبد ( الداوية ) ؟ ٧٩،٧٨ فرسان القنطرة ( القديس يوليان ) ؛ ٧٩ فرسان قلعة رباح ؛ ٧٩ الفرنج ۲۲۲،۲۲۰،۱٤۷ قریش ؛ ۳۹۶

القشتاليون ؟ ٣٠، ٣٣، ٢٤٩-٤٩،٣٥، ٨٨، 1114114110 61.461.461. 64. 6 171 6107 6101 618A 617V 6171 6 177 6178 6177 6171 6170 6178 - Y1 . 6 Y . X - Y . Y . 1 40 . 19 £ . 1 A Y 6 771 670A 6772 6770 6771 6717 2916412

القوط ؟ ۲۱،۲۱،۷۱،۷۱

المدجنون ؟ ٥٩،٧٥٦-٢٠٦٠ ، 01460126291

المر أبطون ٤ ١٨، ٢٠، ٢٨، ٥٦، ٥٦، ٧٧-< 1.164464V640 6X16V46VV 6V0 01465446544

مضر ۽ ٣٩٤ مغراوة ، قبيلة ؛ ٧٣، ه ٩ مملكة أراجون ؛ ١٥١،١٣٠،٩١،٨٥، \$1x c m . c 1 v x . 1 o Y مملكة البرتغال ؛ ٣٢٣ ملكة غرناطة ٢١٤، ٣٨، ٣٨، ٤٠٤٠ ١ ٤٥٠٤١ ا

. YACYICAE CA. CAL COE COA CO. 10761016174617761176107698 6 17V 6177 6171 6170 6108 AF1 > 1 V ( > 3 V ( > 7 V ( > 0 A ( > 9 A ( ) -27.6204620462016249-22.6721 01060186890

مملكة قشتالة ؛ ١٥٤، ١١٨، ١٣٠، ١٣٠، ١٥٤، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المملكة اللاتينية ؟ ٧٨

ملكة ليون ؛ ه٨٠٨٧٠٨٨ الموحدون ؟ ١٨-٠٠، ٢٥، ٢٠ ٢٣، ٣٠٠ VO : YY : YY : 0 7 : 2 0 : 2 5 : 1 : 5 : 6 : 7 X 6 7116191699 - 906A76A1679677 017 : 209 : 227 : 279 - 277 : 277 : 777 الموريسكيون ؟ ١٩٧،٦٧، ٨٠٣، ٣٠٨ ، \* \_\mesicmyxcmy;cmx;cmxcmx.cm\\$ 64.4-408640-4186414-4046 401 40 . . . £9 X . £9 7 - £9 7 . £ £ V . £ 7 - £ . 9

> المولدون ٤٠٧،٧٧، ٢٨٩ النصاري المعاهدون ؟ ٢٦\_٩، ٢٧، ٥٩٤ النورمان ۽ ١٧ الوذدال ؟ ۲۷ البود ؛ ۵۰، ۲۶، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۷۳، ۱۷۳، 4 77 3 477 6779 6779 6718 67EV \$ \$1\$ 68.4 68.16474 6488 648.

# 

ابن الدباغ ، أبو اسحق ؟ ١٩ -1-ابن الرومية ، أبو العباس ؟ ٥٩ ٤ ٢٠ ٤٤ ابن الزبير، أبو جعفر ؟ ٢٦٦ ابراهیم بن زرور ؟ ۱٤۲ ابراهيم بن سهل الإشبيل ؛ \$\$،\$6\$ ابن الشط الأنصاري ؟ ٢٧٤ ابراهيم بن يحيى الأنصارى ؟ ٤٦٧ ابن الصابوني ؟ ٣٩٤ ابراهيمُ القيسى ؟ ٢٣١ ابن العزني ؟ ١١٣ ابن العوام ، أبو زكريا ؟ ٢٤٦ ابراهيم دى بلفاد ؟ ٤٩٦ ابن الفخار ؛ ؛ ٥٤ ابن أنى أصيبعة ؟ ٢٠٠ ابن الفرضي ؟ ٣٩٤ ان أني الحصال ؟ ٣٦٤ ابن الأبار القضاعي ٤٣٩،٩٢،٣٧٤، ٢٩٤ ابن المحروق ؛ ١٢١، ١٢٢ ، ١٤٤ ابن المهنا ؟ ٤٨٧ 203,003,203,403 این ایاس ؟ ۳۲۲،۲۲۰، ۲۱۹،۲۱۸ ابن الأحمر ، محمد بن يوسف ؟ ٣٨ ٢ ٣٩- ٤٤ ؟ ابن باجة ؟ ٤٣٦ < 90 < 92 < 90 < 64 < 64 < 6A < 6A < 6A < 6A < 6A = 27 این بدرون ؟ ۳۹٪ \$\$\$1\$\$T1 \$74. \$784 \$17. ابن بسام ؟ ۱۷ ، ۳۳ 1033 Yes + F3 ابن بشكوال ؟ ۲۹۲،۲۰۲۰ ۲۹۲۶ ابن الأزرق ، الأصبحي ؛ ٩١،٤٩٠ ابن بصال ؟ ٢٤٦ ابن اسماعيل ، السلطان ؛ ١٦٤-١٦٧،١٦٧، ابن بطوطة ؟ ۲۷، ۱۳۲، ۱۳۴، ۲۵، ۷۰، ابن أشقيلولة ، أبو اسحاق؛ ١٠٨٠٤٠ ابن تومرت ، المهدى ؟ ٣١،٣١٤ ابن أشقيلولة ، أبو الحسن ؛ ١٠٨،٩٩،٤٠ ابن جابر الضرير ؟ ٤٦٥ ابن أشقيلولة، أبو محمد ؟ ١٠٤،٥١ ابن جبير ١ ٢٨٤ ابن جزی ، أبو عبد الله ؛ ٧٠٤ ابن البرزي ، على بن يحيى ؟ ٦٦؛ ابن جزی ، أبو القاسم ؛ ۲۷ ابن البيطار المالتي ؟ ٣٥٤،٩٥٤، ٢٩٠ ابن حبيب الإشبيلي ؟ ٣٨٤ بن الحد الفهرى ؟ ٢٦٤ ابن الحياب ، أبو الحسن على ؟ ١٢٦،٤٤٤، ابن حريق ؟ ٣٥٤ ابن حزم ؟ ٥٣٥ . £ 1 1 6 £ 7 Y 6 £ 7 0 6 £ 7 1 ابن حفصون ؟ ۷۱ ابن الحيان المرسى ؟ ٥٥٤ ابن حمدون الحميرى ؟ ٣٥٤ ابن الحكيم الرئدي ؟ ١١٤،١١٣،١١٢، ابن حيان ؟ ٢٧،٥٣٤ 13307330173-373 ابن خاتمة ، أبو جعفر ؛ ١٣٠، ٢٤، ٤٧٠، ٤٤٠ ابن الحكيم ، أبو بكر ؟ ٢٣٤ £ 1 1 6 £ V 1 ابن الخطيب ، عبد الله ١٢٦٤ ٢٢٠٤ ٤٧٢ ابن خالد ؟ ٣٩ ابن الخطيب ، لسان الدين ٢٣٤، ٢٤، ٩،٢٤، ابن خروف الإشبيلي ؛ ٥٧ ٤ · 10 · 174 · 172 · 177 · 177 · 177 · 177 أين خلدون ؛ ١٤١،١٣٩،١١٨،١٠٥ ، 6 270 619 6184 6182 6187 6177 \$9.62V962V762V2619.61V7612Y - 2706274-271620062296227-220

ابن خيس التلمساني ؟ ٣٣٤

103

VASIPASIFIO

ابن هود ، محمد بن على ؛ ٢١ ابن هود ، المقتدر ؛ ١٢٥ ابن يونس ؟ ٨٤ أبو ابراهيم ، اسحاق بن يوسف ، السيد ؟ ٢٥ أبو الحسن بن مسعود ؛ ١٢١ أبو الحسن البسطى ؛ ٩١ أبو الحسن السعيد الموحدي ٢٣، ٣٢ و أبو الحسن الفزاري ؛ ٢٦٤ أبو الحسن المريني ، السلطان؛ ١٢٤،١٢٢، 144.144.141.144.144.140 أبو الحسن المنظري ؟ ٣١١ أبو الحسن النباهي ؟ ٤٨٦،٤٧٧ أبو الحسن النصري ، السلطان ؛ ١٦٧، ١٨٤، 6 Y • A ¢ Y • E • Y • ¢ · 19 A - 19 E ¢ 19 Y ¢ 19 1 T106T.Y67VE670Y670167TA6Y1A أبو الخطار الكلبي ؛ ٢٢ أبو الربيع المريثي ؛ ١١٦،١١٤ أبو الطيب الرندي (صالح بن شريف) ؟ ٩ ٩ ٤ £71620V620761.760760. أبو العباس ، السيد ؛ ٣١ أبو العباس المريني ؟ ١٥٠ أبو العلاء إدريس الموحدي ٢٠٠ أبو القاسم بن سلمون ؛ ٤٨٧ أبو القاسم بن سوده ؟ ٢٤٢ أُبُو القاسمُ الحسيني ؛ ٧٠٤ أبو القاسمُ بنيغش ١٩٣٤، ١٩٥٥، ٣١٥ أبو القاسم العزفى ؛ ٤٨ أبو القاسم القرطبى (خلف بن عباس)؛ ٣٦٤ أبو القاسم المليح(عبدالملك)؛ ٣١١ / ٢٣٩ - ٢٤١ YVV C YVT C YVE C Y O E C Y E E C Y E T أبو بكر الرازى ؛ ٣٧٤ أبو بكر السعيد ؛ ١٤٠ أبو بكر الطرطوشي ؛ ٣٦٤ أبو بكر بن عاصم ؛ ٤٨٩،٤٨٨ أبو بكر بن عبد ألحق (أبويحيي) ؟ ٩٦ أبو بكر بن غازى ؟ ٤٧٨ أبو ثابت المريثي ؛ ١١٤،١١٣ أبو ثابت عامر ، شيخ الغزاة ؛ ١٢٤ أبو جعفر بن عبد الملك العذري؛ ٤٨١ أبو حمو ؛ انظر عبد الرحمن بن موسى . أبو حيان الغرناطي ؛ ٢٦٤

ابن دبنار ؟ ٨٠٤ ابن رشد ، الحد ؛ ٦٨،٦١ ابن رشد ، الحفيد ؛ ۳۸،٤۳۷ ابن زمرك ، أبو عبد الله ؛ ١٥٠،١٤٥ £ A 0 - £ A Y C £ V A C £ V V C £ 7 1 C £ £ Y C Y 9 7 ابن زهر ، أبو بكر ؛ ه٣٤، ٩٥٤ ابن زهر ، أبو العلاء ؛ ٣٧٤، ٥٥٤ ابن زهر ، عبد الملك ؛ ۹،٤٣٧ ه ه ٤ ابن زيدون ۽ ه٣٤ ابن سراج ، الوزير ؛ ١٦١ ابن سعيد الأندلسي ؟ ٣٥٤،٨٥٤ ابن سلبطور ؛ ۸۱،٤٦٩ ابن شعیب ، الرئیس ؛ ؛ ؛ ابن صنادید ، عبد الملك بن يوسف ؟ ٢٥ ابن طفیل ، أبو بكر ؛ ٣٧ ابن عبد البر ، الوزير ١٦٣٠١٦١٤ ابن عبد الر ٤٦٨٤ ابن عبد الرفيع الأندلسي ؟ ٢٠٤٠٧ ه. ١ ٠٥٠ ابن عبد الملك المراكشي ؛ ٥٦ إ ابن عبدون ؛ ۲۵۵، ۴۳۹ ابن عبو ؛ انظر مولای عبد الله . ابن عرب ، محيى الدين ؟ ٣٥٤،٨٥٤ ابن غازي ، الوزير ؛ ٧٨٤ ابن غانم الأندلسي ؟ ٥٠١ ابن فرج الموريسكي ؟ ٣٦٦،٣٦٤،٣٦٢ ابن فرحون القرشي ؟ ٦٧ ابن فرحون ، برهان الدين ؛ ٤٨٦ ابن كماشة ، أبو ألحسن ؛ ٢٦٣،١٣٠ ابن کماشة ، يوسف ؛ ۲۰۱،۲۳۱،۲۰۶، \*10:7VV:7V7:7V£ أبن قزمان ؟ ٣٦٤،٥٩٤ ابن ليون التجيبي ؛ ٦٨ ابن مرج الكحل ؛ ٤٥٤ ابن محفوظ ؛ ٣٤،٤٣ ابن مر دنیش ، محمد بن سعه ؛ ۲۰ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ 200620.6199 ابن میمون ؟ ۲۳،۷۳۶ ابن هشام ، الوزير ؛ ٩٩ ابن هود ، المتوكل ؛ ۳۱،۲۸ مود ، 100610769.64461.

أبو بحيى بن يحيى ؛ ٩١ أبو ديوس ، الواثق بالله ؛ ٩٧،٣٢ أبو يعقوب بن المنصور ١٠٠،١٠٣،١٠٣، أبو زكريا الحفصي ؟ ٣٦ ، ٣٧، ٣٩، ٠٤٠ 1474118411441.441.4 أبو زيان المريني ؟ ١٠٦،٩٩ أبو يعقوب يوسف الموحدي ؛ ٤٣٨،٤٣٧؛ أبو زيد عبد الرحمن ، السيد ؛ ٣٥ أبو يوسف المنصور المريني ، ١٠٤٧ه ، ٨١٠٥١، أبو سالم المريثي ؟ ١١٣، ١٤١، ١٤١، ١٨٩، 141:14:14:14:41:4-1-0:1-4-44 £ 1 7 6 £ 7 0 6 £ 7 T أجيلار الكونت دى ؛ ٤٠١ أبو سعيد ، الرئيس؛ ١٤١،٥١ أحمد المنصور ؟ ٥٠٣،٥٠٢،٣٩١،٥٠٥ أبو سعيد عثمان المريني ؟ ١٢٢،١١٧،٩٦، أحمد بن أبي سالم ٤ ٢٤٦، ٤٧٨ 1706104 أحمد أبو على الموريسكي ٣٨٨٤ آبو سعید فرج بن محمد بن یوسف ؟ ۱ ه أحمد العثاني ، السلطان ١٠١٤،٥٠٤،٥٠٤ أبو عبد الله الرميمي ؛ ٢٥،٣٤، ٤ . أحمد بن أبو حمة المغراري ٣٤٣٠ أبو عبد الله الزليخي ؛ ٢٢٤ أحمد بن قسى ؟ ٧٢ أبو عبد الله الشريشي ؟ ه ٨٤ أحد بن مهدى الغزال ؟ ٥٠٧ أبو عبد الله الشيخ ؛ ٣٩٠ أحد بن يحيى الونشريشي ؟ ٦١ أبو عبد الله العقيل ؛ ٤٩٢،٤٦١،٢٨٠، أحمد الوطاسي ؟ ٢٨٧ الأحنف السلطان ؟ ١٩٧٠ عنف السلطان أبو عبد الله الوادي آشي ؛ ٤٩٢،٤٩١ ادريس ، المأمون الموحدي ؟ ٣٠ ـ ٣١،٣٢، أبو عبد الله الوطاسي ؛ ۲۷۸ £ 47 X أبو عبد الله الينشتي ؛ ٣١٠ إدريس بن أبي العلا ؟ ١٤٢،١٤٠ أبو عبد الله محمد ، السلطان ١٩٦٠ ـ ١٩٨، ادوارد، ولي عهد انجلترا ؛ ١٧٣،١٤٣ ادوارد الثالث ؟ ١٧٤ أردو ٽيو الثاني ؟ ٨٠٠٧٧ A37 > 0 7-VF7 > TV7-AA7 > AP7 > 03 > أرسطو ؟ ٤٣٨،٣٢٩ 2946894 إسبينوسا ، الكردينال ؛ ٣٦١ أبو عبد الله محمد ، سلطان تونس ؟ ٣٨٨ الاسترداد ، حروب؛ ۲۹،۲۲،۲۹،۹۰ أبو عبد الله الوطاسي ؟ ٣١١، ٢٨٢، ٢٨٨ AT 6 V4 6 V7 آبو على الرنداحي ؟ ٧٠٤ الإسلام ؛ ٢١ ، ٢٤ ، ٢١ ، ٥ ، ٣٥ ، ١٥ ، ٢ ، ٢٧ أبوعمر بن المرابط ؟ ١٠١ 17769167767766677 670 670 أبو عنان المريثي ١٣٢٤، ١٣٩، ١٤١، ١٤١، AFI > 1A1 > AFF > FTF > TTF أبو فارس الحقصى ؛ ه ه ١٥٨،١٥٦، ١٥٨ 6343 PAA3 (VA) LAA3 AA33 (+0 ) أبو الحارس الواثق بالله ؛ ٣٩١ أبو مالك المريني ؛ ١٢٧،١٢٤ إساعيل ، أبو الوليد السلطان ١٦٦٤-١٢١٠ أبو محمد بن عطيه المحاربي ؛ ٤٨٥ 798679 - 671761716170 أبو محمد عبد الواحد الموحدي ؛ ٣٠،٢٨ اساعيل ، مولاي ۱۲؛ ۲۰،۷ ده إسماعيل ، بن السلطان يوسف ١٤١،١٤٠٠ أبومروان الباجي ؛ ٣٩ 1732773 بو معرف ، محمد بن عبد ألحق ؛ ٩٦،٤٧ إساعيل بن الأحمر الكاتب؛ ٧٠،٥٧٠، أبو بحيى الحقصي ؛ ١٢٥ أبو يحيى بن عاصم ؛ ٤٨٩ ٤٨٥

الأشرف جان بلاط ؛ ۲۷۲ الأشرف شعبان ١٤٧٤ الأشرف قايتباى ؛ ٤٩٠،٢٢١،٢١٩،٢١٦ الالخميادو ؟ ٤٩٨،٤٩٥،٣٧٩، ١٧ الانفانت فيليبِ ؛ ١٠٣،٨١ الأيسر، السلطان؛ ١٥٨،١٥٦،١٥٦،١٥٨،١ TEV671X619V619761V06177-17. السعيد بن عبد العزيز المريني ؛ ٢٨٠١٤٦ السيد الكمبيادور ؟ ٨١،٨٠ الڤارو دي لونا ؛ ه١٧٥ ألفونسو المحارب ؛ ٨٥،٧٨،٦٨ أَلْفُونُسُو الثَّالَثُ الأَرْجُونُى ؟ ١٧٧،٩١ أَلْفُونُسُو الرَّابِعُ الأَرْجُونِيُ ؛ ١٧٧،١٣٠ أَلْفُونْسُو الْخَامِسُ ؛ ١٧٩ أَلْفُونْسُو السادسُ ؟ ٨٠،٧٤،١٨ ألفونسو الثامن ؛ ه٧،٨٦،٧٥ أَلْفُونْسُو التَّاسُمُ ؛ ٨٨٠٨٧،٣٢ أَلْفُونْسُو العاشر ، الحكيم ؛ ٣٦،٤١،٣٦ ، -1 . W (40 (4 . (A) (70 COV (0) (84 £12671161VY-1V+617961+7 ألفونسو الحادي عشر ؛ ١٢٤،١٠١٨،٨٢، 145 (1440) 410 (1440) 410 (1440) 410 ألفونسو ريمونديس (السابع) ۹۷،۸۱،۷۹۴ ألفونسو هنريكيز ؛ ٨٦ أَلْفُونْسُو الْحَامِسُ ، ملك البرتغال ١٨٢٤ الكامل ، الملك ؟ ٢٠٠ ألونسو دى أجبلار ؛ ٣٢٥ أَلُونُسُو دى فنيجاس ؛ ٣٧٢،٣٦١ إلنيورا دى كزمان ؟ ١٧٣٠١٧٢٠١٤٣ أندريس ۽ ههه أنطونيو أجابيدا ؛ ١٥٦،٢٣٨ أنطونيو ميلان ، القس ؛ ٢٢١ إنوسان الرابع ؛ ۲۲ إنوسان الثامن ؛ ۲۲۲،۲۲۱ الأوتودافي ؛ ٣٧٩،٣٣٨،٣٣٧ أوروج ، أمير البحر ؛ ٣٨٥ إيدين ريس ؛ ٣٨٦،٣٨٥ إيرفنج ، وشنطون ؛ ۲۸۸،۲۸۷،۲۸۸ أيسابيلا الكاثوليكية ؛ ١٧٦،١٧٥،٨٣،٢٦ c 7.06192 61A0 61A2 61A761A. 

1773 7773 7773 1773 7773 7773 · 70 · (777 (77) (778 (7)7 (7)7 244 (544 (544,40) إيسابيلا الرتغالية ١٧٥٤ ايسابيلا دى سوليس ؛ انظر ثريا الرومية . ب \_ خ بادیس بن حبوس ؛ ۲۸،۲۸۲ اليارود ؛ ۲۱۳،۲۱۲ بایزید الثانی ۱۹۶، ۲۲۲، ۳۶۳، ۳۶۷، ۳۶۷، 1916417 بتروونلا الارجونية ؛ ٨٥ بثنتي دى لافونتي ؛ ١٧ ٤ برسكوت ، وليم ؛ ٣١٨ برمودو الثانى ؟ ٨١ برمودو الثالث ؛ ٨٤ برنجاريا ، ابنة ألفونسو النبيل ؛ ٨٨ برونات ، دون ؟ ۸۹۶ بكاتوستي ؛ ٢٣ بلائش دی بوربون ؟ ۱۷۹،۱۷۳،۱۲۳ بلانكيو الموريسكي ، الريس ؛ ٣٨٨ بلتر أن دى لا كويڤا ؟ ١٨٠٠ بليدا ، القس ؛ ١٦٤ بياتريس ، الأميرة ؛ ١٧٤ بیترو مارتیری ۲۷۲،۲۷۲،۲۷۲، ۳۸، بيثارو ؟ ٢٣٤ بیدال ، منندیث ؛ ۲۹۰،۲۹،۶۳۹،۸۰۰ بیدال بيدرو الأول ملك أراجون ؛ ٨٧ بيدرو الثاني ملك أراجون ؛ ٩١ بیدرو الثانی ملك قشتالة ( دون بطره ) ۹۹۶، 1410341 بيدرو الثالث ( القاسي ) ؛ ۱۲۲،۱۳۲،۸۲، 141014107410141 بيدرو الثالث ملك أراجون ؛ ١٧٦ بيدرو الرابع ملك أرجون ؛ ١٤٧٠١٣٠ ، 1446144 تاشفین بن یعقوب ؛ ۱۱۴ تالاقرا ؛ ١٥٥٥،٥٢٥ ترکیمادا ، توماس دی ، ۳۳۳-۳۳۱ تندلیاً ، کونت ؛ ۲۹۰-۲۹۲،۲۹۲، ۲۹۰،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

خوانا ، الملكة ؛ ٣١٨ خوانا بلترنيخا ؛ ١٨٢،١٨٠ خوانا دى مندوثا ؛ ٣١٥ خير الدين ، أمير البحر ؛ ٣٨٨،٣٨٦،٣٨٥ الحيزران ، أم الشيخ المأمون ؛ ٣٩١ خنيث بيرث دى إيتا ؛ ٣٠٣ خيل ، دو ن ؛ ٨٤

#### **د** ـ ز

دافقيلا إى كوليادو ؟ ١٨٤ دون بطره غرسيس ؟ ٢٦ دوزى ، ريمهارت ؟ ٠٠٢،٥٠ دونيا إيزابيل ، الإمبراطورة ؟ ٣٨٨ دى جسكلان ؟ ١٤٣ ديرنبور ، المستشرق ؟ ٥٦ ، ٥٠٦ ديسا المحقق العام ؟ ٢٠٠،٣٣٣،٣٦٤ دسينا ، الكردينال ؟ ٠٥٠ دى ليرما ، دوق ؟ ٢٣٠،٣٩٦،٣٩٤، ٤١٥،

دیوان التحقیق ، و محاکم ؛ ۳۹،۱۸۴،۸۳۳ و ۳۹،۱۸۴،۸۳۳ و ۳۱، ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰

دى مارليس ؛ ۴۰٠ دىسفوريدس ؛ ۴۰٠ الرازى ، المؤرخ ؛ ۳۸

رامیرو ، ملک لیون ؛ ۷۷ رامیرو اثراهب ملک آراجون ؛ ۸۵ ربیرا ، المطران ؛ ۲۹،۰۳۹،۳۹۵،۲۱،۲۲۵،۲۵

ردریجو ألونسو ؛ ۲۲ الرشید الموحدی ؛ ۹۲٬۳۲٬۳۱ رضوان النصری ؛ ۱۳۹٬۱۲۰٬۱۲۲،۱۹۲٬۱۶ و ؛ ۷۲٬۱۹۲٬۱۹۲،۲۶۲،۲۶۲ رکیصانص ، دون ؛ ۳۷۷ ریشلیو ، الکردینال ؛ ۳۷۲،۲۳٬۶۲۰،۲۳۲ ر مون برنجار ؛ ۸۰٬۷۸

> رینان ؛ ۸۰ زاوی بن زیری الصنهاجی ؛ ۲۸،۲۷

قرقانتس ؟ ۲۹۰٬۳۸۸٬۳۸۱ شریا الرومیة ؛ ۲۹۰٬۹۰۴٬۲۰۰ ثوریتا ؛ ۳۵۰ جاینجوس ، المستشرق ؛ ۲۹۰٬۱٦۲٬۵۲۲ جرماط بن مرین ؛ ۵۹ جریرو ، المطران ؛ ۳۷۸ جسبار دی المجلار ؛ ۲۲ جنه هنریکیز ؛ ۲۷۹ حوتیری دی کاردیناس؛ ۲۲۲٬۲۲۵ جوفری تنوریو ؛ ۱۲۷

جومث مورينو ؟ ١٥،٥١٣،٥٠٩،٥١٥،٥١٥، جورن الفو دى كوردبا ؟ ٢٤٤ الحاجب المنصور ؟ ٢٠٦، ٨٩،٧٧،٢٩٤ حامد الثغرى ؟ ٢٠٦ الحبق ؟ ٣٧١،٣٧٠-٣٧٤ حبوس بن ماكسن ؟ ٨٨ الحروب الصليبية ؟ ٢١٨،٢١١،٢٧١ الحكم بن هشام ؟ ٧٢،٢١١،٧٧ الحميدى ؟ ٣٤٠

خالد الوزير ؟ ١٤٩ خالد بن عيسى البلوى ؟ ٢٦٤ خانير ، فلورثيو ؟ ٢٣٠٤٢١،٦٣٤ خايمى الأول(الفاتح) ؟ ٢٣-٣٦-٣٦،٦٤٠ ،

خایمی الثانی ؛ ۱۲۱،۱۲۰،۱۲۰،۱۲۱،۱۲۱،

خزانة جامع القرويين ؛ ۴۸۰ خمنيس ، الكردينال ؛ ۳۱۶-۳۱۹،۳۳۹، ۲۵،۲۲۸،۲۹۱؛ ۴۵،

خایمی الثالث صاحب میورقه ؛ ۱۷۸ خوان ، دون ، أخو فیلیب الثانی ؛ ۳۹۹، ۲۸۲٬۳۷۴،۳۷۲،۳۷۰

خوان الأول ملك قشتالة ؛ ١٧٨،١٧٤ خوان الثانى ملك قشتالة؛ ١٥٨،١٥٣،١٥١، ١٧٥،١٦٤

خوان الأول الأرجونى ؛ ۱۷۸ خوان الثانى الأرجونى ؛ ۱۷۸-۱۸۴، ۱۸۴ خوان بن عامر ؛ ۳۸۱،۳۸۰ خوان ألفونسو ؛ ۴۹،

زریاب ؛ ۱۵۰ الزغل ، أبو عبد الله محمد بن سعد ؛ ۱۹۱، ۲۰۸،۲۰۹،۲۰۲،۲۰۲،۲۳۲،۲۳۲،۲۷۶، ۲۰۸،۲۸۹،۲۳۱،۲۳۲،۲۳۲،۲۷۲،۳۷۹ الزمار ؛ ۳۲۷

زیان بن مردنیش ، أبو حیل ؛ ۳۳، ۳۰ و ۳۰ دید ۲۳،۹۱،۹۱،۹۰،۳۷ و ۲۹۲،۹۱،۹۰،۳۹۱ و ۵۰۲،۳۹۱،۲۹۲،۳۹۱

#### س \_ ظ

ساڤدرا ، المستشرق ؛ ه ٩٤

سانشو ، ملك ليون ؛ ٨١،٨٠ سانشو الكبير ، ملك ناڤار ؛ ٨٤ سانشو ، مُلك قشتالة (الباسل) ؛ ٨٧،٨١، 141614.611.61.461.461.0 سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالث . السخاوي ، شمس الدين ؛ ١٦٢ سعد بن عبادة ؟ ٣٨ سعد بن محمد بن يوسف (المستعين) ١٦٤٤، 19161406174 سعد بن أبي الحسن ؛ ٣١٥،٢٠٠ مكستوس الرابع ، البابا ؛ ٣٣١ سكوت ؛ ٢٩ سكيابريللي ، المستشرق ؛ ٣١٦ ملام بن عبد الله الباهلي ؛ ٨٩ سليم ، السلطان ؛ ٢٨٥ سلیمان بن داود ؛ ۲۸،۱۶۹ سنان الهودى ؛ ٣٨٥ السويريما ؛ ٣٣٧،٣٣٦،٣٣٢ سيبولد ، المستشرق ؛ ٢٢،٥٥٥ سیکودی لوثینا ؛ ۱۹۷ صيمونيت ، المستشرق ؛ ۳۱۹،۳۱۸،۲۲ شاتوبریان ؛ ۳۰۲ شارل الخامس ، ملك فرنسا ؛ ١٤٣ شارل دانجو ؟ ۱۷٦ شارلكان ، الامبر اطور ؛ ۲۹،۲۹۳،۲۹۳، CTAACTOA\_TO1.CTO.CTE.CTT9.CT99 14868776879681968186811

شارلمان ، ۷۷

شقارتز ، برتولد ؛ ۲۱۲ شقاف ، قائد الفحص ؛ ؛ ؛ الشهاب الحجرى ( أفرقای ) ؛ ۲۰۰-؛ ۵ شوق ، أحمد ؛ ۳۶،۲۶۵ الشيخ المأمون ؛ ۳۹،۲۹۵ الصالح بن الكامل ، الملك ؛ ۲۰؛ الصالح بن الناصر قلاوون ؛ ۲۹۹ صالح ريس ؛ ۳۸،۳۸۵ صالح بن شريف ؛ انظر أبو الطيب الرندی صلاح الدين ، السلطان ؛ ۲۷،۷۳۷ طارق بن زياد ؛ ۲۱،۲۱۹ طرغود ؛ ۳۸۸،۳۸۵ الظاهر چقمق ، السلطان ؛ ۲۲،۲۱۸،۲۹۲

الظاهر چقمق ، السلطان ؟٣٤٧،٢١٨،١٦٢ ع -غ العادل الموحدي ؛ ٣٠ عامر بن إدريس ؛ ١٠٧،٤٨،٤٧ عائشة الحرة ؛ ١٩٦-٢٠١٤، ٢٠٣، ٢١٣ ، 71111111111111111 عبد الباسط بن خليل المصرى ؛ ١٦٧ عبد الحق بن خالد بن محيو ؟ ٩٩ عبد الحق بن عثمان المريني ؛ ١٦٥،١٥٨ عبد الرحمن بن عبد الحكم ؛ ٢٧،٥١٥ عبد الرحن الداخل ؛ ٧٧ عبد الرحمن الناصر ؛ ۲۷،۱۹۹،۱۹۹، ۴۳۱،۱۹۹، 01.60.96270 عبد الرحمن بن موسى ، أبو حمو ؛ ١٤٤ عبد العزيز المريني ؛ ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧٠ عبد الكريم القيسي ؛ ٩١١ عبد الله بن أبي العلاء ؟ ١٠٧ عبد الله بن أشقيلولة ؛ . ؛ عبد الله بن بلكين ؛ ٢٨ عبد الله العبلي ؛ ٢٨٩ عبد الله المريني ؟ ١٥٣ عبد الله ، مولای ، ( ابن عبو) ؛ ۳۲۹–۳۷۲ 1926777-772 عبد الملك المنصور ؛ ١١٥ عبد المؤمن بن على ؟ ١٠٨،١٢٢،١٣٤ عتبة بن يحيى المغيلي ؛ ٣٩ عثمان بنأبي العلاء ؟ ١٠٨،١١٣،١٠٢،١٢٤

14461406104 فر ناندو البر تغالى ٢٧٤٠ فرناندو ملك نابل ؟ ٢٢١،١٧٩ فرنايدو الخامس (الكاثوليكي)؛ ٢٦،٢٦، 1976198614061486147614+6144 - 77 - 47 19 47 17 47 17 67 1 - 67 - 7 - 7 - 7 - 77 . 6 7 0 8 6 7 0 8 6 7 2 2 6 7 7 8 6 7 7 7 TX 2 . TO Y . TO 7 . TO 1 - T & Y . TT 9 فرناندو وإيسابيلا ( الملكان الكاثوليكيان ) ؟ -7046701-7276771677667776772 £776£11672+6777677 فر ناندو الزغوير ؟ ٣٦٥ فرناندو دی ثافرا ؟ ۲۷۳،۲٥٤،۲۷۳۲ فرناندو دي ڤالور ؟ انظر محمد بن أمية فه ن هامار ؟ ۲۰۶ فيليب الثاني ؟ ٣١٩، ٣٥٩ - ٣٦٠ ٣٦٩ ٣٧٤ \$ 70 ( £ 7 7 ( £ ) 9 ( £ ) 1 ( £ ) 1 ( 7 9 £ ( 7 7 0 0 . 2 . 2 9 2 . 2 7 7 . 2 7 . فيليب الثالث ؟ ۲۹۱،۳۹۰،۸۳ ، ۲۰۱ ، ۴۰۵ 0.4.47.6278-2776219621A621V فيليب الرابع ؟ ١٥٤ فيليب الخامس ؟ ٢٦٠٢٩٩ القادر بن ذي النون ؟ ٨١ قرره ، الكونت دى ؟ ٢٠٨،٢٠٣ قسى ، الكونت ؛ ٧٢ القلقشندي ؟ ١٢٩ قومس أهل الذمة ؟ ٢٧ کارل مارتل ؟ ۲۲ كارلوس الثاني ؟ ٢٩ ٤ ، ٧٠٥ كارلوس الثالث ؟ ٥٠٧ كارلوس الخامس ؟ انظر شارلكان كارلوس ، أمر ڤيانا ؟ ١٧٩ كاميومانس ؟ ٢٢٤ كورتيس ، هرناندو ؟ ٣٢٤ كلومبوس ، كريستوف ؟ ٣٢٤ الكندى ؛ ١٥٥ الكورتيس ؟ ٣٤ ، ١٦٠ ، ١٧٤ ، ١٧٥

عَمَانُ دأي ؟ ٨٠٣٨٩ عَمَانَ بن محيى ؛ ١٤٥،١٤٥ ؛ ٤٧٩،٤٧٥، عزيز الداني ؛ ۱۱۳،۱۰۹،۱۱۳،۱۰۵ ALLOYFE عزيز بن عبد الملك القيسي ؟ ٤٥٤ عصر الإحياء الأورن ؛ ٢٩٨،١٧٩، ٣٨٤ على بن أحمد الغساني ؟ ٨٥٤ على بن بدر الدين بن رحو ؟ ١٤٢ على بن سعيد اليحصبي ؟ ٢٥ على بن عاصم ؟ ٨٨٤ على بن قاسم الزقاق ؟ ٩١ على بن يوسف بن تاشفين ؟ ٦٨ على العطار ؟ ٢٠٢ عمر ، الخليفة ؛ ٣١٩ عمر بن الأفطس ، المتوكل ؛ ٣٥٤ عمر بن السعود ؛ ١١٠ عمر بن عبد الله ؟ ١٤١،٥٧٤ عمر بن عبد الحيد الأزدى ؟ ٨٥ ٤ عمر بن محمد الأزدى (الشلوبين) ؟ ٧٥٤ عمر محمد بای ؟ ۳۸۹ عيسي ، المسيح ؛ ٢٤٤، ٣٤٥، ٧١، ٥٠١٠ عيسى بن الحسن بن منديل ؟ ١٣٩ عيسى بن سليمان الرعيني ، ١٥٨ غرسية ملك ناڤار ؟ ٨١ غرسية راميرس ؛ ٨٥ الغزالي ؟ ۲۳،٤٣٦ الغزيري ، ميخائيل ؛ ٧٤٤،٥٠٥،٥٠٥ الغني نالله محمد ، السلطان ؛ ١٢٩٠٨٦-١٤٣٠ · £ £ ٣ · £ £ 1 · ٢ 9 7 · ٢ 9 • · 1 ٧ 7 6 1 0 • - 1 £ 0 ف\_ ك

£1061A.61VA

کوزی بن عامر ؛ ۳۲۱، ۳۸۷،۳۸۰ کونثالث دی لونا ؛ ۱۵۸ کوندی، یوسف ؛ ۱۰۹، ۲۳۷، ۲۰۰ كونستانس ، الملكة ؛ ١٧٥،١٧٤

is - J

لافونتي ألقنطرة ؛ ٢٤٣ لافونتي ، موديستو ؛ ٢١،٤١٩ لاين بول ؛ ٣١١ لونی دی ڤیجا ؛ ۹۸، ۲۷ پ لورنتي ، أنتونيو؛ ٣٣٤، ٣٣٥، ١٧،٤٠٢، ١ لوس قیلبس ؛ ۳۹۸،۳۹۷ لوسيرو ، المجقق العام ؛ ٣٣٩ لويس التاسم ؛ ٣٢٩ لويس الثالث عشر ؟ ١٠١ لی ، هنری تشارلس ؛ ۳۳۳، ۴۳۷، ۲۲۷، ۲۷۷، 2 7 9

ليۋ بروڤنسال ۽ ٢٠٥ مار مول ، لویس دل ؛ ۳۹،۲۴۳ ماري دي مديتي ۽ ٢٠١ ماريا البرتغالية ؛ ١٧٢ ماریا دی مولینا ؛ ۱۷۱ ماسدی ؛ ۲۰۰ مالك ، الإمام ؛ ٢٧،٤٤٤،٥٥٤ مالك بز المرحل ؛ ٧٤ المأمون بن ذي النون ؟ ١٢،٨٠٥ مانفردوق بنڤونتم ؛ ۱۷٦ محاكم التحقيق ؛ أنظر ديوان التحقيق. محمد بن أحمد الشريف ؟ ٤٧٠ محمد بن ادریس ؛ ۱۰۷ محمد بن اسماعيل ( السلطان ) ؛ ١٢٢،١٢١،

محمد بن إسماعيل ، صاحب الحزيرة ؛ ١٢١ محمد بن أشقيلولة ؛ ١٠٢،٩٩ محمد بن أمية الموريسكي ؛ ٣٦٩-٣٦٧،٣٦٥ محمد بن داود الموريسكي ؛ ۳۲۳،۳۲۲

محمد بن زائدة ؛ ۲۳۹

\$\$101706178

محمد بن سراج ۳۰۲،

محمد بن عاصم القیسی ؛ ۸۸۸ محمد بن عبد الله ، مولای؛ ۰۰۷

محمد بن عبد المنعم الحلياني ؟ ٥٥ إ محمد بن عبد الوهاب الفساني ؛ ٣٠٧،٢٣٧،

محمد بن على الفخار البيرى ؟ ٢٦٤ محمد بن علی بن موسی ؟ ۹۱ محمد بن محمد الأنصاري ؟ ٣٧٤ محمد بن محمد الرميمي ؛ ۲٥ محمد بن محمد بن محمد بن يوسف ( المخلوع ) ۽ 4. 1 . 111 . 111 . 111 . 114 . 1. V

£776££76££1 محمد بن محمد بن يوسف ( الفقيه ) ؟ ٥ ، ١ ٩ ، 41.Ac1.Vc1.0 (1.4-1.1694 69A **£776£776**7........

محمد بن يوسف ؛ انظر ابن الأحمر محمد بن يوسف بن الغني بالله ؛ ١٥٨،١٥٠

محمد بن الحاج ؛ ۲۲٤ محمد الخرطوشي ؛ ٩٩٩

محمد ربدان الموريسكي ؛ ٩٨،٤٩٦ محمد الزغير ؛ ١٥٦،١٥٥ محمد الشيخ الوطاسي ؛ ٢٨٧،١٦٥ محمد الفاتح ؛ ١٦٨ محمد الفرسوطي ، القائد ؛ ١٩٢ محمد الناصر الموحدي ؛ ٩٦،٧٥،١٩

مدینا سیدوینا ، دوق ؛ ۱۹۵ مراد الريس ۽ ٣٨٩ مراد باشا ؛ ه٠٤ مراد ، الدای ؛ ۱۰۰

مراد جوادیانو ؛ ۳۸۸ المرتضى بالله الموحدي ؟ ٣٢ المرتضى ، الخليفة الأموى ؛ ٢٧ مرتبن ملك أراجون ؟ ١٧٨،١٥١،٨٢ مرتين ملك صقلية ؛ ١٧٨،١٥١

مریم ، مریمة ؛ ۲۷۶ مریم بنت بنیغش ؛ ۳۱۵ المستنصر الحفصي ؛ ٨١،٥٥٤

المستنصر العباسي ؛ ٣١ المستنصر الموحدي ؛ ٢٨ مسعود بن خيار ۽ ۽ ۽

مشيخة الغزاة ؛ ۴٤٣،١٤٥،١٠٧ مطرف الاشبيلي ؛ ٩٠٠

هنرى الثالث ملك قشتالة ؟ ١٥١ هرى الرابع ملك قشتالة ؟ ١٦٤،١٦٤،١٧٤، هنرى الرابع ملك فرنسا ؟ ٣٨٢، ٢٠٠٠. هنری دی ترستمارا ۱۲۴،۱۶۴،۱۷۴،۱۷۴ هومير ؟ ٢٠٠٤ بحيمي بن خلدون ؟ ؟؟ يحيى بن ذي النون ؟ ٧٤ يحيى بن الصائغ ؟ ٩ ٤ يحيى بن محمد بن رحو ؟ ١٤٠،١٢٥ یحیمی بن غانیة ؟ ۸۱ يحيى بن الناصر الموحدي ؟ ٣٠ یحیی بن هذیل ؟ ۲۸۸ يحيى النيار (سيدى يحيى) ؛ ٢٢٧،٢٢٥ ، يحيى بن يحيى الوطاسي ؟ ١٦٥ يعقوب المنصور ؟ ١٩،٥٥،٧٧،٢٨،٨٦،٧٠ 014 6 847 يغمر اسن بن زيان ؟ ١٠٢،٩٩،٩٦ يوسف السراج ؟ ١٥٥ يوسف بن تأشفين ؟ ١٠٨،١٨ يوسف أبو الحجاج ؛ ١٣٠،١٢٨،١٢٥، 798 679 6 6717 6 189 6 187 6 188 6 184 143-753007377437743 يوسف الثاني ؟ ١٤٢، ١٤٩، ١٥٠، ١٩٨٤ يوسف الثالث ؟ ١٦١،١٥٣ يوسف بن أبي الحسن ، ۲۷٤، ۲۰۸، ۲۷۲ يوسف بن المول ؛ ١٦٠،١٥٨ يوسف بن سراج ؟ ١٥٦،١٥٤ يوسف بن سعة ؟ ۱۹۸،۱۹۱،۱۳۷ يوسف بن سعيد ، أبو الحجاج ؛ ٢٥ يوسف بن يوسف الثانى ؛ ١٥٤،١٥٠

المعتمد بن عباد ؟ ٣٥٠ المعتصم بن صادح ؛ ٣٥٥ المقرى ، شهاب آلدين ؛ ١٩٦،١٥٥،١٢٩، · \$ 19 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · \$ 17 · المقريزي ؟ ١٢٩ مكياڤيللي ؟ ٣٥٠ الملكان الكاثوليكيان ؛ انظر فرناندوو أيسابيلا مندوسا ، الكردينال ؛ ٢٦٠،٢٦٠-٢٦٢ متندیث ای بلایو ؟ ۲۷،٤۲٥ موسى بن أبي الغسان ؟ ٢٣٧-٢٤١،٢٥١-موسی بن رحو ؟ ۱۰۷ مونديخار ، المركيز ؛ ٣٦٧،٣٦٦ ناباريتي ، المؤرخ ؛ ٢٦،٤٠٢ الناصر بن قلاوون ؟ ١٢٩ النبي الحربي ؟ ٣٢٩،٣٤٦،٣٣٩، ٣٧٩، قصر بن أبي الحسن ؟ ٢٠٠ فصر بن محمد الغني بالله ؟ ٤٨٣ نصر بن محمد ، أبو الحيوش ؛ ١١٦،١١٤ النصرانية ؟ ٥،٧٧،٥٤٤ ٢٣٦،٢٧٢ ، 0.1(\$17(797(798(789(778677 نعیم بن رضوان ؟ ۲۳۹ نونيودي لارا ؟ ١٠٠،٤٨ الوباء الكير ٤ ١٢٦، ١٣٠، ٢٦٥، ٤٧١، ٤٦٥، هرناندو دی بایثا ؟ ۳۰۲،۲۷٤،۱۹۸ هی ناندو دی براداس ؟ ۳۷۴،۳۷۲،۳۷۰

هشام بن عبد الرحمن ۲۳۶

هشام المؤيد ؛ ١٩٩